نفسير

المصلد الثانى

أخبار اليوم

قطاع الثقافة

### تفسير

# الشعراوي

المجلد الثانى

من الآية ١٥٥ سورة القسرة إلى الآبة ١٣ سورة آل عمسران

# ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمُ مِنْنَىءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْضٍ مِنَ الْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْضٍ مِنَ الْأَمْوَلِ وَٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَمْوَلِ وَٱللَّمَرَتِ وَبَشِرِ الصَّنجِرِينَ ۞ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَا مُعَالِمِ مِنْ اللَّهُ مَا لَا مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شرا ، ولكن الشر هو أن تسقط في الابتلاء ، فكل ابتلاء هو أن تسقط في الابتلاء ، فكل ابتلاء هو اختبار وامتحان ، ولم يقل أحد : إن الامتحانات شر ، إنها تصير شراً من وجهة نظر الذي لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح ، أما الذي بذل الجهد وفاذ بالمركز الأول ، فالامتحانات خير بالنسبة له ، إذن فقوله الحق : « ولنبلونكم » أي سنصنع لكم امتحاناً يصفى البطولة للعقيدة الجديدة .

والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات ؛ وهي أن ينال الإنسان الاستشهاد في سبيل الله ، وذكر ثواب الشهيد ، وهو البقاء على هيئة من الحياة عند ربه ، وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل ، فقمة الابتلاء - في حدود إدراكنا - هي فقد الحياة ، وأواد الحق أن يعطى المؤمنين مناعة فيا دون الحياة ، مناعة من الحوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات . وكل ما دون حياة الفرد هو أمر ترفى بالنسبة لفقد الحياة نفسها ، فمن لم يفقد حياته ، فستأى له ابتلاءات فيها دون حياته وهي ابتلاءات الحوف والجوع ونقص الأموال ، ونقص فى عدد الاخوة المؤمنين ، وكل هذه أشياء يجبها الإنسان ، ويأى التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك بعضا مما يجب ، وتلك الابتلاءات تدخل في نطاق بقاء التكليف .

وأول تلك الابتلاءات هو الخوف ، والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها من توقع شيء ضار ، فالنفس لها ملكات متعددة ، وعندما يصيبها الخوف ، فهي تعلق من عدم الانسجام ، والحوف خَوز لا ضرورة له ، لأنك إذا كنت تريد أن تؤمّن نفسك من أمر يُخيفك ، فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذي يُخيفك ، أما إن استسلمت للانزعاج ، فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل

ملكاتك ، لأنك ستواجهه ببعض من الملكات الخائرة المضطربة . بينا أنت تحتاج إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف ؛ حتى تستطيع أن تمد نفسك بما يؤمنك من هذا الخوف . أما إن زاد انزعاجك عن الحد ، فأنت بذلك تكون قد أعنت مصدر الخوف على نفسك ؛ لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك ، ولا بجميع تفكيرك .

إذن فالذى يخاف من الخوف ؛ نقول له : أنت مُمين لمصدر الخوف على نفسك ، وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف ، ولذلك لابد لك من أن تنشغل بما يمنع الأمر المخوف ، ودع الأمر المخوف إلى أن يقع ، فلا تعش فى فزعه قبل أن يأتيك ، فآفة الناس أنهم يعيشون فى المصائب قبل وقوعها ، وهم بذلك يطيلون على أنفسهم أمد المصائب . إن المصيبة قد تأتى مثلا بعد شهر ، فلهاذا تطيل من عمر المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها ؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع ؛ تكون قد قصرت مسافتها . ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتى المصيبة فهو برحته يُنزل معها اللطف ، فكأنك إن عشت فى المصيبة قبل أن تقع ، فأنت تعيش فى المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لها ، لكن لو ظللت صابراً محسبأ في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المناحب لها ، لكن لو ظللت صابراً محسبأ قادراً على مواجهة أى أمر صعب ، فأنت لن تعيش فى المصيبة بدون اللطف .

لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام مازالت وليدة ، لذلك كان لابد من إعداد القد كان لابد من إعداد القدوة المؤمنة إعداداً فوياً ، وكان الحوف متوقعاً ، لأن خصوم الدعوة يكيدون لها ويُبيتون ، وهذا هو الابتلاء . وما المراد من المؤمن حين يواجه ابتلاء الحوف ؟ إن عليه أن يجعل من الحزف فزيعة لاستكمال الأسباب التي تمنع وقوع الأمر المخوف ، فإن صنع ذلك يكون قد نجح في هذا الابتلاء .

ونأت إلى الابتلاء الثانى فى هذه الآية الكريمة ، وهو الجوع . إن الجوع شهوة غالبة إلى الطعام ، وهو ضرورى لاستبقاء الحياة ، ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالإنسان أن ضمن له فى ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وقت شدته . فالإنسان يجتفظ بالغذاء الزائد على صورة شحم ولحم ، وحين يجوع ولا يجد طعاماً ، فهو يأخذ من هذا الشحم ، فإذا انتهى الشحم ، فهو يأخذ من اللحم ، وإذا انتهى اللحم ،

يأخذ الجسم غذاءه من العظم، من أجل أن يستبقى الإنسان الحياة.

والإنسان مكون من أجهزة متعددة ، وسيد هذه الأجهزة المنح ، ومادامت الحياة موجودة في خلايا المنح فإن كل شيء فيك جاهز لله مل ، لكن إذا ماتت هذه الخلايا ، انتهى كل شيء ، وذلك هو السبب في أن يقال : إن فلاناً مات ثم أغطوه دواء معينا فعادت إليه الحياة . إنهم يتناسون الحقيقة العلمية المؤكدة ، وهي أن الحياة لا تغادر الإنسان إلا إذا توقف المنح عن العمل ، ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه فيعالجه الأطباء بصدمة كهوبية تعيد تشغيل القلب ، أو يشقون الصدر لتدليك القلب . لكن إذا ماتت خلايا المنح فهذا هو الموت . فأجهزة الجسم كلها في خدمة ذلك السيد وهو المنح المنح .

ومن العجيب أنك تجد سيد الإنسان \_ وهو المغ \_ في قمته ، والحيوانات كذلك خيما في قمتها ، أما النبات فسيده في جلوره ، فالورق يذبل أولا ، ثم تحف الأغصان الرفيعة ، ثم الجذع ، ويجف الجذر في النهاية عندما لا يأتيه بعض الماء ، وعندما يأتي بعض الماء إلى الجذور في الوقت المناسب فهي تعود إلى الاخضرار ، وتنمو وتعود إليها الحياة ، وكذلك المخ في الإنسان ، فساعة ينهي الإنسان مخزونه من شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام ، فإنقاذه يأتى من إيصال العذاء إلى المخ . ولذلك قالت المرأة العربية التي لم تكن تعرف التشريع : « نحن مرت علينا سنون ، سنة أذابت الشحم ، وسنة حَمَّتُ اللحم ، وسنة عمت العظم » .

ويجب أن نفهم أن الجوع نجسًن لنا كل رزق فى الحياة ؛ فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهياً ، والذى يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة ؛ إنما هو عدم الجوع ؛ فالإنسان يريد أن يُشهَى لنفسه ليأكل ، لكنه لو كان جوعان لكفاه أى طعام ، ولذلك قالوا : «طعام الجائع هنىء وفراش المتعب وطىء » . فساعة يكون الإنسان متعبا فهو ينام على أرض خشنة ؛ ويستغرق فى النوم ، وإن لم يكن الإنسان متعبا ، فهو يظل يتقلب فى الفراش حتى ولو كان من الديباج .

إذن فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضروري من الطعام الذي يقيم لك

الحياة ، وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة ، ولا تأكله التذاذا ، وحين يقتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه . ولذلك شرع الله الصوم لنصبر على أذى الجوع ، لأن المؤمنين قد تضطرهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون طعام ، فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا ، فالمؤمن يواجه الحنوف فيستعد ، ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة .

ولذلك تجد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد بالتقشف ، ولكن بعض المجتمعات لا تتقشف ، ولحلا المجتمعات لا تتقشف ، ولهذا المجتمعات لا تتقشف ، ولهذا نقول لمن يعيش حياة الترف : أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقلبات الزمن .

وأقول كما قال إبراهيم بن أدهم :

وإذا غلا شيء على تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

إن اى شىء إذا غلا سعره ، لا يشتريه ، ويتركه ، فيكون أرخص شىء ، لأنه لن يدفع فيه مالا ليشتريه .

وأما الابتلاء الثالث وهو نقص الأموال فمصدره أن المؤمنين سينشغلون عن حياتهم بأمر الدعوة ، وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطرون إلى التضحية بحركة الحياة التى تنتج المال ولذلك تنقص الأموال ، لأن حركتهم في الحياة توجهت إلى مقاومة خصوم الله . وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين ؛ وقد يستشهد منهم عدد . وأخيرا يواجهون نقص الثمرات ، والثمرات هى الغاية من كل عمل .

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد ، فإذا نجحنا فيه تكون لنا البشرى ، لأننا صبرنا على كل هذه المنفصات: صبر على الخوف ، وصبر على

الجوع ، وصبر على نقص الأموال ، وصبر على نقص الأنفس ، وصبر على نقص الثمرات .

إذن فالمهم أن ينجح المؤمن فى كل هذه الابتلاءات ؛ حتى يواجه الحياة صلبا ؛ ويواجه الحياة قويا . ويعلم أن الحياة معبر ، ولا يشغله المعبر عن الغاية ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

### ه الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّا إِنَّالِيَّدِو إِنَّا إِلْيَدِرْجِعُونَ ۞ ﴿

والمصبية هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة والألم ، وهى ماخوذة من إصابة الهدف . والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها ، ولذلك عندما فرح الكفار بما يصبب المسلمين فى بعض المعارك ، أنزل الله ذلك القول الحق للمؤمنين :

### ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَ ﴾

(من الآية ٥١ سورة التوبة)

أى قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء الحمقى من الكافرين.إنه لن يحدث لنا إلا ماكتبه الله .

وعندما نتامل قوله الحق : ( ما كتب الله لنا ) أى أن المسألة ستكون لحسابنا ، وسناخذ عليها حسن الثواب من الله ، ولم يقل الحق : كتب الله عليناءلانها لو كانت كذلك لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله .

وأى أمر يصيب الإنسان ، إما أن يكون له دخل فيه ، وعند ذلك لا يصح أن

يجزع لأنه هو الذى جاء بالأمر المؤلم لنفسه ، وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بها ، وحدثت له من غيره مثلا ، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها : أعدلا أم ظلما ؟ إن كانت عدلا فهى قد جبرت الذنب ، وإن كانت ظلما فسوف يقتص الله له ممن ظلمه . وعلى هذا فالمؤمن في كلتا الحالتين رابح .

إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يأتى له منها خير . وعلى كل مؤمن أن يقيم نفسه تقييها حقيقيا ، وهل لى على الله حتى ؟ أنا محملوك لله وليس لى حتى عنده ، فيا يجيريه على فهو يجيريه في ملكه هو » . ومن لا يعجبه ذلك فليتأب على أى مصيبة ؛ ويقول لها : « لا تصيبيني » ، ولن تستطيع درء أى مصيبة - ومادمنا لا نستطيع أن نمنع وقوع المصائب والأحداث ، فلنقبلها - كمؤمنين - لأن الحق سبحانه وتعالى بريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا . إنه يدعونا أن نقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . إننا بهذا القول نسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا . ولابد لنا هنا أن ناتى يمثال - ولله المثل الأعلى - هل رأيت إنسانا يفسد ملكه ؟ أبداً .

إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدى إلى الصلاح فى ملكه ، وإن رأى الناس فى ظاهر الأمر أنه فساد ، فها بالنا بالله سبحانه وتعالى ونحن ملك له ، وهو سبحانه لا يُعرِّض ملكه أبداً للضرر ، وإنما يقيمه على الحكمة والصلاح .

و إنا لله وإنا إليه راجعون ، أى نحن مملوكون لله ، ونحن راجعون إليه ، وحتى ان كان في مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان ، فسوف ناخذ ثواب ما ظلمنا فيه عند الرجوع إلى الله ، إذن فنحن لله ابتداء بالملكية ، ونحن لله نهاية في المرجع ، وهو سبحانه ملك القوسين ؛ الابتداء والانتهاء ، ولذلك علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم عند أى مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع ؛ أى أن يقول : وإنا لله وإنا إليه راجعون ، وزادنا أيضا أن نقول : واللهم اجرنى في مصيبق واخلف لى خيرا منها ، إنك إذا ما قاتها عند أى مصيبة تصيبك فلابد أن تجد فيها يأت بعدها خيراً منها ، وحتى إن نسى الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة ، ثم تذكرها وقالها فله جزاؤها ، كأنه قالها ساعة المصيبة .

وهناك قصة عن أم سلمة رضى الله عنها ؛ حين مات أبو سلمة زوجها - وكان مله السمع والبصر - وجزعت عليه أم سلمة ، فقيل لها قولى : ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : وما علمكم ؟ قالوا : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها » فقالت ما قيل لها ، فإذا بها بعد انقضاء عدتها يذهب إليها النبى خاطبا ، فقيل لها : أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد ؟ قالت : ما كنت الأسلم - أي أتوقع - مثل هذا الموقف » .

فإذن ، كل مصيبة يتعرض لها الإنسان يجب أن يقول عندها : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ١٠٪.

وماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء؟. ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول:

### ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَضْمَةُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴿ ﴾

فلننظر إلى غاية الغايات التي يدربنا الله عليها لنحمل الدعوة ، ولنحمى منهج الحق ، ولنهدم دولة المبطلين ، هذه غاية ؛ لكنها ليست الغاية النهائية ، فالغاية النهائية أننا نفعل ذلك لنأخذ رحمات الله وبركاته في الأخرة .

إذن ، فالغاية النهائية في كل إيمان وفي كل عمل هي ابتغاء مرضاة الله ورحمته . وكها قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه : إياك أن يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته شيء ولو انتصار العقيدة نفسه .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأوله:( ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:إنا لله وإنا إليه راجعون . . ) الحديث

كأن انتصار العقيدة وسيلة لتنال بها الصلوات والرحمة من ربك ، فكل شيء ما عدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية ، وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول الله :

ونحن نعرف أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، للناس صلاة، وللملائكة صلاة، ولله صلاة، فهو القائل:

### ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلَكَبِّكُنُّهُ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الأحزاب)

(سورة البقرة)

وكلنا نعيش برحمات الله ، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله ، ويأخذ أسباب حياته برحمة الله ، والنعم والخيرات التى يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله ، والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان ، والاطمئنان نعمة كبرى من يعش في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ، فهذا لون عظيم من الاطمئنان .

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة .

والصلاة من الملائكة استغفار.

والصلاة من المؤمنين دعاء .

والدعاء حين تدعوه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة هو دعاء لك ، لماذا ؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائدة لأمته وللعالم أجمع .

فمن الذي يشفع عند الله في يوم الحشر ليعجل الله بالفصل بين الخلائق ؟. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### إذن فكل خيريناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لأمته ، فإذا دعوت له فكأنك تدعو لنفسك إنك عندما تصلى عليه مرة يصلى الله عليك عشراً .

أليس في ذلك خبر لك؟

﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿

(سورة البقرة)

والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية ، والغاية هي صلوات من ربهم ورحمة ، وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله ، وعند الله في الآخرة سوف تتمتع بإذن الله بنعم الله وبلقاء الله .

بعد ذلك يقول الحق:

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بهمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والصفا والمروة جبلان صغيران ، يعرفهما الذين زاروا الأماكن المقدسة ، والذين لم يذهبوا ؛ أسأل الله أن يروهما عين اليقين ، وحين يرونهها يكون هذا علم اليقين . وهذان الجبلان كانت سيدتنا هاجر أم إسهاعيل قد ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها ، بعد أن تركهما إبراهيم عليه السلام عند بيت الله الحرام .

وبالله عليك ، فبهاذا تفكر امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيعها في مكان

لا طعام فيه ولا ماء ؟

هنا قالت هاجر قولتها المشهورة: ـ إلى من تكلنا؟ آلله أمرك بذلك؟

فقال سيدنا إبراهيم: نعم . فقالت : إذن لن يضيعنا ، لقد استغنت بالحالق عن المخلوق ، ولم تنظق مثل هذا القول إلا بوحى من المسبب ، وهذه أول قضية إيمانية مع ملاحظة الأرضية الإيمانية التي وجدت عليها ، حينها دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلا:

### ﴿ رَّبُّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَالِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة إبراهيم)

وإذا قرآت وغير ذى زرع ، فاعلم أنه غير ذى ماء ، فحيث يوجد الماء ؛ يوجد الزرع ، فالماء هو الأصل الأصيل فى استبقاء الحياة ، وعندما يغيب الماء عن أم ووليدها ، فهاذا يكون حالها ؟

لقد عطش ولدها وأرادت أن تبحر عن نبع ماء أو طبر ينزل في مكان لتعلم أن فيه ماء ، أو ترى قافلة تسير ومعها ماء ؛ لذلك خرجت إلى أعلى مكان وتركت ألوادى ، وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيئا ، فنظرت إلى الجهة الأخرى ؛ إلى المروة ، وصعدت عليها فلم تجد شيئا . وظلت تتردد بين الصفا والمروة سبعة أشواط . ولنا أن نتصور حالتها ، أمرأة في مثل سنها ، وفي مثل وحدتها ، وفي مثل عدم وجود ماء عندها ، ولابد أنها عطشت كها عطش وليدها ، وعندما بلغ منها الجهد ، انتهت محاولاتها ، وعادت إلى حيث يوجد الوليد .

ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى ، فرأت ماء لقلنا : إن السعى وحده قد جاء لها بللاء ، لكنها هى التى قالت من قبل : « إذن لن يضيعنا » ، وهى بهذا القول قد ارتبطت بالمسبّب لا بالسبب ، فلو أنه أعطاها بالسبب المباشر وهو بحثها عن

الماء لما كان عندها حجة على صدقها في قولها : « إذن لن يضيعنا » . ويريد الحق أن ينتهى سعيها سبع مرات بلا نتيجة ، وتعود إلى وليدها ؛ فتجد الماء عند قدم الوليد . وهكذا صدقت هاجر في يقينها ، عندما وثقت أن الله لن يضيعها ، وأراد الله أن يقول لها : نعم لن أضيعك ، وليس بسعيك ؛ ولكن بقدم طفلك الرضيع ؛ يضرب بها الأرض ، فينيع منها الماء . وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل في العادة ، لكن الله أراده سببا حتى يستبقى السببية ولو لم تؤد إلى الخرض .

وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أيقنت حقا أن الله لم يضيعها . وظل السعى شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام ، استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم إهماله للسبب ، وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن بالمسبب . ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل . إن التوكل عمل قلب وليس عمل جوارح ، ليس فى الإسلام تواكل ، إنما الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هكذا كان توكل هاجر ، لقد عملت وتوكلت على الله ؟ فرزقها الله بما تريد بأهون الأسباب ، وهى ضربة قدم الوليد للأرض ، ويقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج وهى سبعة أشواط بين الصفا والمروة .

وعندما غفل الناس عن عبادة الله ، ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية ، أوجدوا على جبل الصفا صنها أسموه « إسافا » وعلى المروة صنها أسموه « نائلة » . وكانوا يترددون بين إساف ونائلة ، لا بين الصفا والمروة ، لقد نقلوا العبادة من خالصية التوحيد إلى شائبية الوثنية .

فلما جاء الإسلام أراد الله ألا يوجه المسلمين في صلاتهم إلى البيت المحرم إلا بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا لله ، فلما ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة ؛ لأن و إسافا » وو نائلة » فوق الجبلين ، فكانهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية ، واستكبر إيمانهم أن يترددوا بين و إساف » وو نائلة » ، فأنزل الله قوله الحق :

« إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن

يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » ، أى لا تتحرجوا فى هذا الأمر ، لانكم ستسعون بين الصفا والمروة ؛ لا بين إساف وناثلة كها كان يفعل المشركون الوثنيون ، إذن فالعمل هنا كان بالنية .

لقد كانت نية السعى الأولى عند هاجر هي الإيمان بالله والأخذ بالأسباب ، لكن الوثية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر ، وكان لابد أن يستميد المسلمون نية الإيمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعى بين الصفا والمروة ، فنحن في الإسلام نرضخ لأمر الأمر ، قال لنا : ﴿ قبلوا الحجر الأسود » ، وفي الوقت نفسه أمرنا أن نرجم الحجر الذي يرمز إلى إبليس ، هكذا تكون العبرة بالنية ؛ وليس بشكل العمل ، وتكون العبرة في إطاعة أمر الله . وكان الحق بهذه الآية يقول للمؤمنين : إن المشركين عبدوا ﴿ إسافا » و﴿ نائلة » ، لكن أنتم اطرحوا المسألة من بالكم ، واذهبوا إلى الصفا والمروة ، فالصفا والمروة من شمائر الله ، وليستا من شمائر الوثنية في إساف وفي نائلة . الوثنية في إساف وفي نائلة . لقد أراد الوثنيون بوضع ﴿ إساف » على الصفا ﴿ ونائلة » على المروة أن يأخلوا صفة التقديس للأوثان ، فلولا أن الصفا والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليها أحجارهم ولما جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة ، هذا دليل على أن قداسة هذه أحجارهم ولما جاءوا بأصنامهم ، لقد حموا وثنيتهم بوضع ﴿ إساف » و﴿ نائلة » على الطفا والمروة .

وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله ، ينبه على أن المكين ـ ساكن المكان ـ لا ينجس المكان ، بدليل أن الإيمان عندما كيّتبَثُ له الغلبة ، كسر الأصنام وأزالها من الكعبة وأصبح البيت طاهرا ، وعندما كان المؤمنون يتحرجون عن أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمأنهم الحق سبحانه وتعالى ، وقال لهم : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » .

وكلمة وصفا » معناها الحجر الأملس ، وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على مر الزمان ، وقيل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم ، وقيل : إن المروة منسوبة إلى المرأة التى هى حواء ، لكنه كلام يقال لا نتوقف عنده كثيرا ، لأنه علم لا ينفع

وجهل لا يضر ، فالمهم بالنسبة لنا أنه مكان ترددت بينه هاجر وهى تطلب الماء لابنها ، إن الحق جعل السعى بينها من شعائر الله ، والشعائر هى معالم العبادة ، وتطلق دائها على المعالم المكانية ، ويقال : هذا مطاف ، وهذا مسعى ، وهذا مرمى الجمرات ، وهذا المشعر الحرام .

إن كلمة د المشعر ، تعنى المكان الذى له عبادة غصوصة ، وبما أن الصفا والمروة مكانان فقد جاء وصفهها بأنها د من شعائر الله » . د فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ، كان الحج والعمرة لها شيء بجعلها في مقام الفرضية ولها شيء آخر يجعلها في مقام التطوع ، فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى الفرض ، وهذا لا يمنع من أن تكرار الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن الله ، له شكر من الله ، له

وساعة نقول: ولا جناح عليك أن تفعل كذا ، فمعنى ذلك أنك إن فعلت فلا أثم عليك ، لكن ليس خطأ فى أن تفعل ، وليس فرضا فى أن تفعل ، وهذا ما جعل بعض الناس يقولون: إن السعى بين الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج ، ونقول لمؤلاء : (هذه أية جاءت لسبب ، وهو أنهم كانوا يتحرجون من الطواف فى مكان يطوف فيه المشركون فقال لهم: و فلا جناح عليه أن يطوف جها الله .

إن نفى الجناح لا يعنى أنك إن لم تفعل يصح ، لا ، إنه سبحانه يرد على حالة كانوا يتحرجون منها ، وقوله تعالى : ( يطوف بهها ، يستدعى منا وقفة ، إن الحاج أو المعتمر يسعى بين الصفا والمروة ، فلهاذا وصف الحق هذا السعى بـ ( يطوف بهها ، ؟

لكى نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى (طاف) وو جال» وو دار». إن (طاف، تعنى (دار حول الشيء)، فيا هي الدورة التي بين الصفا والمروة ؛ حتى يسميها الحق طوافا ؟. إن الدائر حول الدائرة بيداً من أي نقطة منها كبداية ، لتكون تلك النقطة نهاية ، فكل طواف حول دائرة تجد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية ، وكل نهاية تعتبر بداية ، وأي حركة من وإلى شيء واحد يصنع دائرة .

وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدور ، ولكنه سيذهب من الصفا إلى المروة ثم ينقلب عائدا إلى الصفا ، ثم منها إلى المروة ، وهكذا يصير الأمر طوافا . ومثال آخر من حياتنا اليومية ، إن الشرطى الذى يطوف لحراسة الشوارع والمنازل بالليل ، قد يلف المذينة كلها ، ويمكن أن يلف شارعاً واحداً هو مكان حراسته ، هذا الدوران في الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافا بينها ، وهكذا نفهم معنى «يطوف بها» ، أى يمشى بينها عدة مرات من بداية إلى نهاية .

وهكذا نجد أن السعى بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة . ونجد أن الفرضية فى الحج والعمرة أساسية ، والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو خير . « ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم »(وهذا القول يقتضى أن نفهم أن الشاكر أصابته نعمة من المشكور ، فها الذى أصاب الحق هنا من تكرار الحج ؟.)

إن المؤمن عندما يؤدى ما افترضه الله عليه فهو يؤدى الفرض ، لكن عندما يزيد بالتطوع حبا في النسك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليها ، إذن فالشكر من الله عز وجل يفيد أن نعمة ستجىء ، والحق سبحانه وتعالى حين يفترض على عبد كذا من الفروض يلتزم العبد بذلك ، فإذا زاد العبد من جنس ما افترضه الله عليه ، فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله ، (وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله ، لهو يستحق أن يشكره الله عليه ، بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه ، فهو يستحق أن يشكره الله عليه ، زوشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية .)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُمَكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّتَ لُلِنَاسِ فِي الْكِنَٰنِ أُوْلَتِمِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ۞ ﴿ ﴿

والحق سبحانه حين يعرض هذه القضية ، يبين لنا موقف الجزاء من الذين يكتمون ما أنزل الله ، لقد كتم بعض من أهل الكتاب البينات التي أنزلها الله في الكتاب الذي معهم ، بينات تثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته ، وهذا الكتمان سيورث شرورا ، وكلما نال العالم شر من كتمانهم فسيلعنهم ، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله .

والحق سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس مقصورا على هؤلاء ، وإنما ينسحب ويشمل كل من يكتم ما أنزل الله من البينات ، إذن فذلك فيه واقع مما حدث من أهل الكتاب ، وفيه ـ أيضا ـ تحذير للذين يؤمنون بالإسلام أن يكتموا بينات الله ؛ وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء ، وهو اللعن .

وكلمة « اللعن» وردت فى القرآن إحدى وأربعين مرة ، وساعة تأن للمذاب تكون للطرد والإبعاد بغضب ، وهو الخلود فى النار ، وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب ، فلا يوجد بغضب ، لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه ، وإنما يغضب لمن يؤدبه .

وعندما يحدث الطرد من بعد غضب ، فذلك دليل على أنه ليس من بعد ذلك رجعة ، فالإنسان إذا ترك لشيء صامت ليعذب به كالنار ، يقول لنفسه : « ربما جاء من يرق لحالى ويعطف على فيخرجني من النار » ، إنه يقول ذلك لنفسه : لأن الذي يعذب به صامت لا عاطفة له ، لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة والناس ؟ كما يقول الحق في آية أخرى :

﴿ أُولَكِنِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ مَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ﴿

(سورة أل عمران)

ويتضح لنا هنا أن لعنة الله تكون في الدنيا وفي الأخرة ، ويلعنهم اللاعنون من الناس ، وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا فيها نجد أن اللعنة أشمل ، لأن

و اللاعنون ، تضم الناس وغير الناس من الكائنات الأخرى ، كأن كل من في الوجود يشترك في لعنهم ، وعلى سبيل المثال ، إذا حبّس الله الماء عن قوم لعصيانهم ، فالنبات يلعنهم لأنه حُرم من الماء ، وتلعنهم الحيوانات لأنها حُرمت من الماء ، وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح لله . أما لعنة الآخرة حيث لا رى لنبات أو حيوان ؛ فسيكون اللعن لهم صادرا من الله والملائكة والناس أجمعين . والناس هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة ، وهؤلاء منهم كافر ومنهم مؤمن ، كيف \_إذن \_ يوجد اللعن عمن كفر مع أنه هو أيضا ملعون ؟

نقول: نحن فى الدنيا نجد من يجدع غيره فى دين الله ، وهناك من ينخدع ، فإذا ما انجلت الأمور فى الأخرة ، وانفضح الحادعون ، وأسقط فى يد المخدوعين ، فهنا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، يتبرأ الحادع من المخدوع ، ويتبرأ المخدوع من الحادوع ، وكليا دخلت أمة من المخدوعين إلى النار لعنت الأمة التي خدعتها ، وكليا دخلت أمة خادعة إلى النار ، فإنها تلعن الذين استسلموا للخديعة ، يتبادلون اللعن . يقول الحق :

﴿ إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ ﴾

(من الآية ١٦٦سورة البقرة)

ويقول أيضا :

﴿ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنْتُ أَخْتُهَا ﴾

(من الآية ٣٨ سورة الأعراف)

إذن فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم لبعض ، كها هي موجودة في الدنيا أيضا ، فالذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون ويظلمون ، هؤلاء يتلقون اللعنة من أهل منهج الله ، ويتلقون اللعنة من المظلومين منهم ، ثم يأتى لهم موقف آخر ، يأتى لهم من يظلمهم ، فيلعنونه ويلعنهم ، وهكذا يلعنهم الناس أجمون .

واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأديبي الذي يأخذ صيغة الإبعاد ، كيا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتخلفين في غزوة تبوك ، وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة العسرة ، لأنها جاءت في مشقة من كل جهاتها ، لبعد المكان بين تبوك والمدينة ، ومشقة أخرى من نقص الدواب التي تحمل المقاتلين ، فقد كان كل عشرة من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة ، ومشقة وعسرة في الزاد ، حتى أنهم كانوا يأكلون التمر بدوده ، وكانوا(١) يأكلون الشحم والدهن والإهالة الزنخة ، وعسرة في الماء حتى أنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرئه وكرشه الماء ، وعسرة في الجو القائظ الشديد الحرارة ، كانت كل الظروف صعبة وقاسية وتحتم ألا يخرج للغزوة إلا الصادق في يقينه .

لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للايمانية في نفوس الناس . ولذلك فإن بعضهم استسلم لحديث النفس في أن يظل بالمدينة ، وقال واحد منهم : « أظل ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيظ ؟! والله لا يكون هذا أبدا » ثم قام وتبع جيش المؤمنين ، وآخر عنده بستان فيه ظلال وثبار ؛ فنظر إلى بستانه وقال : « أأنت الذي منعتني أن أكون في ركاب رسول الله ؟! والله لا تكون ملكى بعد الآن ، وأنت لله في سبيل الله » ، وثالث جلس في بيته وأمامه زوجته الجميلة وحوله أشجار وزروع ، فقال : « أأجلس في ظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله في محارة القيظ ، والله لا يكون هذا أبدا إله وامتطى حصانه إلى الصحراء ليضهم لجيش المسلمين .

وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا اعتذر له من لم يشاركوه رحلة النصر بأنهم كانوا لا يملكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال ، فقبل رسول الله علانيتهم وترك سرائرهم لله ، إلا ثلاثة صدقوا وقالوا : « يارسول الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب » .

<sup>(</sup>١) إن هذا أمر نجده الآن تؤتر تدريب الفرق الحاصة في الجيوش ، إنهم يمودوبم ويدربونهم على أكل وشرب ماعيدونه من طعام أو شراب يحفظ حياتهم ، إذ قد يجدث ما يمنع إمدادهم بالطعام أو الشراب ، وذلك استبقاء لحياتهم ودفاعا عن أوطانهم .

لقد أمر رسول الله الناس ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم ، واستكان اثنان منهم وظلا في بيتها ، وهما هلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع ، أما كعب بن مالك فكان يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد ، ويذهب للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم الله لا يرد ، ويغض طرفه ويعرض عنه ، حتى أن كعباً يقول : وفأنظر هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام أم لا ؟ » .

لماذا كل ذلك ؟. لقد أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لكيفية إبعاد التأديب . وضاقت الدنيا على الثلاثة ، وذهب كعب إلى ابن عمه أبي قتادة وتسلق عليه الحائط ، لأنه يعلم أنه لو طرق الباب فلن يفتح له . ورغم تسلق الحائط إلا أن ابن العم أعرض عنه ، فقال راجيا: «أنشدك الله ، أنشدك الله ، كل ذلك وابن عمه لا يرد عليه ، ثم قال له : « تعلم أبي أحب رسول الله » . فلم يرد عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفو ، فقال أبوقتادة : « الله ورسوله أعلم » .

فلم مضت أربعون ليلة على هذا الإبعاد ، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يُسمّدُ التاديب فيطلب من الرجال الثلاثة من خلال رسول أرسله إليهم - ألا يقربوا نساهم . لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة هي دائرة المجتمع الخاص حيث الرجل وامرأته ، فقال كمب لوسول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أطلق زوجتي » ؟ . قال الرسول : « بل لا تقربها » . وقال قوم لكمب : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فلتذهب امرأتك لتستأذنه في أن تظل معك لتخدمك ؛ فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية رسول الله ؛ فأذن لها أن تخدم زوجها . فقال كمب : والله لا أفعل ، لأن امرأة هلال حينها ذهبت إلى رسول الله قال لها : « لا يقربنك » فقالت : « يا رسول الله والله إن هلالا ما به حركة لشيء » فأذن لها أن تظل لتخدمه . لكنى رجل شاب وأخاف أن استأذن رسول الله فلا يغطيني هذا الحق .

هكذا كان إبعاد التأديب ، وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان ، بدليل أن

### **0 1// 00+00+00+00+00+00+0**

رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من يتلقون التأديب أهلا لأوامر يلقيها عليهم ، ثم جاءت البشرى بالإفراج بعد عشرة أيام عندما أنزل الحق قوله :

﴿ وَعَلَى النَّلَكَ فِهِ اللَّهِ مَ لَلْفُوا حَنَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُواۤ أَن لَامْلَجاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيُتُوبُواۚ إِنَّ اللَّهَ هُو النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾

( سورة التوبة )

وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جعله مفتوحا أمام الإنسان ، حتى لمن كفر ، وحتى لمن كتم ، فلا يظن أن سابق كفره أو كتهانه أو تراخيه عن نصرة الحق سيغلق أمامه الباب ، أو يجول بينه وبين ربه ، لذلك يقول الحق :

### ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ ۞

أى أعلنوا التوبة وهي أمر ذاتى، وأصلحوا بمقدار ما أفسدوا، وبينوا للناس بمقدار ماكتموا، إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه، فاللى كتم شيئا عليه أن يبينه، فالكتمان لا يؤثر فقط في العلاقة بين العبد والرب، ولكنه يضر العباد، والحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد يقول:

﴿ تَابُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ ﴾

(من الآية ١١٨ سورة التوبة)

ومادة ( تاب ) تعنى الرجوع إلى الله ، فعندما يترب العبد فهو يعود إلى ربه طالبا المنفرة عن العصيان والذنب / وعندما يتوب الله على عبد ، فذلك يعنى أن الله قبل توبته ، فبعد أن كان مقدرا له أن يُعذب فإن الله يعفو عنه فلا يُعذبه ، إذن فالتوبة كلها رجوع إلى الله ، وحين تُقدم التوبة من الله على التوبة من العباد في قوله : « تاب عليهم ليتوبوا » ، فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقنها ليفتح باب الرجوع إليه ، فهناك ثلاث مراحل للتوبة :

المرحلة الأولى: هي أن الله شرع التوبة. المرحلة الثانية: هي أن يتوب العبد. المرحلة الثالثة: أن يقبل الله التوبة. وكلها تعنى الرجوع عن المعصية والذنب.

إذن فأى إنسان يذنب ذنبا لابدأن يصلح هذا الذنب من جنس مافعل ، فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سرا ، أما إن كسر حدود الله علنا ، فنقول له : لا يستقيم أبدا أن تعصى الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لاناس تجعلهم يتجرأون ويكسرون حدود الله ثم تنوب بينك وبين الله سرا ، لابد أن تكون توبتك علنا ، ولذلك فالمثل العامى يقول : وتضربني في شارع وتصالحني في حارة ،

إن الذي يكسر حدا من حدود الله أمام الناس نقول له: لابد أن تعلن توبتك أمام الناس جميعا ، ولذلك نحن ندراً الحدود بالشبهات ، لكن الذي يتباهى بأنه ارتكب الذنب لا نتركه ، مثلا الذي شهد عليه أربعة بأنه ارتكب ذنبا من الكبائر كالزي، لقد ظل يفعل الذنب باشتهتار إلى أن شهد عليه أربعة ، هل يعقل أن نقول له: ندراها بالشبهات ؟ لا . هو كسر الحد علنا فوجبت معاقبته بإقامة الحد .

وأما الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه وَبَيُّنوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من الله .

ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس بالذنب ، وجعلها من

فعل التائب ؛ ومن فعل قابل التوبة ، وهو الله سبحانه فقال : « تابوا » و« أتوب » ، كل ذلك حتى لا يستشعر الانسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها مسألة مستعصية ، إن الحق يقول : « فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » إنه سبحانه يتوب على من تاب عن اللذنب ويتوب عن المذنبين جميعا ، فهو تعالى « تواب » وهمي كلمة تعنى الملافة في الصفة .

ويقول الحق بعد ذلك :

# ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا ثُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَّ أَلَقِهِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ ﴿ لَيُ

إنهم الذين أصروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . ويضيف سبحانه :

### 

وساعة بأتى الحق في عذاب الكافرين ويتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خلودا ثم يُصَعِّد الحلود بالأبدية ، فنحن نعرف بذلك أن هناك عذابًا في النار ، وخلوداً فيها ، وأبدية . ولأن رحمة الله سبقت غضبه في التقنين العذابي ، لم يذكر الحلود في النار أبداً إلا في سورة الجن ، قال :

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾

( من الآية ٢٣ سورة الجن )

ومادام فيه مقيد ، فإن كل مطلق من التأبيد يُحمل عليه ، وكون الحق لم يأت بكلمة ( أبدأ ) عند ذكر العذاب ، فهذا دليل على أن رحمته سبقت غضبه حتى فى تقنين العذاب ، وهناك إشكال يُردُ فى سطحية الفهم فحين يقول الحق :

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذْهِ ۚ فَنِهُمْ شَقِّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لِللَّهِ عَنِهَا رَفِيرٌ وَمَهِينً ﴿ تَعْلِدِينَ فِيهَا مَادَاتِ السَّمَنُونُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءً رَبُكَ فَعِيمًا اللَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فَيهَا مَا دَاتِ السَّمَنُونُ وَالْأَرْضُ إِلَا مَا شَاءً رَبُكً عَطَاءً غَيْرَ تَجْدُودِ ﴿ فَي إِلَا مَا شَاءً رَبُكً عَطَاءً غَيْرَ تَجْدُودِ ﴿ فَي اللَّهُ مَا مُولًا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

فإن الحق يتحدث عن يوم الحشر، وعن البشر شقيهم وسعيدهم، فالذين شقوا ففي النار فم فيها زفير وشهيق، ولنا أن تتخيل صورة التنفس داخل النار وسط جوها المكفهر باللهب. إن الإنسان يتنفس ليستروح بالهواء ؛ فكيف يأخذه من النار ؟. إن في ذلك عذابًا عظيمًا. وأهل النار خالدون فيها مادامت السياوات والأرض.

ويتساءل السطحيون وإن الله يضع الذين شقوا في النار مادامت السهاوات والأرض ، ويقول القول نفسه عن الذين سعدوا بالجنة » ونقول لهم : السهاوات والأرض الآن ؛ تختلف عن السهاوات والأرض في الآخرة ، إن السهاوات والأرض في الدنيا هي أسباب ومعاش ، أما في الآخرة فنحن لا نأكل بالأسباب ، إنما بالمسبب ، نحن نحيا في الآخرة بكلمة وكن » ، ولا نعيش بأسباب الحرث والزرع والمطر . إن الحق يبدل السهاوات والأرض في اليوم الآخر ، واقرأ إن شئت قول الحق :

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَاوَتُ ﴾

(من الآية ٨٨ سورة إبراهيم)

ومن هذا القول نفهم أن المقصود هو السياوات والأرض المبدلة . ونلحظ أن الحق جاء في أمر خلود الأشقياء بالمشيئة فقال : و إلا ما شاء ربك » ، فكأن خلود الأشقياء في النار تنقضه وتضع نهاية له مشيئة الله، لأن الأشقياء ليسوا هم الكفار فحسب ، بل منهم بعض المؤمنين العصاة ، وهؤلاء المؤمنون العصاة الأشقياء سيدخلون النار على قدر حظهم من المعاصى ، وساعة تقوم الساعة ويأتى الجزاء يدخلون النار ويأخذون جزاءهم ، لكن بعد أخذ الجزاء يخرجون ، إذن ، فسينتهى الخلود من آخر الزمن ، فيكون المعنى : « إلا ما شاء ربك » أن يستمروا في النار إلى وقت محدد .

أما بالنسبة للجنة . فالاستثناء يكون من البده ، لماذا ؟ لأن المؤمن الذي عصى الله لن يدخل المجنة من البداية ، وإنما سيقضى فترة فى النار ثم يدخل الجنة ، إذن فالحلود فى النار نقص من أوليته . أما الشقى فالحلود فى النار نقص من آخريته ، إذن و إلا ما شاء ربك » ؛ تعنى أن المؤمن العاصى لن يدخل الجنة من بدء الاخوة . إذن و إلا » هنا جاء لاستثناء الزمن من أوله بالنسبة للسعداء ، أو استثناء الزمن من آخره بالنسبة للعصاة الأشقياء ، ولذلك لا تجد تناقضا ، ذلك التناقض الذي تصنعه سطحية الفهم .

أما قوله الحق . « لا يخفف عنهم العذاب » فهو أن الإنسان عندما يُعذب بشيء فإن تكرار المذاب عليه ربما يجعله يألف العذاب ، لكن الواقع يقول: إن العذاب يشتد عليه ، فالتخفيف لا علاقة له بالزمن ، وقوله الحق : « ولا هم ينظرون » نعرف منه أن الإنظار هو الإمهال ، والمعنى أنهم لا يؤخرون عن عذابهم ؛ أو لا ينظرون يممنى لا يُنظر إليهم . وهناك آية تفيد هذا المعنى في قوله تعالى :

﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَّهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَّكِيمُ ﴾

( من الآية ٧٧ سورة أل عمران )

لان النظر يعطى شيئا من الحنان ، ولماذا قال : لا يُنظَرُون ؟. لأنك قد تنجه ناحيته فنظره دون قصد ، بتلقائية . ولكن النظرة لا تنجه عطفا عليه ، وهو سبحانه

### | | | Mari **| 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17**

لا ينظر إليهم أساسا، لأن النظرة قد توحى بلون من الشفقة، بذلك تكون لا ينظرون ، أى لا يُنظر إليهم أبداً، فكانهم أهملوا إهمالا تاماً. ويقول الحق من بعد ذلك:

### ﴿ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدٌّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۞ ﴿

وتلك هي قضية الحق الأساسية ، ود إلهكم ، يعني أن المعبود إله واحد ، فالواقع أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر .

وه لا إله إلا هو، هذه قضية ثانية ، لأن غفلة الناس هى التي جعلت بعضا من نفوس الناس تلتفت إلى آلهة أخرى .

وقوله الحقى أنه سبحانه: « إله واحد » أى ليس له ثان ، والفارق بين « واحد » وواحد » هو أن « واحد » تعنى ليس له ثان ، و« أحد » يعنى ليس مركباً ولا مكوناً من أجزاء ، ولذلك فالله لا يمكن أن نصفه بأنه « كُلّ » أو « كُلّ » لأن « كل » يقابلها « جزئم » ، و« كل » هو أن يجتمع من أجزاء . والله متفرد بالوحدانية ، وسبحانه المنزه عن كل شيء وله المثل الأعلى ، وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه ، إن الكرسى « كل » مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء ، فهل يمكن أن نطلق على الخشب أنه « كرسى » أو على المسامير أو على الغراء أو على المسامير أو على الغراء أو على الطلاء ؟ . لا . إذن كل جزء لا يطلق على « الكل » ، بل الكل ينشأ من اجتماع . الأجزاء .

و الكل ، يُطلق على أشياء كثيرة ؛ لكن كل شيء منها يحقق الكلى ، فكلمة ( إنسان ، نقول عنها « كل » ؛ جزئياتها محمد وزيد وبكر وعمر وخالد ، فنقول :

زيد إنسان ، وهو قول صحيح ، ونقول عمر إنسان وذلك قول صحيح .

والله سبحانه وتعالى لا هو «كلى» لأنه واحد، ولا هو «كل» لأنه أحد.

إن القضية الانساسية في الدين هي « وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو» والقرآن لا ينفي ويقول : « لا إله إلا هو » إلا حين توجد غفلة تعطى الألوهية لغبر الله ، أو تعطى الألوهية لله ولشركاء معه ، إن القرآن ينفي ذلك ويقول : « لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » وليس هناك شيء غير الله إلا نعمة منه سبحانه أو مُنخم عليه .

إن ما دون الله إما نعمة وإما منعم عليه بالنعمة ، وبذه كلها نفح الرحمن ، ونفح الرحمن ، ونفح الرحمن ، ونفح الرحمن ما عدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة بأنها إله ، ولا يقال في المنعم عليه: إنه إله ، لأن المنعم عليه معناه أن غيره أفاض عليه نعمه ، لأن النعمة موهوبة ، والمنتم عليه موهوب إليه ، فإذا كانت هبة أو موهوبة إليه نا يصح أن تكون إلها ، لكن الذين يُقتنون إنها يُفتنون في الاسباب ، والحق سيحانه وتعالى هو المسبب لكل الأسباب .

وبعد ذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية فيدعونا أن ننظر في الكون ونتأمل في النعمة الموجودة لنا ، وبعد ذلك فأنت يا من أنعم الله عليه بهذه النعمة إن وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدها وهو الله ، وإياك أن تشرك في نعمة الله أحداً غيره ، لأن الله يقول : في الحديث القدسي :

« أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه الله على المرك عبد الشرك المرك الم

وبلفتنا الحق إلى الكون، فيقول:

﴿ إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْتَسِلُ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي جَنْرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَ اللهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْيَا إِلِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِن كُلِ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيئِج وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَئَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّ

إن الله سبحانه برحمه خلق الإنسان منعياً عليه ، وخلق كل ما في الكون نعمة له ، ويلدد مظاهر في الكون لم له ، ويلدد مظاهر في الكون لم يدّع أحد أنه خلقها وأوجدها ، فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول لهم : هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السياء ، ويتمثل في اختلاف الليل والنهار ، ويتمثل في الفلك التي تجرى في البحر ، ويتمثل في ما أنزل الله من السياء من ماء ، ويتمثل في السحاب المسخر بين السياء والأرض ؛ كل هذه الأيات \_أى الأمور العجيبة \_ . . تلفت إلى أن موجدها أعظم منها .

إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله في قوله : ( . . وإلهكم إله واحد » ، لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الحلق ثم يسكت عنه ! ، فضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها ، ومادام لم يدع أحدٌ ذلك ، وأنت أيها الإنسان لم تخلقها ، ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط ، إذن سيظل الملك لله وحده إلى أن يقول أحدُ أن لى الملك ، ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة ، وهذا دليل على أن الله واحد أحد . إن الحق سبحانه يقول :

﴿ لَحَاقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ١٠٠

( سورة غافر )

لماذا ؟. لأن الناس من الأرض قد خُلقوا ، وبما في الأرض عاشوا ، فالأصل هو أن خلق السياوات والأرض أكبر من خلق الناس ؛ فالناس أبناء الأرض ، واقتياتهم منها وبقاء حياتهم عليها . ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما نجلق منه الإنسان أو حتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله بجنس ما نجلق منه . واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الحلق للإنسان ؛ فهو سبحانه يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أى قضية أخرى تناقضها . ولذلك يقول لنا أن خلق السعوات والأرض وخلقكم هو أمر غيبى ، ومادام أمرا غيبيا فلا رائى له ولا مشاهد له إلا الذى خلقه ، فخذوا علم الحلق منه ، ولذلك قال سبحانه وتمالى :

﴿إِمَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلَقَ السَّمَنُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضلِّينَ عَضُدًا ١٤٤٠)

فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين بجاولون إضلالنا بقضايا ليست حقيقة ، فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون:إن السياء والأرض خلقنا بطريقة كذا ، والانسان خلق بأسلوب كذا ، وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون ، وقد نبهنا الله أزلا إليهم .

إذن ، فوجود المضللين هوعين الدليل على صدق الله ، هؤلاء الذين قالوا:الأرض كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها ، والإنسان أصله قرد ، لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا : ﴿ أين يارب ما قلت عنهم إنهم مضللون ؟ ﴾ .

وحينيا يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض ؛ وجعل اقتياتنا منها ، فإن العلم يأتى ـ حتى من الكافرين بالله ـ ليؤيد هذه القضية . فحينها حللوا الإنسان ؛ وجدوه مكونا من ستة عشر عنصرا ، وحللوا الطين الذي يأتى منه الزرع والحصوبة فوجدوه سنة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان، أولها

الانحسجين وآخرها المنجنيز . وعَلى ذلك فالحق عندما يقول : أنا خلقت الانسان. من طين . نقول له : صدقت يا رب فقد جعلت اقتياتنا مما يخرج من الطين .

إذن فمسألة خلق السياوات والأرض يجب أن يبدأ منها التعجب ، وأنت أيها الإنسان يجب أن تقطن إلى ما خُلق لك لتستدل على خالقك ، ولتؤمن ولتشهد أنه إله واحد ، وإن حاول أحد إضلالك وقال لك:هناك إله آخر ، فقل : لا إله إلا هو سبحانه .

وحين يتكلم الحق عن الانسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين في الكون ، وهذا المكين في الكون ، وهذا المكين في الكون يحتاج إلى شيئين : إلى زمان ، وإلى مكان . والمكان للإنسان هو الأرض التي يسير عليها والسياء التي تظلله ، والزمان هو ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار ، ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار . ومعنى اختلاف الليل والنهار أن كلا منها يأتى خلف الآخر ، النهار يأتى خلف الليل ، والليل يأتى خلف النهار .

﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمِنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ ﴾ (سورة الفرقان)

فاختلاف الليل والنهار يعنى ألا يكون النهار سرمدا أى دائيا لا ينقطع ، ولا يكون الليل كذلك سرمدا ، ولذلك فإن هناك آيات أخرى يمتن فيها الحق علينا بهذه النعمة فيقول :

﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَبُرُ اللَّهِ يَأْتِيكُ يَضِياً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُرُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْم

ٱلْقِيَكَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ ﴾

(سورة القصص)

إذن فأنت أيها المتحرك فى الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحرك ، لابد لك من سكون بقدر حركتك ، ولذلك انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه ، وإلى نهار تتحرك فيه ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَـكُدُ ٱلَّـٰيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾

(من الآية ٤٧ سورة الفرقان)

ويعلم سبحانه أزّلا أنه لا يمكن أن يكون الليل ـ أى وقت الراحة ـ سباتا لكل الناس ، بل لابد من أناس يقومون بأمور تقتضى اليقظة بالليل ، ولهؤلاء يقول سبحانه :

﴿ وَمِنْ وَايَدِهِ عِ مَنَامُكُم إِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الروم)

إنه يعطى فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل ليستريجوا بالنهار . إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة ، فلو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا لفسدت الحياة ، ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله :

﴿ وَالضَّمَىٰ ۞ وَالَّبْسِلِ إِذَا سَمَىٰ ۞ ﴾

( سورة الضحى )

فالضحى على الحركة والكدح ، والليل على السكون ، ولابد أن يوجد الاثنان معا . والحق سبحانه يقول : «إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر ، وكلمة رفلك ، يستوى فيها المفرد والجمم ، كقوله عن سفينة نوح : د واصنع الفلك بأعيننا ، يعنى يصنع سفينة واحدة أما الفليك التى تجرى فهى كل الفلك . وكيف يكون جريان الفلك فى الماء آية ؟ . إن الإنسان يدرك أن الماء لو لم يكن على هذه السيولة ، لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه ، بل لابد أن يكون الماء سائلا حتى تستطيع أن تجرى فوقها الفلك ، وقبل اختراع آلات البخار كانت هذه الفلك تجرى في البحر بقوة الرباح ، لماذا ؟ . لأن المائية تنقسم قسمين :

- مائية أنهار .
- ومائية بحار .

ومياه الأنهار تجرى دائياً من أعلى إلى أسفل ناحية المصب ، ولذلك فمن المعقول أن نسلم جريان السفينة فيها إلى مجرى الماء ، ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها عكس جريان الماء ؛ فلابد من الربح ليساعدنا على ذلك ، ونحن ناخذ كلمة الربح على أنها الهواء . ولكن الربح هي القوة ؛ لأن الله سبحانه يقول :

### ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الأنفال)

يعنى قوتكم ، أى أن النزاع إنما ينتج عنه تبديد القوة ، وكانت الريح قوة ظاهرة ، وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم تشغيل السفن به ، استغنى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة « الريح » تؤخذ على أنها الرياح ، وتؤخذ أيضا على أنها مطلق القوة ، وتؤخذ ثالثا على معنى الرائحة .

والقرآن يوضح لنا ذلك ، فعند استخدام معنى الريح كمطلق القوة نجد القرآن يقول :

(من الآية ٣٣ سورة الشورى)

## 

أى أن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأى شيء فهو سبحانه يفعل . أما عن معنى الريح كرائحة فنحن نجده في قوله الحق :

### ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفُّ

(من الآية ٩٤ سورة يوسف)

إن يعقوب والد يوسف عليهما السلام كان يملك حاسة شم قوية ، فعندما خرجت القافلة من مصر ، قال والده : إن أشم رائحة يوسف . وفي الريف نحن نسمع من يقول : و سأنتقم من فلان ولا أجعل له ريحة في الأرض ، ويقصد أنه لن يجمل له أثرا في الأرض ، ولماذا استخدم هنا كلمة الرائحة ؟ . لقد ثبت حديثا فقط أن الرائحة هي أبقى الآثار بالنسبة إلى الكائن الحي ، بدليل أن الذين عندهم حاسة السم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجانى على مكان الشم قوية من الكائن المرابحة في مكان الجريمة ، وكل ما هو مطلوب أن يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه .

والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل ، ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل ما لا تستطيع أغلبيتنا أن تصل إليه ، وأصبح الكلب الذى هو حيوان بهيم أعجم يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها ، لأنه لايزال في عالم الحس فقط ، بينها الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس . وجانبا من العقل .

وقوله الحتى: ووما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، فهل يعنى هذا القول أن الماء في السهاء ؟. لا . إن الماء أصله في الأرض ، لكن ماء الأرض الثابت لا ينفع لرينا ولا لرى زرعنا إنه ملح أجاج مَّرً ، والذي يوجد على الأرض منه هو مخزون فقط ، ولذلك وضع الله له المواد الكياوية التي تجعله لا يفسد ولا تتغير صفاته وطبيعته ، ثم تتسع وقعة الماء على قدر اليابس ثلاث مرات ، لماذا ؟. لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر مصادر كبيرة واسعة ، هذا البخر هو عملية التقطير الإلمى .

إن انزال الماء من السياء هو الذى نراه على هيئة المطر ، لكن تسبق نزوله مراحل متعددة هى بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل المتعددة اهتدينا إليها مؤخرا ، بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة ، بأن نبخر الماء المالح ونكثفه لنستخرج ماء مقطرا ، لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية ، فكوب واحد من الماء المقطر يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بينها المعمل الإلهى يدر لنا ماء غدقا لا حصر لكمياته ، إن هذا المعمل يعمل ونحن لا ندرى .

إن الدورة الماثية تبدأ بصعود البخار من الماء ، وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء عذبا . ومن دقة الحالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائها أعلى من منسوب الماء المالح ، فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب فسيطغى عليه ويفسده ، ولا نجد ماء نشربه ، لكن الحالق الحكيم جعل منسوب المياه العذبة في الأنهار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر ؛ وذلك لا يسبب ضررا .

فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السياء ماء ، كيف ينزل هذا الماء ؟ . هذا ما عرفناه مؤخرا ، وبالماء العذب يُحيى الله الأرض بعد موتها ، وماهو الموت ؟ إن الموت هو ذهاب الحركة ، كذلك الأرض عندما تجف فلا تبقى لها حركة ، ونحن لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الأرض أثناء نمو النبات ، لكن الله عز وجل يؤكد ذلك في قوله :

(من الأية ٥ سورة الحج)

فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها ، وتطفو تلك القشرة على سطح الأرض ، ثم ماذا يجدث ؟ .

﴿ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

وهذا هو معنى قوله تعالى: د فأحيا به الأرض بعد موتها ، ثم تمضى الآية دوث فيها من كل دابة ، أى نشر فيها كل ما يدب على الأرض ، ود تصريف الرياح ، ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير ، أى توجيه الرياح إلى نواح مختلفة سواء إلى الشيال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ، وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء مساراً رتيباً ، وعندما نتأمل عملية الاستطراق في الهواء نجد أنها تعطى اعتدالا مزاجيا للهواء ، فمرة يأتى من ناحية حارة ؛ ليهب على المناطق الباردة ، ومرة يأتى من المناطق الباردة ، ومرة يأتى من المناطق الباردة ؛ فيهب على المناطق الحارة ، وهذا التصريف نعمة من نعم الله ، فلو كانت الرياح ثابتة لصارت مرهقة للبشر .

ونحن نسمع عن أسهاء الرياح مثل الصبا والدابور ، وربيح الشهال ، وربيح البنوب ، والنكباء ، والزعزع ، والصرصر ، وساعة تسمع كلمة ( رياح » بصيغة الجمع ، فلنعلم أنها للخبر ، وإن جاءت ( ربيح » بصيغة المفرد فلنعلم أنها ربيح عقيم ضارة . مثل قوله الحق : ( بربيح صرصر عاتية » ، لكن هذه القاعدة كسرتها آية واحدة في قوله تعالى :

﴿ وَجَرِينَ بِهِم يرِيحٍ طَيْبَةً ﴾

(من الآية ٢٢ سورة يونس)

لماذا ؟. لأن الربيح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة ؛ فكان لابد أن تأتى الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد ، ولذلك لم يترك الله كلمة « ربيح » مطلقة ، وإنحا وصفها بأنها ربيح طيبة . وفى قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِبِحُ عَاصِفٌ ﴾

(من الأية ٢٢ سورة يونس)

إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته ، حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم قانونا ثم تخلى عن حكمهم ، لا ، إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السياوات والأرض وله مطلق القدرة .

« والسحاب المسخر بين السهاء والأرض » .

والتسخير معناه حمل الشيء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها ، والله يسخر السحاب لأنه يريده أن بمطر هنا ، فيأتى مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله ، وأت قد تنتفع بمطرينزل من سحابة في غير مكانك ، ونحن ننتفع \_ فى مصر \_ بهاء النيل برغم أن المطرينزل فى جنوب السودان ، وفى هضاب الحبشة ، ولو اقتصرنا على الماء الذى ينزل من سهاء مصر لكنا قد هلكنا عطشا ، وهذا يؤكد معنى قوله تعالى الماء

### ﴿ إِذَا أَفَلَتْ سَمَابًا ثِقَالًا سُفْنَهُ لِبَلَدٍ مَّتِتٍ فَأَتَرُلْتَ بِهِ ٱلْمَآءَ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأعراف)

إن السحاب يسير مسخرًا إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها . ويختم الحتى الآية بقوله: « لايات لقوم يعقلون ، أى أنها عجائب لقوم يعقلون . وحين يقول الحتى: « لقوم يعقلون » فكانه ينبه المُلكَة المفكرة العاقلة فى الإنسان . وحين يخاطبك مخاطب ؛ وينبه فيك الملكة العاقلة ؛ فاعلم أن ما يخبر به ينتهى عقلك إليه بمجرد أن تفكر ، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك ؛ ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة العقل .

والقرآن الكريم دائيا يقول : (يتفكرون »، و «يعقلون » و و يتدبرون » و «يتذورون » وكل ذلك معناه أنهم لو فكروا ، ولو عقلوا ، ولو تدبروا ، ولو تذكروا ؛ لانتهوا إلى الحقيقة التي يريدها الله . والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم دائيا لأمور بعقله ويفكره وبتدبره وبتذكره ، لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا فكر أو عقل أو تذكر أو تدبر فسوف ينتهى إلى ذات القضية .

ومن بعد ذلك يقول الحق:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُسِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ أَشَدُّ حُبَّا يَلَّهُ وَلَوْيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوَّا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ يَلَوَجَعِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الند هو الشبيه والنظير، والكافر هو من يجعل لله شبيها ونظيرا، والمشركون لا يخلون الله عن الألوهية ، إنما يشركون معه غيره أندادا، وهم يجبون هؤلاء الأنداد كحبهم لله ، أو يجبونهم كحبكم انتم لله ، فكيا يجب المؤمن ربه ، يجب الكافر إله اللذى اتخذه معبوداً . والذين آمنوا أشد حبا لله » لماذا ؟ . لأن هذا هو الحب الذي يختلف عليه أحد ، ولكن حب هؤلاء المشركين للألهة المتعددة المزيفة يختلف ؛ لا يختلف عليه أحد ، ولكن حب هؤلاء المشركين للألهة المزيفة ، مصداقا لقوله تعالى :

﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ مِنْ أَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِمًا ﴾

(من الأية ١٢ سورة يونس)

إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه فى مسألة اتخاذه أندادا لله ، ولذلك ، إذا عزت عليه الأسباب ، ووقع فى مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول : يا صنم أنجـدنى . وإنما يقول : « يارب أنقذنى » . أما المؤمن فهو لا يغير حُبه لله أبداً ، المؤمن يجب ربه فى السراء والضراء ، وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حباً لله ، لأتهم لا ينسونه ، لا فى الرخاء ولا فى الشدة ، لكن الكافرين لا يعرفون الله الحق إلا فى الشدائد ، فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كما يصف القرآن سلوك كل كافر منهم :

﴿ مَرَّكَأَن لَدْ يَدْعُنَ إِلَّى ضُرٍّ مَّتَ فُرْ ﴾

(من ألآية ١٢ سورة يونس)

﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَدَادُا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ \* قُلْ ثَمَنَّعْ بِكُفْرِكَ فَلِيكٌ ۚ إِنَّكَ مِنْ أَحْسَبِ النَّادِ ﴾

(من الآية ٨ سورة الزمر)

إنهم ينسون الله ، ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة ، وهم بذلك يظلمون النفسهم . « ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جمعا وأن الله شديد العذاب » ، ويفاجاً هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن في حسبانهم ، هم آمنوا بانداد وياتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهي وقود للنار تعذبهم ، ولو لم تأت معهم حجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها لقالوا : « إن الحجارة ستنجدنا من هذا العذاب » . وها هو ذا الحق سبحانه يين لهم : أن الحجارة ليست معكم في العذاب فقط ، بل هي وقود النار التي تعذبون بها ، مصداقا لقوله تعالى :

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾

(من الآية ٩٨ سورة الأنبياء)

وكذلك قوله الحق عن النار:

(من الآية ٢٤ سورة البقرة)

وبذلك ينقطع عن الكافرين المشركين كل أمل فى أن تنقذهم آلهتهم المزيفة . « إذ يرون العذاب » أى يرون العذاب حق اليقين ، وقد سبق أن أخبروا به ، لكنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر ؛ لكن لو صدقوا بيوم الفيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عبى اليقين ، ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : « أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب » أى أنهم ساعة يرون العذاب حق اليقين سيدركون عندها أن القوة لله وأنه شديد العقاب

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما يرون العذاب ، فيقول :

# ﴿ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْأَسْبَابُ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ الْمُسْبَابُ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إن كل من زين الكفر والعصيان لغيره سيتبرأ من كل من زَيِّنَ لهم معصية الله والشرك به ، حتى الشيطان ؛ العُمدة في إغوائهم سيتبرأ منهم ، وسيقول ساعتها :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّ كُمْ وَعَدَّ الْحَـنِّ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَفُتُكُمٌّ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْتُكُم مِن سُلَطَنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُو فَاسْتَجْبُمْ لِى فَلَا تُلُومُونِى وَلُومُوۤ أَنْفُسُكُمْ مَّاۤ أَنَّا يُمُصْرِخُكُ وَمَا أَنْتُم بُصْرِخَيًّ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

فلن يستطيع الشيطان أن ينقذ أحدا من المشركين ، ولن يصرخ فيأتى له المشركون لإنقاذه ، وإن صرخ المشركون ؛ فلن يأتى لهم الشيطان لينقادهم ، وسيتبرأ كل منهم من الآخر ، وسيتبرأ الكافرون من كل من زين لهم الشرك بالله ، أو سيقول الكافرون لمن زينوا لهم الشرك بالله : « نحن أبرياء منكم ولا علاقة لنا بكم » . وجاءت الآية بالذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيهم ، ثم جاءت بالذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيهم ، ثم جاءت بالذين اتبعوا ما كلا بعد منه ذلك ، إنهم يرون العذاب وتتقطع بهم الأسباب ، وأصبحت كل نفس بما كسبت رهينة ، والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن دعاهم ، فمن استجاب له ، جيء به إلى هذا المصير ، والسلطان إما أن يكون سلطان حُجة ، وإما سلطان قهر ، ولم يكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين ، ولم يكن له إلا عمل واحد بلا سلطان ، وهو أن دعاهم إلى الشرك بالله ؛ فاستجابوا له . فهاذا بحدث عندما تتقطع بهم الأسباب ؟ إن الحق سبحانه يقول :

## 

إن تبرؤ الذين اتَبعُوا من الذين اتَبعُوا لن ينفعهم ، وتمنيهم أن تكون لهم كرّة - أى عودة - ليتبرأوا منهم لن يجدى ، ويُريهم الله أعيالهم - التى سبقت - حسرات عليهم . ولا تكون الحسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا مناى من النجاة منها ، « وما هم بخارجين من النار » أى لن ينفعهم ندمهم على ما سبق من أعيالهم السيئة ، ولن يجدى هذا الندم في إخراجهم من النار . ويقول الحق من بعد ذلك :

### ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَاتَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُنِيَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينٌ ۞ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا ؛ وإنما وسع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم ؛ فقال : « يا أيها الناس ، فكأنه خلق ما في الأرض جميعا للناس جميعا ، وهذا ما قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشر ، من آمن منهم ومن لم يؤمن ، فهو سبحانه خلق كل الخلق ، مؤمنهم وكافرهم ، ومادام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم جميعا ؛ مؤمنهم وكافرهم ؛ وكان الخطاب يقول للكافرين : حتى ولو لم تؤمنوا بالله ، فخذوا من المؤمنين الأشياء الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم في دنياكم ؛ وإن لم تؤمنوا بالله ، لأن من مصلحتكم أن تأكلوا الحلال الطيب ، فالله لم يحرم إلا كل ضار ، ولم يجلل إلا كل طيب .

هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ، ويجبون أن تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل ، قضايا كاذبة ؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين ، لأنهم لم يستطيعوا أن يجملوا أنفسهم على مطلوبات الله ، فلها لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا منفذا لهم إلا أن يقولوا : إن قضايا الدين كاذبة بما فيها التحليل والتحريم . إنهم يقولون : مادام الله قد حرم شيئا ؛ فلهاذا خلقه في الكون ؟ .

كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض قد خُلق ليؤكل ، وما علموا أن لكل خلوق في الأرض مهمة ، فهم الآن يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم ؛ حتى يقتلوا بها الميكروبات التي تقتل الإنسان ، وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الثعبان يتساملون « وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين ؟» . فلها أحوجهم الله والجاهم إلى أن يستفيدوا بما في الثعابين من سم ؛ ليجعلوه علاجا أدركوا

حكمة الله من خلق هذه الأنواع ، لقد خلقها لا لنأكلها ، وإنما لنعالج بها .

فأنت إذا رأيت شيئا عرما لا تقل لماذا خلقه الله ، لأنك لا تعرف ما هي مهمته ، فليست مهمة كل غلوق أن يأكله الإنسان ، إنما لكل غلوق مهمة قد لا تشعر بأدائها في الكون .

وهذه مسألة نستعملها نحن فى ذوات نفوسنا ، على سبيل المثال ؛ عندما يأن الصيف ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات ؛ فنأن لها بما يقتل الحشرات ، وهو د النفتالين ، ، ونحذر أبناءنا من عدم الاقتراب منه وأكله . إن د النفتالين ، لا يؤكل ، ولكنه مفيد فى قتل الحشرات الضارة .

كذلك « الفينيك » نشتريه ونضعه في زجاجة في المنزل لنطهر به أي مكان ملوث ،

ونحذر الأطفال منه لأنه ضار لهم ، ولكنه نافع فى تطهير المنزل من الحشرات ، وكذلك المخلوقات التى لا نعرف حكمة خلقها ، لقد خلقها الله لمهمة خاصة بها ، فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة أخرى .

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الأن فائدة بعض المخلوقات ، فها أكثر ما يجهل ، وهو يكتشف كل يوم سرا .من أسرار مخلوقات الله .

وعلى سبيل المثال ، كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة الاصبع ، ولا يكبر أبدا ، واحتاروا في فائدته ، وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا الأماكن التي نأخذ منها المله الذي قد يفسد ، ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة ، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك ، فقالوا : إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم ، ومهمته تنقية المياه في الأماكن التي لا يقوم الإنسان بتنقيتها . وجربنا حقيقة ما قالوا ؛ فالقينا بعضا من نحلفات الطعام ؛ فوجدنا هذه الأسياك تخرج من حيث لا ندرى وتلقف هذه البقايا ؛ ولا تتركها حتى تنهيها .

هكذا نخلق الحى القيوم مخلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى ، هو سبحانه يقول للإنسان : لا تأكل هذا وكل ذاك ؛ لحكمة قد لا نعرفها .

مثال آخر ، الطائر المعروف بأبي قردان صديق الفلاح ، كانت وظيفته في الحياة أن

يأكل الحشرات والديدان عند رى الأرض ، ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير المبيدات ؛ استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة إلهية مركبة تركيبا دقيقا . وكذلك الذباب ، يتساءل بعض الناس ، ما حكمة وجوده في الحياة ؟ ، وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دورا هاما هو أكل القاذورات وما بها من أمراض ، ولو تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب .

إذن ، فكل شيء في الوجود مرتب ترتيبا دقيقا ، إنه ترتيب خالق عليم حكيم ، ومادام الحكيم هو الذي خلق ؛ فلا يعترض أحدٌ ويقول لماذا خلق كذا وكذا ؟، لأن لكل خلوق دوراً يؤديه في الكون .

ولذلك ينبه الخالق الناس \_مؤمنهم وكافرهم \_ بأن يأكلوا الحلال الطيب من الأرض ، وهو يقول للكافر ؛ إنك إن تعقلت الأمور ؛ لوجدت أن كل ما أمرتك به هو لصالحك ، وحتى لو لم تؤمن فأنا أدلك على ما ينفع ، فلا تأكل إلا الحلال الطيب ، وانظر إلى المؤمنين بماذا سُمح لهم من طعام وَكُلُ مثلهم .

وقد أثبت الواقع والتاريخ ؛ أن الكافرين يلجأون إلى منهج الله في بمض الأقضية ؛ ليحلوا مشاكل حياتهم ، لا بدين الله كدين ، ولكن بأوامر الله كنظام ، فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيها يتعلق بشئون دنياهم ؛ لأخلوا ما أمر الله به المؤمنين واتبعوه .

والمثال على ذلك ؛ عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة ، أى النى ماتت ولم تُدبح ، إن لحمها ضار بالصحة ، لأن أوعية الدم فى الحيوان وفى كل كائن حى هى وعاءان ! إما أوردة وإما شرايين ، والدم قبل أن يذهب إلى الكل أو الرئة يكون دما فاسدا ، ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه اللم الفاسد وغير الفاسد ويخرج ، ويصير اللحم خالصا ، لكن الحيوان الذى لم يذبح ؛ لم يذك ، يعى لم يُعلَّهر من فساد الدم ، وهو ضار للإنسان .

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ ﴾ فكانه يدعو غير المؤمنين : لو عقلتم ، لوجب أن تحتاطوا إلى حياتكم بألا تأكلوا إلا حلالا أحله الله للمؤمنين . ﴿ ولا تَتبعوا خطوات الشيطان ﴾ . أي لا تسيروا وراء الشيطان ، فالخطوة هي المسافة بين القدمين عند المشي ، أي بين النقلة والنقلة ، ولا تجعلوا الشيطان قائدكم ؛ لأن

الشيطان عداوته لكم مسببة ، ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه ؛ فهو الذي عصى ربه ؛ ولا يصح أن يطاع فى أى أمر ، ـــ إنه لكم عدو مبين ، وعداوة الشيطان للإنسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشيطان :

# ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّوَّءِ وَالْفَحْشَآءِ وَالْفَحْشَآءِ وَالْفَحْشَآءِ وَالْفَحْشَآءِ وَالْفَائِمُ لَكُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللّ

والسوء هو كل ذنب لا حد فيه ، مثل الغيبة أو النميمة ، والفحشاء هي كل ذنب فيه حد وفيه عقوبة . والشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما تجهلون . ويقول الحق من بعد ذلك :

### ﴿ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّيِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَّا أَوَلُو كَابَ عَابَا وُهُمْ لَا يَعْ قِلُورَ سَنَيْعًا وَلَا يَهْ مَدُونَ ۞ ﴿ ﴾

وهذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإسلامي ، قضية تقليد الناس

#### O V+1 O O+O O+O O+O O+O O+O

لعادات آبائهم . والتقليد هو نشأة طبيعية في الإنسان ، لأن الإنسان حين يخرج للوجود مُداً بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها تأل دائها وفق ما ترى من حركة السابق لها ، فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا رأى في البيئة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك ، وحين يريد الطفل أن يتحرك ، فهو يقلد حركة الذين حوله ، ولذلك تجد الأطفال دائها يقلدون آباءهم في معظم حركاتهم ، وحين يوجد الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعهاراً مختلفة ، فإن الطفل الصغير يقلد في حركته البدائية خليطا من حركات هذه الأجيال ، فهو يقلد جده ، ويقلد جدته ، ويقلد جدته ،

ولذلك فاندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد ، تمثل في الإنسان طبيعة الحياة المتصلة بجنهج الحركة في الأرض وبجنهج السياء ؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه فقط ، قد يجده مشغولا في حركة الحياة التي ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج السياء ؛ لكنه حين يرى أبا لابيه ؛ هو جده قد فرغ من حركة الحياة ، واتجه إلى منهج الليم ؛ لأنه قريب عهد فيا يظن بلقاء الله ، فإن كان لا يصل في شبابه فهو يصل الأن ، وإن كان لا يغمل الطاعات سابقا ؛ أصبح يفعلها الآن ، ومكذا يرى الطفل حركة الحياة الجاعة في الدنيا والتلهف عليها من أبيه ، ويجد الإقبال على القيم والعبادات من جده ، ولذلك تجده ربا عاون جده على الطاعة ؛ فساعة يسمع الطفل بالمنون يقول : « الله أكبر » ، فهو يعرف أن جده يريد أن يصلى ؛ فيذهب هو ويأتى بالمنجادة ويفرشها لجده ؟ ويقف مقلدا جده ، وإن كانت بنتا ، فنحن نجدها تقلد أمها أو جدتها وتضع المغطاء علي رأسها لتصلى ، إذن ، فاندماج الأجيال يعطى الخير من الحركتين ، حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السياء ، ولذلك يمتن الحق علينا قائلا :

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾

(من الآية ٧٢ سورة النحل)

إذن ، فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود . وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله على الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد

الآباء في كل حركاتهم ، لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلت بالنفلة عن المهيج أو بسيان المنهج ، لذلك يدعونا ويامرنا سبحانه : أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع ما أنزل الله ، ولا نهبط إلى مستوى الأرض ، لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغير ، ولكن منهج السياء دائيا لا يتغير ، فاتبعوا ما أنزل الله .

والناس حين مجتجون يقولون: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وتلك قضية تبريرية في الوجود، ولو كان ذلك حقا وصدقا، ومطابقا للواقع، لما كرر الله الرسالات. بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريد؛ لأننا لو كنا نتبع ما الفينا عليه آباءنا. لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم، وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهم، وهكذا يظل منهج الساء موجوداً متوارئاً فلا تغيير فيه.

ن فها الذي اقتضى أن يتغير منهج السهاء؟

إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنهج ، ولذلك فقولهم : « نتيع ما ألفينا عليه آباءنا » هي قضية مكدوبة ، لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل منهج الله في الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثرا بانحرافات أهل الأرض عن منهج السياء . وهو تبرير يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم .

وقوله الحق : « اتبعوا » أى اجعلوا ما أنزل عليكم من السهاء متبوعا وكونوا تابعين لهذا المنهج ؛ لا تابعين لسواه ؛ لأن ما سوى منهج السهاء هو منهج من صناعة أهل الأرض ، وهو منهج غير مأمون ، وقولهم : « ما ألفينا عليه آباءنا » أى ما وجدنا عليه آباءنا ، وما تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تحتذى وتُقتدى .

والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطىء ، وكلام تبريرى وأنتم غير صادقين فيه ، وعدم الصدق يتضح فى أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السياء ؛ لما تغير المهج ، هذا أولا ، أما ثانيا ، فأنتم فى كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم ، فحين تكون للأبناء شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف ، ونجد أجيالا متفسخة ، فالأب يريد شيئا والابن يريد شيئا آخر ، لذلك لا يصح أن يقولوا: « بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ؛ لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض لكن المنهج اختلف لدخول أهواء البشر ، ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف في سلوك الابناء عن الاباء ، ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم تغيير واختلاف الإجيال ، أى أن الأبناء أصبحت

### 製製 ○ Y·r **○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ + ○ ○ +**

لهم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الأبناء للآباء كذب لا يمثل الواقع

والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل لها من صدق ، ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : «أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ، أى أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون ؟.

إذن ، الردجاء من ناحيتين ، من ناحية التعقل ، ومن ناحية الاهتداء ، وكل من التعقل والاهتداء منفى عن الآباء في هذه الآية ، فانتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير ، اتباعا أحمى . والإنسان لا يطبع طاعة عمياء إلا لمن يتبقن صدق بصيرته النافلة المطلقة ، وهذه لا يمكن أن تتأتى من بشر إلى بشر ، فالطاعة الطلقة لا تصبح أن تكون لشىء إلا لمنهج السياء ، وحين تكون طاعة عمياء لمن تنق ببصره الشافي الكافي الحكيم ؛ فهى طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد . لأنك تحمى نفسك من خطأ بصيرك ، وخطأ بصيرته لا يخطئان بصيرك ، وخطأ بصيرتك ، وتلتزم في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يخطئان أبدا ، عندها لا تكون طاعة عمياء .

إذن . فالحق سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون ، ويجوز أن يكونوا غير مهتدين . لو كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء ، عند ذلك يكون اتباعكم لهم أمرا سليها ، لا لأنكم اتبعتم آباءكم ، ولكن لأنكم اتبعتم المقول والهدى .

وهكذا نجد أن قضية التقليد هي أمر مزعوم ، لانك لا تقلد مساويك أبدا ؛ ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك ، ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقلده في كل حركة . بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك ، ولذلك فتكليف الله لتباده لم ينشأ إلا بعد اكتيال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضح ؛ بل لا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلف إن لم يوجد له عقلا ، ولا يكلف إن لم تكن قوته وراء عقله ؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن تكليفه يكون تاما ، فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذي لديه قدرة تكند من تنفيذ ما اهتدى إن عقله ، أي غير مُكره .

فَالذى يكلف الإنسانُ بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه فلابد أن يهتدى إلى قضية الحق .

إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه ، لأن آخر مَلكَة تتكون في الإنسان هي مَلكَة الغريزة ، أي أن يكون صالحا للإنجاب ، وصالحا لأن تمتد به الحياة . وقلنا من قبل : إن الثمرة التي ناكلها لا تصبح ثمرة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدى مهمتها الأولى ؛ فمهمتها ليست في أن يأكلها الإنسان فقط . إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة ، وعندما توجد البذرة يكون أكل الثمرة صالحا ، كذلك الإنسان ؛ لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أو في سن البلوغ ، وسبحانه وتعلق جعل لهذه الغريزة سعارا ؛ لأن الحياة التي ستأتى من خلالها لما تبعات أولاد ومشقات ، فلو لم يربطها الله بهذه اللذة لانصرف عنها كثير من الناس ، لكنه سبحانه يربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوى من الإنسان .

فالحق سبحانه لا يفاجىء الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُبده إعدادا كاملا ، لأنه لو كلفه قبل أن ينضج غريزيا ، وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع ، لقال الإنسان : إن الله كلفني قبل أن يُوجد في ذلك ، عندثذ لا يكون التعاقد الإيماني صحيحا .

ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة معا ، وحتى يدخــل الإنســان فى التكليف بكل مفوماته ، وبكل غرائزه ، وانفعالاته ؛ حتى إذا تعاقد إيمانيا ؛ فإن عليه أن يلتزم بتعاقده .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُربي في الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح صالحاً لاستبقاء النوع في غيره ، ومادامت قد أصبحت له ذاتية مكتملة ، فالحق يريد أن يُنهى عنه التبعية لغيره ، عند ذلك لا يقولن أحد : « أفعل مثل فعل أبي » . لكن هناك من قالوا : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ، لماذا يتبعون آباءهم في المنهج الباطل ، ولا يتبعونهم في باقى أمور الدنيا ، وفي الملابس ، وفي الأكل ، وفي كل مناحى الحياة ؟ .

إذن فلا شىء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه مايوافق هواهم ، بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لابائهم في أشياء رأوها في سلوك الآباء وخالفوهم فيها ، وماداموا قد خالفوهم في أشياء كثيرة ؛ فلهاذا يتبعونهم في الدين الزائف ?

إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع ، ويلفت العباد . تعقلوا يا من أصبحت لكم ذاتية ، وليعلم كل منكم أنه بنضج العقل يجب أن يصل إلى الهداية إلى الحالة الواحد الأحد ، فإن كنت قد التحمت بأبيك في أول الأمر لأنه. يعولك ويمدك ، فهذا الأب هو مجرد سبب أراده الله لك ، ولكن الله هو خالقك ، وهو الذي أنزل المنهج الذي يجب أن تلتحم به لتصير حياتك إلى تماء وخير . وهو سبحانه بقدل :

﴿ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُّعَن وَلَذِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْعًا ۗ ﴾ (من الآبة ٣٣ سروة لذان)

إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة ، فإذا كان الآباء لا يعقلون ؛ فإذا عن موقف الأبناء ؟. إن على الأبناء أن يصلحوا أنفسهم بمنهج الحق . وقد وردت في سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف في اللفظ ، فهنا في سورة البقرة يقول الحق : دوإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله » . وفي آية سورة لمائلتة يقول الحق :

﴿ وَإِذَا قِسِلَ خُمْمَ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَا أَزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُتُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُوكُوْ كَانَ ءَابَا وُهُمْ لَا يَعْلُمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهَنْدُونَ ﴿

( سورة الماثدة )

وبين الآيتين اتفاق واختلاف ، فقوله الحق هنا : « اتبعوا ما أنزل الله » وهى تعنى أن نمعن النظو وأن نطبق منهج الله . وآية سورة المائدة « تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » هذا هو الحلاف الأول .

والخلاف الثانى فى الآيتين هو فى جوابهم على كلام الحق ، ففى هذه السورة - سورة البقرة - قالوا : « بل نتيع ما ألفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخذة لهم . لكنهم فى سورة المائدة قالوا : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، وهذه تعنى أنهم اكتفوا بما عندهم ؛ وففوا اتباع منهج السهاء ، وهذا الموقف أقوى وأشد نفيا ، لذلك نجد أن الحق لم يخاطبهم فى هذه الآية بـ « اتبعوا » بل قال لهم : « تمالوا » أى ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمنهج السهاء . ومادمتم قد قلتم : حسبنا بملء الفم ؛ فهذا يعنى أنكم اكتفيتم بما أنتم عليه .

وكلمة (حسبنا) فيها بحث لطيف ؛ لأن من يقول هذه الكلمة قد حسب كلامه واكتمى ، وكلمة الحساب تدل على الدقة ، والحساب يفيد العدد والأرقام . فقولم : د حَسَبَناً ، تعنى أنهم حسبوا الأمر واكتفوا به ونجد كل ورود لهذه الكلمة فى القرآن يفيد أنها مرة تأتى لحساب الإدراك الظنى . فالحق يقيد أنها مرة تأتى لحساب الإدراك الظنى . فالحق يقول :

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَّكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَهُـمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿

( سورة العنكبوت )

ومعناها : هل ظن الناس أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم ؟. هذا حساب ليس بالرقم ، وإنما حساب بالفكر ، والحساب بالفكر يمكن أن يخطىء ، ولذلك نسميه الظن .

والحق سبحانه يقول :

﴿ أَفَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ مَبَّا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١

( سورة المؤمنون )

إذن ، فكلمة ( حساب » تأتي مرة بمعنى الشيء المحسوب والمعدود ،ومرة تأتي في

المعنويات ، ونعوفها بالفعل ، فإذا فلت : حَسَبَ يَحسِب ؛ فالمعنى عَدَّ . وإذا قلت : حَسِبَ يَحسَب ؛ فهر للظن .

وفيه ماض وفيه مضارع ، إن كنتِ تريد العد الرقمى الذي لا يختلف فيه أحد تقول : وحَسَبُ بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع يَمسِب ) . وإن أردت بها حسبان الظن الذي يحدث فيه خلل تقول : وحَسِب ) بالكسر، والمضارع ويُحْسَبُ ، بالفتح .

وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة ، فمعنى ذلك أنه شيء عسوب ، لكن إذا بولغ في المحسوب يكون حسبانا ، وكها نقول : وغفر غفراً » وه شكر شكراً » ، يمكن أن نقول : «غفر غفراناً» و « شكر شكراناً » . كذلك « حسب حسباناً » ، والحسبان هو الحساب الدقيق جدا الذي لا يخطى ء أبداً . ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بكلمة « حسبان » في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق ؛ إن احتل فيها شيء يحدث خلل في الكون ، فيقول :

﴿ الرَّمْنُ ۞ مَلَمُ الْفُرُوانَ ۞ جَلَقَ الْإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ جُسْبَانِ ۞ ﴾

( سورة الرحمن )

أى أن الكون يسير بنظام دقيق جدا ؛ لا يختل أبدا ، لأنه لو حدث أدن خلل في أداء الشمس والقمر لوظيفتيها ؛ فنظام الكون يفسد . لذلك لم يقل الحق : « الشمس والقمر بحساب ، » وإنما قال : « بحسبان ، وبعد ذلك فيه فرق بين « الحسبان » وو المحسوب بالحسبان » ؛ والحق سبحانه وتعالى حينها يقول :

﴿ فَالِدُ الْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ الَّبْلَ سَكَنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ﴾

(من الأية ٩٦ سورة الأنعام)

لم يقل : بحسبان ، لأنها هي في ذاتها حساب وليست محسوبة ، أي أن حسابها آلي .

وتأتى الكلمة بصورة أخرى في سورة الكهف فع قوله تعالى :

﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الكهف)

المعنى هنا شيء للعقاب على قدر الظلم . تماما هذه هي مادة الحساب . . وقولهم : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » في ظاهرها أبلغ من قولهم : « نتبع ما الفينا عليه آباءنا ، لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذي جاء فيه ، ف ( اتبعوا » يناسبها ( نتبع ما ألفينا » وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَمْمُ تَعَالُوا » يناسبها قولهم : « حسبنا ما وجدناً عليه آباءنا » ؛ يعني كافينا ما عندنا ولا نريد شيئا غيره .

ومن هنا نفهم لماذا جاء الحق في آية البقرة بقوله : ﴿ اتبعوا ﴾ ، وفي آية المائدة : « تعالوا » ، وجاء جوابهم في سورة البقرة : « بل نتبع » ، وفي سورة المائدة : ر حسبنا ۽ .

وهناك خلاف ثالث في الآيتين: ففي آية البقرة قال: ﴿ أُو لُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا » . وفي آية المائدة قال ؛ « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون » . الخلاف في ډلا يعقلون ۽ ولا يعلمون ۽ .

وما الفرق بين « يعقلون » و« يعلمون » ؟.

إن ﴿ يَعْقَلُونَ ﴾ تَعْنَى مَا يَنشأُ عَنَ فَكُرِهُمْ وَتَدْبُرُهُمُ للأَمُورُ ، لَكُنَّ هَناكُ أَناس لا يعرفون كيف يعقلون ، ولذلك يأخذون القضايا مسلماً بها كعلم من غيرهم الذي عقل.

فالذي يعلم أقل منزلة من الذي يعقل ، لأن الذي عقل هو إنسان قد استنبط ، وأما الذي علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال ، فالأمي الذي أحذ حكما من الأحكام هو قد علمه من غيره ، لكنه لم يتعقله ، إذن فنفي العلم عن

### O V-4 O O + O O + O O + O O + O O + O

شخص أبلغ من نفى التعقل ؛ لأن معنى و لا يعلم ، أى أنه ليس لديه شيء من علم غيره أو علمه .

وعندما يقول الحتى سبحانه: «لا يعقلون شيئا» فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن يعلموا ، لكن عندما يقول: «لا يعلمون» فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون ، وهذا يناسب ردهم . فعندما قالوا: «بل نتبع ، فكان وصفهم بـ«الايعقلون». وعندما قالوا: «حسبنا» وصفهم بأنهم «لا يعلمون» كالحيوانات تماما.

نخلص مما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات على الآيتين :

فى الآية الأولى قال : • اتبعوا » ، وكان الرد منهم • نتبع ما ألفينا ، والرد على الرد • أَنَّ لَوْ كَان آباؤهم لا يعقلون شيئا » .

وفى الآية الثانية قال : ( تعالوا )، وكان الرد منهم ( حسبنا ) ، فكان الرد عليهم ( أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ) .

وهكذا نرى أن كلا من الآيتين منسجمة ، ولا يقولن أحد : إن آية جاءت بأسلوب ، والأخرى بأسلوب آخر ، فكلّ آية جاءت على أسلوبها يتطلبها فهى الأبلغ ، فكل آية فى القرآن منسجمة كلهاتها مع جملها ومع سياقها .

وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم ، مبنية للمفعول ليتضمن كل قول جاء على لنمان أى رسول من الله من بدء الرسالات ، فهى ليست قضية اليوم فقط إنما هى قضية قيلت من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قيل لهم من أى رسول ، اتبعوا ما أنزل الله قالوا : « بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهندون » .

ويختم الحق الآية في سورة البقرة بقوله : « ولا بهندون » . وكذلك كان ختام آية المائدة : « ولا يهندون » ؛ فعلم أن هدى السياء لا يختلف بين عقل وعلم ، فالأولى جاءت بعد قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهندون » والثانية جاءت في ختام قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهندون » وذلك للدلالة على أن هدى السياء لا يختلف بين من يعقلون ومن يعلمون .

ويقول الحق بعد ذلك :

# ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِينَ عَنْ مِمَا لَا يَسْمَعُ لِمَا لَا يَسْمَعُ لِمَا لَا يَسْمَعُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والذي ينعق هو الذي يُصَوِّتُ ويصرح للبهائم ، وهو الراعي ، إذن ، فكلمة ينعق أعطننا صورة راع يرعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعي ليلفت الماشية المرعية لتسير خلفه ، وهو لا يقول لها ما يريده أن تفعله ، وإنما ينبهها بالصبوت إلى ما يريد ، ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء ، فالنداء لفتة ودعاء فقط ، لكن ما يراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه الماشية . فكأن الماشية المرعية لا تفهم من الراعي إلا النداء والدعاء ، إنما دعاء ونداء لماذا ؟ فهي لا تعرف الهدف منه ، إلا بأن يسلك الراعى أمامها بما يرشدها . وهكذا نفهم أن هناك « راعيا » ، وو صوتا من الراعى » وهو مجرد دعاء ونداء .

مقابل هؤلاء الثلالة فى قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هو « الراعى » ويدعو من ؟ ، يدعو « الرعية » الذين هم الناس .

وبماذا يدعو الرعية ؟. أيناديها فقط لتأتيه ، أم يناديها لتأتيه ويأمرها بأشياء ؟. إنه يأمرها باتباع منهج السياء..

وهذا هو الفارق بين الراعي في الماشية والراعي في الأدميين .

فعندما يأتى الرسول ويقول : « يا قوم إنى لكم رسول ، وإنى لكم نذير » ، فهذا هو الدعاء ، ومضمون ذلكِ الدعاء هو « اعبدوا الله » .

« انظروا في السهاوات والأرض » ، « افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك
 النواهي » ، هذا ما يريده الرسول .

إذن فالرسول يشترك مع الراعى فى الدعاء والنداء ، وهم اشتركوا مع المرّعى فى أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط ، وفى الاستجابة هم د صم بكم عمى » ، فالمدعو به لم يسمعوه ، وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يستمعون إلا للدعاء والنداء ، إنما المدعو به ومضمون النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه . وبكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو د شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ، وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا فى ملكوت الساوات والارض ليظهر هم وجه الحق فى هذه المسألة .

إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى ، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء ، كيا أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل ، مع الفارق ؛ لأن الدواب ليس مطلوبا منها أن ترد على من يناديها . ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان الكافرون شر الدواب .

وقول الحق : « صُم » أي مصابون بالصمم ؛ وهو آفة تمنع الأذن من أداء مهمتها . وو بُكم ، أي مصابون بآفة تصيب اللسان ؛ فتمنعه من أداء مهمته ، إلا أن السبب في الصمم سبب إيجابي ، لأن هناك شيئا قد سد منفذ السمع فلا تسمع ، وبسبب الصمم فهم بكم ، والبكم هو عجز اللسان عن الكلام ، لأنَّ الإنسان إنَّ لم يسمع فهو لن يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا وُجد في بيئة عربية فهو يتكلم اللغة العربية ، وإذا نشأ الإنسان في بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية . وهبُّ أنك قد نشأت في بيئة تتكلم العربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها هل تتكلم بها ؟ لا . إذن . فاللسان ينطق بما تسمعه الأذن ، فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان . والصمم يسبق البكم ، ولذلك فالبكم هو آفة سلبية ، وتجد أن اللسان يتحرك ويُصوِّت أصواتاً لا مدلول لها ولا مفهوم . فهل نفهم من قوله تعالى عنهم : « صُم » أنهم مصابون بالصمم ؟ . لا . إن الحق يقول : لقد جعلت الأذن لتسمع السياع المفيد ؟ فكأنها معطلة لا تسمع شيئا . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد . بحيث من لا يتكلم به كأنه أبكم ، والعقل أوجدته ليفكر به ؛ فإذا لم يفكر تفكيرا سليها منطقيا ، فكأن صاحبه لا عقل له . فالأصم حقيقة خير من الذي يملك حاسة السمع ولا يفهم بها ، لأن الأصم له عذره ، والأبكم كذلك ، والمجنون أيضا له عذره ، ﴿ فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك ، لقد صموا آذانهم عن سباع الدعوة ، وهم بُكم عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وهم عمى عن

النظر في آيات الكون ، فلو أن عندهم بصرا لنظروا في الكون كما قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَتِ لِأَوْلِ الْأَلْبَابِ ﴿ ﴾ رسودة ال عمران ﴾

فلو أنهم نظروا فى خلق السياوات والأرض ؛ لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود المتقن المحكم صانعا قد صنعه ، لكنهم لا يعقلون ، لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمع ، وبعد اكتيال الحواش ، ولذلك فالإنسان فى تكوينه الأول حركى حسى ، يرى ويسمع ويتذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا العقلية . ويقول الحق بعد ذلك :

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَارَزَقَنكُمُم وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ فَهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ فَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ فَهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ فَهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهُ اللّ

وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن يأكلوا من الطبيات ، وقد سبق في الآية المما خطاب ماثل في المفروع نفسه ؛ ولكن للناس جميعا وهو قوله تعالى : « يا أيها الناس كلوا عا في الأرض حلالا طبيا » . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الناس جميعا ، فهو يلفتهم إلى قضية الإيمان ، ولكن حين يخاطب المؤمنين فهو يعظيهم أحكام الإيمان ، فالله لا يكلف بحكم إلا من آمن به ، أما من لم يؤمن به ، فلا يكلف بله ، ومادمت قد الترمت بأنه إله حكيم ؛ فخذ منه أحكام دينك .

### يَعْنَا فُالنَّهُ النَّهُ الْمُعَالَةُ النَّهُ النَّالِي النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّهُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النَّائِقُ النّائِقُ النَّائِقُ النَّائِل

وعدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن ، وهذا على خلاف مألوف البشر ، لأن تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يوضى بقيادتهم ومن لم يرض ، وإذا كان للقائد من البشر قوة ، فإنه يستخدمها لإرغام من يوجدون تحت ولايته على تنفيذ ما يقول .

وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بقوله : «كلوا من طيبات مارزقناكم » ، ذلك أن المؤمن يتيقن تماما بأن الله هو الخالق وهو الذى يرزق . ويذيل الآية الكريمة بقوله : « واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » ، فشكر العبد المؤمن للرب الخالق واجب ، مادام العبد المؤمن يختص الله بالعبادة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ - لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلاعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ ۞

ونجد أن استخدام « الموت » يأتى فى كلمات منَّوعة ، ففيه : « مَيَّت » وه مُيَّنَّه » ، و« مَبِّتة » ومثال ذلك ما يقوله الحق :

﴿ فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ ﴾

(من الآية ٩ سورة فاطر)

وه المُبَت، بتشديد الياء هو من ينتهى أمره إلى الموت وإن كان حيا ، فكل واحد منا يقال له أنت ميّت ، أى مصيره إلى الموت ، ولذلك يخاطب الله رسوله :

( سورة الزمر )

إذن فكلمة «مُيِّت» معناها أنك ستموت، رغم أنك الآن حى . لكن عندما نقول : «مُيِّت» ، بتسكين الياء ، فمعناها مات بالفعل ، وفى الشعر العربي جاء :

وما الميت إلا مَن إلى القبر يُحمَل .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « إنما حرم عليكم الميتة والدم » ، ولو قال : « المِّتة » بتشديد الياء ، لقلنا : إن كل شيء سيموت يصير محرما ، لكن كلام الله هنا عن الميَّتة ـ بالياء الساكنة ـ وهي الميتة بالفعل ، وهي التي خرجت روحها حتفًا ؛ لأنَّه فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى أن تذبحه فيموت ؛ لكن هناك مخلوقات تموت حتف أنفها ، وساعة تمُّوت الحيوانات حتف أنفها تُحتُّبس فيها خلاصة الأغذية التي تناولتها وهي الموجودة بالدم ؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة ، ففي الدم مواد ضارة فاسدة استخلصتها أجهزة الجسم وهو حي ، وكانت في طريقها إلى الخروج منه ، فإذا ما ذبحناه ؛ سال كل الدم الفاسد والسليم ، ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، فإننا نضحي بالدم السليم مع الدم الفاسد . وهذا الدم يختزنه الجسم عندما يموت ، وتظل بداخله الأشياء الضارة فيصبح اللحم مملوءا بالمواد الضارة التي تصيب الإنسان بالأمراض . ونظرة بسيطة إلى دَجاجتين ، إحداهما مذبوحة أريق دمها ، والأخرى منخنقة أي لم يرق دمها ، فإننا نجد اختلافا ظاهرا في اللون ، حتى لوقمنا بطهى هذه وتلك فسنجد اختلافا في الطعم ، سنجد طعم الدجاجة المذبوحة مقبولاً ، وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبول ، وكان الذين لا يؤمنون بإله أو بمنهج يقومون بذبح الحيوانات قبل أكلها ، لماذا ؟ لقد هدتهم تجاربهم إلى أن هذه عملية فيها مصلحة ، وإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية .

وحين يحرم الله « الميتة » فليس هناك أحد منا مطالب أن يجيب عن الله ؛ لماذا حرم المهة و كنه يكفينا أن الله قال : إنها حرام ، ومادام الذى رزقك قال لك : لا تأكل هذه ؛ فقد أخرجها من رزقية النفعية المباشرة ، ولو لم يكن فيها ضرر نعلمه ، هو سبحانه قد قال : لا تأكلها ، فلا تأكلها ، لأنه هو الذى رزق ، وهو الذى خلقك ، وهو الذى يأمرك بألا تأكلها ، فليس من حقك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمها على ج.

وهب أننا لم نهتد الى حكمة التحريم ، ولم نعرف الأذى الذي يصيب الإنسان من أكل الميتة ؟ هل كان الناس يقفون عند الأمر حتى تبدو علته ، أم كانوا ينفذون أوامر الله بلا تفكير ؟ لقد استمع المؤمنون لأوامر الحق ونفذوها دون تردد .

إذن ، فهادام الله يخاطبنا ، فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم ، وعلم قبل وعلم الحكم هي صدوره من الذي حكم . أما أن نعرف علمة الحكم ، فهذه عملية إيناس للعقل ، وتطمين على أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لنا ، والمؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهناً بمعرفة العلة .

إن الحق يقول : « إنما حرم عليكم الميتة » والآية صريحة فى أن كل ميتة حرام ، ومادامت ميتة فقد كان فيها حياة وروح ثم خرجت ، لكننا نأكل السمك وهو ميت ، وذلك تخصيص من السّنة لعموم القرآن ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :

« أحل لكم ميتتان : السمك والجراد ، ودمان ؛ الكبد والطحال »(١) .

لماذا هذا الاستثناء في التحليل ؟ لأن للعرف في تحديد ألفاظ الشارع مدخلاً ، فإذا حلفت ألا تأكل لحماً وأكلت سمكا فهل تحنث ؟ . لا تحنث ، ويمينك صادقة ؛ رغم أن الله وصف السمك بأنه لحم طرئً ، إلا أن العرف ساعة يُطلق اللحم لم يدخل فيه السمك .

إذن ، فالعرف له اعتبار ، لذلك فالزخمرى صاحب الكشاف يقول في هذه المسألة : « لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك فإجماع العلماء على أنك لم تحنث

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أحرجه الشافعي وأحمد وامن ماجه والدارقطي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرموعا وموقوفاً .

في يمينك » . وضرب مثلا آخِر فقال : لو حلفت بأن تركب دابة ، والكافر قد أسياه الله دابة فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » فهل يجوز ركوب الكافر ؟ . لا يجوز فكان مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه وعلق على ذلك قائلا : صحيح أن الدابة هي كل ما يدب على الأرض ، إلا أن العرف خصها بذوات الأربع .

لهذا كان للعرف مدخل في مسائل التحليل والتحريم . فإذا قال قائل : إن الله حرم الميتة ، والسمك والجراد ميتة فلإذا نأكلها ؟. نرد عليه : إن العرف جرى على أن السمك والجراد ليسا لحماً ، بدليل قولهم : « إذا كثر الجراد أرخص اللحم » ، وذلك يعنى أن الجراد ليس من اللحم .

أما بالنسبة للسمك ، فالسمك لم يكن كالميتة التي حرمها الله لأن الميتة المحرمة هي كل ما يذبح ويسيل دمه ، والسمك لا نفس سائلة له أي لا دم له . والجراد أيضا لا دم فيه ، إذن ، فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس سائلة يترتب عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان ، وكذلك الكبد والطحال أيضا ليسا بدم ؛ فالدم له سيولة ، والكبد والطحال لحم متجمد متهاسك ، خلاصة دم تكوّن منه عضو الكبد وعضو الطحال .

إذن ، السنة لها دور بيان في التحليل والتحريم ، وقوله الحق : « إنّما حرم عليكم الميتة والدم » يعنى أنه سبحانه قد حرمها لأجل بقاء الدم في الميتة وعدم سيلانه ، ومن باب أولى ؛ كان تحريم الله أمراً واجباً . وحرم الحق « لحم الخنزير » وقلنا إن علة الإقبال على الحكم هو أمر الله به ، فإذا أثبت الزمن صدق القضية الإيمانية في التحليل ؛ فذلك موضوع يؤكد عملية الإيمان ، لكن لو انتظرنا وأجلنا تنفيذ حكم الله حتى نتأكد من علة التحريم ؛ لكنا نؤمن بالعلماء والاكتشافات العلمية قبل أن نؤمن بالله . لأننا إن انتظرنا حتى يقول العلماء كلمتهم ؛ فقد اعتبرنا العلماء كلمتهم ؛ فقد اعتبرنا العلماء مينا من الله . وهم العجل أن فالمؤمن من يأخذ كل حكم صادر من الله ، وهو ألحقيقة فالميء الضار غير ضار في أن الله لا يأمره إلا بشيء نافع له ، وفي الحقيقة فالميء الضار غير ضار في ذاته ، فقد ينفع في أشياء أخرى . ونضرب هذا المثل وله المثل العلى فأنت ساعة تعالى المس ضاراً في ذاته ، إنما إغراقك إياه بما يجب ويطلب ، مع سيره في ذلك العقاب ليس ضاراً في ذاته ، إنما إقلى إلى ويطلب ، مع سيره في

طريق لا ترتضيه ، هو دعوة للابن أن يستمر في فعل ما لا ترتضيه . إن عدم تربية الابن بالثواب والعقاب هو أمر ضار .

وَلَذَلِكُ تَقُولُ للَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنَّ يُوجِدُوا عَلَمَ لَكُلُ مُحَرَّمٌ : أَنتَم لَمَ تَفْطُنُوا إلى تحريم التأديب ، فهناك تحريم لأمر لأنه ضار ، وهناك تحريم لأمر آخر لأنك تريد أن تحرمه تأديباً له ، وأنت لا يصح منك أن تجعل عملية التأديب في القيم دون عملية الإصلاح في المادة البدنية . والحق سبحانه وتعالى أرحم ببخلقه من الأب بابنه ، وهو قد حرم بعضاً من طيبات الحياة على بني إسرائيل للتأديب ، فقال عز وجل :

### ﴿ فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَمُهُمْ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة النساء)

فالحق حرم عليهم الطيبات كتأديب لهم على ظلمهم لأنفسهم . إذن ، ساعة ترى تحريماً فلا تنظر إلى تحريم الشيء الضار ، لكن انظر أيضا إلى أن هناك تحريماً من أجل التأديب ، لأن إباحة بعض من الطيبات لهؤلاء مع كونهم مخالفين للمنهج هو إغراء لهم بأن يكونوا مخالفين دائماً ، ظالمين لأنفسهم .

فالحق قد منع ما يضر الإنسان في بدنه ، ومنع أيضا بعضا من الطيبات على بعض المخالفين كتأديب لهم . وبالنسبة لتحريم الخنزير ، فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يكشف لحلقه سر التحريم ، فاثبت العلماء أن هناك أمراضاً في الخنزير لم تكن معروفة قبل ذلك ، وتبين لهم خطورتها مثل الدودة الشريطية ، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد كشف لهم سراً واحداً هو الدودة الشريطية ، فربما هنا أسرار أخرى أخطر من الدودة الشريطية .

ويحرم الحق أيضا « وما أهل به لغير الله » والإهلال هو رفع الصوت ، ولذلك يقال : هلل أى رفع صوته بلا إله إلا الله ، ويسمى الهلال هلالا ؛ لأننا ساعة نراه بنهل ونقول : « الله أكبر ، ربي وربك الله » وساعة يولد الولد ، ويخرج من بطن أمه يتنبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان ملتحاً بذاتية أمه فهو يصرخ ، إنه يبدأ حياته بالصراخ ، ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصرخته يطمئنون .

ولذلك يقول الشاعر :

يكون بكاء الطفل ساعة يولد

لما تؤذن الدنيا به من صروفها

كأن الوليد يقبل على شيء فيه نكد ، ولا يلتفت إلى ما فى اتساع الدنيا ورغد الميش فيها . وإلا فيا يبكيه وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد ؟ . فكأن صرخة الوليد هي صرخة الانتقال من رحم الأم إلى مواجهة الحياة .

كانت حياة الطفل في بطن أمه رتيبة وغذاؤه من الحبل السرى ، لكنه ساعة ينفصل من أمه تنقطع صلته بجهاز تحضير الغذاء في رحم الأم ، وفقد المدد الغذائي في لحظة خروجه من بطن أمه ولم يأته مدد الرضاعة بعد ؛ فالرضاعة من مدد الدنيا ، ولا يأخذها الطفل إلا إذا أخذ أقل نسبة من الهواء ليدير الرئة ، ولذلك يحرص الأطباء في أن ينزل الوليد من جهة رأسه دائها ، لأنه لو نزل من ناحية رجليه ورأسه مازال بالداخل ، فإن أنفاسه تكون محبوسة في بطن أمه ، ويكاد يموت ، ولذلك يكشفون الآن على الأم ليعرفوا وضع الجنين ، ويقوم الطبيب بإجراء الجراحة القيصرية حرصا على حياة الوليد ، وأول شيء يقوم به الطبيب بعد ميلاد الطفل هو أن يُسلك منافذ الهواء إلى أنفه ، وبعد ذلك يعالج بقية الأعضاء .

إنها صرخة الغريزة ، تماماً مثل ما نسهو أمه عنه وجاء موعد رضعته فهو يصرخ . وهكذا نعرف أن الإهلال هو رفع الصوت ، وقوله الحق : « وما أهل به لغير الله » يعنى هو رفع الصوت لحظة الذبح ، والذبح نوعان : ذبح لنفعك لتأكل ويأكل غيرك ، وذبح قربى لله ، أما « ما أهل به لغير الله » فهو الذبح لنفعة الإنسان فقط ، وتقرباً إلى أصنامهم وأوثانهم وما يعبدونه من دون الله .

ومادام الله هو الذي أعطى الحيوانات وسخرها لنا من أجل أن ناكلها ؛ فعلينا أن نذكر المنحم ، وأن تكون القربي لله وحده هى القصد الأول . ولذلك فالمؤمنون يتقربون ويأكلون ، أما الكفار فيأكلون ولا يتقربون لله وإنما يذبحون ويتقربون إلى آلهتهم .

والحق سبحانه وتعالى حينها شرع ، فتشريعه يضع الاحتيالات ، وليس كالمشرعين من البشر الذين تضطرهم أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن يغيروا ما شرعوا ؛ لأنه

#### O VIA OO+OO+OO+OO+OO+O

حدثت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن فى بالهم ساعة شرعوا ، وذلك لقصور علمهم عما يجدث فى الكون من القضايا النى تضطرهم وتلجئهم إلى أن يعدلوا القانون . فتعديل أى قانون بشرى معناه حدوث أقضية لا يوجد لها تكييف فى القانون عند التطبيق ؛ فيلجأ المشرعون إلى تعديل القانون ، ليضعوا فيه ما يتسع لهذه الأقضية .

ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة قنن.. فهويقنن تقنينا بجمل في طياته كل ما يمكن أن يستجد من أقضية دون حاجة إلى تعديل، ولأن الإسلام جاء منهاجاً خاتماً ولا منهج للسياء بعده ، لذلك كان متضمنا كافة الاحتيالات. لقد كان من المعقول تعديل التقنينات عندما كانت الرسل تتوالى ، لكن عندما ختم الله رسالات السياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ، كان لابد أن تكون التشريعات التي أنزلها الله على رسوله تحمل في ذاتها ضيانات تكفل ذلك .

إذن ، فالضرورات التى اقتضت المشرع الوضعى أن يعدل قانوناً غفل عن جزئياته ساعة وضعه الأول ، مثل هذه الأمور لا توجد فى تشريعات السهاء ، لأن الله يعلم الأقضية التى تجىء .

وهب أن الضرورة التي تستلزم التعديل لم تكن موجودة ، وبعد ذلك جدبت ضرورات ، أكان الحق يميت خلقه لأنه قال : لا تأكلوا الميتة ؟ عندتذ كنا سنقول : ما هذه الحكاية ؟ صحيح الميتة ستضر ، وإنما المخمصة والمجاعة ستميت ، فلمإذا لا نتحمل أكل ما يضر بدلاً من أن نمتنع عن الأكل فنموت من الجوع ؟

إذن فهى عدالة الحق التى قالت : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » فالإضطرار له شرط هو : « غير باغ ولا عاد » . وغير باغ يعنى غير متجاوز الحد ، فيأخذ على قدر حاجته الضرورية ، مثلاً ، لا يقول : إن الله أحل الميتة لمثل ما أنا عليه من الاضطرار ويملاً بطنه منها ، لا ، إن عليه أن يأخذ على قدر استبقاء الحياة . ولا يظنن أن ذلك يصبح حلالاً ؛ بل يقول : إن هذا حرام أبيح للاضطرار .

وأيضا لابد أن نلحظ قيمة الحقوق المتعلقة بالآخرين ، هب أن إنساناً بملك فنجان ماء لا يكفيه إلا ليروى حلقه ، وبعد ذلك جاء شخص آخر مضطر وقوى وضربه ليأخذ منه هذا الفنجان . نقول لهذا المعتدى : لا تعتد لأن للملكية سبقاً ،

فإن اتسعت لكيا كمية الماء معاً فأهلاً وسهلاً ، وإن لم تتسع ، فصاحب الملكية أولى بالماء ، ولا يقولن هذا الآخر : « أنا مضطر لأن آخذها منه » . إن اضطراره سيدفع عنه المضرة ويوقعها فى غيره .

إذن ، فالمقاييس عند الضرورة تظل كها هي ، فلابد من احترام الحق والسبق ، ولا يصح أن نتجاوز بالضرورة قدرها ، هذا معنى قوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ، وقوله الحق : « فلا إثم عليه » يدل على أن المسألة فيها إثم أباحها الله عز وجل للضرورة ؛ وذلك حتى لا نحلها تحليلًا دائمًا ، فإذا مازالت الضرورة عُدنا إلى أصل الحكم .

ويختم الحق الآية بقوله : « إن الله غفور رحيم » ونتساءل : ما علاقة « غفور رحيم » بله الآية ؛ إن المغفرة والرحمة تقتضيان ذنوباً ، وما سبق كله هو قول الحق وتشريعه ، وتحريم الميتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق ، والمضطر حين يأخذ منها على قدر الضرورة فإنما هو إباحة من الحق ، فلا ذنب \_ إذن \_ يقتضى تذييل الآية بقور رحيم » ؟ .

ونقول: إذا كان الله يغفر مع اللذب ، أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لها الحكم ، إن المنطق يقول: إن الله يغفر الذنب الذي يجدت بلا مناسبة تستدعيه ، أفلا يغفر للمضطر الذي أجرته الظروف على أكل الميتة ؟. إن الله غفور في الأصل ، أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة ؟ إذن فهو غفور رحيم ، ولن يكتب على المضطر ذباً من جراء اضطراره . إن رحمة الله التي تغفر للعاصي الذي اجتراً على الحق بلا مناسبة ، هو سبحانه الذي كتب المغفرة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند الاضطرار .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْصِتَبِ
وَيَشْتَرُونَ بِهِ \* ثَمَنَاقَلِيلًا أُوْلَتِكَ مَايَأْ كُونَ فِي
بُطُونِهِ مْ إِلَّا الشَّارَ وَلَا يُصَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِينَ مَةِ وَلَا يُرْكِيهِ مْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ شَهِ

إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه ليحكم المنهج حركة الحياة للناس وعلى الناس ، إنه يحكم للناس أى لمصالحهم ، ويحكم على الناس إن فوتوا المصالح ، لأن الذي يُفُوّت مصلحة لسواه عنده ، لابد أن يلحظ أن غيره , سيفوّت عليه مصلحة عنده .

إذن ، فمن الإنصاف في التشريع أن تجعل له وعليه ، فكل « تكليف عليه » يقابله « تكليف له » ، لأنه إن كان له حق ، فحقه واجب على سواه ، ومادام حقه واجباً على ما سواه ، فلزم أن يكون حق غيره واجباً عليه ؛ وإلا فمن أين يأخذ صاحب الحق حقه ؟

والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ؛ ليبلغوه للناس . فالذين يكتمون ما أنزل الله إنما يصادمون منهج الساء . ومصادمة منهج السياء من خلق الله لا تتأق إلا من إنسان يريد أن ينتفع بباطل الحياة ؛ لياكل حق الناس . فحين يكتمون ما أنزل الله ، فقد أصبحوا عوائق لمنهج الله الذي جاء ليسيطر على حركة الحياة .

وما نفعهم فى ذلك ؟. لابد أن يوجد نفع لهم ، هذا النفع لهم هو الثمن القليل ، مثل « الرشا » ، أو الأشياء التى كانوا يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على مقتضى شهوات الناس .

فالله يبين لهم : أن الشيء لا يُثمن إلا بتثمين من يعلم حقيقته ، وأنتم تُتَمَنون منهج الله ، ولذلك يجب أن يكون الشمن منهج الله . ولذلك يجب أن يكون الشمن الذى وضعه الله تطبيق المنهج ثمنا مربحا مقنعا لكم ، فإن أخذتم ثمنا على كتيان منهج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم ، فقد خسرتم في الصفقة ؛ لأن ذلك الثمن مها علا بالتقدير البشرى ، فهو ثمن قليل وعمره قصير .

والأثبان عادة تبدأ من أول شيء يتعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من مأكل ومشرب، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ، وإذا كانوا يأكلون في بطونهم ناراً فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟

لان المؤمن كيا قال الرسول ياكل في معى واحد ، والكافر ياكل في سبعة أمعاء ، أى أن الكافر لا يأكل إلا تلذذً بالطعام ؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائها حتى يضيق بطنه بما يدخل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة ، فسيد الخلق محمد إبن عبدالله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف :

### « حسب ابن آدم لقيات يقمن أوده »(١)

إذن فالأكل عند المؤمن هو لمقومات الحياة وكوقود للحركة ، ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية . والحق يقول : « أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار » يعنى كما أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة ، فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل الذى أخذوه ، فهم أخذوا ليملأوا بطونهم من خبيث ما أخذوا وسيملأ الله بطونهم ناراً ، جزاء وفاقا لما فعلوا ، وهذا لون من العقاب المادى يتبعه لون آخر من العقاب هو « ولا يكلمهم الله » أى أن الحق ينصرف عنهم يوم لا أنس للخلق إلا بوجه الحق .

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث أحرجه المنفرى في الترغيب والترهيب والربيدى في إتحاف السادة المتغين والقرطبي في تفسيره والكحال في الاحكام النبوية في الصناعة الطبية.

ونحن حين نقرأ كلمة « لا يكلم فلان فلاتاً » نستشعر منها الغضب ؛ لأن الكلام فى البشر هو وسيلة الأنس ، فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان ، فكانه يبغضه ويكرهه . إذن « لا يكلمهم الله » معناها أنه يبغضهم ، وحسبك بصدود الله عن خلقه عقابا وعلمابا . لقد والاهم بالنعمة وبعد ذلك يصد عنهم . ويقول قائل : كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم ، وهو سبحانه القائل :

﴿ فَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفَوْتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ ۞ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنَهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيُونَ ۞ قَالَ الْحَسَفُواْ فِيبَ وَلا تُكَيِّلُونِ ۞ ﴾

(سورة المؤمنون)

نقول : صحيح أنه سبحانه يقول لهم : « لا تكلمون » ولكن الكلام حين ينفى من الله فالمقصود به هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللطف ، أما كلام العقوبة فهو اللعنة . إذن « لا يكلمهم الله » أى لا يكلمهم الحق وصلا للأنس . ولذلك حين يؤنس الله بعض خلقه يطيل معهم الكلام . ومثال ذلك عندما جاء موسى لميقات ربه ، ماذا قال الله له ؟

قال عز وجل:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞﴾

(سورة طه)

فهل معنى هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عيا بيده ؟. إنه سؤال الإيناس فى الكلام حتى يخلع موسى من دوامة المهابة .

وضربنا مثلا لذلك ـ ولله المثل الأعل ـ حينها يذهب شخص إلى بيت صديقه ليزوره ، فيأت ولذه الصغير ومعه لعبة ، فيقول الضيف للطفل : ما الذي معك ؟ إن الضيف يرى اللعبة في يد الطفل ، لكن كلامه مع الطفل هو للإيناس . وعندما جاء

كلام الله بالإيناس لموسى قال له:

﴿ وَمَا تِلُّكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ١٠٠٠ ﴾

(سورة طه)

كان يكفى موسى أن يقول: عصا ، وتنتهى إجابته عن السؤال ، ولو قال موسى : عصا ، لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير إيناس الله له بالكلام ، لكن سيدنا موسى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول :

﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَ كَوْاْ عَلَيْهَا وَأُهُشُّ يَهَا عَلَى غَنْمِى وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أَنْرَىٰ ۞ ﴾

( سورة طه)

تأمل التطويل في إجابة موسى . إنّ كلمة « هي » زائدة ، و« أتوكأ عليها » زائدة أى غير محتاج إليها في إفادة المعنى ، و« أهش بها على غنمى » تطويل أكثر » و« لى فيها مآرب أخرى » رغبة منه في إطالة الحديث أكثر .

إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التي ينعم الله بها على المؤمنين يوم القيامة .

فإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم المادى فلا يكلمهم ، فهذه مسئلة صعبة . « لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » وبعد أن يحرمهم من الكلام والاستئناس بحضرته ؛ ولا يطهرهم من الحبائث التى ارتكبوها ؛ ولا يجعلهم أهلا لقربه ، بعد ذلك يعذبهم عذاباً شديداً ؛ كَانَ فيه عذابا سابقا ؛ ثم يأتى العذاب الأشد ، لأنهم لابد أن يلاقوا عذاباً مضاعفاً ، لأنهم كتموا منهج الله عن خلق الله ، فتسببوا في إضلال الخلق ، فعليهم وزر ضلالهم وأوزار فوقى أوزارهم لأنهم أضلوا سواهم .

ومسألة كلام الله للناس أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال :

« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم :
 شيخ زانٍ ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر إ\(\)

ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزاني يرتكب إثماً ، لا ضرورة له لأنه لا يعانى من سعار المراهقة . ولمللك الذى يكذب ، إثما 
يكذب على قوم هم رعيته ، والكذب خوف من الحق ، فومن غاف الملك إذا كان 
الناس تحت حكمه ؟ . وعائل الأسرة عندما يصيبه الكبر وهو فقير ، سيسبب له هذا 
الكبر الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله في شقاء من 
العيلة ، فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والإستعلاء على الناس حائلاً بينه 
وبين مساعدته ، وهذا هو معنى « لا يكلمهم ولا يزكيهم » ، فيا معنى « لا ينظر 
إليهم »؟ إن النظر شراك العطف ، ولذلك يقطع الحق عنهم باب الرحمة والعطف من 
الأصل ، وهو النظر إليهم ، ويُذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « ولهم عذاب أليم » 
أى مؤلم ، وعندما تسمع صيغة « فعيل » فنحن نأخذها بمعنى فاعل أو مفعول ، 
لذلك نفهم « اليم » على أنه مؤلم .

ثم يقول الحق:

﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّكَلَةَ فِالْهُدَىٰ وَالْعَدَابَ بَالْمَغْفِرَةَ قَمَا آصْبَرَهُمْ عَلَىٰ النَّادِ ۞ ﴿ ﴿

يذكر الله لنا حيثية الحكم عليهم ؛ ولماذا لا يكلمهم ؛ ولماذا لا يزكيهم ، ولماذا يكون لهم في الأخرة عذاب أليم ؟ إنّهم قد بدلوا الضلالة بالهدى ؛ والعذاب

<sup>(</sup>١) (اخرجه الإمام مسلم في صحيحه والثاني عن أبي هريره رضي الله عنه .

بالمغفرة . وعندما ترى فظاعة العقاب فلا تستهوله ، ولكن انظر إلى فظاعة الجُرم . إن الناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب فهم يعطفون على المجرم ؛ لأنهم لا يرون المجرم إلا حالة عقابه ومحاكمته ونسوا جريمته ، ولذلك فساعة ترى عقوبة ما وتستفظمها ؛ فعليك استحضار الجرم الذي أوجب تلك المقوبة . ولذلك نجد الناس غالباً ما يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون وتصدر عليهم عقوبات صارمة ، لأن الجريمة مرّ عليها وقت طويل ، ولم نرها ، وآثارها وتبعاتها إنتهت . ولم يبق إلا المجرم ؛ فعطفون عليه ، ولذلك فمن الحظأ أن تطول الإجراءات في المحاكات ، بل لابد من محاكمة المجرم من فور وقوع الجريمة وهي ساختة ؛ حتى لا يعطف عليه الجمهور ، لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يجعار العقوبة قاسية .

وأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، ونعرف أن و الباء ، تدخل على المتروك ، فالضلالة هنا أُجِدَّتْ وترك الهدى ، واستبدلوا العذاب بالمغفرة ، وماداموا قد أخذوا الضلالة بدلا من الهدى ، والعذاب بدلا من المغفرة ، فالعدالة أن يأخذوا العذاب الأليم .

وبعد ذلك يقول الحق: « فيا أصبرهم على النار » هذا تبشيع للعقاب حتى يُنفُر منه الناس . ويريد منا الله أن نتعجب ، كيف يجوز للضال أن يترك الهلدى ويأخذ الضلال ، وبعد ذلك تكون النتيجة أن يأخذ العذاب ويترك المغفرة . فيا الذى يعطيه الأمل في أن يصبر على النار ؟ ، هل عنده صبر إلى هذا الحد يجعله يقبل على الذنب الذى يدفعه إلى النار ؟ . وما الذى جعله يصبر على هذا العذاب ؟ أعنده قوة تُصُبُّره على النار ؟ وما هذه القوة ؟ .

وكان الحق يقول: أنت غير مدرك لما ينتظرك من الجزاء وإلا ما الذى يصبرك على هذه النار ؟ إنك تتهادى في طغيانك وضلالك ، وتنسى أن النار ستكون من نصيبك ؛ فاكيف أخذت أماناً من صبرك على النار . فالنار أمر لا يصبر عليه إنسان أبداً .

ويقول الحق بعد ذلك:

# ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـذَّ لَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنْبِ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ ۞

وذلك إشارة إلى ما تقدم ، وما تقدم هو الضلالة التي أخذوها وتركوا الهدى ، والعذاب الذي أخذوه بدلاً من المغفرة ، ونار يعذبون فيها ، وقد صبروا عليها ، إنها ثلاثة أشياء ملتقية ؛ العذاب ، والضلالة ، والنار .

فالضلال هو السبب الأصيل فى العذاب ، فإذا قال الله : عاقبتهم بكذا لأنهم ضلوا ، فذلك صحيح ، وإذا قال : فعلت فيهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب ، فهو صادق ، والعذاب كحكم عام يكون بالنار .

إذن ، عندما يقول الحق : بالنار أو بالعذاب أو بالضلال فمرجعها جميعا واحد ، يقال عنه : و ذلك ، . و ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ، والذى يغير الكتاب ويكتمه إنما يكره الحق . د وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفى شقاق بعيد ، . إنها هوة واسعة يسقطون فيها ، فالشقاق في القيم المهجية السهاوية هو هوة كبيرة ، فلو كان الحلاف في أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها فيها بينهم ، ولكانت مسألة سهلة . ولكن الخلاف في أمر قيمي لا يقدر البشر على أن يصلحوه فيها بينهم ، من هنا فإن شقة الخلاف واسعة ، ولا يقوى على حلها إلا الله ، ولذلك قال سبحانه :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَمْكُو بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَّ ﴾

وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه المسلمين في صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس ، عند ذلك حدثت بلبلة ، وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة : فالسلمون يتجهون إلى الشرق . الكعبة ، واليهود يتجهون إلى المشرق .

وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس فى مسألة اتجاه الصلاة ، وقبل تحويل القبلة كان كل من يصلى يتجه إلى مُتجه ، وتغيير المتجه ليس فيه مشقة .

والحق سبحانه وتعالى يقول لهم : لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر ؛ لأن هذا الأمر لا مشقة فيه ؛ فلا مشقة في توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا متوجهين إلى بيت المقدس ، إنما المسألة هي امتثال لأمر الأمر ، فالبر إذن ليس في

الأمور السهلة التى لا مشقة فيها ، وإنما فى الخير الواسع الكثير ، ويشمل الإيمان ، ويشمل التقوى ، ويشمل الصدق ، ويشمل الطاعة ، ويشمل الإحسان ، وكل : وجوه الخير تدخل فى كلمة « البر» . فالبر معناه كبير واسع ، ومادام معناه متسعاً هكذا فكل ناحية منه تحتاج إلى مشقة .

وانظروا إلى مطلوب البر، ومتعلقات البرالتي تتطلب منكم المشقة ، ولا تختلفوا في المسألة السبهلة السبرة التي لا يوجد فيها أدن تعب مثل مسألة تغيير اتجاه القبلة ، فإن كتتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم : لا ، البرله مسئوليات تختلف ، إن متعلق البر هو أن يُختير صدق الإيجان ، ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة ، متعلق المؤمن أن يقبل على المطاعة وإن شقت عليه ، ويتطلب أن يتنع المسلم عن المعاصى إ وأن يعرف أن للمعاصى للة عاجلة ، لكن عقابها كبير ، كل ذلك هم من مطلوبات البر والإيجان ، فلا تجعلوا مسألة النوجه إلى الكعبة أو إلى بيت يُقرروا . والبركها نعلم هو الخير الواسع الذي يشمل كل وجوه الجهال في الكون . لقول الحق : « ولكن البر من ءامن » .

ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثا عن ذات بجسدة ؛ برغم أن البر معنى ؟. إن الحق يجسد المعنى وهو البرقى ذات العبد الذى آمن لأنه سبحانه حينها يريد أن يؤكد معنى من المعانى يجعل الذات بجسدة فيه . وعلى سبيل المثال ـ ولله المثل الأعلى ـ عندما نقول : (فلان عادل» ، أى نحن نصفه بما يحقق للسامع أنه رجل يعرف العدل. ولكن عندما نقول : (فلان عدل » فكانه هو العدل ذاته ، وكذلك عندما نقول : « فلان صادق » فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق ، ومن الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوما ، ولكن حين نقول : « فلان صدق » فمعنى ذلك أن الصدق قد امترج به فلا ينحل عنه أبدا ، أو أن الحق يريد أن يقول لذ ! لكن صاحب البر هو من آمن بالله ، أو يقول : « ولكن البر هو بر من آمن بالله » ، أو أن الإخبار بالذات « من آمن » عن الصفة « البر » دليل على امتراج الذات في المداخل عنه أبدا ، فكأن البر قد تجسد فيهم .

# **直接計算**

وكل هذه الأقوال يتسع لها النص القرآني الكريم.

والحق يقول : « ولكن البر من آمَن بالله » هذه بداية الإيمان ، ويأتى بعد ذلك بنهاية الإيمان وهو ضرورة الإيمان بـ « اليوم الآخر » ، إن بداية القوس هى الإيمان بالله وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر .

وهنا نتساءل : وكيف يأتى الإيمان باليوم الآخر؟

نقول : يأن الإيمان باليوم الآخر بأن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله ، فلا تقل : أنا جملتها في صف واحد ، بل الإيمان بالله أولا ، وبعد ذلك الايمان بما أخبرني به الله ، وقد أخبر سبحانه : أن هناك يوماً آخر ، فصدقت ما أخبر به . وتأتي مسألة الإيمان بالملائكة فيقول الحق : « والملائكة » فكيف نؤمن بخلق من خلق الله لا نراه ؟

إننا مادمنا قد آمنا بالقمة ، وهى الإيمان بالله ، والله أخبرنا بأن هناك ملائكة ، وحتى لو كان وجود الملائكة غيبيا فنحن نؤمن بها ؛ لأن الذى أخبر بها هو الله ، وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه ، وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار بمن آمنت به ؛ لذلك تؤمن بها .

والمسائل الإيمانية كلها غيبية ، ولا تقول فى الأمر الحسى : ﴿ إِنْنَى آمنت به ﴾ ، إنما تقول : ﴿ آمنت ﴾ فى الأمر العنبيى ؛ لأنه أمر غيبى لا تأنس به الحواس والإدراكات ، وتريد أن تجعله عقيدة ، والعقيدة هى أمر يُعقد فلا ينحل أبدا ، ولأنه أمر غيبى فربما . ينفلت منا ؛ لأنه لو كان أمرا مشهديا لما غفل عنه الإنسان أبدا ؛ لأن مشهديه ستجعلك تتذكره ، إنما هو أمر غيبى ، ويسمى عقيدة ، أى أمراً معقوداً لا يُحل أبدا .

والقمة العقدية هي أن تؤمن بالله ، ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بها ، فإن رأيت في متعلقات الإيمان أمورا محسة فاعلم أن الجهة فى الإيمان منفكة ؛ لأنه سيأتى ذكر الملائكة واليوم الأخر وكلاهما غيب ، وبعد ذلك سيذكر الكتاب والنبيين ، وهما محسوسان .

صحيح أن الكتاب أمر عس والنبيين كذلك ، لكننا لم نحس أن الله أنزل الكتاب ، وأن الله بعث النبيين . ونحن لم نكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب ولا وقت بعث النبي ، وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم ، هذا الوحى نزل بالكتاب ، وأن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا لهذ الوحى ، وكل هذه أمور غيبية لم نوها .

## والغيبيات هي أرضية الحركة الإيمانية ؛ أو أساس الإيمان .

وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر العقدى ، لتبين لنا أن البر مكون من أمور عقدية هي المقصودة من كل تدين . أمور عقدية هي المقصودة من كل تدين . فالحق سبحانه لا يعنيه أن يؤمن به أحد ، ولا يعنيه أن تؤمن بملائكته ، وكتبه ورسله ، لكن الأمر الذي يرياه الله هو أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله ، وللذك ينتقل الحديث إلى الأمر المادى فيقول : « وآتى المال على حبه » كأن الإنسان قد ملك المال وبعد ذلك « آتاه » . وعندما تقول : « آتيت » فهي تعني أعطيت ، وهي تختلف عن « أتيت » التي تعني « جئت » .

وما هو المال ؟ إن المال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شيء يمكن أن يأن بكل متمول وأسميناه بالنقد . وأصبحت له الغلبة ؛ لأننا نشترى بالنقد كل شيء ، لكن المعنى الأصلى للهال هو كل ما يتمول ، وكيف يجيء المال لك أو لى أو لأى إنسان ؟. أخَرَجَ أحد منا من بطن أمه وهو يملك شيئا ؟. لا .

إن ما يملكه الإنسان يأتى إما من متحرك فى الحياة قبلك إن كان والدك أو جدك ، وإما من حركتك أنت .

إذن لا يقال : « آق المال » إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا ، أو ورث

عن متمول ، والمتمول هو الذي يتحرك فى الحياة حركة قد تكون لنفسه ، وإن اتسعت حركته فستكون لأبنائه ، وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده .

والحق يقول : « وآق المال على حبه » وكلمة الحب مصدر ، والمصدر أحيانا ' يضاف إلى فاعله ، وأحيانا يضاف إلى المفعول الواقع عليه ، مثلا كلمة « ضرب » نحن نقول : ضرب زيد عُمَر ، وهكذا نجد ضاربا هو « زيد » ومضروبا هو « عمر » . وإذا قيل : « أعجبني ضَرَّبُ زياري » . إن قلت : « لعمر » عرفنا الضارب والمضروب ، وإن سكت عند قولك : أعجبني ضرب زيد » فهي تحتمل معنين ، الضرب الصادر من زيد ، أو الضرب الواقع على زيد . فساعة تأن بالمصدر ويضاف إلى شيء فيصح أن يضاف إلى فاعله وأن يضاف إلى مفعوله .

« وآن المال على حبه » يمكن أن نفهمها على أكثر من معنى : يمكننا أن نفهمها على أنه يعطى المال وهو يجب المال ، ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤق المال لأنه يجب أن يعطى مما يجبه من المال عملا بقول الله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبّون » . . وهي تحتمل المعنين . ويمكن أن تُصعّد المعنى فيصير « وآن المال على حب الإيتاء أى الإعطاء » أى يُجب الإعطاء وترتاح نفسه للإعطاء ، ومن الممكن تصعيدها تصعيدا آخر يشمل كل ما سبق فيصبح المعنى : وآتى المال على حب الله الذي شرع له ذلك ، وكل هذه المعانى محتملة .

والحق يقول :

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ - مِسْكِينًا وَيَتِيًّا وَأَسِيرًا ١٠٠٠ ﴾

( سورة الإنسان )

ويقول سبحانه أيضا :

﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِثَّ تُحِبُّونَّ ﴾

(من الآية ٩٢ سورة آل عمران)

وتعطينا كل هذه الآيات وضوح الفرق بين الملكية ، وبين حب المملوك ، فمن الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت مالكها ، ولكن ليس كل ما تملكه تحبه ، فعندما تؤق المال فمن المحتمل أن تكون قد نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه . وبذلك أخرجته من ملكيتك فقط ، وإما أن تكون عبا للشيء الذي تعطيه لغيرك ، وبذلك تكون قد أخرجته من ملكيتك ، ومن حبك له .

وإما أن يكون المال الذى في يدك مجرد أداة لك ولغيرك وليس له مكانة في قلبك ، ولذلك يقول الشاعر :

لا أبال توفير مال لدهري منال لدهوري منفقا فيه في رخاء وباس الله يكن في يستدى وليس بقلبي في يكن في وليس يملك نفيي

إن قوله الحق : « آتى المال على حبه » تعطينا إما منزلة إخراجه من الملك وإما منزلة إخراجه من القلب الذي يجبه . ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس يريدون العمل على طاعة الله ، لكنهم لا ينفقون لله إلا نما يكرهون . ويقول الله في حقهم « ويجعلون لله ما يكرهون » .

ولكن لمن يكون ذلك المال الذي ينطبق عليه القول : « وآتي المال على حبه » ؟.

إنه ، لـ « ذوى القربي » ألا ترون إنسانا له حركة في الحياة قد اتسعت لنفسه ، ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة محتاجين ، كيف تكون حالة نفسيته إذن ؟ . لابد أن تكون نفسية متعبة ؛ لأن المفروض في الإنسان المؤمن أن يجعل كل الناس قرباه ، ونذكر في هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميرا للمسلمين ، ودخل عليه الحاجب وهو يقول : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعى أنه « أخوك » ، فقال معاوية : أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخوق ؟ أدخله .

فلما دخل الرجل قال له معاوية : أى إخوتي أنت؟ قال : أخوك من آدم .

فهاذا قال معاوية : ؟.

قال : رحُّم مقطوعة ، والله لأكونن أول من وصلها . وأكرمه .

فإذا كان الانسان لا يستطيع أن يصل قرباه من الناس كافة ، ألا يستطيع أن يصل خاصة أقاربه ؟. كيف يستطيب المؤمن \_ إذن \_ نعيم الحياة وهو يجد أقاربه محتاجين ، حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية ، ألا تستحق المسألة أن يجود الإنسان بما عنده على ألهله ؟.

وفى دائرة الإيمان حين يجعل الله حركة الحياة فى التكافل دوائر ، فهو سبحانه يريد أن يوزع خير المجتمع على المجتمع ؛ لأنه سبحانه حينها أراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد علنى وشهود ، لماذا ؟ . لأن الثمرة من الزواج هى الأبناء التى ستأتى بقطاع جديد من البشر فى الكون ، وهذا القطاع لابد أن يكون عصوبا على الرجل أمام الناس ، وإن لم يرع الرجل فى أبنائه حق الله يلمه الناس على ذلك لأنهم أبناؤه .

ولذلك عندما نرى شخصا يخفى زواجه ، كأن يتزوج زواجا عرفيا مثلا نقول له : أنت تريد أن تأن بثمرة منك ثم تنكرها ، فيأن أبناء غير محسويين عليك . ولذلك فلنكن على ثقة من أن كل مشرد فى الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما معلنة ، وإما لا يقدر على إعلانها رجل لم يتحمل مسئولية علاقته بالمرأة ، ولا يهمل رجل ولدا منسوبا له إلا إذا تشكك فى نسبه إليه ، وهذا ما يجعله ينكر نسبه .

إذن فعملية الطهر التى أرادها الله سبحانه وتعالى فى الالتقاءات بين الرجل و والمرأة ، إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة ، ينشأ منها مجتمع المستقبل ، وقبل أن يوجد هؤلاء الأبناء لابد أن يكون لهم رصيد وأساس يتحملهم ، فجعل الله لنا الأولاد والأحفاد ، ويوصى الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك ، ثم

تتسع الدائرة للقرابة القريبة .

وهات واحدا واصنع له هذه الدائرة ، وهات آخر واصنع له الدائرة نفسها ، وثالثا واصنع له دائرته ، واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية ، ستجد كل إنسان في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر ، فإن رأيت عوجا فاعلم أن مركز الدائرة قد تخلي عن محيط الدائرة .

والله سبحانه وتعالى يقول: « وآى المال على حبه ذوى القربي » ، تأمل ـ إذن ـ الحث على البري ؛ لأن لهم مكانة خاصة ؛ الحث على البر تجد أن أول ما جاء فيه هو إيتاء ذوى القربي؛ لأن لهم مكانة خاصة ؛ وعندما يؤقى كل منا قرباه ويحملهم على فائض ماله وفائض حركته فلن يوجد محتاج ، وإذا وُجِدَ المحتاج فسيكون نزراً يسيراً ، وتتسع له الزكاة الواجبة .

أو كيا قال بعض العلماء : المقصود بذوى القربي هم قربي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقولون ذلك ؛ لأن في القرآن آية تقول :

( من الآية ٢٣ سورة الشورى )

ولماذا قربى رسول الله ؟

لأنهم ليس لهم حق في الزكاة ؛ حتى يبرأ المبلغ عن الله من أى نفع يعود عليه ، أو يعود على آله ، لذلك منع الله عنهم أى حق في الزكاة . وكأن الله يريد أن يقول لنا : لا يصح أن تجعلوا الناس الذين رفعهم الله وكرمهم عن أخذ الزكاة التي يأخذها أى فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شيء ، فلابد أن تتخذوهم أقارب لكم بحيث لا تجعلونهم محتاجين .

وعلى فرض أن الآية تريد قُربانا نقول : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم». فقرباه وآله أولى من قربانا وأهلنا .

وبعد ذلك جاء الله بقوله: « واليتامى » ، ونعرف أن البتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال . واليتيم فى الجيوان هو من نقد أمه ، ولكن اليتيم فى الجيوان هو من نقد أمه ، ولكن اليتيم فى الإنسان هو من نقد أباه . واليتيم لا يكون له وصى إلا إذا كان عنده شيء من مال ، عندئذ يكون هناك وصى لإدارة أمور اليتيم . ولذلك جاء الحق بالأمر بإعطاء الملل على حبه لليتامى ، ولم يقل « لذوى اليتامى » . فربما كان هناك يتيم ضائع لا يتقدم أحد للوصاية عليه ، وليس عنده ما يستحق الوصاية ؛ لذلك فعلينا أن نؤق اليتيم من مال الله حتى ندخل فى صفات البر ، أو نعطى للوصى على اليتيم لينفق عليه إن كان له وصى .

وكذلك نؤق المال للمساكين ، والمسكين مأخوذة من السكون ، وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة ، كأن استخذاءه وذله في الحياة منعاه من الحركة .

واختلف الفقهاء حول من هو الفقير، ومن هو المسكين، قال بعضهم: إن الفقير هو من لا يملك شيئا، والمسكين يملك ما لا يكفيه، أى يملك شيئا دون ما يحتاجه، وقال البعض الآخر: إن الفقير هو الذي يملك ما هو دون حاجته، والمسكين من لا يملك.

وعلى كل حال فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البر. وللمسكين أيضا نصيبا كالآخر ، والخلاف بين العلماء لا يؤدى إلى منع أحدهما من المال ، لأن كلَّا منها المسكين والفقير ـ يستحق من مال الله . وعلى ذلك فالحلاف لاطائل من ورائه .

وكذلك نؤق المال لابن السبيل ، والسبيل هو الطريق ، وابن السبيل هو ابن الطريق ، وعادة ما يُنسب الإنسان إلى مكانه أو إلى بلده ، فإذا قيل ابن السبيل ، فلكك يعنى أنه ليس له مكان يأوى إليه إلا الطريق ، فهو رجل منقطع ، وقد يكون ابن سبيل ذا مال في مكانه ، إلا أن الطريق قطعه عن ماله وباعد بينه وبين ما يملك ، أو يكون ذا مال وسرق منه ماله ، فهو منقطع .

ولماذا جعل الله نصيبا من البر لابن السبيل ؟ . لقد جعل الله نصيبا من المال لابن السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله الإيمانى متعد إلى بيئة وجوده ، فحين يوجد فى مكان وينتقل إلى مكان آخر يكون فى بيئة إيمانية متكافلة .

ونؤق المال أيضا للسائلين أى الذين يضعون أنفسهم موضع السؤال ، أعط من يسألك ولوكان على فرس ؛ لأنك لا تعرف لماذا يسأل ، إن بعضاً من الناس يبررون الشَّح فيقولون : إن كثيرا من السائلين هم قوم محترفون للسؤال ، ونفول لهم : مادام قد سأل انتهت المسألة ، وحمدتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

« أعطوا السائل وإن جاء على ظهر فرس »(١)

ومادام قد عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تتردد.

قد تظن أنه يحمل حقيبة ممتلئة بالخبز ، أو يخفى المال بعيداً . وأقول : قد يكون عنده خبز لكنه لا يكفى أولاده ، وقد يخفى المال الذى لا يكفيه ، ولن تخسر شيئاً من إعطائه ، فلأن تخطىء فى العطاء ، خبر من أن تصيب فى المنع .

ونؤق المال أيضاً لمن هم «فى الرقاب » وكلمة «رقبة » تطُلق فى الأصل اللغوى على أصل العنق ، وليس على العنق نفسه . وتطلق كلمة الرقبة على الذات كلها ، أى الإنسان فى حد ذاته ، لماذا ؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها من الرقبة ، فتستطيع أن تمسك إنساناً من رقبته وتتحكم فيه وتضغط عليه ضغطاً تمنع تنفسه إلى أن يموت ، لذلك تطلق الرقبة ويراد بها الشخص ذاته ، وفى ذلك يقول القرآن :

﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١٥ فَكُ رَقَبَةٍ ١٠

( سورة البلد)

أى فك الأسير ، إذن « في الرقاب » تعنى فك أسر العبد ، ويمكن لصاحب البرأن

<sup>(</sup>١) هذا الجديث أخرجه ابن عدى في الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو ضعيف.

يشترى العبيد ويعتقهم ، أو يسهم فى فك رقابهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق ، وفى تصفية الرَّق هناك شيء اسمه التدبير ، وشيء اسمه المكاتبه

هب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص فى خدمتك ، فنمناً لإخلاصه فى خدمتك ، فنمناً لإخلاصه فى خدمتك مدة طويلة قررت أن تُدَبّره بعد موتك ، أى تعطيه حريته فيصبح حراً بعد موتك ، فكأنك علقت عبوديته على مدى حياتك ، وبعد انتهاء حياتك يصبح مدبراً أى حراً ، ولا يدخل فى تركتك ، ولا يُورَث .

وقد تكاتبه على مال فتقول له : يا عبد أنا أكاتبك على مائة جنيه ، وأطلق حركتك لتتصرف أنت وتضرب فى الحياة وتكسب وتأتى لى بالمائة جنيه ، ثم أطلق سراحك ، وفى هذه الحالة فإن على أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدى مال الكتابة حتى يفك رقبته من الأسر .

ومن البر أيضا إقامة الصلاة ، كأن المعنى : «ولكن البر من آمن بالله واليوم الأخر وأقام الصلاة ، ونعرف أن معنى إقامة الصلاة هي أداء الصلاة في أوقاتها على الوجه المطلوب شرعاً .

ومن البر أن نؤق الزكاة ، فكأن كل ما سبق « وآق المال على حبه ذوى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب » لا علاقة لها بالزكاة ، إن كل ذلك هو برَّ آخر غير المطلوب للزكاة ، لأن الزكاة لو كانت تدخل فيها سبق لما كان الله كرَّرها في الأية .

هذه أوجه البر التي ذكرتها الآية من إيتاء ذوى القربي والبتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكل ذلك لمن أراد أن يدخل في مقام الإحسان ، فمقام الإحسان كها نعرف هو أن تلزم نفسك بشيء لم يفرضه الله عليك ، إنما تحس أنت بفرح الله بك ورضاه عنك فيقبله الله منك.

ولذلك عندما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فى المال حق غير الزكاة ؟ ذكر هذه الآية :

﴿ لَبْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُواْ وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِينِ وَالْشَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمَبِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْبَيْنُومِ الْآخِرِ وَالْمُلْتَهِكُمْ وَالْكِنْبِ وَالنَّبِيْنَ وَعَالَى الْمَالُ عَلَى حُبِّهِ عَذْوى الشُّرْقِ وَالْبَنْنَمَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالنَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالْم الزَّكَرَةَ وَالْمُؤْمِنَ مَهِيْمِهِمْ إِذَا عَنْهَدُواً وَالصَّيْرِينَ فِي الْبَأْلُسَةَ وَالشَّرَآءَوَحِينَ الْبَأْسِ الْمُنْفُونَ ﴿ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ صَدَّوْلًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُنْفُونَ ﴿ ﴾

( من سورة البقرة )

إذن فتلك أوجه البر المطلوبة ، والزكاة أيضا مطلوبة . ففى مصرف الزكاة الا يوجد ذوو القربي ولا البتامي . صحيح أن في مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن السبيل ، لكن في البر هناك أشياء غير موجودة في الزكاة ، فكانك إن أردت أن تفتح لنفسك باب البر مع الله ، فوسع دائرة الإنفاق ، وستجد أن البر قد أخذ حيزاً كبيراً من الإنفاق ، لأن المنفق مستخلف عن الله . فالله هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجود ، ومادام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه ، وأنت إذا أنفقت على المحتاج الذي استدعاء الله للوجود فإنك تتودد إلى الله مجساعدة المحتاجين من خلقه دون أن يلزمك به الله ، ولذلك يقول الله عز وجل :

# ﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لِلَّهِ أَضْعَافًا كَنْبِرَةً ﴾

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

إذا كان هو سبحانه الذي أعطى المال ، فكيف يقول : أقرضني ؟. نعم ، لأنه سبحانه لا يرجع فيها وهبه لك من نعمة المال ، إن المال الذي لك هو هبة من الله ، ولكن إن اجتاجه أخ مسلم فهو لا يقول لك وأعطه من عندك أو اقرضه من

عندك » ، إنمايقول لك : «أقرضنى أنا ، لأنى أنا الذى أوجدته فى الكون ورزقه مطلوب منى » ، فكأنك حين تعطيه تقرض الله ، وهذا معنى قوله : « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً » . إنه سبحانه وتعالى متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه هو .

ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا \_ وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل وله المثل الأعل \_ هب أنك محتاج وفي ضائقة مالية ، وعندك أولاد ولهم مبالغ مدخرة بما كنت تعطيهم من مال فتقول لهم أقرضوني ما معكم من مال ؛ وسأرده لكم عندما تمر الضائقة . كأنك لم ترجع في هبتك وما أعطيته لهم من مال ، إنما اقترضته منهم ، كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى .

وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضى الله عنها عندما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها ممسكة بدرهم ، والدرهم يعلوه الصدأ وأخذت تجلوه ، فسألها أبوها : ما تصنعين يا فاطمة ؟ قالت : أجلو درهما . قال : لماذا ؟ قالت : لأنى نويت أن اتصدق به ، قال : وما دمت تتصدقين به فلهاذا تجلينه ؟ قالت : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد المحتاج .

ومن البر أيضا أن يفى الإنسان بالعهد ، فالحق يقول : « والموفون بمهدهم إذا عاهدوا » . وما معنى العهد ؟ . إن هناك عهداً ، وهناك عقد . والعهد يوجد من طرفين تعاهدا على كذا ، لكن قد يستطيع أحدهما العطاء ولا يستطيع الآخر الرد . والعقد يوجد بين طرفين أيضاً ، أحدهما يعطى ويأخذ ، والآخر يعطى ويأخذ .

ومن البرأن تكون من « الصابرين في البأساء والضراء » . ولنا أن نلحظ أن الحق جاء بـ « الموفون بعهدهم » مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكنَّ البر ، فلهاذا جاء « بالصابرين » منصوبة ؟ فهاذا يعني كسر الإعراب ؟ إن الأذن العربية اعتادت على النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول : لمَّ يكسر الإعراب هنا إلا لينبهني إلى أن شيئًا يجب أن يُفهم ، لأن الذي يتكلم بليغ ومادام بليغاً وقال قبلها : « والموفون » ثم قال : « والصابرين » فلابد أن يكون هناك سبب ، ما هو السبب ؟ .

إن كل ما سبق مطية الوصول إليه هو الصبر، إيتاء المال على حبه ذوى القرب و . . و . . و للذك أراد الله أن ينبه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب ، وكسر الإعراب يقتضى أن نأق له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى : « والصابرين » وكأن معناها : وأخص الصابرين ، وأمدح الصابرين .

إذن كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الأذان إلى أن شيئاً جديداً استحق أن يُخالف عنده الإعراب. لأن الصبر هو مطبة كل هذه الأفعال ، فالذي يقدر في الصبر على نفسه بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة . وإيتاء المال على حبه هو الذي فاز وظفر ، إذن كل ذلك امتحان للصبر . ومن هنا خص الله « الصابرين » بإعراب نخالف حتى نفهم أنه منصوب على الملح ، أو على الاختصاص .

ولماذا خص الله الصابرين بالمدح؟.

لأن التكليفات كلها تعطى مشقات على النفس ، ولا يستطيع تحمل هذه المشقات إلا من يقدر على الصبر . ومادام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهون . ومن هنأ خص الله الصبر مهذه الميزة .

والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد « والموفون » حتى تكون النقلة ملحوظة ومتيقنة ، بأن الإعراب فيها سبق «والصابرين » تقديرى معطوف أى هو معطوف على خبر « ولكن البر من آمن بالله » . . فجاءت « والموفون » مرفوعة لنفهم أنها معطوفة على خبر « ولكن » ، ثم جاء ما بعدها « والصابرين » منصوبة ، حتى نلحظ الفرق بين المعنيين ، ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فريما مرت علينا ولم نلحظها . « والصابرين في الباساء والشراء » الباساء هو البؤس والفقر ، وهذا في الأحوال ، نقول : فلان حاله بائس . « والضراء » هي الألم والوجع والمرض ، وهي تصيب البدن والجسد . « وحين الباس » أي حين الحرب عندما يلتقي المقاتل بالعدو ويصبر ويصمحد ليقاتل .

# ※※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

إذن صفة الصبر تناولت ثلاثة أمور: في البأساء، أي في الفقر، وفي المرض، وفي الحرب مع العدو، صابر في كل هذه الأمور.

ولذلك جاء في الحديث الشريف:

« ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كَفَرَ الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها »

ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر: « أولئك الذين صدقوا » ف « من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والمضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا » .

ماذا تعنى صدقوا ؟ الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعلى . وأولئك صدقوا في إعلان إيمانهم ، وواقع حركتهم فى الحياة ، وصدق قولهم : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

إذن فصدق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك . فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك ، نقول : أنت غير صادق ، ولكن إذا وُجدت صفات الإيمان في إنسان نقول له : لقد صدقت في إيمانك ، لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيمان . وما أكثر الناس الذين يقولون ولا يفعلون ، وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام .

وما نتيجة صدق المؤمنين ؟ يجيبنا الحق بوصفهم : «أولئك هم المتقون » . وساعة تسمع كلمة «متقون » أو « اتقوا » . فذلك يعنى أنهم جعلوا وقاية بينهم وبين شيء ، ولا يُطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء .

ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ يَنَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾

(من الآية ٦ سورة التحريم)

أى اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا . وقلنا : إن من العجب أن كلمة « اتقوا » تأتى إلى الشيء الذى هو « اتقوا النار » وتأتى إلى « اتقوا الله » ، كيف يكون التقوى فى متناقضين ؟

نعم: لأن معنى اتقوا النار، أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية ، وهل النار فاعلة بداتها أم بتسليط الله لها على العاصى . إذن بداتها أم بتسليط الله لها على العاصى . إذن اتقوا الله معناها اتقوا متعلق صفات الجلال من الله ، لأن لله صفات جال وصفات جلال فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية ، لأنكم لا تتحملون غضب الله ، ولا قهر الله ، ولا بطش الله ، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية ، ومن آثار صفات جلاله النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ امَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِّ الْحُرُّ لَا لَكُوْ يَتَا الْمُنَا لِللَّا الْمُعَلِّ الْمُنْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِ الْمُونِ وَالْمَعْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُعَالِمُ اللللْ

## 20+00+00+0<del>0</del>0+00+00+0

وساعة ينادى الله ( يأيها الذين آمنوا » فهذا النداء هو حيثية الحكم الذى سيأن ، ومعنى هذا القول : أنا لم أكلفكم اقتحاما على إرادتكم ؛ أو على اختياركم ، وإنما كلفتكم لأنكم دخلتم إلى من باب الإيمان بى ، ومادمتم قد آمنتم بى فاسمعوا منى التكليف .

فالله لم يكلف من لم يؤمن به ، ومادام الله لا يكلف إلا من آمن به فإيمانك به جعلك شريكا في المكتابة ، لأنك لولم تومن لل كتب ، فكأن الصفقة انعقدت ، ومادامت الصفقة قد انعقدت فأنت شريك في التكليف ، ولذلك يقول الله : « كتب » بضم الكاف . ولم يقل « كتب » بفتح الكاف . وتلحظ الفرق جليا في الأشياء التي للإنسان دخل فيها ، فهو سبحانه يقول :

﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا ۠ وَرُسُلِّي ﴾

(من الآية ٢١ سورة المجادلة)

إنه سبحانه هنا الذي كتب ، لأنه لا شريك له . عندما تقرأ «كُتب عليكم » فافهم أن فيها إلزاما ومشقة ، وهي على عكس «كَتب لكم » مثل قوله تعالى :

﴿ قُل لِّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

(من الأية ٥١ سورة التوبة)

إن « كتب لنا » تشعرنا أن الشيء لصلحتنا . وفي ظاهر الأمر يبدو أن القصاص مكتوب عليك ، وساعة يكتب عليك القصاص وأنت قاتل فيكون ولى المقتول مكتوبًا له القصاص ، إذن كل « عليك » مقابلها « لك » ، وأنت عرضة أن تكون قاتلاً أو مقتولاً . فإن كنت مقتولاً فالله كتب لك . وإن كنت قاتلاً فقد كتب الله عليك . لأن الذي « لي » لابد أن يكون « على » غيرى ، والذى « على » لابد أن يكون « الخيرى » . فالتشريع لا يُشرع لفرد واحد وإنما يشرع للناس أجمعين .

عندما يقول: «كُتب عليكم القصاص»، ثم يقول في الآية التي بعدها:. « ولكم في القصاص حياة»، فهو سبحانه قد جاء بـ « لكم»، و« عليكم». « عليكم» للقاتل، و « لكم» لولي المقتول. فالتشريع عادل لأنه لم يأت لاحد على حساب أحد، والعقود دائما تراعى مصلحة الطرفين. « ياأيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر».

من هو الحر؟ الحر ضد العبد وهو غير مملوك الرقبة ، والحر من كل شيء هو أكرم ما فيه ، ويقال : حر المال يعني أكرم ما في المال . و« الحر» في الإنسان هو من لا يحكم رقبته أحد . و« الحر» من البقول هو ما يؤكل غير ناضج ، أي غير مطبوخ على النار ، كالفستق واللوز .

والحق سبحانه يقول: « الحر بالحر» ، وظاهر النص أن الحر لا يُقتل بالعبد ، لأنه سبحانه يقول: « الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالأنثى » ، لكن ماذا يحدث لو أن عبداً قتل حراً ، أو قتلت امرأة رجلًا ؛ هل نقتلهما أم لا ؟

إن الحق يضع لمسألة الثأر الضوابط ، وهو سبحانه لم يُشَرِّعُ أن الحر لا يُقتل إلا بالحر ، وإنما مقصد الآية أن الحريقتل إن قتل حراً ، والعبد يُقتل إن قتل عبداً ، والأنثى مقابل الأنثى ، هذا هو إتمام المعادلة ، فجزاء القاتل من جنس ما قتل ، لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه . إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بذلك التشريع في القصاص قضية كانت قائمة بين القبائل ، حيث كان هناك قتل للانتقام والثار .

ففى الزمن الجاهلى كانت إذا نشأت معركة بين قبيلتين ، فمن الطبيعى أن يوجد قتلى وضحايا لهذا الاقتتال ، فإذا قتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التي تملك هذا العبد أن تُصعَّد الثار فتأخذ به حراً ، وكذلك إذا قُتلت فى تلك الحرب أننى ، فإن قبيلتها تُصعد الثار فتأخذ بها ذكراً .

والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثأر حسماً تدريجيا ، لذلك جاء بهذا

الأمر « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . إذن فالحق هنا يواجه قضية تصعيدية فى الأخذ بالثار ، ويضع منهجاً يحسم هذه المغالاة فى الثار .

وفى صعيد مصر ، مازلنا نعانى من الغفلة فى تطبيق شريعة الله ، فحين يُقتل رجل من قوم فهم لا يثارون من القاتل ، وإنما يذهبون إلى أكبر رأس فى عائلة القاتل ليقتلوه . فالذين يأخذون الثار يريدون النكاية الأشد ، وقد يجعلون فداء المقتول عشرة من العائلة الأخرى ، وقد يمثلون بجثثهم ليتشفوا ، وكل ذلك غير ملائم للقصاص . وفى أيام الجاهلية كانوا يغالون فى الثار ، والحق سبحانه وتعالى يبلغ البشرية جعاء بأن هذه المغالاة فى الثار تجعل نيران العداوة لا تخمد أبدا . لذلك فالحق يرد أمر الثار إلى حده الأدنى ، فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تصعد القبيلة الأخرى الأمر فتأخذ بالعبد حراً .

إذن فالحق يشرع أمراً يخص تلك الحروب الجاعية القديمة ، وما كان يحدث فيها من قتل جماعى ، وما ينتج عنها بعد ذلك من مغالاة في الثار ، وهذا هو التشريع التدريجى ، وقضي سبحانه أن يرد أمر الثار إلى الحد الأدنى منه ، فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تُصعد القبيلة الأخرى الثار بأن تقتل حراً . والحق يشرع بعد ذلك أن القال في الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية . فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنَ بِالْمَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُـرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَقَارَةٌ لَمَّرٍ وَمَن لَرْ يَحْتُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُـمُ الظّٰلِيْرِنَ ﴿ ﴾

( سورة المائدة )

وهكذا يصبح القصاص فى قتل النفس يتم بنفس أخرى ، فلا تفرقة بين العبد أو الحر أو الأنثى ، بل مطلق نفس بمطلق نفس . وهاهو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يميت فيها لدد النار وحنق الحقد . فساعة 
تسمع كلمة قصاص وقتل ، فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء والكراهية ، 
ويريد أن يصفى الضغن والحقد الثارى من نفوس المؤمنين . إن الحق جل وعلا 
يعطى لولى الدم الحق فى أن يقتل أو أن يعفو ، وحين يعطى الله لولى الدم الحق فى 
أن يقتل ، فإن أمر حياة القاتل يصبح بيد ولى الدم ، فإن عفا ولى الدم لا يكون 
العفو بتقنين ، وإنما بسياحة نفس ، وهكذا يمتص الحق الغضب والغيظ .

وبعد ذلك يرقق الله قلب ولى الدم فيقول : « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » .

وإذا تأملنا قوله : « فمن عفى له من أخيه » فلنلاحظ النقلة من غليان الدم إلى العفو . ثم المبالغة فى التحنن ، كأنه يقول : لا تنس الأخوة الإيمانية « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » .

وساعة يقول الحق كلمة «أخ » فانظر هل هذا الأخ اشترك في الأب ؟ مثل قوله تعالى : « وجاء إخوة يوسف » . ثم يرتقى بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الإيمانية ، فيقول : « إنما المؤمنون إخوة » يعنى إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادى دون التقائكم في القيم العقائدية .

والأصل فى الآخ أن يشترك في الأب مثل : « وجاء إخوة يوسف » ، فإن كانوا إخوة من غير الأب يسمهم إخوانا ، فإن ارتقوا فى الإيمان يسمهم إخوة . وعندما وصفهم بأنهم إخوان قال : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » . لقد كانت بينهم حروب وبغضاء وشقاق ، لم يصفهم بأنهم إخوة ؛ لأنهم لازالوا فى الشحناء ، فوصفهم بأنهم إخوان ، وبعد أن يختمر الإيمان في نفوسهم يصبحون إخوة .

ولننظر في غزوة بدر ، هاهو ذا مصعب بن عمير ، كان فتى قريش المدلل والمنعّم الذي كانت تفوح منه رائحة العطر وملابسه من حرير ؛ كان ذلك قبل إسلامه ،

وتغير كل ذلك عندما دخل فى الإسلام ، فقد أخرجه الإيمان من هذا النعيم إلى بؤس المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان ويراه رسول الله فى هذا الضنك فيقول : « أنظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم » .

وعندما جاءت معركة بدر التقى مع أخيه « أبي عزيز » الذى ظل على دين قريش ، والتقى الإثنان فى المعركة ، مصعب فى معكسر المؤمنين ، وأبو عزيز فى جيش المشركين . وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز أسيراً مع أبي اليسر وهو من الأنصار ؛ فالتفت مصعب إلى أبي اليسر ، وقال : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بجال كثير .

فالتفت إليه أبوعزيز وقال: يا أخي أهذه وصاتك بأخيك ؟ قال مصعب: لا لست أخي وإنما أخي هذا. وأشار إلى أبي اليسر. لقد انتهى نسب الدم وأصبح نسب الإيمان هو الأصل، وأصبح مصعب أخاً لأبي اليسر في الإيمان، وانقطعت صلته بشقيقه في النسب لأنه ظل مشركاً.

وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شىء » كأنه يحث ولى الدم على أن يعفو ولا ينسى أخوة الإيمان . صحيح أنه ولى للمقتول ؛ لأنه من لحمته ونسبه ، ولكن الله أراد أن يجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم . « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » .

وقد أورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعر ، لينبه أهل الفاتل والقتيل معاً أن القتل لا يعنى أن الفتل لا يعنى أن الأخوة الإيمانية انتهت ، لا . إن على المؤمنين أن يضعوا فى اعتبارهم أن أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان ، فإن العفو يصبح قريباً من نفوسهم . ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامى ، فيذكرنا أن عفو واحد من أولياء الدم يقتضى أن تسود قضية العفو ، . فلا يقتل القاتل .

وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق في تصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان

## □ V£1 □□+□□+□□+□□+□□+□□+□

القصاص بالقتل . إن الدية التي سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة الأداء ، فقد يقدر القاتل أو أهله على الأداء العاجل ، لذلك فعلى الذي يتحمل الدية أن يؤديها ، وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف ، وأن تؤدى الدية من أهل القاتل نفسه بإحسان .

وقوله الحق : « عُفِيَ له من أحيه شيء » ، « شيء » تدل على أن أولياء المقتول إن عفا واحد منهم فهو عفو بشيء واحد ، وليس له أن يقتص بعد ذلك ، وتنتهى المسألة ويحقن الدم ، ولم يرد الله أن يضع نصا بتحريم القصاص ، ولكن أراد أن يعطى ولى الدم الحق في أن يُقتل ؛ فقد أصبحت المسألة في يده ، فإن عفا ، تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه ، وإن عاش القاتل ، لا يترك هذا في نفس صاحب الدم بغضاء ، بل إن القاتل سيتحبب إليه لأنه أحسن إليه ووهبه حياته .

لكن لوظل النص على قصاص أهل القتيل من القاتل فقط ولم يتعده إلى العفو لظلت العقدة في القلب .

والثارات الموجودة فى المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم نُمكن ولى الدم من القاتل ، بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخل عليهم بيتهم ، وبالغ فى طلب العفو منهم ، وأخذ كفنه معه وقال لهم : جتتكم لتقتصوا منى ، وهذا كفنى معى فاصنعوا بي ما شئتم ، لم يحدث قط أن أهل قتيل غدروا بقاتل ، بل المألوف والمعتاد أن يعفوا عنه ، لماذا ؟

لائهم تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم ، وفى العادة تنقلب العداوة إلى مودة . فيظل القاتل مدينا بحياته للذين عفوا عنه . والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتل يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء القتيل وأقرباؤه ، يرون أن عفو أهل القتيل هو الذي نَجًا حياة قريبهم ، وهكذا تتسع الدائرة ، وتنقلب المسألة من عدواة إلى ود .

﴿ أَذْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَرِيمٌ ﴾

(من الأية ٣٤ سورة فصلت)

ولو لم يشرع الله القصاص لأصبحت المسألة فوضى . لكنه يشرعه ، ثم يتلطف ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولى الدم ويحببه لنا ويقول : « فمن عُفِيَ له من أخيه يشيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » .

وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتتذكر أن القائل هنا هو الله ، وكلامه قرآن ، والدقة في القرآن بلا حدود . إن الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا الدية ؛ فمعنى ذلك أن أهل الفتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ؛ وأنهم وهبوه حتى الحياة ، لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يُرد بتحية أو مكرمة أحسن منه .

كأن الحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله في الاقتضاء ، كها يريد أن يؤدى القاتل أو أهله الله بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذي ناله القاتل . وفي ذلك الأمر تخفيف عها جاء بالتوراة ؛ ففي التوراة لم تكن هناك دية يفتدى القاتل بها نفسه ، بل كان القصاص في التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان تقسه ، تر وفي الإنجيل لا دية ولا قتل : لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباع عسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا في المادية . لقد جاء عسى عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية ، فجاء بمبدأ : « من صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر » .

ولكن الإسلام قد جاء ديناً عاماً جامعاً شاملًا ، فيثير في النفس التسامى ، ويضع الحقوق في نصابها ، فأبقى القصاص ، وترك للفضل مجالًا . لذلك يقول الحق عن المدية : «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . وما وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفو ؟

كان بعض من أهل القبائل إذا قُتل منهم واحد يشيعون أنهم عفوا وصفحوا وقبلوا

الدية حتى إذا خرج القاتل من مخبئه مطمئناً ، عندئذ يقتلونه . والحق يقرر أن هذا الأمر هو اعتداء ، ومن يعتدى بعد أن يُسقط حق الفتل وياخذ الدية فله عذاب أليم . وحكم الله هنا في العذاب الأليم ، نفهمه على أن المعتدى بقتل من أعلن العفو عنه لا يُقبل منه دية ويستحق القتل عقاباً ، ولا يوفع الله عنه عذاب الدنيا أو الأخرة .

إن الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه ، أو إذا عفى عنه إلى الدية وأداها . ولكن الحق لا يقبل سوى استخدام الفرص التي أعطاها الحق للمخلق ليرتفعوا في علاقاتهم . إن الحق لا يقبل أن يتستر أهل قتيل وراء العفو ، ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه فذلك عبث بما أراده الحق منهجا بين العباد .

ولذلك يقول الحق:

# ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ لَهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ لَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وهنا نلاحظ أن النسق القرآن يأتي مرة فيقول: «يأليها الذين آمنوا كتب عليكم ». ويأتي هنا ليقول النسق القرآني: «ولكم في القصاص».

التشريع الدقيق المحكم يأق بواجبات وبحقوق ؛ فلا واجب بغير حق ، ولا حق بغير واجب ، وحتى نعرف سمو التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب عليه من تكاليف ، ويقرنه بما له من حقوق ، ولسوف يكتشف المؤمن أنه في ضوء منهج الله قد نال مطلق العدالة .

إن المشرع هو الله ، وهو رب الناس جميعا ، ولذلك فلا يوجد واحد من المؤمنين أولى بالله من المؤمنين الخورين . إن التكليف الإيمان يمنع الظلم ، ويعيد الحق ، ويحمى ويصون للإنسان المال والعرض . ومن عادة الإنسان أن يجادل في حقوقه ويريدها كاملة ، ويحاول أن يقلل من واجباته ، ولكن الإنسان المؤمن هو الذي يعطى الواجب تماما فينال حقوقه تامة ، لذلك يقول الحق :

# ﴿ وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِ الْأَلْبَئِ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ١١١ ﴾

( سورة البقرة )

إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولى الدم . فإذا علم القاتل أن الله قد قد قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه ، وعلى أهله ألا بجفوه بعيداً عن أعين الناس ؛ لأن القاتل عليه أن يتحمل مسئولية ما فعل ، وحين يجد القاتل نفسه عوطاً بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يرتدع ولا يقتل ، إذن ففي القصاص حياة ؛ لأن الذي يرغب في أن يقتل بمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من سيقتص منه ، وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه .

ونأتى بعد ذلك للذين يتشدقون ويقولون : إن القصاص وحشية وإهدار لادمية الإنسان ، ونسألهم : لماذا أخذتكم الغيرة لأن إنسانا يُقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل؟ ما الذي يجزنك عليه ؟

إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع ، وإنما شرعها لتمنع . ونحن حين نقتص من القاتل نحمى سائر أفراد المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحترم حياة الآخرين ، وفى الوقت نفسه نحمى هذا الفوضوى من نفسه ؛ لأنه سيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جريمة .

إذن فالقصاص من القاتل عبرة لغيره ، وحماية لسائر أفراد المجتمع ولذلك يقول الحق سبحانه : « ولكم فى القصاص حياة » . إن الحق يريد أن يحدرنا أن تأخذنا الاريحية الكاذبة ، والإنسانية الرعناء ، والعطف الأحمق ، فنقول : نمنع القصاص .

كيف نغضب لمعاقبة قاتل بحق ، ولا نتحرك لمقتل برى، ؟ إن الحق حين يشرع القصاص كأنه يقول : إياك أن تقتل أحداً لأنك ستُقتل إن قتلته ، وفي ذلك عصمة لنغوس الناس من القتل . إن في تشريع القصاص استبقاء لحياتكم ؛ لأنكم حين تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئا وستقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن القتل ، فكأنكم حقنتم دماءكم . وذلك هو التشريع العالى العادل .

وفى القصاص حياة ؛ لأن كل واحد عليه القصاص ، وكل واحد له القصاص ، إنه التشريع الذي يخاطب أصحاب العقول وأولى الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد من الأشياء والأحكام ، أما غير أولى الألباب فهم الذين يجادلون فى الأمور دون أن يعرفوا الجوهر منها ، فلولا القصاص لما ارتدع أحد ، ولولا القصاص لغرقت البشرية فى الوحشية . إن الحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن أن تتوارى الجريمة مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب .

إن المتدبر لأمر الكون يجد أن النوازن في هذه الدنيا على سبيل المثال في السنوات الماضية بأى من وجود قوتين عظمين كلتاهما تخشى الأخرى وكلتاهما تختلف مع الأخرى ، وفي هذا الاختلاف حياة لغيرهما من الشعوب ، لأنها لو اتفقتا على الباطل لتهدمت أركان دولتيهها ، وكان في ذلك دمار العالم ، واستعباد لبقية الشعوب .

وإذا كان كل نظام من نظم العالم بحمل للآخر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد أن يسيطر بنظامه لكنه نخشى قوة النظام الآخر ، لهذا نجد فى ذلك الخوف المتبادل حماية لحين الم ورصة للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب الرقى العلمى ليقدموا للدنيا أسلوباً لائقاً بحياة الإنسان على الأرض فى ضوء منهج الله . وعندما حبث اندثار لقوة من القوتين هى الاتحاد السوفيق ، فإن الولايات المتحدة تبحث الآن عن نقيض فى مستوى قوتها ، قد يجرىء الصخار عليها .

إن الخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن بين معسكرات العالم ، والخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن في الأفراد أيضا .

إن عدل الرحمن هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا .

فهاهو ذا الحق في جريمة الزنى على سبيل المثال يؤكد ضرورة أن يشاهد العقاب طائفة من الناس ليرتدعوا . إن التشديد مطلوب في التحرى الدقيق في أمر حدوث الزن ؛ لأن عدم دقة التحرى يصيب الناس بالقلق ويسبب ارتباكا وشكا في الأنساب ، والتشديد جاء أيضاً في العقوبة في قول الحق :

﴿ الزَّاتِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلَدَّةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَدْمِ الْآتِيَّرِ وَلْبَشْهَدْ عَلَى أَبُهَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُؤمِنِينَ ﴿ ﴾ (سورة النور)

إن الذى يجترى، على حقوق الناس يجترى، أيضا على حقوق الله ، ولذلك فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس . وفى إنزال العقاب بالمعتدى خضوع لمنهج الله ، وفى رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين هو نشر لفكرة أن المعتدى ينال عقاباً ، ولذلك شرع الحق العقاب والعلائية فيه ليستقر التوازن فى النفس البشرية .

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتماعية أخرى . إن الحق بعد أن عالج قضية إزهاق الحياة ينتقل بنا إلى قضية أخرى من أقضية الحياة ، إنها قضية الموت الطبيعى . كأن الحق بعد أن أوضح لنا علاج قضية الموت بالجريمة يريد أن يوضح لنا بعضاً من متعلقات الموت حتفا من غير سبب مزهل للروح إن الحق يعالج في الآية القادمة بعضاً من الأمور المتعلقة بالموت ليحقق التوازن الاقتصادى في المجتمع كاحقق بالآية السابقة التوازن العقابي والجنائي في المجتمع . يقول الحق :

# ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَيْرًا الْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ بِالْمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنَقِينَ ﴿ لَا أَنْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ ا

والحق كما أوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم ولكنه يعرض عليهم أمر الإعان به ، فإن آمنوا فهذا الإيمان يقتضى الموافقة على منهجه ، ولذلك فالمؤمن يشترك بعقيدته فى الإيمان بما كتب الله عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله إله ومشرعاً ، فحين يكتب الله على المؤمن أمراً ، فالمؤمن قد اشترك فى كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه للإيمان . أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر ، لذلك لم يكتب عليه الحق إلا أمراً واحداً هو العذاب فى الاخرة .

فالله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات الجلال والكهال فيه . ولذلك فالتكليف الإيمان شرف خص به الله المحبين المؤمنين به ، ولو فطن الكفار إلى أن الله أهملهم لأنهم لم يؤمنوا به لسارعوا إلى الإيمان ، ولرأوا اعتزاز كل مؤمن بتكليف الله له . إن المؤمن يرى التكليف خضوعا لمشيئة الله . والخضوع لمشيئة الله يعنى الحب . ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن الحق يريد أن يديم هذا الحب ، لذلك كانت التكاليف هى مواصلة للحب بين العبد والرب .

إن العبد يجب الرب بالإيمان ، والرب يجب العبد بالتكليف ، والتكليف مرتبة أعلى من إعان العبد ، وإعان العبد بالله لا ينفع الله ، ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع بها العبد . إن المؤمن عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من الله ، فليس التكليف ذلا ينزله الحق بعباده المؤمنين ، إنما هو عزة يريدها الله لعباده المؤمنين ، هكذا قول الحق بعباده المؤمنين ، هكذا قول الحق : « كتب عليكم ، إنها أمر مشترك بين العبد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك بين العبد الذي آمن بالتكليف .

والحق يورد هنا أمراً يخص الوصية فيقول سبحانه:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُ ۚ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بَالْمَعْرُوفُ حَقًا عَلَى ٱلْمُنْقَينَ (إِنَّهِ ﴾

(سورة البقرة)

وهنا نجد شرطين : الشرط الأول : يبدأ بـ ﴿ إِذَا » وهي للأمر المتحقق وهو حدوث الفعل . والموت أمر حتمي بالنسبة لكل عبد ، لذلك جاء الحق بهذا الأمر بشرط هو « إذا » ، فهي أداة لشرط وظرف لحدث . والموت هو أمر محقق إلا أن أحداً لا يعرف ميعاده .

والشرط الثانى يبدأ بـ «إن » وهى أداة شرط نقولها فى الأمرالذى يحتمل الشك ؛ فقد يترك الأنسان بعد الموت ثروة وقد لا يترك شيئا ، ولذلك فإن الحق يأمر العبد بالوصية خيراً له لماذا ؟ لأن الحق يريد أن يشرع للاستطراق الجماعى ، فبعد أن يوصى الحق عباده بأن يضربوا فى الحياة ضرباً يوسع رزقهم ليتسع لهم ، ويفيض عن حاجتهم ، فهذا المفائض هو الحير ، والحير فى هذا المجال يختلف من إنسان لآخر ومن زمن لآخر ،

فعندما كان يترك العبد عشرة جنيهات في الزمن القديم كان لهذا المبلغ قيمة ، أما عندما يترك عبد آخر ألف جنيه في هذه الأيام فقد تكون عسوبة عند البعض بأنها قليل من الخير ، إذن فالخير يُقدر في كل أمر بزمانه ، ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا في مصر \_ مثلا \_ كنا نصرف الجنيه الورقى بجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان في مصر \_ مثلا \_ كنا نصرف الجنيه الورقى يساوى أكثر من مائتين وخسين جنيها ؛ لأن رصيد الجنيه المصرى في الزمن القديم كان عالياً . أما الآن فالنقد المتداول قد فاق الرصيد الذهبى ، لذلك صار الجنيه الذهبى أغلى بكثير جداً من الجنيه الورقى .

ولان الإله الحق يريد بالناس الخير لم يحدد قدر الخير أو قيمته ، وعندما يحضر الموت الإنسان الذي عنده فائض من الخير لابد أن يوصي من هذا الخير . ولنا أن

نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن انتظار لحظة الموت ليقول الإنسان وصيته ، أو ليبلغ أسرته بالديون التى عليه ، لأن الإنسان لحظة الموت قد لا يفكر فى مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينبهنا إلى أن يكتب. الإنسان ما له وما عليه فى أثناء حياته . فيقول ويكتب وصيته التى تُنفذ من بعد حياته . يقول المؤمن : إذا حضرنى الموت فلوالدى كذا وللأقربين كذا .

أى أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح ، ولا ينتظر وقت حدوث الموت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخير لمن ؟ « للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين » . والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد يهملون الوالدين ، لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة ، على الرغم من أن الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء في الحياة ، لذلك يوصى الحق عباده المؤمنين بأن يضصموا نصيبا من الخير للآباء والأمهات وأيضاً للأقارب . وهو سبحانه يريد أن يحمى ضعيفين هما : الوالدان والأقرباء .

وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث ، فالناس قبل تشريع الميراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم ، فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شيء وحرمان الوالدين والأقربين . وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين في الميراث ، أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصية . وقد يكون الوالدان من الكفار ، لذلك لا يرثان من الابن ، ولكن الحق يقول :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ مَمَلَتُهُ أَنْهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَلُهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُولِى وَلَوْلِنَائِكَ إِلَّ الْمَصْدُ ﴿ وَإِن جَهْدَاكُ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمُ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنيَ مَعُوفًا وَاتَّبِعْ سَيِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ وَاللَّهِ عَلَىٰ مَرْجِعُكُمْ وَاللَّهِ عَلَىٰ مَرْجِعُكُمْ وَاللَّهِ عَلَىٰ مَرْجِعُكُمْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَرْجِعُكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ إن الحق يذكر عباده بفضله عليهم ، وأيضاً بفضل الوالدين ، ولكن إن كان الوالدين ، ولكن إن كان الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لها في هذا الشرك ، ولكن هناك الأمر بمصاحبتها في الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين الحاملين للمنهج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن يستطيع أن يوصى بشيء من الحير في وصيته للأبوين حتى ولو كانا من الكافرين ، ونحن نعرف أن حدود الوصية هي ثلث ما يملكه الإنسان والباقي للميراث الشرعى . أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوى الكريم : و لا وصية لوارث ، (۱) .

وفى الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين ، هذا هو المقصود من الاستطراق الاجتباعى . والحق حين ينبه عباده إلى الوصية فى أثناء الحياة بالأقربين الضعفاء ، يربد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء . ومن الخير أن يعمل الإنسان فى الحياة ويضرب فى الأرض ويسعى للرزق الحلال ويترك ورثته أغنياء بدلاً من أن يكونوا عالة على أحد .

عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال : ﴿ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودنى ، وأنا بمكة ، قال : يرحم الله بن عفراء ، قلت : يا رسول الله أوصى بمالى كله ؟ قال : لا .قلت الثلث ؟ قال : فالثلث ، والثلث كثير ، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ٣٠٠ . وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيراً كثيراً فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الخير على من يرثك .

لماذا ؟ لأنك إن قصرت شيئاً على من يرثك فقد تُصادف في حياتك من لا يرث وله شبهة القربي منك ، وهو في حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تساعده يحقد عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك ، ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التي وهبها الله لك ، ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التي وهبها الله لك قد يناله منها شيء ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرثي هذا القريب يملأه الفرح بالنعمة التي وهبها الله لك .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في ،سننه والدارقطني عن جابر .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى .

# ○ V+4 **○○+○○+○○+○○+○○+○○**

ولذلك قال الحق:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيةُ لِلْوَالَدِينِ ۚ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًا عَلَى النَّشِينَ ﴿ ﴾

(من سورة البقرة)

إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين بعد أن أدخل الآباء والأمهات فى الميراث . إن الإنسان حين يكون قريباً لميت ترك خيراً ، وخص الميت هذا القريب ببعض من الخير في الوصية ، هذا القريب تمتلء بالخير نفسه فيتعلم ألا يحبس الخير عن الضعفاء ، وهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة .

والحق يفترض ـ وهو الأعلم بنفوس عباده ـ أن الموصى قد لا يكون على حق والحوارث قد يكون على حق والوارث قد يكون على حق والوارث قد يكون على حق ، لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة ؛ لأن الموصى له حين يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث ، ولذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعصم الأطراف كلها ، إنه يحمى الذى وصى ، والموصى له ، والوارث ومن هنا يقول الحق :

# ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِعِهُ. فَإِنَّمَا آَثِمُهُ. عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ونحن نعرف أنه فى زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاهة ، ولم تكن الكتابة منتشرة ، ولذلك أى الحق بالجانب المشترك فى الموصى والموصى له والوارث وهو جانب القول ؛ فقد كان القول هو الأداة الواضحة فى ذلك الزمن القديم ، ولم تكن هناك وسائل معاصرة كالشهر العقارى لتوثيق الوصية ، لذلك كان تبديل وصية الميت

## 選続 コロ+ロロ+ロロ+ロロ+ロロ+ロ yz. ロ

إثما على الذي يُبدل فيها .

إن الموصى قد برثت ذمته ، أما ذمة الموصى له والوارث فهى التى تستحق أن تنتبه : إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم . ويريد الحق أن يصلح العلاقة بين الوارث والموصى له ، لذلك يقول الحق :

# ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط المستقيم وكان فيها حرمان للفقير وزيادة في ثراء الغني أو ترك للأقربين ، فهذا ضياع للاستطراق الذي أراده الله ، فإذا جاء من يسعى في سبيل الخير ليرد الوصية للصواب فلا إثم عليه في التغيير الذي يجدئه في الوصية ليبدلها على الوجه الصحيح لها الذي يرتضيه الله ؛ لأن الله غفور رحيم .

وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفاً ، والجنف يفسر بأنه الحيف والجور ، وقد يخلق الله الإنسان بجنف أى على هيئة يكون جانب منه أوطى من الجانب الآخر ، ونحن نعرف من علياء التشريح أن كل نصف فى الإنسان مختلف عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحا فى بعض الحلق ، وقد لا يكون واضحا إلا للمدقى الفاحص .

والإنسان قد لا يكون له خيار في أن يكون أجنف ، ولكن الإثم يأتى باختيار الإنسان ـ أى أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه ـ إذن فمن خاف من موص جنفاً أى حيفاً وظلماً من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصى فيه ، فإصلاح ذلك الحيف والظلم فيه خير للموصى . أما إذا كان صاحب الوصية قد تعمد أن يكون آثيا

فإصلاح ذلك الإثم أمر واجب . وهذه هي دقة التشريع القرآني الذي يشحد كل ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل .

والحق عالج قضية التشريع للبشر في أمر القصاص باستثباره كل ملكات الحير في الإنسان حين قال : « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » . إنه ليس تشريعا جافاً كتشريع البشر . إنه تشريع من الحالق الرحيم العليم بخبايا البشر . ويستثير الحق في البشر كل نوازع الحير ، ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية التي وصح بها الميت بنفسه ، فمن خالف الوصية التي أقيمت على عدالة فله عقاب .

أما الذى يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحقق النجاة للميت من الجنف أى الحيف غير المقصود ولكنه يسبب ألماً ، أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر يريده الله ولا إثم فيه ويحقق الله به المغفرة والرحمة . وهكذا يعلمنا الحتى أن الذى يسمع أو يقرأ وصية فلا بد أن يقيسها على منطق الحتى والعدل وتشريع الله ، فإن كان فيه خالفة فلا بد أن يراجع صاحبها . ولنا أن نلحظ أن الحتى قد عبر عن إحساس الإنسان بالحوف من وقوع الظلم بغير قصد أو بقصد حين قال : « فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » .

إن كلمة «خاف » عندما تأتى في هذا الموضع تدل على الوحدة الإيمانية في نفوس المسلمين . إن المؤمن الذي يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث ، ولا هو من الموصى لهم ، ولا هو الموصى ، إنما هو مجرد شاهد ، وهذه الشهادة تجعله يسعى إلى التكافل الإيمان ؛ فكل قضية تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين ، فإن حدث جنف فهذا يثير الخوف في المؤمن لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين ولو بغير قصد ، وهكذا نرى الوحدة الإيمانية . إن الإيمان يمزج المؤمنين بعضهم بعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إن الشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى .

ولهذا فعندما يتدخل المؤمن الذى لا مصلحة مباشرة له فى أمر الإرث أو الوصية ليصلح من هذا الأمر فإن الحق يثيبه بخير الجزاء .

والحق سبحانه قال : « فمن خاف من موص جنفاً أو إثباً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » ، وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر في مسألة الوصية فعليه أن يستشير من حوله ، وأن يستقبل كل مشورة من أهل العلم والحكمة ، وذلك حتى لا تنشأ الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبراماً نهائياً . أي بعد وفاته ، والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها ما يورث المشاكل ؛ لأن الحق يريد أن يتكاتف المؤمنون في وحدة إيمانية ، لذلك فلابد من معالجة الانحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوًا ونجوًا جميعا ، (١).

والحديث الشريف يضرب المثل على ضرورة التآزر والتواصى بين المؤمنين حماية لمم . فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة ، والاستهام هو قرعة لا هوى لها ، وسكن بعضهم أعلى السفينة . لكن الذين سكنوا أسفل السفينة أرادوا بعضا من الماء ، واقترح بعضهم أن يخرقوا السفينة للحصول على الماء ، وبرروا ذلك بأن مثل هذا الأمر لن يؤذى من يسكنون في النصف الأعلى من السفينة ، ولو أنهم فعلوا ذلك ، ولم يمنعهم الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعا ، لكن لو تدخل الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعا ، لكن لو تدخل الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لمنعوا الغرق ، وكذلك حدود الله ، فعلى المؤمنين أن يتكانفوا بالتواصى في تطبيقها ، فلا يقولن أحد : « إن ما يحدث من الأخرين لا شأن لى به » لأن أمر المسلمين يهم كل مسلم ، ولذلك جاءت آية قال فيها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه : « هناك آية تقرأونها على غير وجهها » أى تفهمونها على غير معناها .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى والترمذى ورواه أحمد فى مسنده عن النعمان بن بشير .

﴿ وَاتَّقُواْ فِنَنَةً لَا تُصِينَ الَّذِينَ ظَلُمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاغْلُمُواْ أَذَاللَّهَ شَدِيدٌ الْمِقَابِ ۞ ﴾

ر سورة الأنفال)

إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسئول عن الفساد الذي يستشرى في المجتمع ، بل عليه أن يُحذر وأن يُنبه . ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة ، أي على أهل القاتل ، لانهم قد يرون هذا القاتل وهو يجارس الفساد ابتداء ، فلم يردعه أحد منهم ، لكنهم لو ضربوا على يده من البداية لما جاءهم الغرم بدفع الدية ، للذلك فعندما تسمع قول الله عز وجل : « فمن خاف من موص جنفاً » إياك أن تقول : لا شأن لى بهذا الأمر لا ، إن الأمر يخصك وعليك أن تحاول الإصلاح بين المورثة . وقوله الحق : « فلا إثم عليه » يعنى عدم إدخاله في دائرة الذين يبدلون القول والتي تناولناها بالخواطر قبل هذه الآية ، بل لك ثواب على تدخلك ؛ فأنت لم تبدل حقا بباطل ، بل تزحزح باطلاً لتؤسس حقاً ، وبذلك تُرَّطبُ قلب الوارث على ما نقص منه ، وتقيم ميزان العدل بالنصيحة ، وتُسخى نفسه ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضى شريعة الله . إن الله يريد إقامة ميزان العدل وأن يتأكد الاستطراق الصفائي بين المؤمنين فلا تورث الوصية شروراً .

#### يتنوزة الذقانة

ويقول الحق بعد ذلك :

# ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

والحق سبحانه يبدأ هذه الاية الكريمة بترقيق الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو الصيام » . الصيام » . واحببتمونى لقد كتبت عليكم الصيام » . وعندما يأق الحكم ممن آمنت به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف تأق منه فائدة لك . وأضرب هذا المثل و ولله المثل الأعلى . هب أنك تخاطب ابنك في أمر فيه مشقة ، لكن نتائجه مفيدة ، فأنت لا تقول له : « يا ابنى افعل كذا » لكنك تقول له : « يا بني أفعل كذا » لكنك تقول له ؛ « يا بني أفعل كذا » وكأنك تقول له ؛ « يا صغيرى لا تأخذ العمل الذي أكلفك به بما فيه من مشقة بمقاييس عقلك غير الناضج ، ولكن خذ هذا التكليف بمقاييس عقل وغيرة واللدك » .

والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم بـ « يا أيها الذين آمنوا » بمقياس المحبة لكل ما يأتى منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة ، والمؤمنون بقبولهم للإيمان إنما يكونون مع الحق في التعاقد الإيمان ، وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن به ؛ لأنه لا يدخل في دائرة التعاقد الإيماني وسيلقي سعيرا . والصيام هو لون من الإمساك ؛ لأن معنى «صام » هو «أمسك » والحق يقول:

﴿ فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أَكْيَمَ الْيَوْمَ إِنسِتًا ﴾

(من الأية ٢٦ سورة مريم)

وهذا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك ، لكن الصوم التشريعي يعني الصوم عن شهوق البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . ومبدأ

الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر ، فقد كان الصيام الركن التعبدى موجوداً في الديانات السابقة على الإسلام ، لكنه كان إما إمساكا مطلقا عن الطعام . وإما إمساكا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى ، فالصيام إذن هو منهج لتربية الإنسان في الأديان ، وإن اختلفت الأيام عدداً ، وإن اختلفت كيفية الصوم ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « لعلكم تتقون » . ونعرف أن معني التقوى هو أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ، وأن نتقى بطش الله ، ونتقى النار وهي من آثار صفات الجلال . وقوله الحق : « لعلكم تتقون » أى أن نهذب ونشذب سلوكنا فنبتعد عن المعاصى في النفس إنما ننشأ من شرو ماديتها إلى أمر ما . والصيام كا نعلم يضعف ثِرَّة المادية وحدتها وتسلطها في الجسد ، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للشباب المراهق وغره :

 « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فايتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء «(۱).

وكان الصوم يشذب شِرَّة المادية في الجسم الشاب . وإن تقليل الطعام يعني تقليل وقود المادة ، فيقل السعار الذي يدفع الإنسان لارتكاب المعاصى . والصيام في رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر ، ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة فيستمر بها بعد رمضان . والحق لا يطلب منك الاستقامة في رمضان فقط ، إنما هو سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك في كل حياتك ؛ لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل الزمان ، ولا لتدليل المكان ، ولا لتدليل المكان ، ولا لتدليل الرسان ، وإنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا بالمشقة والتعب ، وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول وتعبها يقغ عليه هو . فالله لم يصطفه ليدلله ، وإنما اصطفاه ليجعله أسوة .

وكذلك يصطفى الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية الأزمنة ، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة ، كاصطفائه لأيام رمضان ، والحق سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها في كل الأمكنة . وعندما نسمع من يقول : « زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق والتنوير ، ونسيت كل شيء » . إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان ، وينسى أن المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه في بقية الأمكنة ؛ فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور الميت الحرام ، وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلهاذا لا تتذكر في كل الأمكنة أن الله موجود في كل الوجود ، وأن قيامك بأركان الإسلام وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

صحيح إن تعبدك وأنت في جوار بيت الله ، يتميز بالدقة وحسن النية . كأنك وأنت في جوار بيت الله وضرة رسول الله تستحى أن تفعل معصية . وساعة تسمع « الله أكبر » تنهض للصلاة وتخشع ، ولا تؤذى أحداً ، إذن لماذا لا يشيع هذا السلوك منك في كل وقت وفي كل مكان ؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية في أي مكان ، وستجد الصفاء النفسي العالى .

إذن فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان فى كل الناس ، واصطفاء المكان فى كل الأمكنة ، واصطفاء الزمان فى كل الأزمنة ، ولذلك أتعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان بالتسبيح وبآيات القرآن وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك . وأقول هل جاء رمضان ليحرس لنا الدين ، أم أن رمضان يجىء ليدربنا على أن نعيش بخلق الصفاء فى كل الأزمنة ؟

وقوله الحق : « كتب عليكم الصيام كها كتب على الذين من قبلكم » يدلنا على أن المسلمين ليسوا بدعاً في مسألة الصوم ، بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن اختلفت شكلية الصوم ، وساعة يقول الحق : « كتب عليكم الصيام » فهذا تقرير للمبدأ ، مبدأ الصوم ، ويُفْصَلُ الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول :

﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِـدَّهُ مُّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّوْعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَهُ, وَأَن
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿ لَيْ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وكلمة «أياما » تدل على الزمن وتأتى مجملة ، وقوله الحق عن تلك الأيام : إنها « معدودات » يعنى أنها أيام قليلة ومعروفة . ومن بعد ذلك يوضح الحق لنا مدة الصيام فيقول :

﴿ مَهَمُ وَمَصَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَ الْهُدَى لَلْهُ الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ لِلنَّاسِ وَبَيِنَتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهَر فَلْيَصْمَلُهُ وَمَن كَانَ مَهِ يضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِيدَةً مُنْ أَنْ الْكَارِ أُخَرَّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْلُسْرَ وَلِتُكَملُوا الْعِيدَةَ وَلَا سَبُرُوا وَلَا يَعَملُوا الْعِيدَةَ وَلَا سَبُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ مَنْ الْمُنْرَ وَلِتَكُملُوا الْعِيدَةَ وَلَا سَبُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ مَنْ الْمَنْرَ وَلِتَكُملُوا الْعِيدَةَ وَلَا سَبُرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَاهْدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَلْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْوَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْوالْمُولَالِهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَمْ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ عَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللْعَالَةُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ عَلَالْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالِمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْم

إذن فمدة الصيام هي شهر رمضان ، ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التي تطرأ

على هذا التكليف فهو يشرع لهذه الضرورات ، وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التي شرعها الله ، فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التي تبيح لهم الحروج عن شرع الله ، ويقول الواحد منهم :

﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

ونفول: إنك تفهم وتحدد الوسم على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه ، برغم أن الذى خلقك هو الذى يُكلف ويعلم أنك تَسمُ التكليف ، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما فى وسعك ؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف ليس فى الوسع . ولنر رحمة الحق وهو يقول: « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وكلمة « مريضاً » كلمة عامة ، وأنت فيها حجة على نفسك وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك: « إن صمت فأنت تنعب » والمرض مشقته مزمنة فى بعض الأحيان ، ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين .

وكذلك يرخص الله لك عندما تكون «على سفر». وكلمة «سفر» هذه مأخذوة من المادة التي تفيد الظهور والانكشاف، ومثال ذلك قولنا : «أسفر الصبح». وكلمة «سفر» تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد ، وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف لك أشياء جديدة ، والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك ، حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه ؛ لأنه يصبر في كل مرة جديدا لما ينشأ عنه من ظروف عدم استقرار في الزمن ، صحيح أن شيئاً من المباني والشوارع لم يتغير ، ولكن الذي يتغير هو الظروف الى تقابلها ، وصحيح أن ظروف السفر في زماننا قد احتلفت عن السفر من قديم الزمان .

إن المشقة فى الانتقال قديماً كانت عالية ، ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية الإقامة . وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة ، ومن العجب أن الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة ، ونقول لهم : اعلموا أن

تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ؛ وفى ذلك يروى لنا جابر ابن عبدالله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فراى زحامًا ورجلًا قد ظلّل عليه فقال : « ما هذا » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر الصوم فى السفر »(١٠) .

وعندما تقرأ النص القرآن تجده يقول: « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ، فعدة من أيام أخر » أى أن مجرد وجود في السفر يقتضى الفطر والقضاء في أيام أخر ، ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام ، صحيح أنه سبحانه لم يقل لك : « افطر » ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتا أو مسافراً فعليك الصوم في عدة أيام أخر وأنت لن تشرع لنفسك .

ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فقد نهى عن صوم يوم عيد الفطر ، لأن عيد الفطر سُمى كذلك ، لأنه يحقق بهجة المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار ، فلا يصح فيه الصوم ، والصوم فى أول أيام العيد إثم ، لكن الصوم فى ثان أيام العيد جائز ، لحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم الاضحى » (٢).

وقد يقول قائل: ولكن الصيام في رمضان يختلف عن الصوم في أيام أخر ؛ لأن رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن . وأقول: إن الصوم هو الذي يتشرف بمجيئه في شهر القرآن ، ثم إن الذي أنزل القرآن وفرض الصوم في رمضان هو سبحانه الذي وهَب الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر في غير رمضان ، وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها التجليات الصفائية التي يهبها للعبد الصائم في رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصوم في رمضان إنما أواد أن يشيع الزمن الضيق \_ زمن رمضان \_ في الزمن المتسع وهو مدار العام . ونحن نصوم رمضان في الصيف ونصومه في الشتاء وفي الخريف والربيع ، إذن فرمضان بمر على كل العام .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

#### 20+00+00+0°0+00+00 W. 0

ويقول الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » والطوق هو القدرة ، فيطيقونه أى يدخل في قدرتهم وفي قولهم ، والفدية هي إطعام مسكين .

ويتساءل الإنسان: كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هي إطعام مسكين؟ وأقول: إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت بتدرج ، كها تدرج الحق في قضية الميراث ، فجعل الأمر بالوصية ، وبعد ذلك نقلها إلى الثابت بالتوريث ؛ كذلك أراد الله أن يُخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياما يُخيرهُم فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم جاء الأمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه ، فكأن الصوم قد فرض أولا باختبار ، وبعد فلي اعتبار ، وبعد فليصمه » وفي هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم أولا اختيارية بقوله الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ، ثم جاء القرار الارتقائي ، فصار الصوم فريضة محدة المدة وهي شهر رمضان « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وبذلك انتهت مسألة الفدية بالنسبة لمن يطيق الصوم ، أما الذي لا يطيق أصلا بأن يكون مريضاً أو شيخاً ، فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا لا يطيق أصلا بأن يكون مريضاً أو شيخاً ، فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا مرض « لا يُرجى شفاؤه » نقول له : أنت لن تصوم أياما أخر وعليك أن تفدى .

لقد جاء تشريع الصوم تدريجيا ككثير من التشريعات التي تتعلق بنقل المكلفين من إلف العادات ، كالحمر مثلا والميسر والميراث ، وهذه أمور أراد الله أن يتدرج فيها . ويقول قائل : مادام فرض الصيام كان اختياريا فلهاذا قال الحق بعد الحديث عن الفدية ، فمن تطوع خيراً فهو خير له » ؟

وأقول : عندما كان الصوم اختياريا كان لابد أيضا من فتح باب الخير والاجتهاد فيه ، فمن صام وأطعم مسكينين ، فيه ، ومن صام وأطعم مسكينين ، فذلك أمر أكثر قبولا . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤتيه الله من غير حساب ، ومن يدخل على الله بحساب ، وقول الحق : « وأن تصوموا خير لكم » هو خطوة في الطريق لتأكيد فرضية الصيام ، وقد تأكد ذلك الفرض بقوله الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ولم يأت في هذه الآية بقوله : « وأن

تصوموا خير لكم » لأن المسألة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض .

إذن فالصيام هو منهج لتربية الإنسان ، وكان موجوداً قبل أن يبعث الحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله عليه وسلم ، وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الصوم على المسلمين اختيارياً في البداية ، ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله الصوم في الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان .

والذي يطمئن إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة ، ثلاثة أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون ، والثلاثون من أيام الشهر ، كانت تلك هي الأيام المعدودة التي شرع الله فيها أن نصوم ؛ وكان الإنسان غيراً في تلك الأيام المعدودة : إن كان مطيقاً للصوم أن يصوم أو أن يفتدي ، أما حين شرع الله الصوم في رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركنا من أركان الإسلام ، وبعد ذلك جاءنا الاستثناء للمريض والمسافر.

إذن لنا أن نلحظ أن الصوم فى الإسلام كان على مرحلتين : المرحلة الأولى : أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة ، وقد شرحنا أحكامها ، والمرحلة الثانية هى تشريع الصوم فى زمن محدود . . شهر رمضان ، والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأنهم لم يرغبوا أن يردوا حكمة الله فى النشريع ، أقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حين يُرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرنا ، وأن الذى يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر » .

الحكم هنا هو الصوم عدة أيام أخر ، ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام أخر ، أي أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر ، والشفاء من المرض ، فالدين قالوا من العلماء : هي رخصة ، إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء تركها ، لابد أن يقدر في النص القرآن « فمن كان منكم مريضا أو على سفر » ، فأفطر ، « فعدة من أيام أخر » . ونقول : ما لا يحتاج إلى تأويل في النص أولى في النهيم مما يحتاج إلى تأويل ، وليكن أدبنا في التعبير ليس أدب ذوق ، بل أدب طاعة ؟ لأن الطاعة فوق الأدب .

### 20+00+00+00+00+00VY

إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا ، ثم ما الذي يمنعنا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعلل أراد للمريض وللمسافر رخصة واضحة ، فجعل صيام أى منها في عدة من الأيام الآخر . فإن صام في رمضان وهو مريض أو على سفر فليس له صيام ، أي أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه ، وهذا ما أرتاح إليه ، ولكن علينا أن ندخل في اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هنا ، هو ما يخرج مجموع ملكات الإنسان عن سويتها .

وما معنى كلمة «شهر» التى جاءت فى قوله: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»؟. إن كلمة «شهر» مأخوذة من الإعلام والإظهار، وما زلنا نستخدمها فى الصفقات فنقول مثلا: لقد سجلنا البيع فى «الشهر العقارى» أى نحن نُعُلِمُ الشهر العقارى بوجود صفقة ، حتى لا يأتى بعد ذلك وجود صفقة على صفقة ، فكلمة «شهر» معناها الإعلام والإظهار، وسسيت الفترة الزمنية «شهراً» لماذا ؟ لأن لها علامة تُظهرها، ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليوم ، فاليوم من مشرق الشمس إلى مشرق آخر وله ليل ونهار.

ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بدء الشهر ، إنما القمر هو الذي يجدد تلك السمة والعلامة بالهلال الذي يأتي في أول الشهر ، ويظهر هكذا كالعرجون القديم ، إذن فالهلال جاء لتمييز الشهر ، والشمس لتمييز النهار ، ونحن نحتاج لهما معا في تحديد الزمن .

إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونية ظاهرة التي هى الهلال ، وبعد ذلك ناخذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن الهلال لا يعطيك اليوم ، فكان ظهور الهلال على شكل خاص بعدما يأتي المحاق وينتهى ، فميلاد الهلال بداية إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ ، ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى في رمضان ؛ لأن العلامة ما لهلال مرتبطة بالليل ، فنحن نستطلع الهلال في المغرب ، فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ولم تختلف هذه المسألة لأن النهار لا يسبق الليل ، إلا في عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة ، فالليل الذي يجيء بعدها هو الملحق بيوم عرفة .

وكلمة « رمضان » مأخوذة من مادة ( الراء ـ والميم ـ والضاد ) ، وكلها تدل على

الحوارة وتدل على القيظ « ورمض الإنسان » أى حرّ جوفه من شدة العطش ، وه الرمضاء » أى الرمل الحار ، وعندما يقال : « رمضت الماشية » أى أن الحر أصاب خنها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض ، إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن القيظ ، وكأن الناس حينا أرادوا أن يضعوا أساء للشهور جاءت التسمية لرمضان في وقت كان حاراً ، فسموه رمضان كها أنهم ساعة سموا مثلا « ربيعاً الأول وربيعاً الأخر » كان الزمن متفقاً مع وجود الربيع ، وعندما سموا جمادى الأولى وجمادى الأولى وجمادى الأولى وجمادى الأخرة » كان الماء يَجُعد في هذه الأيام .

فكأنهم لاحظوا الأوصاف في الشهور ساعة التسمية ، ثم دار الزمن العربي الحاص المحدد بالشهورالقمرية في الزمن العام للشمس . فجاء رمضان في صيف ، وجاء في خريف ، لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً .

وهب أن إنسانا جاءه ولد جميل الشكل ، فسهاه "جميلاً » . وبعد ذلك مرض والعياذ بالله بحرض الجدرى فشوه وجهه ، فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية ، وإن طرأ عليه فيها بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية ، وكأن الحق سبحانه وتعالى حينها للمقول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم ، دل على المشقة التي تعترى الصائم في شهر رمضان ، وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد لماذا سُمى ، إنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن ، والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم ، والصوم امتناع عن الاقتيات ، فمنزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويربى النفس ، فناسب أن يوجد التشريع في تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذي جاء فيه القرآن » . وإذا سمعت « أنزل فيه القرآن » المفاهم أن هناك كلهات « أنزل » وهنزل » ، فإذا سمعت كلمة « أنزل » تجدها منسوبة إلى الله دائها :

﴿ إِنَّا أَرْلُنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ ٢

(سورة القدر)

أما في كلمة « نَزَلَ » فهو سبحانه يقول :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ١٠٠٠ ﴾

( سورة الشعراء )

وقال الحق :

﴿ نَنَزُّلُ ٱلْمَلَتْبِكَةُ ﴾

(من الآية ٤ سورة القدر)

إذن فكلمة «أنزل» مقصورة على الله ، إنما كلمة «نُزِّلُ» تأتى من الملائكة ، وه نُزِّلُ» تأتى من الروح الأمين الذي هو «جبريل» ، فكان كلمة «أنزل» بهمزة التعدية ، عدت القرآن من وجوده مسطوراً في اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود الإنساني ليباشر مهمته .

وكلمة « نَزَلَ » وه نَزَّل » نفهمها أن الحق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السياء الدنيا مناسباً للأحداث ومناسباً للظروف ، فكان الإنزال في رمضان جاء مرة واحدة ، والناس الذين يهاجموننا يقولون كيف تقولون : إن رمضان أنزل فيه القرآن مع أنكم تشيعون القرآن في كل زمن ، فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل في مدة الرسالة المحمدية ؟

نقول لهم : نحن لم نقل إنه « نزل » ولكننا قلنا « أنزل » ، فأنزل : تعدى من العجلم الأعلى إلى أن يباشر مهمته فى الوجود . وحين يباشر مهمته فى الوجود ينزل منه « النّجم » ـ يعنى القسط القرآن \_ موافقا للحدث الأرضى ليجىء الحكم وقت حاجتك ، فيستقر فى الأرض ، إنما لو جاءنا القرآن مكتملًا مرة واحدة فقد يجوز أن يكون عندنا الحكم ولا نعرفه ، لكن حينما لا يجىء الحكم إلا ساعة نحتاجه ، فهو يستقر فى نفوسنا .

وأضرب هذاالمثل ولله المثل الأعلى - أنت مثلاً تريد أن تُجهز صيدلية للطوارى، في المنزل، وأنت تضع فيها كل ما يخص الطوارى، التي تتخيلها، ومن الجائز أن يكون عندك الدواء لكنك لست في حاجة له، أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب لتصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية، عندئذ لا يجدث لبس ولا اختلاط، فكذلك حين يُريد الله حكماً من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا ينتظر حتى ينزل فيه حكم من الملا الأعلى من اللوح المحفوظ، إنما الحكم موجود في السياء الدنيا، فيقول للملائكة: تنزلوا به، وجبريل ينزل في أي وقت شاء له الحق أن

ينزل من أوقات البعثة المحمدية ، أو الوقت الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد فيه الحكم الذى يغطى قضية من القضايا .

إذن فحينها يوجد من يريد أن يشككنا نقول له : لا . نحن نملك لغة عربية دقيقة ، وعندنا فرق بين «أنزل» و «نزَّل» و «نزل» . ولذلك فكلمة «نزل» تأن للكتاب ، وتأن للنازل بالكتاب يقول تعالى :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ \* ﴿ ﴾

( سورة الشعراء )

ويقول سبحانه:

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنَرَكْنُهُ وَبِالْحَقِّ نَرَكُّ ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة الاسراء)

وكان بعض من المشركين قد تساءلوا ؛ لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ؟. وانظر إلى الدقة فى الهيئة النى أراد الله بها نزول القرآن فقد قال الحق :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ الْفُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَثَالِكَ لِنُنَبِّتَ بِهِ ــ هُوَادَكُ وَرَثَلْنَهُ مُرَثِيدُ ﴿ ﴾

( سورة الفرقان )

وعندما نتامل قول الحق : «كذلك ، فهى تعنى أنه سبحانه أنزل القرآن على الهيئة التي نزل بها لزوماً لتشبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ولو نزل مرة واحدة لكان تكليفاً واحداً ، وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة تحتاج إلى تشبيت . فحين يأتى الحدث ينزل نَجْم، قرآنى فيعطى به الحق تشبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأضرب مثلا بسيطا ـ ولله المثل الأعلى والمنزه عن كل تشبيت أن بناً لك يريد حُلة

جديدة أتحضرها له مرة واحدة ، فتصادفه فرحة واحدة ، أم تحضر له فى يوم ربطة العنق واليوم الذى يليه تحضر له القميص الجديد ، ثم تحضر له « البدلة » ؟، إذن فكل شىء يأتى له وقع وفرحة .

والحتى ينزل القرآن منجها لماذا ؟ « لنثبت به فؤادك ، ومعنى « لنثبت به فؤادك ، أى أن ستتعرض لمنغصات شتى ، وهذه المنغصات الشتى كل منها بحتاج إلى تُربيت عليك وتهدئة لك ، فيأى القسط القرآني ليفعل ذلك وينير أمامك الطريق . « كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » أى لم نأت به مرة واحدة بل جعلناه مرتباً على حسب ما يقتضيه من أحداث . حتى يتم العمل بكل قسط ، ويهضمه المؤمن ثم نأتي بقسط اتخر . ولنلحظ دقة الحق في قوله عن القرآن :

### ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِفْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ﴾

( سورة الفرقان )

إن الكفار لهم اعتراضات ، ويحتاجون إلى أمثلة ، فلو أنه نزل جملة واحدة لأمدرتُ هذه القضية ، وكذلك حين يسأل المؤمنون يقول القرآن : يستلونك عن كذا وعن كذا ، ولو شاء الله أن يُنزل القرآن دفعة واحدة ، فكيف كان يغطى هذه المسألة ؟ فإداموا سوف يسألون فلينتظر حتى يسألوا ثم تأتى الإجابة بعد ذلك .

إذن فهذا هو معنى «أنزل» أى أنه أنزل من اللوح المحفوظ، ليباشر مهمته فى الوجود، وبعد ذلك نزل به جبريل، أو تتنزل به الملائكة على حسب الأحداث التى جاء القرآن ليغطيها.

ويقول الحق: «أنزل فيه القرآن هدى للناس». ونعرف أن كلمة «هدى» معناها: الشيء الموصل للغاية بأقصر طريق، فحين تضع إشارات في الطريق الملتبسة، فمعنى ذلك أننا نريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد، و«هدى» تدل على علامات لنهتدى بها يضعها الخالق سبحانه، لأنه لو تركها للخلق ليضعوها لاختلفت الأهواء، وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هوى لهم ويلتمسون الحق، وعقولهم ناضجة، سنسلم بكل ذلك، ونتركهم كي يضعوا المعالم، ووتساءل: وماذا عن الذي يضع تلك العلامات، وبماذا عبتدى؟

إذن فلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر به ، كما أن الذي يضع هذا الهدى لابد ألا ينتفع به ، وعلى ذلك فالله سبحانه أغنى الأغنياء عن الخلق ولن ينتفع بأى شيء من العباد ، أما البشر فلو وضعوا «هدى » فالواضع سينتفع به ، ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذي يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويغتني مجترع المذهب الشيوعي ، والذي يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسيالية ، مذاهب نابعة من الهوى : الرأسيالي من الهوى ، ولا يمكن أن يُبرأ أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من الهوى : الرأسيالي يقنن فيميل لموى نفسه ، الشيوعي يميل لنفسه ، ونحن نريد مَن يُشرع لنا دون أن ينتفع بما شرع ، ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى فهو الذي يشرع فقط ، وهو الذي يشرع لفائدة الخلق فقط .

والذى يدلك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تأى لتنقض تشريعات أخرى ، لأن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة ، برغم أن الذى يضع التشريع يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية ، ولذلك نجد التعديلات تجرى دائها على التشريعات البشرية ؛ لأن المشرع غاب عنه وقت التشريع حكم لم يكن في باله ، وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه ، فيقول : التشريع فيه نقص ولم يعد ملائها ، نعدله .

إذن فنحن نريد فى من يضع الهدى والمنهج الذى يسير عليه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهج لابد أيضا أن يكون عالما بكل الجزئيات التى قد يأتى بها المستقبل ، وهذا لا يتأتى إلا فى إله عليم حكيم ، ولذلك قال تعالى :

(من الآية ١٥٣ سورة الأنعام)

ستتبعون السبل ، هذا له هوى ، وهذا له هوى ، فتوجد القوانين الوضعية التى تبددنا كلنا في الأرض ، لأننا نتبع أهواءنا التى تتغير ولا نتبع منهج من ليس له نفع في هذه المسألة ، ولذلك أقول : افطنوا جيداً إلى أن الهدى الحق الذي لا أعترض عليه هو هدى الله ، « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » . والقرآن في جملته « هدى » والفرقان هو أن يضع فارقاً في أمور يلتبس فيها الحق بالباطل ، فيأتي التنزيل الحكيم ليفرق بين الحق والباطل .

ويقول الحق: « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وحين تجد تعقيباً على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر فليصمه ولابد أن تقدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض ، وإن كان غير مسافر ، لابد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم .

وه شهد » هذه تنقسم قسمين : « فمن شهد » أى من حضر الشهر وأدركه وهو غير مريض وغير مسافر أى مقيم ، « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يستقبل الكلام من إله حكيم ، إن قول الله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

تعقيب على ماذا ؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المسافر من الصيام ، فكأن الله يريد بكم اليسر ، فكأنك لو خالفت ذلك لأردت الله معسراً لا ميسراً والله لا يمكن أن يكون كذلك ، بل أنت الذى تكون معسراً على نفسك ، فإن كان الصوم له قداسة عندك ، ولا تريد أن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس ، والتزم بقول الله : « فعدة من أيام أخر » لأنك لو جنحت إلى ذلك لجعلت الحكم في نطاق التعسير ، فنقول لك : لا ، إن الله يريد بك اليسر ، فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود ؟ أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان .

ومثال آخر نجده في حياتنا : هناك من يأى ليؤذن ثم بعد الأذان يجهر بقول : « الصلام والسلام عليك پا سيدى يا رسول الله » يقول : إن هذا حب لرسول الله ، لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا على ) (١) فقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن ولمن يسمع أن يصلى عليه في السر ، لا أن يأى بصوت الأذان الأصيل وبلهجة الأذان الأصيلة ونصلى على النبى ، لأن الناس قد يختلط عليها ، وقد يفهم بعضهم أن ذلك من أصول الأذان . إنني أقول لمن يفعل ذلك : يا أخى ، ألا توجد صلاة مقبولة على النبى إلا المجهود بها ؟ لا ، إن لك أن تصلى على النبى ، لكن في سرك .

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه الإمامان البخارى ومسلم ، وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد
 ف مسنده عن أبي سعيد الحدرى .

#### 総制線 ○ VV4 ○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○

وكذلك إن جاء من يفطر فى رمضان لأنه مريض أرعلى سفر ، نقول له : استتر ، حتى لا تكون أسوة سيئة ؛ لأن الناس لا تعرف أنك مريض أو على سفر ، استتر كى لا يقول الناس : إن مسلماً أفطر . ويقول الحق : « ولتكملوا العدة ، فمعناها كى لا تفوتكم أيام من الصيام .

انظروا إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ». إن العبادة التى نفهم أن فيها مشقة هى الصيام وبعد ذلك تكبرون الله؛ لأن الحقى سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم أراده الله وفيه مشقة عليه مثل الصوم ويتحمله ، وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد فى نفسه إشراقاً يستحق أن يشكر الله الذى كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه ؛ لأن معنى و ولتكبروا الله ، يعنى أن تقول: إلله أكبر ، وأن تشكره على العبادة التى كنت تعتقد أنها تضنيك ، لكنك وجدت فيها تجليات وإشراقات ، فتقول : الله أكبر من كل ذلك ، الله أكبر ؛ لأنه حين يمنعنى يعطينى ، وسبحانه يعطى حتى فى المنع ؛ فأنت تأخذ مقومات حياة ويعطيك فى رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الإشراقات التي تنجلى لك ، وتذوق حلاوة التكليف وإن كان قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة فإنه أعطاك نعمة أكثر منه أمها

وبعد ذلك فالنسق القرآني ليس نسقاً من صنع بشر ، فنحن نجد أن نسق البشر يقسم الكتاب أبواباً وفصولاً ومواد كلها مع بعضها ، ويُفصل كل باب بفصوله ومواده ، وبعد ذلك ينتقل لباب آخر ، لكن الله لا يريد الدين أبواباً ، وإنما يريد الدين وحدة متكاتفة في بناء ذلك الإنسان ، فيأتي بعد قوله : ولتكبروا الله ي بد ولعلكم تشكرون » ومعنى ذلك أنكم سترون ما يجعلكم تنطقون به الله أكبر » لأن الله أسدى إليكم جيلاً ، وساعة يوجد الصفاء بين « العابد » وهو الرب ، ويش العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه بالخير ، هنا يحسن العبد ظنه بربه ، فيلجأ إليه في كل شيء ، ويسأله عن كل شيء ،

## ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمُّ يُرْشُدُونَ ۞ ۞

ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام فأنت سنتجه إلى شكره سبحانه ، وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » ونلحظ أن « إذا » جاءت ، ولم تأت « إن » فالحق يؤكد لك أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول في الحديث القدسى :

« ثلاثة لا ترد دعوتهم ، الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم ، يرفعها الله فوق الغهام وتفتح لها أبواب السهاء ، ويقول الرب : وعزتى لانصرنك ولو بعد حين »(') .

فهادام سبحانه سيجيب الدعوة ، وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك ، وكذلك لست مظلوماً ، إذن تبقى دعوة الصائم . وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة (سأل » ستجد أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وفي جوابها وقل ،

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ قُلِ ٱلْعَقْرُ ﴾ (من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة .

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ أَقُلُ مَاۤ أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ ﴾

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

وكل «يسألونك» يأتى فى جوابها «قل» إلا آية واحدة جاءت فيها «فقل» بالفاء ، وهي قول الحق :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجَبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة طه)

انظر إلى الدقة الأدائية : الأولى «قل» ، وهذه «فقل» ، فكان «يسالونك عن الخمر والميسر» يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل ، ولكن قوله :«يسالونك عن الجبال» ، فالسؤال هذا ستتعرض له ، فكان الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل فقال : «قل» ، والسؤال الذي سيأى من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته بـ «فقل » أي أعطاه جواباً حسبقاً ، إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث ، وبين جواب عن سؤال سدف يحدث ، ليدلك على أن أحداً لن يفاجىء الله بسؤال ، «ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» .

لكن نحن الآن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة: «وإذا سألك عبادى عنى ». فلم يقل: فقل: إنَّ قريب ؛ لأن قوله: «قل » هو عملية تعليل القرب ، ويريد الله أن يجعل القرب فى الجواب عن السؤال بدون وساطة «وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ». لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة ، وإن كان الذى سيبلغ الجواب هو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذه لها قصة : لقد سألوا رسول الله : أقريب ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟

لأن عادة البعيد أن يُنادى ، أما القريب فيُناجى ، ولكى يبين لهم القرب ، حذف كلمة « قل » ، فجاء قول الحق« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قويب » وما فائدة ذلك

القرب؟ إن الحق يقول: «أجيب دعوة الداع إذا دعان، ولكن ما الشروط اللازمة لذلك؟

لقد قال الحق : «وإذا سألك عبادى» ونعرف أن فيه فرقا بين «عبيد» و«عباد»، صحيح أن مفرد كل منها «عبد»، لكن هناك «عبيد» و«عباد»، وكل من في الأرض عبيد لله، ولكن ليس كل من في الأرض عباداً لله، لماذا ؟

لأن العبيد هم الذين يُقهرون في الرجود كغيرهم بأشياء ، وهناك من يختارون التمرد على الحق ، لقد أخذوا اختيارهم تمرداً ، لكن العبد هم الذين اختاروا الانقياد لله في كل الأمور . إنهم منقادون مع الجميع في أن واحدا لا يتحكم متى يولد ، ولا متى يموت ، ولا كيف يوجد ، لكن العباد يمتازون بأن الأمر الذي جعل الله هم فيه اختياراً قالوا : صحيح يارب أنت جعلت لنا الاختيار ، وقد اخترنا منهجك ، ولم نترك هوانا ليحكم فينا ، أنت قلت سبحانك : « افعل كذا » وود لا تفعل كذا »

ولا يقول لك ربك: « افعل » إلا إذا كنت صالحاً للفعل ولعدم الفعل . ولا يقول لك: « لا تفعل » والا لتقول للك: « لا تفعل » إلا إذا كنت صالحاً لهذه ولهذه . إذن فكلمة « افعل » و« لاتفعل » ثدخل في الأمور الاختيارية ، والحق قد قال « افعل » و« لاتفعل » ثم ترك أشياء لا يقول لك فيها « افعل » و« لا تفعل » ، فتكون حراً في أن تفعلها أو لا تفعلها ، اسمها « منطقة الاختيار المباح » ، فهناك اختيار قُيِّلَ بالتكليف بافعل ولا تفعل ، واختيار بقى لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر ؛ فالذي أخذ الاختيار وقال : يارب أنت وهبتني الاختيار ، ولكنني تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه هذا الاختيار كما تحب ، أنا سأتنازل عن اختياري ، وما تقول لى : « افعل » سأفعله ، والذي تقول لى : « لا تفعله » لن أفعله .

إذن فالعباد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار، وسلموها لمن خلق فيهم الاختيار، وقالوا لله : وإن كنت نختاراً إلا أننى أمنتك على نفسى . إن العباد هم الذين ردوا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار ويصفهم الحق بقوله :

### ○ ^^# **○○+○○+○○+○○+○○**

﴿ وَعِبَادُ الرِّحَنِ الَّذِينَ يَمَشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوَنَّا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاعِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا

١ وَاللَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَيِّهِمْ سُعَّدًا وَقِيَامًا ١ ١

( سورة الفرقان )

هؤلاء هم عباد الرحمن ، ولذلك يقول الحق للشيطان في شأنهم :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الحجر)

إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد ؛ لأنه يدخل عليهم من باب الاختيار ، ولم تأت كلمة «عبادى» لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة ، ويحاسب الحق الذين أضلوا العباد فيقول :

﴿ وَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي ﴾

(من الأية ١٧ سورة الفرقان)

ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عباداً ؛ حتى الكفرة لم يعد لهم اختيار . وحين يقول الحق : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الدعان » فالعباد الذين التزموا لله بآلمهج الإيماني لن يسألوا الله إلا بشيء لا يتنافى مع الإيمان وتكاليفه .

والحق يقول: « فليستجيبوا لى » ؛ لأن الدعاء يطلب جواباً ، ومادمت تطلب إجابة الدعاء فتأدب مع ربك ؛ فهو سبحانه قد دعاك إلى منهجه فاستجب له إن كنت تحب أن يستجيب الله لك « فليستجيبوا لى » ، وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى في كلمة « الداع » ولا يتركها مطلقة ، فيقول : « إذا دعان » فكأن كلمة « دعا » تأتى ويدعو بها الإبسان ، وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة ، ومثال ذلك قول الحق :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُّ ﴾

(من الآية ١٩٤ سورة الأعراف)

وقوله الحق :

﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة فاطر)

فكأن الداعى قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة ، والحق هنا قال : « أجيب دعوة الداع إذا دعان » أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء فالله ليس مسئولا عن إجابة دعوته .

إن الحتى سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه ، وأنت لا تستطيع أن تحدد هذا الخير ؛ لأنك قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شر ، ومادمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخير ، إذن فملحظية الأصل في الدعاء هي أنك تحب الخير ، ولكنك قد تخطيء الطريق إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخير ، أنت تحب الخير لا جدال ، لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هي أن يمنع إجابة دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك ، ولذلك يجب ألا تفهم أنك حين لا تجاب دعوتك كها رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول : لماذا لم يستجب الله نقول : لماذا لم يستجب لك فتقول : لماذا لم يستجب لك . فالذي تعلمه أنك مؤلف فيقول: انا سأعطيك الخير ، والخير الذي أعلمه أنا فوق الخير الذي أعلمه أنا الم هذه الدعوة .

وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - : قد يطلب منك ابنك الصغير أن تشترى له مسدسا ، وهو يظن أن مسألة المسدس خير ، لكنك تؤخر طلبه وتقول له : فيها بعد سأشترى لك المسدس إن شاء الله ، وتماطل ولا تأتيه بالمسدس ، فهل عدم بحيثك بالمسدس له عمل وفق ما رأى هو منع للخير عنه ؟

### **基語出版**

إن منعك للمسدس عنه فيه فائدة وصيانة وخبر للابن.

إذن فالخير يكون دائها على مقدار الحكمة فى تناول الأمور ، وأنت تمنع المسدس عن ابنك ، لأنك قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه وقد يتعرض لأشياء تخرجه عن طوره وقد يتسبب فى أن يؤذيه أحد ، وقد يؤذى هو أحداً بمثل هذا المسدس .

وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يُستجاب لأن ذلك قد يرهقك أنت . والحق سىحانه وتعالى يقول :

(سورة الإسراء)

ولذلك يقول سبحانه:

﴿ سَأُورِ يَكُمْ ءَا يَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة الأنبياء)

والعلماء يقولون: إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلا ، أما الإجابة فهى إرادة الله ، وأنت إن قدرت حظك من الدعاء فى الإجابة عليه فأنت لا تُقدر الأمر . إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله ؛ لأنك لا تدعو إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذه ، ولذلك سألت من يقدر عليها ، وسألت من يملك ، ولذلك يقول الله فى الحديث القدسى :

(۱)
 «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين».

ولنتعلم ما علَّمَهُ رسول الله لعائشة أم المؤمنين . لقد سألت رسول الله إذا صادفت

ليلة القدر فقالت: إن أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو؟

أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علّم أم المؤمنين عائشة أن تدعو بمقاييس الخير الواسع فقال لها : « قولى : اللهم إنك تحب العفو فاعف عنى »<sup>(۱)</sup> . ولا يوجد جمال أحسن من العفو ، ولا يوجد خير أحسن من العفو ، فلا أقول : أعطنى ، أعطنى ؛ لأن هذا قد ينطبق عليه قول الحق :

## ﴿ وَيَذَعُ الْإِنسَانُ بِالشِّرِ دُعَاءَهُ لِالْخَـيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ جَمُولًا ۞﴾

( سورة الإسراء)

فمن يقول : لقد دعوت ربى فلم يستجب لى ، نقول له : لا تكن قليل الفطنة فمن الخير لك أنك لا تُجاب إلى ماطلبت فالله يعطيك الخير فى الوقت الذى يريده .

وبعد ذلك يترك الحق لبعض قضايا الوجود فى المجتمع أن تجيبك إلى شىء ثم يتبين لك منه الشر ، لتعلم أن قبض إجابته عنك كان هو عين الحير ، ولذلك فإن الدعاء له شروط ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الطيب من الرزق .

فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة قوله : « ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يده إلى السياء : يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغُنوى بالحرام فأنى يستجاب له  $^{(7)}$ . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز الإنسان الذي يدعو ، لذلك فعدم إجابة الدعوة إما لأن جهاز الدعوة جهاز فاسد ، وإما لأنك دعوت بشيء تظن أن فيه الحير لك لكن الله يعلم أنه ليس كذلك ، ولهذا يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ، ويمنم عنك الأمر الذي يجمل لك الشر.

وشىء آخر ، قد يحجب عنك الإجابة ، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خبر الدنيا الفانية ، وهو يحبك فيُبقى لك الإجابة إلى خبر الباقية ، وهذه ارتقاءات

 <sup>(</sup>١) هذا لفظ الترمذى ، وقال حديث حسن صحيح ، وأخرجه الحاكم فى مستدركه ، وقال صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه.

## इतिभाईराद्ध

لا ينالها إلا الخاصة ، وهناك ارتقاءات أخرى تتمثل في أنه مادام الدعاء فيه ذلة وخضوع فقد يطبق الله همليك ما جاء في الحديث القدسي : «ينزل الله تعالى في السماء الدنيا فيقول : من يدعوني فاستجيب له أو يسالني فاعطيه ؟ ثم يقول : من يقرض غير عديم ولا ظلوم،(١).

ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها ، فهادامت لم تأت فهو يقول دائها يارب . وهذا الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد فيقول: إن من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا: يارب. إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه من الدعاء أن يجاب ، إنما حظه من الدعاء ما قاله الحق:

### ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وُكُرٌّ ﴾

(من الآية ٧٧ سورة الفرقان)

إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائيا : ﴿ يَارِبِ ﴾ . وأضرب هذا المثل ـ ولله المثل الأعلى ـ الأب قد يعطى ابنه مصروف اليد كل شهر ، والابن يأخذ مصروف اليد الشهري ويغيب طوال الشهر ولا يحرص على رؤية والده . لكن الأب حين يعطى مصروف اليد كل يوم ، فالابن ينتظر والده ، وعندما يتأخر الوالد قليلا فإن الابن يقف لينتظر والده على الباب ؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليانس برؤياه .

والحق سبحانه يضع شرطا للاستجابة للدعاء ، وهو أن يستجيب العبدلله سبحانه وتعالى فيها دعاه إليه . عندئذ سيكون العباد أهلا للدعاء ، ولذلك قال الحق في الحديث القدسي: « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين (٢) .

ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار ، قال له جبريل : ألك حاجة ؟. لم ينف أن له حاجة ، فلا يوجد استكبار على البلوي ، ولكنه قال

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذى .
 (۲) رواه البخارى فى تاریخه .

لجبريل: أما إليك فلا ، صحيح أن له حاجة إنما ليست لجبريل ، لأنه يعلم جيدا أن نجاته من النار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها ، هي عملية ليست لخلق أن يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من حلق النار . فقال لجبريل : أما إليك فلا ، وعلمه بحالى يغنى عن سؤالى . لذلك جاء الأمر من الحق :

### ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرُهِم ٢٠

( سورة الأنبياء )

ولنتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض فرجده يتأوه ، فقال له : أتتأوه وأنت أبو الحسن . قال : أنا لا أشجع على الله .

إذن فقوله : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى » تعنى ضرورة الاستجابة للمنهج ، « وليؤمنوا بى » أى أن يؤمنوا به سبحانه إلها حكيها . وليس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لأن الألوهية تقتضى الحكمة التي تعطى كل صاحب دعوة خيراً يناسب الداعى ، لا بقاييسه هو ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة .

ويذيل الحق الآية بقوله: «لعلهم يرشدون» فيا معنى «يرشدون» ؟ إنه يعنى الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب. وهذه الآية جاءت بعد آية «شهر ومضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس» كى تبين لنا أن الصفائية في الصيام تجعل الصائم أهلاً للدعاء، وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة، وإنما يكون حظك فيه العبادة، ولكى يبين لنا الحق بعض التكليفات الإلهية للبشر فهو يأتى جذه الآية التي يبين بها ما يحل لنا في ومضان.

يقول الحق:

بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها في الصوم ، يشرح لنا سبحانه آداب التعامل بين الزوجين في أثناء الصيام ، ويأتي هذا التداخل والامتزاج بين الموضوعات المختلفة في القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكاتفة تخاطب كل الملكات الإنسانية ، ولا يريد سبحانه أن نظهر أو تطغي ملكة على ملكة أبدا .

يقول الحق : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وساعة تسمع « أحل لكم » فكأن ما يأق بالتحليل كان عرماً من قبل . والذي أحله الله في هذا القول كان المحرم عينه في الصيام ، لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج ، فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام حراماً ، فقد كان الصيام في بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب ، ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار . فكان الرفث في ليلة الصيام عرماً . وكان يحرم

عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا.

وجاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهبت فلم أجد أهلي قد أعدوا لي طعاما ، فنمت ، فاستيقظت يا رسول الله فعلمت أني لا أقدر أن آكل ولذلك فأنا أعان من التعب ، فأحل الله مسألتين : المسألة الأولى هي : الرفث إلى النساء في الليل ، والمسألة الثانية قوله الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» أي كلوا واشر بوا إلى الفجر حتى ولو حصل منكم نوم ، وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر أو المريض ، كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو المريض ، أما الرخصة الجديدة فهي عامة لكل مسلم وهي تعميق لمفهوم الحكم .

وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشيء لكي يدرك كل مسلم مدى التخفيف ، لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة ، ورفعها الله عنه ، وانظر للآية القرآنية وهي تقول: « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم».

كلمة «تختانون أنفسكم » هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت عن شهوة الفرج ، فعندما تركك تختان نفسك ، ثم أنزل لك الترخيص ، هنا تشعر بفضل الله عليك.

إذن فبعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف: رخصة تأتي مع التشريع ، ورخصة تخفيفية تأتى بعد أن يجيء التشريع ، لينبه الحق أنه لو لم يفعل ذلك لَتعرضتم للخيانة والحرج «علم الله أنكم كنّتم تختانون أنفسكم » وانظر الشجاعة في أن عمر رضي الله عنه ، يذهب إلى النبي ويقول له : أنا يا رسول الله ذهبت كما يذهب الشاب ، والذي جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنه جاع ، وجاء التشريع ليناسب كل المواقف ، فنمسك نهاراً عن شهوتي البطن والفَرج ، وليلاً أحل َ الله لنا شهوى البطن والفرج ، وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظّرف الإنسان ، « أحل لكم ليلة

### a vi a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a + a a +

الصيام الرفث إلى نسائكم » ، و« الرفث » هو الاستمتاع بالمرأة ، سواء كان مقدمات أو جماعًا . . « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله ، وو اللباس » هو الذى يوضع على الجسم للستر ، فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس للمرأة أى يستر عورتها ، والمرأة نستر عورته ، فكأنها عملية تبادلية ، فهذا يحدث فى الواقع فهها يلتفان فى ثوب واحد ، ولذلك يقول : « باشروهن » أى هات البشرة على البشرة .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل ، والرجل لباس ساتر للرجل ، والرجل لباس ساتر للمرأة ، ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس ستراً بحيث لا يفضح شيئا من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن يجدث بين الرجل وأهله شيء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة نهاراً ، أو يقول به الرجل ، فهذا الشيء محكوم بقضية الستر المتبادل .

« هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » . ومادام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، فيكون من رحمة التشريع بالإنسان وقد ضَمَّ الرجلُ والمرأة لباس واحد وبعد ذلك نطلب منها أن يمتنعا عن التواصل .

إذن فقوله : « تختانون أنفسكم » كان مسألة حتمية طبيعية ، ولذلك قال الحق 
بعدها : « فتاب عليكم » ومعنى « تاب عليكم » هو إخبار من الله بأنه تاب ، وحين 
يخبر الله بأنه تاب ، أى شرع لهم التوبة ، والتوبة كها نعرف تأتى على ثلاث مراحل : 
يشرع الله التوبة أولا ، ثم تتوب أنت ثانيا ، ثم يقبل الله التوبة ثالثاً ، « وعفا 
عنكم » لأنه مادام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع في التخفيف ، 
فيكون القصد أن تقم هنا وأن يكون العفو منه \_سبحانه \_ .

ويقول الحق : « فالأن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم » فلم يشأ أن يترك المباشرة على عنانها فقال : أنت في المباشرة لابد أن تتذكر ماكتبه الله ، وماكتبه الله

هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب ، فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه إلى امرأة أخرى ، وهو يقصد أيضاً بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره ، والله يريد الإعفاف فى تلك المسألة لينشأ الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة من الطهر والنقاء .

وحتى لا يتشكك الرجل فى بضع منه هم أبناؤه ، والحق سبحانه يريد طهارة الإنسان ، فكل نسل يجب أن يكون محسوباً على من استمتع ، وبعد الاستمتاع ، عليه أن يتحمل التبعة ، فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة ذلك ، فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه . و فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » أى ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب . وفى ذلك طهارة لكل أفراد المجتمع . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :

« وفى بضع أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله : أيأن أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر ي(١٠).

ويتابع الحق: « وكلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » أي إلى أن يتضح لكم الفجر الصادق. وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان للفجر ، كان بلال يؤذن بليل ، أى ومازال الليل موجوداً ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن في اللحظة الأولى من الفجر ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا » . لكن أحد الصحابة وهو عدى بن حاتم قال : أنا جعلت بجوارى خيطاً أبيض وخيطاً أسود ، وأظل آكل حتى أتين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فقال له : إنك لعريض القفا (أى قليل الفطنة) فالمراد هنا بياض النهار وسواد الليل .

ويتابع الحق: «ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد». لقد كانوا يفهمون أن المباشرة في الليل حسب ما شرع الله لا تفسد

<sup>.(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود ، وأحمد .

الصوم . ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لأداب سنة الاعتكاف التى سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العشر الأواخر من رمضان . . لهذا أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف وفى غير ليل رمضان . أما المعتكف فى المسجد فذلك الأمر لا يجل له ، ومعنى الاعتكاف هو أن تحصر حركتك فى زمن ما على وجودك فى مكان ما ، ولذلك يقولون : « فلان معتكف هذه الأيام » أى حبس حركته فى زمن ما فى مكان ما ، وليس معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط ، ولكن للمسلم أن يعتكف فى بيت الله فى أى وقت .

واختلف العلماء فى الاعتكاف، بعضهم اشترط أن يكون المرء صائباً حين يعتكف، واشترطوا أيضا أن يكون الاعتكاف لمدة معينة، وأن يكون بالمسجد، وقالوا: إن أردت الاعتكاف، فاحصر حركتك فى مكان هو بيت الله.

وكثير من العلماء يقولون: إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف مادمت قد نويت سنة الاعتكاف ؛ بشرط ألا تتكلم في أى أمر من أمور الدنيا ؛ لأنك جئت من حركتك المطلقة في الأرض إلى بيت الله في تلك اللحظة ، فاجعل لحظاتك لله . ولذلك حينها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً ينشد ضائته في المسجد - أى شيئا قد ضاع منه ـ فقال له : « لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا »(١) .

لاذا ؟ لأن المسجد مكان للعبادة ، ولذلك أقول لمن يحدثني في المسجد بأى شيء يتعلق بحركة الحياة : «أبشر بأنها لن تنفع » ؛ لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط ، إن لحظة دخولك المسجد هي لحظة جثت فيها لتقترب من ربك وتناجيه ، وتعيش في حضن عنايته ، فلهاذا تأتي بالدنيا معك ؟ وليكن لنا في أحد الصحابة قدوة حسنة ؛ كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا . وزاد صحابي آخر فقال له : وزد يا أخى أننا نترك أقدارنا مع نعالنا .

انظر إلى الدقة ، إن الصحاب المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب المسجد ، ولكن يخلع أيضاً قدره في الدنيا . فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه .

الكثيرة ، والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل ، فضع قدرك مع نعلك خارج المسجد ، وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس في المكان الذي تجده خالياً ، فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين في المسجد . فأنت تدخل بعبودية لله وقد يأتى مجلسك بجانب من نجدمك ، والصغير يقعد بجانب الكبير ، ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله .

إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهى به المجلس . أى عندما يجد مكاناً له ، وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنسان مكاناً لإنسان آخر بالسجادة ، وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب ، ويجلس فى الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن يأتى هو إلى المسجد . ومادمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس وبجوار من ؟ بل اجلس حيث ينتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب . وانو الاعتكاف ولا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا حتى لا تدخل فى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يبارك الله لك فى الضالة التى تنشدها وتطلبها .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان ، فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المساجد ؟ لا ؛ إن الاعتكاف يصح فى أى مكان ، ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل ؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معا .

« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها » ومعنى « الحد » هو الفاصل المانع من اختلاط شىء بشىء ، وحدود الله هى محارمه . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

الشبهات وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا إن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه ، (١) .

إذن فالمحارم هي التي يضع الله لها حداً فلا نتعداه . ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهي

 <sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه الامام البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن النحيان بن بشير
 وهو هنا جزء من الحديث .

الله عن شىء فهو يقول: «فلاتقربوها» وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه: «فلاتعتدوها». وفي ذلك رحمة من الله بك أيّها المكلف.

فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت في معتكفك ؛ فقد تكون جميلة ، صحيح انك لا تنوى أن تفعل أى شيء ، لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهي ، ومثال ذلك تحريم الحمر لقد أمر الحق باجتنابها أى ألا تقرب حتى مكان الحمر ؛ لأن الاقتراب قد يُزين لك أمر احتسائها ، إذن فلكي تمنع نفسك من تلك المحرمات فعليك ألا تقرب النواهي . وفي الأوامر عليك ألا تتعداها .

ويذيل الحق الآية بقوله: «كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ». والآيات هي العجائب ، وكل آية هي شيء عجيب لافت ، لذلك نقول : هذه آية في الحسن ، وتلك آية في الجيال ، وقد تُطلق الآية أيضا على السمة ؛ لأن السمة أو العلامة هي التي تلفتنا إلى الشيء ، فيكون ما جاء بالآية داخلا في معنى قوله الحتى : «تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ».

ولقد أوضحت هذه الآية والآيات السابقة عليها ، تشريعات الصيام والاستثناء من التشريع رفعا للحظر ودفعا للمشقة بعد أن تقع ، وكل ذلك ليستوفي التشريع كل مطلوبات الله من المُشرَّع له . وحين يأخذ كل إنسان ذلك البيان الوافي من ربه ويسيطر به على حركة حياته في ضوه منهج الله يكون قد اتقى . والتقوى ـ كها نعلم ـ ليست للنار فقط ، ولكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة ؛ فالذي يجعل الحياة مليئة بالمشاكل هو أننا نأخذ بالقوانين التي نسنها لأنفسنا ونعمل بها ، ولكن إذا أخذنا تقنين الله لنا فععني ذلك أننا نتقى المشاكل . ولذلك يقول الحق :

### ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة طه)

أى أن حياته تمتلء بالهموم والمشاكل ، لأنه يخالف منهج الله . وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منهج الله وفلحنا ، لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يسيطر . وحين يتمسك الناس بمنهج

الله ، لن تأتى لهم المشاكل بإذن الله .

وانظر إلى دقة الأداء القرآن في ترتيب الأحكام بعضها على بعض ، فالإنسان المخلوق لله في الأرض المسخرة له بكل ما فيها ، له حياة يجب أن يحافظ عليها . وتبقى الحياة ببقاء الرزق في الاقتيات من مأكل ومشرب ، وكذلك يبقى النوع الإنساني بالتزاوج . وتكلم الله في رزق الاقتيات ، فجعله للناس جميعا عندما قال :

(من الأية ١٦٨ سورة البقرة)

وتكلم سبحانه مخاطباً المؤمنين في شأن هذا الرزق، فقال:

(من الأية ١٧٢ سورة البقرة)

وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمنين به قضية التكليف فحرَّم عليهم الطعام والشراب والنكاح في أيام رمضان ، وهي حلال في غير رمضان ، وأحلها الله في ليل رمضان . وإذا كان قد أرشد أن كل حركة في الحياة هدفها بقاء الحياة ، وإذا كان بناء الحياة يتوقف على الطعام ؛ وهو أمر ضرورى لكل إنسان ، وإذا كانت الحياة تمتد وتتولى باستبقاء النوع ، فيبلغ الرجل وينضج ويصير أهلًا للإخصاب ، وتبلغ المرأة وتنضج وتصير أهلًا للإخصاب ، فبلغ الرجل من تشريع ينظم كل ذلك .

إن التشريع يسمح لك أن تأكل مما تملك ، أو تأكل مما لا مالك له ، كنبات الأرض غير المملوكة لاحد ، إلا أنك قبل أن تأكل لابد أن تنظر في الطعام لتعرف هل هو مما أحل الله أم لا ؟ والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نبات الأرض المملوك لغبرك ، ويحرم عليك أن تصطاد حيوانات مملوكة لغبرك ، فالتشريع يحترم الجهد

الذي تحرك به مالك الأرض ليزرع النبات أو ليُريّ الحيوان ، فلا تقل : إن ذلك النبات في الأرض وأنا آكل منه ، أو أن ذلك حيوان موجود أمامي وأنا اصطدته .

إن الحق يضع التشريع لينظم الحركة في المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة في المال غير المملوك والطعام غير المملوك ، فإذا سبقك إلى المال غير المملوك أو الطعام غير المملوك إنسان ، أو تحرك إنسان بحركة في الرجود فاستنبط مالاً صارت هناك قضية أخرى لا تتعلق بذات الماكول ، ولكن بملكية المأكول ، فقد بين الله سبحانه : أن كل عمليات اقتياتك في الحياة عملية لا يمكن أن تستقل بها أنت ، فلابد من اختلاط حركة الأخرين معك ، فأنت لا تأكل إلا عما يكون في أيديهم ، وهم لا يكون إلا مما يكون في أيديهم ، وهم لا يكون إلى الم يكون في يدك .

فالفلاح مثلاً يبذر البذر ، ولكنّه بحتاج إلى الصانع الذي يصنع له الفأس ، ويصنع له الفأس ، ويصنع له الساقية ، والذي يصنع ذلك بحتاج إلى من يعلمه ، ويحضر له المواد الحام ، إذن فلو سلسلت الأشياء التي توصلك إلى الطعام لوجدت حركات الكون كلها تخدم هذه المسألة . وهكذا نجد أن الأكل من المال المتداول أمر شائع بين البشر ، ويريد الله أن يضبطه بنظام فقال سبحانه :

### 

ومادامت أموالى فلهاذا لا آكلها؟ إن الأمر هنا للجميع ، والأموال مضافة للجميع ، فالمال ساعة يكون ملكا لى ، فهو فى الوقت نفسه يكون مالاً ينتفع مه الغبر .

إذن فهو أمر شائع عند الجميع ، لكن ما الذي يحكم حركة تداوله ؟ إن الذي يحكم حركة تداوله ؟ إن الذي يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذي لا يتغير ، ولا يحكمه الباطل . وما معنى الباطل ، والحق ؟ إن الباطل هو الزائل ، وهو الذاهب . والحق هو الثابت الذي لا يتغير فلا تأكل بالباطل ، أي لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق أثبته الله بحكم : فلا تسرق ، ولا تغتصب ، ولا تخطف ، ولا ترتش ، ولا تكن خائناً في الأمانة التي أنت موكل بها ، فكل ذلك إن حدث تكن قد أكلت الماطل .

وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصياً أن تعفى غيرك مما أبحته لنفسك ، وسيأكل غيرك بالباطل أيضاً . ومادمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل ، هنا يصير الناس جميعا نها للناس جميعا . لكن حين يُحكم الإنسان بقضية الحق فأنت لا تأخذ إلا بالحق ، ويجب على الغير ألا يعطيك إلا بالحق ، وبذلك تخضع حركة الحياة كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذي لا يتغير ، لماذا ؟ لأن الباطل قد يكون له علو ، لكن ليس له استقرار ، فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَنْكَ مِنَ السَّمَاءَ مَانَهُ فَسَالَتُ أَوْدِيَهُ أِيقَدُوهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا وَإِيَا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبِنَاءَ حِلْمَةٍ أَوْ مَنْجِ زَبَدٌ مِنْسُلُهُۥ كَذَالِكَ يَشْرِبُ اللَّهُ الحُنَّ وَالْبَسْطِلَّ فَأَمَّ الزَّبُدُ فَيَذْهَبُ جُفَاتًا ۚ وَأَمَّا مَايَنْهُمُ النَّاسَ فَيَمْكُكُ فِى الْأَرْضَ كَذَالِكَ يَشْرُبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۞ ﴾ يَشْرُبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۞ ﴾

( سورة الرعد)

وساعة ترى مطراً ينزل فى مسيل وواد ، فأنت تجد هذا المطرقد كنس كل الفش والقاذورات وجرفها فطفت فوق الماء ولها رغوة ، وكذلك فأنت عندما تدخل الحديد فى النار تجده يسيل ويجرج منه الخبث ، ويطفو الخبث فوق السطح ، وهكذا نجد أن طفو الشيء وعلوه على السطح لا يعنى أنه حق ، إنه سبحانه يعطينا من الأمور المُحسة ما نستطيم أن نميز من خلاله الأمور المعنوية ، وهكذا ترى أن الباطل قد يطفو ويعلو

إلا انه لا يدوم ، بل ينتهي ، والمثل العامي يقول : «يفور ويغور» .

إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة ، حركة كريمة فلا يدخل في بطنك إلا ما عرقت من أجله ، ويأخذ كل إنسان حقه . وقبل أن يفكر الإنسان في أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل ، لا أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين ، لماذا ؟ لأن هذا الكسل يشيع الفوضي في الحياة . وحين نري إنساناً لا يعمل ويعيش في راحة ويأكل من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلا يجتذى به الأخرون فيقتع الناس جمعا بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على الأخرين . ويترتب على ذلك توقف حركة الحياة ، وهذا باطل زائل ، وبه تنتهى ثهار حركة المتحرك ، وهذا يجوع الكل .

إن الحق يريد للإسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب ومأوى ، وبذلك تستمر دورة الحياة . إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في الحياة بمنى أن تكون لك حركة في كل شيء تنفع به ؛ لأن حركتك لن يقتصر نفعها عليك ، ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة ، وحين تشبع أنت شرف الحركة فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف ، لكن الباطل يتحقق بعكس ذلك ، فأنت حين تأكل من حركة الأخرين تشبع الفوضى في الكون .

وعلى هذا فالحركة الحلال لا يكفى فيها أن تتحرك فقط ، ولكن يجب أن تنظر إلى شرف الحركة بألا تكون في الباطل ، لأن الذي يسرق إنما يتحرك في سرقته ، ولكن حركته في غير شرف وهي حركة حرام . إذن كل مسروق في الوجود نتيجة حركة باطلة ، وكذلك الغصب ، والتدليس ، والغش ، وعدم الأمانة في العمل ، والحيانة في الوديعة ، وإنكار الأمانة ، كل ذلك باطل ، وكل حركة في غير ما شرع الله باطل ، حتى المعونة على حركة في غير ما شرع الله ، كل ذلك باطل .

ويقول لنا الحق سبحانه: «و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » أى إياكم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم . فهناك أناس كثيرون يرون في فعل الحاكم مبرراً لأن يفعلوا مثله ، وهذا أمر خاطئ ؛ لأن كل إنسان مسئول عن حركته . .

لا تقل إن الحاكم قد شرع أعمالاً وتُلقى عليه تبعة أفعالك ؛ ومثال ذلك تلك الاثنياء التي نقول عليها إنّها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة ، هل إباحة الحكومات لها وعدم منعها لها هل ذلك يجملها حلالاً ؟ لا ؛ لأن هناك فرقاً بين الديانة الدينة الربانية . ولذلك تجد أن الفساد إنما ينشأ في الحياة من مثل هذا السادك .

إن الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله فهم يأكلون أموالهم بالباطل ، ويُدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مالاً باطلاً ، وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن يتنبهوا جيداً إلى أن الذي يعولهم ، إنما أدخل عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل ، وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا : لا لن نأكل من هذا المصدر ؛ لأنه مصدر حرام وباطل ، ونحن قد خلقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقنا .

وأنا أسمع كثيراً بمن يقولون : إن هذه الأعيال الباطلة أصبحت مسائل حياة ، ترتبت الحياة عليها ولم نعد نستطيع الاستغناء عنها . وأقول لهم : لا ، إن عليكم أن ترتبوا حياتكم من جديد على عمل حلال ، وإذا أصر واحد على أن يعمل عملاً غير حلال ليعول من هو تحته ، فعلى المعال أن يقف منه موقفا يرده ، ويضر على ألا يأكل من باطل .

وتصوروا ماذا يحدث عندما يرفض ابن أن يأكل من عمل أمه التى ترقص مثلاً أو تغنى ، أو عمل والله إذا بحلم أنه يعمل بالباطل ؟ المسألة ستكون قاسية غلى الأب أو الأم نفسيهها .

إن الذين يقولون : إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواه ، أقول لهم : إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب ، ولا يظن إنسان أن عمله هو الذى سيرزقه ، إنما يرزقه الله بسبب هذا العمل : فإن انتقل من عمل باطل إلى عمل آخر حلال فلن يضن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه .

وقد عالج الحق سبحانه وتعالى هذه القضية حينها أراد أن يحرم بيت الله في مكة

على المشركين ، لقد كان هناك أناس يعيشون على ما يأتى به المشركون في موسم الحج ، وكان أهل مكة يبيعون في هذا الموسم الاقتصادي كل شيء للمشركين الذين يأتون للبيت ، وحين يُحرِّم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام فهاذا يكون موقف هؤلاء ؟

إن أول ما يخطر على البال هو الظن القائل: «من أين يعيشون »؟ ولنتأمل القضية التي يريد الله أن ترسخ في نفس كل مؤمن. قال الحق:

(من الآية ٢٨ من سورة التوبة)

ثم يأتى للقضية التي تشغل بال الناس فيقول:

(من الأية ٢٨ سورة التوبة)

وهكذا نرى أن هذه القضية لم تخف على الله فلا يقولن أحدُ إن العمل الباطل الحرام هو مصدر رزقيى ، ولن أستطيع العيش لو تركته سواء كان تلحيناً أو عزفًا أو تأليفًا للأغاني الخليعة ، أو الرقص ، أو نحت تماثيل . نقول له : لا ، لا تجعل هذا

مصدراً لرزقك والله يقول لك : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » . وأنت عندما تتقى الله ، فهو سبحانه يجعل لك مخرجا . « ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب » ، وعليك أن تترك كل عمل فيه معصية لله وانظر إلى يد الله الممدوة لك بخيره .

إذن فقول الله : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، تنبيه للناس ألا يُدخلوا فى بطونهم ويطون من يعُولون إلا مالاً من حق ، ومالاً بحركة شريفة ؛ نظيفة ، وليكن سند المؤمن دائماً قول الحق :

#### $\Box$

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ تَعْرَجًا ۞ وَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَغْتَسِبُ ﴾

(من الآبة ٢، من ٣ سورة الطلاق)

ولنا أن نعرف أن من أكل بباطل جاع بحق ، أي أن الله يبتليه بمرض يجعله لا يأكل من الحلال الطيب ، فتجد إنسانا يمتلك أموالاً ويستطيع أن يأكل من كل ما في الكون من مطعم ومشرب ، ولكن الأطباء يجرمون عليه الأكل من أطعمة متعددة لأن أكلها وبال وخطر على صحته ، وتكون النعمة أمامه وملك يديه ، ولكنه لا يستطيع أن يأكل منها بحق . وفي الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه وحاشيته وكل من يعولهم ، مثل هذا الإنسان نقول له : لابد أنك أخذت شيئا بالباطر فحرمك الله من الحق .

ومن هنا نقول : « من أكل بباطل جاع بحق » . وكذلك نقول : « من استغل وسيلة في باطل أراه الله قبحها بحق » ، فالذي ظلم الناس بقوته وبعضلاته المفتولة لابد أن يأتي عليه يوم يصبح ضعيفا .

والمرأة التي تهز وسطها برشاقة لابد أن يأتي عليها يوم يتيبس وسطها فلا تصبح قادرة على الحركة ، والتي تخايل الناس بعجال عيونها في اليمين والشمال لابد أن يأتيها يوم وتعمى فلا ترى أحدا ، وينفر الناس من دمامتها .

إن كل من أكل بباطل سيجوع بحق ، وكل من استغل وسيلة بباطل أراه الله قبحها بحق ، واكتب قائمة أمامك لمن تعرفهم ، واستعرض حياة كل من استغل شيئًا تما خلقه الله في إشاعة انحراف ما أو جعله وسيلة لباطل لابد أن يُريه الله باطلاً فه .

وأنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المنحرفين عن منهج الله ، ويتأملوا مسيرة حياتهم ، وكل منا يعرف جيرانه وزملاءه من أين يأكلون ؟ ومن أين يكتسبون ؟ لينامل حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحرام ويجعل حياتهم عبرة له ولأولاده ، كيف كانوا ؟ وإلى أى شيء أصبحوا ؟ ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت .

ومن حبنا لهؤلاء الناس نقول لهم : تداركوا أمر أنفسكم فلن تخدعوا الله في أنكم تجمعون المال الحرام ، وبعد ذلك تخرجون منه الصدقات ، إن الله لن يقبل منكم عملكم هذا ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب .

ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين فى الحياة يذهبون للحج ، ويقيمون مساجد ويتصدقون ، وكل ذلك بأموال مصدرها حرام ، ولجؤلاء نقول : إن الله غمى عن عبادتكم ، وعن صدقاتكم الحرام ، وننصحهم بأن الله لا ينتظر منكم بناء بيوت له. من حرام أو التصدق على عباده من مال مكتسب بغير حلال ، لكنه سبحانه يريد منكم استقامة على المنهج .

وحين نتامل الآية نجد فيها عجباً ، يقول الله عز وجل : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ، لقد ذكر الحق الحكام فى الآية ؛ لأن الحاكم هو الذي يقنن ويعطى مشروعية للهال ولو كان باطلاً ، وقوله سبحانه : « تدلوا ، مأخوذة من « أدلى » ، ونحن ندلى الدلو لوفع الماء من البئر و« دَلاه » : أى أخرج الدلو ، أما « أدلى » : فمعناها « أنزل الدلو » . ولذلك فى قصة الشيطان الذي يغوى الإنسان قال الحق :

### ﴿ فَدَلَّهُمَا بِفُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ كُمُمَا سَوْءَ أَتُهُمَا ﴾

(من الآية ٢٢ سورة الأعراف)

و وتدلوا بها إلى الحكام ، أى ترشوا الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل ، ومن العجيب أن هذا النص بعينه هو نص الرشوة . والرشوة مأخوذة من الرَّشاء ، والرَّشاء هو الحيل الذى يعلق فيه الدَّلو ، فأدلى وذلا فى الرشوة . ولماذا يدلون بها إلى الحكام ؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع التقنيني لأكل أموال الناس بالباطل ، وذلك عندما نكون محكومين بقوانين البشر ، لكن حينا نكون محكومين بقوانين البشر ، لكن حينا نكون محكومين بقوانين البشر ، لكن حينا نكون محكومين بقوانين الله فالحاكم لا يبيح مثل هذا الفعل .

ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ فقال : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشِّرَ وَإِنَّهُ يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحب أنه صادق فأقضى له

بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ، (١) إن الذى يقول ذلك هو رسول الله جلل الله عليه وسلم ، وهو المعصوم ، إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ فى قوة الحجة ليأخذ بها جقاً ليس له .

إذن فحين يُقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك ، ويأخذ الإنسان حكم الحاكم كأمر نهائي ، مثال ذلك : بعض من الحكام لم يحرموا الربا ، ويتعامل به الناس بدعوى أن الحكومات تحلله ، فلا حرج عليهم . ومثل هذا الفهم غير صحيح ؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله ، وإن حللت ذلك فعل المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون إلهى ، وإن لم تقنن الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرج عن تعاليم دينه .

وإذا نظرنا إلى أى فساد فى الكون ، فى أى مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن سببه هو أكل المال بالباطل ، ولذلك لم يترك الحق سببحانه وتعالى تلك المسائل غائبة ، وإنما جعلها من الأشياء المشاهدة . وأنت إن أردت أن تعرف خلق أى عصر ، واستقامته الدينية وأمانته فى تصريف الحركة فانظر إلى الميار فى أى عصر من المصور ، انظر إلى المبان ومن خلالها تستطيع أن تُقيم أخلاق العصر . إنك إن نظرت إلى عملية البناء الآن تجد فيها استغلال المال ، وعدم أمانة المنفذ ، وخيانة العامل ، وكل هذه الجوانب تراها فى المعار . لننظر مثلا إلى مجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنائه ، ولنقرته بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالى وما بنى فى عهدهما .

ولننظر إلى المباق والإنشاءات التى نسمع عنها وتنهار فوق سكانها ولنقارنها بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالى ، سنجد أن المباق القديمة قامت على الذمة والأمانة ، أما المباق التى تنهار على سكانها فى زماننا أو تعانى من تلف وصلات الصرف الصحى فيها ، تلك المباق قامت على غش الممول الشره الطامع ، والمهندس المدلس الذى صمم أو أشرف على البناء أو الذى تسلم المبنى وأقر صلاحيته ، ومروراً بالعامل الخائن ، وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا ذنب لهم ، ينهار عليهم المبنى

ويخرجون جثنا من تحت الأنقاض ، إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل . ولقد نظر الشاعر أحمد شوقى في هذه المسألة ، وجعل الأخلاق والدين من المبادىء فقال : وليس بعمامر بنيان قموم إذا أخلاقهم كمانت خرابا

وأنا أقترح على الدولة أن تعد سجلا محفوظا لكل عيارة يتم بناؤها ، ويُحفظ في هذا السجل اسم محولها ، والمهندس الذي أشرف على بنائها ، وكذلك أسياء عيال البناء ، وعالى التشطيب ، والأعيال الصحية والكهربائية وكافة العيال الذين شاركوا في بنائها . ويُحفظ كل ذلك في ملف خاص بالعيارة ، وعندما بحدث أى شيء يأتون بهؤلاء . كل في تخصصه ويحاسبونهم على ما قصروا فيه من عمل ، وإلا فإن أرواح الناس سندى ؛ فكل إنسان منا له فرصة في هذه الحياة وعليه ألا يطغى على نصب غيره .

وهب أننا نأخذ سلعة « بطابور » حتى لا يتقدم أحد على دور الآخر ، وقد جاء الأول في « الطابور » من الساعة السابعة صباحاً وأخذ دوره ، وجاء آخر متأخرا بعد أن نام واستراح ثم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية ووجد الصف طويلا ، فنظر حوله إلى شخص يتخطى هذا « الطابور » ؛ وأعطاه مبلغا من المال سهل له قضاء حاجته ، مثل هذا الإنسان تعدى على حقوق كل الواقفين في « الطابور » .

وقد يقول : أنا أخذت مثلما يأخذون ، نقول له : لا ؛ لقد أخذت زمن غيرك ، ولا يصح أن تأتى آخر الناس وتأخذ حق الشخص الذى وقف في « الطابور » من السابعة صباحا . إن حقك مرتبط بزمنك ، فلا تعتد على وقت الآخرين الذين هم أضعف منك قدرة أو مالاً .

إن الحق يقول: « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . والفريق هو الجماعة المعزولة من جماعة أكثر بهيداً ، فإذا ما انفصلت جماعة صغيرة عن أناس بهذه الجماعة تُسمى فريقاً

#### **□□+□□+□□+□□+□□+□**.∧·1□

والإثم الأصل فيه \_ ولو لم يكن هناك دين \_ أن تفعل ما تُعاب عليه وتُذه ، وكذلك تعاب عليه وتُذم من ناحية الدين ، وفوق ذلك تعاقب فى الآخرة . وما هو مقياس الحق والباطل ؟ إن المقياس الذى ينجيك من الباطل هو أن تقبل لنفسك ما تقبله للطرف الآخر فى أية صفقة أو معاملة ؛ لأنك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم أن فيه نفعًا لك .

ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية يعالج فيها أمراً واجه الدعوة الإسلامية ، والدعوة الإسلامية إغا جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع فى الحياة كان كله أو أغلبه باطلًا ، ولكنهم اعتادوه وألغوه أو استفاد أناس من ذلك الباطل ، ذلك أن الباطل لا يستمر إلا إذا كان هناك من يستفيدون منه . وجاء الإسلام ليخلص الناس من هذه الأشياء الباطلة . فالحق لم يشأ أن يعلمنا أن كل أحوال الناس غارقة فى الشرور ، بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كيا هى ، فالإسلام لم يغير لمجرد التغير ، ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التغير ، ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التي لا يستفيد منها إلا أهل الباطل .

مثال ذلك كان العرف السائد في الدية أنها مائة من الإبل يدفعها أهل القاتل ، وقد أيقاها الإسلام كما هي . وحينها استقبل المسلمون الإيمان بالله ، فهم قد استقبلوا أحكامه وأرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي جديد طاهر ، حتى الشيء الذي كانوا يعملونه في الجاهلية كانوا يسألون عن حكمه ؛ لأنهم لا يريدون أن يصنع على عادة ما كان يُصنع ، بل على نية القربي إلى الله بالامتثال ، إذن فهم عشقوا النكليف ، وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع، وعندما تقرأ «يستلونك» في القرآن فاعلم أنها من هذا النوع ، مثل ذلك قوله تعالى :

﴿ وَيَسْفَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلُ هُوَ أَذًى ﴾

(من الآية ٢٢٢ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَمَىٰ ﴾

( من الآية ٢٢٠ سورة البقرة )

وقوله تعالى :

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونُّ قُلْ مَآ أَنفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوْلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ ﴾

(من الأية ٨٣ سورة الكهف)

وقوله تعالى :

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِّ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِّ ﴾

(من الآية ١ سورة الأنفال)

إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامى ، حتى الشيء الذي لم يغيره الإسلام أرادوا أن يعرفوه ويصنعوه على أنه حكم الإسلام لا على حكم العادة .

والسؤال الذي نحن بصدده يعالج قضية كونية . وعندما يسأل المسلمون عن قضية كونية فذلك دليل على أنهم النفتوا إلى كون الله النفاتا دينياً آخر ، لقد وجدوا الشمس تشرق كل يوم ولا تنغير ، أما القمر الذي يطلع في الليل فهو الذي يتغير ، إنه يبدأ في أول الشهر صغيراً ثم يكبر حتى يصبح بدراً ، وبعد ذلك يبدأ في التناقص حتى يعود إلى ما كان عليه ، لقد لفت نظرهم ما يحدث للقمر ولا يحدث من الشمس ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أن بعضاً من اليهود أرادوا إحراج المسلمين فقالوا لهم : « اسألوا رسولكم عن الهلال كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتى المسلمين فقالوا لهم : « اسألوا رسولكم عن الهلال كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتى

يصير بدراً ثم يعود لدورته مرة أخرى حتى يغرب ليلتين لا نراه فيهما » ، وهذا السؤال سجله القرآن في قوله تعالى :

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْمِرُ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِا وَلَكِنَّ الْمِيْرَمَنِ التَّقَلُ وَأَنُوا اللَّهُ يُوسَت مِنْ أَبُوابِهَا وَالنَّهَ لَعَلَكُمْ فُقُلِحُوبَ مِنْ أَبُوابِهَا وَالنَّهَ لَعَلَكُمْ فُقُلِحُوبَ فَي اللَّهُ الْمَلَكُمْ فُقُلِحُوبَ فَي اللَّهُ الْمَلْكُمْ فَقُلِحُوبَ اللَّهُ الْمَلْكُمْ فَقُلِحُوبَ اللَّهُ الْمَلْكُمْ فُلْلِحُوبَ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

الأهلة جمع هلال ، وسمى هلالاً لأن الإنسان ساعة يراه يهل ، أى يرفع صوته بالتهليل . ويجيب الحق سبحانه وتعلى الجواب الذى يحمل كل التفاصيل عن القمر ، وهو الكوكب الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشفه ، والعرب القدامى لم يكونوا يعلمون شيئاً عن ذلك القمر ، ولكنهم كانوا يؤرخون به ، وعلمهم به لم يزد على حدود انتفاعهم به . ولم يصلوا إلى الترف العقل الذى يتأملون به آيات الله فى الكون ، فكل آيات الكون يُتنفع بها ثم ينشط العقل بعد ذلك ، فنعرف السبب ، وقد لا ينشط العقل فتطل الفائدة هى الفائدة .

وأراد الحق سبحانه أن يلفتنا لمبدأ هام ، وهو أن يعلمنا كيف نستفيد من الآيات الكونية مثل القمر ، لا يكفى ظهوره واختفاؤه ، وتغير حجمه ، لأن هذه لن يتسع لها العقل ، بل نستفيد منه كميقات ، ونستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن نعيش فى القرن العشرين ، لم يعرف العلماء سبباً لظواهر القمر ، فكيف كان حال الذين سألوا عنها منذ أربعة عشر قرناً ؟

قال العلماء المعاصرون في تفسيراتهم مثلاً : إن الشمس مثل حجم الأرض مليونا

وربع مليون مرة ، والقمر أصغر من الأرض ، وعندما تأتى الأرض بين الشمس والقمر برغم حجم الشمس الهائل فإن الأرض تحجب جزءاً من القمر ، هذا الجزء المحجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الأرض ويصبح هذا الجزء من القمر مظلاً .

إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما توجد بينه وبين الشمس فهى التي تحجب عنه ضوء الشمس ، ويكبر جحم نوره كليا تزحزحت الأرض بعيداً عنه . وعندما تنزاح الأرض بعيداً عنه كلية يظهر في السياء بدراً كاملاً ، ثم تعود الأرض بعد ذلك لتحجب عنه جزءاً من الشمس ، ويزداد ذلك يوماً بعد يوم ، فينقص ضوء الشمس المتعكس عليه تبعاً لذلك ، فيقل تدريجياً حتى تأتى الأرض بينه وبين الشمس فلا يظهر منه شيء .

ونقول نحن: إننا عندما لا نرى القمر لا في الليل ولا في النهار برغم أنه موجود في مكانه ، نقول: إنه مستور في ظل الأرض ، لذلك لا نراه . وهذه الظاهرة لا تحدث للشمس لأن جرم الشمس كبير جداً . وعندما يحدث فإن الأثر بكون قليلا ، ويسمى بالكسوف .

وعندما التفت العرب للكون قالوا: ما بال الهلال يصبح هكذا ثم يكبر حتى يصبر بدراً ، فقال الحق عز وجل: «قل هي مواقيت للناس والحج» إنهم هم يسألون عن الأهلة ودورتها ، فقطع الله عليهم خيط تفكيرهم وأعطاهم الحلاصة والنتيجة ، فقال: «قل هي مواقيت للناس والحج» ، إن هذا الأمر هو الذي يستطيع العقل في ذلك الزمان أن يعرفه ، أما ما وراء ذلك فانتظروا حتى يكشف الزمن عنه ، وجهلكم به لا يقلل من نفعكم .

لقد كانت كل إجابة لأى سؤال فى ذلك الزمان تحتوى على ما يتسع العقل لإدراكه ساعة التشريع ، أما بقية الإجابة فالحق يتركها للزمن . ولا يعطينا إلا ما يفيد التشريع ، مثال ذلك : كانوا قديما يقولون : الأرض كرة وأثبت لنا العلم أنها كذلك ، ورأيناها بالأقيار الصناعية وانتهت القضية .

وعندما سأل العرب عن الأهلة أخبرنا الحق بأنها مواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والميقات من الوقت، والوقت هو الزمن، ونعرف أن كل حدث من الأحداث بحتاج إلى زمن وإلى مكان. إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث، فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا وجد حدث.

والذى يقول: كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق؟. نقول له: الزمن وُجد للحادث وهو المخلوقات والله قديم، ومادام الله قديما وليس حادثا فلازمان ولا مكان، لا تقل متى ولا أين؛ لأن متى وأين محلوقة. وكيف نعرف الوقت؟ نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن، لمقدار من الحركة ولمقدار من الفعل.

وأين المكان فى هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحياناً فى المكان ، فيكون الزمان هو الأصل ، والمكان طارىء عليه ، ومرة أخرى يكون المكان هو الأصل ، والزمان هو الطارىء عليه ، ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان .

ونحن فى مصر إذا أردنا الحج فإننا نبدأ الإحرام عند رابغ ، ونُسمى رابغ ميقات أهل مصر أى هى المكان الذى لا يتجاوزه من مر عليه إلا وهو محرم .

إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ ، ومن فور وصول الإنسان المصرى إلى رابغ بغية الحج يحرم ، سواء كان الوقت صباحاً أو ظهراً أو عصراً أو مغرباً .

ولكن عندما نبدأ فى الصوم فإن الزمن يصبح هو الأصل فى صومك فى أى مكان تذهب إليه ، إن الزمان هو الذى يحدد مواعيد الصوم : فى طنطا أو لندن أو فى طوكيو ، وهكذا نعرف كيف يكون الزمن ميقاتاً .

إذن فمرة يكون الزمن هو المتحكم فى الميقات والمكان طارىء عليه ، ومرة يكون المكان هو الذى يتحكم فى الميقات ، والزمن طارىء عليه ، ومرة يتحكم الزمان والمكان معاً فى الفعل مثل يوم عرفة

وهكذا نعرف معنى « مواقيت للناس » ، فنحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان ، ونعرف به عيد الفطر ، وكذلك موسم الحج وعدة المرأة ، والأشهر الحرم ، إن كل هذه الأمور إنما نعرفها بالمواقيت . وشاء الحق أن يجعل الهلال هو أسلوب تعريفنا تلك الأمور وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط ، وإن كان لها عمل آخر في البروج التي يتعلق بها حالة الطقس والجو ، والزراعة ، ولذلك قال :

(من الآية ٥ سورة يونس)

وانظر إلى الدقة فى الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور ، وماهية الضوء . إن الشمس مضيئة بذاتها ، أما القمر فهو منير ؛ لأن ضوءه من غيره ؛ فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التى تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نورا . إن القمر منير بضوء غيره ، ولذلك يقول الحق فى آية أخرى :

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴾

(من الآية ٦١ سورة الفرقان)

والسراج في هذه الآية هو الشمس التي فيها حرارة ، وجعلها الحق ذات بروج ، أما القمر فله منازل وهو منبر بضوء غيره ؛ وفي ذلك يقول الحق :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِبَاءٌ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلُمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحَسَابُ ۚ ﴾

(من الأية ٥ سورة يونس)

إذن فعدد السنين وحسابها يأتى من القمر ، وفى زماننا إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير الزمنية فهم يقيمونها بحساب القمر ؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس ؛ فالحساب بالشمس يختل يوماً كل عدد من السنين . ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس . إن البروج هي أسياء من اللغة السرطان ، والعذراء ، السرطان ، والعذراء ، والسرطان ، والعذراء ، والسرطان ، والعذراء ، والامترب ، والقوس ، والجدى ، والدلو ، والحوت ، وعددها اثنا عشر برجا هذه هي أبراج الشمس ، ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجو ، ويجب أن نفهم أن لله في البروج أسراراً ، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعلها قَسَماً حين يقول : « والسياء ذات البروج » .

ولذلك تجد أن التوقيت في الشمس لا يختلف ؛ فالشهور التي تأتى في البرد ، والتي تأتى في الحر هي هي ، وكذلك التي تأتى في الخريف ، والربيع ، وبين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوما ، والسنة القمرية هي التي تستخدم في التحديد التاريخي للشهور العربية ونعرف بداية كل شهر بالهلال:

### ﴿ إِنَّا عِدَّةَ ٱلشُّهُودِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾

(من الآية ٣٦ سورة النوبة)

ولذلك كانت تكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تسيح المنازل القمرية في البروج الشمسية ، فلا تصوم رمضان في البروج الشمسية ، فلا تصوم رمضان في صيف دائم ، ولا في شتاء دائم ، ولكن يُقلُبُ الله مواعيد العبادات على سائر أيام السنة ، والذين يعيشون في المناطق الباردة مثلاً لو كان الحج ثابتا في موسم الصيف لما استطاعوا أن يؤدوا الفريضة ، ولكن يدور موسم الحج في سائر الشهور فعندما يأتى الحج في الشناء يبسر لهم مهمة أداء الفريضة في مناخ قريب من مناخ بلادهم .

وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور مواقيت العبادات على سائر أيام السنة حتى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم المناخية أن يؤدوا العبادات بلا مشقة . إذن فالمنازل شائعة فى البروج ، وهذا سبب قول بعض العلماء : إن ليلة القدر تمر دائرة فى كل ليالى السنة ، وذلك حسب سياحة المنازل فى البروج .

إذن فهناك بروج للشمس ، ومنازل للقمر ، ومواقع للنجوم ، ومواقع النجوم

هي التي يقسم بها الله سبحانه في قوله:

( سورة الواقعة )

ولعل وقتا يأتى يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الحلق وذلك عندما تتهيأ النفوس لذلك وتقدر العقول على استيعابه . إذن كل شيء في الكون له نظام : للشمس بروج ، وللقمر منازل ، وللنجوم مواقع . وكل أسرار الكون له ونواميسه ونظامه في هذه المخلوقات ، وقد أعطانا الله من أسرار الأهلة أنها مواقيت كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحج أراد أن يعطينا حكياً متعلقاً به ؛ فقد دينهم ومتحمسين له ، ومنهم كانت قريش ، وكنانة ، وختعم ، وجشم ، وبنو صعصاع بن عامر . وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب ؛ لأنه أشعث أغير من أثر أداء مناسك الحج . ويحاول أن يدخل بيته على غير عادته ، لذلك كان يدخل من ظهر البيت ، وكان ذلك تشدداً منهم ، لم يود الله أن يُشرَعه . حتى لا يطلع على شيء يكرهه في زوجه أو أهله . وأراد سبحانه عندما ذكر مناسك الحج في القرآن أن ينقى المناسك من هذه العادة المالوقة عند العرب فقال :

 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تقلحون ، أى لا تجعلوا المسائل شكلية ، فنحن نريد أصل البر وهو الشيء الحسن النافع .

والملاحظ أن كلمة ( البر » في هذه الآية جاءت مرفوعة ، لأن موقعها من الإعراب هو و اسم ليس » وهي تختلف عن كلمة و البر » التي جاءت من قبل في قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » التي جاءت منصوبة ؛ لأن مؤتمها من الإعراب هو « خبر مقدم لليس » . حاول المستشرقون أن يأخذوا هذا الإعتلاف في الرفع والنصب على القرآن الكريم . ونقول لهم : أنتم قليلو الفطنة والمعرفة باللغة العربية ، فإذا نفعل لكم ؟ . يصح أن نجعل الحبر مبتداً فنقول :

#### سُوْزَةُ النَّهَيَةِ

# ۸۱٤ ۸۱٤ ۸۱٤ ۱ (پاد مجتهد » ، هذا إذا كنا نعلم زيداً ونجهل صفته ، فجعلنا زيداً مبتداً ، ومجتهداً

« زيد مجتهد » ، هذا إذا كنا نعلم زيداً ونجهل صفته ، فجعلنا زيداً مبتداً ، ومجتهداً خبراً . لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهداً ولا نعرف من هو ؛ فإننا نقول : « المجتهد زيد » .

إذن فمرة يكون الاسم معروفاً لك فتلحق به الوصف ، ومرة تجهل الاسم وتعرف الوصف فتلحق الاسم بالوصف . وهذا سر اختلاف الرفع والنصب في كلمة « البر » في كل من الآيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة في القرآن ترتيبًا ومعنى ، فلا تتناولوا القرآن بالجهل ، ثم تثيروا الإشكالات التي لا تقلل من قيمة الكتاب ولكنها تكشف جهلكم .

ثم ما هو « البر » ؟ قلنا : إن البر هو الشيء الحسن النافع . ولو ترك الله لنا تحديد « البر » لاختلفت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا ؛ فأنت ترى هذا « حسناً » ؛ وذاك يرى شيئا آخر ، وثالث يرى عكس ما تراه ، لذلك يخلع الله يدنا من بيان معنى البر ، ويحدد لنا سبحانه مواصفات الحسن النافع ، فيا من واحد ينحرف ويميل إلى شيء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن النافع ، ولذلك يقول الحق : « ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها » .

إن هذا يدلنا على أن كل غاية لها طريق يوصل إليها ، فاذهب إلى الغاية من الطريق الذي يوصل إليها . ويتبع الحق قوله عن البر: «واتقوا الله لعلكم تفلحون » . لاتزال كلمة التقوى هي الشائعة في هذه السورة ، وكل حكم يعقبه السبب من تشريعه وهو التقوى .

ونعرف أن معنى التقوى هو أن تتقى معضلات الحياة ، ومشكلاتها بأن تلتزم منهج الله . وساعة ترى منهج الله وتطبقه فأنت اتقيت المشكلات ، أما من يعرض عن تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره :

﴿ فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا ﴾

ولا يظن أحد أن التقوى هى اتقاء النار ، لا ، إنها أعم من ذلك ، إنها اتقاء المشكلات والمخاطر التى تنشأ من مخالفة منهج الله . وليعلم الإنسان أن كل مخالفة ارتكبها لابد أن يمر عليها يوم تُرتكب فيه هذه المخالفة كما ارتكبها في غيره ، فمن لا يجب أن تُجرى فيه المخالفات فعليه ألا يرتكب المخالفات في غيره .

وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى ، وهذه القضية الأخرى هى الى تميز الأمة الإسلامية بخصوصية فريدة ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الأمة على منهاج قويم لم تظفر به أمة من قبل ، وهذه الخصوصية هى أن الله قد أمن أمة محمد على أن تؤدب الحارجين على منهج الله ؛ فقدياً كانت السهاء هى التي تؤدب هؤلاء الخارجين عن المنهج . كان الرسول يشرح ويبلغ المنهج ، فإن خالفه الناس تتدخل السهاء وتعاقبهم ، إما بصاعقة ، وإما بعذاب ، وإما بفيضان ، وإما بأى وسيلة . ولم يكن الرسل مكلفين بحمل وقسر الناس على المنهج . وحين سأل بنو إسرائيل ربهم أن الرسل على المنهج . وحين سأل بنو إسرائيل ربهم أن يقاتلوا ، لم يكن قتالهم من أجل الدين مصداقا للآية الكرية :

### ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَا نُقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَنْرِجْنَا مِن دِيْرِنَا وَأَبْنَالِنَّا ﴾

(من الآية ٢٤٦ سورة البقرة)

علة الفتال \_ إذن \_ أنهم أتحرجوا من بيوتهم وأُجبروا على ترك أولادهم، فهم عندما سألوا الفتال لم يسألوه للدفاع عن العقيدة، وإنما لأنهم أخرجوا من ديارهم وأولادهم .

أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهى التى أمنها الله على أن يكون فى يدها الميزان ، وليس هذا الميزان ميزان تسلط ، وإنما هو ميزان بجمى كرامة الإنسان بأن يصون له حرية اختياره بالعقل الذى خلقه الله ، فلا إكراه فى الإيمان بالله . وقد شرع الله القتال لأمة محمد لا ليفرض به دينا ، ولكن ليحمى اختيارك فى أن تختار الذى ترتضيه . وهو يمنع سدود الطغيان التى تحول دونك ودون أن تكون حراً مختاراً فى أن تقبل التكليف .

ولذلك فالذين يحاولون أن يلصقوا بالإسلام تهمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم :

إن حججهم ساقطة واهية ، وكذلك قولهم : إن الإسلام عندما يفرض الجزية فكأنه جاء لجباية الأمول ، نقول لهؤلاء : جزية على من ؟ جزية على غير المؤمن ، ومادام قد فرضت عليه جزية فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ، لو كان الإسلام يُكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من نأخذ عليه جزية . إذن فالإسلام لم يُكرهه ، وإنما حماه من القوة التي تسيطر عليه حتى لا يُكرهه أحد على ترك دينه ، وهو حر بعد ذلك في أن يسلم أو لا يسلم . وكأن الذين ينتقدون الإسلام يدافعون عنه ؛

وهنا تساؤل قد يثور: إذا كان الأمر كذلك فلهاذا كانت حروب المسلمين؟ نقول: إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على غيرهم، وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء: ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحراراً في أن نختاروا الدين المناسب. ولماذا تركهم الإسلام أحراراً ؟ لأنه واثق أن الإنسان مادام على حريته في أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الحق واضحا في الإسلام. ولذلك فكثير من الناس الذين يقرأون قوله تعالى :

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ ﴾

(من الاية ٢٥٦ سورة البقرة)

لا يفطنون إلى أن العلة واضحة فى قوله ـ سبحانه ـ من الآية نفسها «قد تبين الرشد من الغى » . إذن فالمسألة واضحة لماذا نُكره الناس وقد وضح أمامهم الحق والباطل ؟ نحن فقط نمنع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس ؛ فأنت تستطيع أن تُكره القلب . ونحن نريد أن ينبع الايان من القلب ، ولهذا يقول الحق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ لَعَلَكَ بَدِخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن لَشَأْ نُتَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ عَابَةً فَطَلَّتْ أَعْدَمُهُمْ مَلَا خَضِمِينَ ۞ ﴾

( سورة الشعراء )

إن الله لا يريد أعناقاً ، لوكان يريد أعناقاً لما استطاع أحد أن يخرج عن قدره

ـ سبحانه ـ من يُريد الله أن يبتليه بمرض أو موت فلن ينجو من قدره . إن الحق يويد إيمان قلوب لا رضوخ قوالب . فالذي يجبر الآخرين على الإيمان بالكرباج لن يتبعه أحد ، وهو نفسه غير مؤمن بما يفرضه على الناس . ولو كان مؤمنا به لما فرضه على الناس بالقسر ؛ إنّهم سيقبلونه عن طواعية واختيار عندما يتبّين لهم أنه الحق المناسب لصلاح حياتهم .

ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادئها بالسوط والمهش فإن والقهر تتساقط تباعاً ، فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط والبطش فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار . والقرآن هنا يعالج هذه المسألة عندما يتحدث عن القتال وتشريع القتال ، الأمر الذى اختص به الحق أمة الإسلام . وهو سبحانه لم يأذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية التى استموت ثلاثة عشر عاماً ، ثم أذن به بعد الهجرة إلى المدينة . وقد كان من الضرورى أن يتأخر أمر القتال ؛ لأن الحق أراد أولاً أن يلتفت المسلمون إلى اتباع المنهج حتى يكونوا لغيرهم قدوة ، ويرواً فيهم أسوة مسنة ، لذلك قال الحق :

﴿ فَأَعْفُواْ وَآصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ إِثْمْرِهِ ۗ ﴾

(من الأية ١٠٩ سورة البقرة)

وقال سبحانه أبضاً:

﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الأحزاب)

لماذا كل هذا التدرج ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام ستدخل البيوت العربية ، فسيضم البيت الواحد كافراً بالله ومؤمناً بالله ، ولو أنه سبحانه وتعالى شرع القتال من البداية لصار في كل بيت معركة .

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية بها كثير من خفة وطيش وسفه ؛ وكانوا يقتتلون لاتفه الأسباب ؛ فمن أجل ناقة ضربها كليب بسهم فى ضرعها فهاتت اشتعلت الحرب أربعين سنة . وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة

والغضب :

قــوم إذا الشر أبـدى ــنــاجـذيــه لهمـــ

طاروا إليه زرافات ووحدانا

والثاني يقول :

لايسالون أخاهم حين يندههم في السائبات على ماقال برهانا

أى أيهم لا يسالون أخاهم: « لماذا نحارب ؟ » ، وإنما بحاربون بلا سبب ولأى سبب ، فالحمية الرعناء تدفعهم للقتال بلا سبب . وفي مقابل ذلك كانت عندهم نخوة للحق ، فعندما يرون شخصا قد ظلمه غيره ؛ تأخذهم النخوة ، ويأخذون على يد الظالم ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يهيج فيهم النخوة حين يرون الضعاف من المسلمين مستضعفين ، وقد عزلم بعض من القوم في شعب لهي طالب وجوعوهم من المسلمين المتناه العظام في مكة وقالوا : « كيف نقبل أن نأكل ونشرب وناقي نساءنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون » .

لقد كانوا كفاراً ، وبرغم ذلك وقفوا موقفاً عظيماً وقالوا : هاتوا الصحيفة التي تعاهدنا فيها على أن نقاطع بني هاشم وبني المطلب ونقطعها ؛ واتفقوا على ذلك . وكانوا خسة من سادات مكة هم : هشام بن عمرو ، وزهير بن أبي أمية ، وأبو البخترى بن هاشم ، وزمعة ابن الأسود ، والمطجم بن عدى . وكانوا قادة النخوة التي أنهت مقاطعة المسلمين . هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحمية الرعناء وتقابلها النخوة في الحق .

ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن نقل أمة العرب مما اعتادته ليس أمراً سهلًا ، لذلك أخذهم برفق الهَرَادة . والذين يقولون : لماذا لم يحارب المسلمون أعداءهم من أول وهلة ولماذا لم يقتلوا صناديد الكفر في مكة ؟

#### O /// OO+OO+OO+OO+OO+O

نقول لهم : إِنَّ كثيراً من الذين كنتم ترون قنالهم في بداية الدعوة الإسلامية هم الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك ، ومثال ذلك خالد بن الوليد ، الذي كان قائداً مغواراً في صفوف المشركين ، وقاتل المسلمين في أول حياته ، ثم هداه الله للإسلام وأصبح سيف الله المسلول ، ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدى المسلمين ؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب في حرمان المسلمين من موهبته ، تلك المسهمين أسهمت في معظم الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق .

إذن شاءت حكمة الله أن يستبقى أمثال خالد وهم خصوم للإسلام في بدء الدعوة لأن الله قد أعد لهم دوراً يخدمون به الإسلام . والذين نالوا من الإسلام أولا هم الذين ستبقى عندهم الحرارة حتى يعملوا عملاً يغفر الله لهم به ما قد سبق . انظر إلى عكرمة بن أبي جهل كان شوكة في ظهر المسلمين في بداية الدعوة ، ثم أسلم وأبل بلاء حسناً ، ولما أصيب في موقعة اليرموك وأوشكت روحه أن تصعد إلى خالقها نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال : أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الله ؟ . كأنه كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم .

وعمرو بن العاص داهية المسلمين الذي لولاه مافتحت مصر . فقد كسب بدهائه أهل مصر فامتنعوا عن قتاله ، وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على المسلمين ، وأبان لهم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال موصيا بهم « استوصوا بالقبطين خيرا لأن لهم رحما وذمة ، وفوق هذا فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض العرب يستنفرهم إلى الاسلام .

إذن فمن رحمة الله أنه لم يشأ تشريع القتال من البداية ، وإلا لكنا فقدنا كثيراً من قادة الإسلام العظام الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيها بعد ، وكل إنسان استبقاه الإسلام وهو خصم وعدو للإسلام ، قدر الله له بعد الإسلام دوراً يخدم به الدين الخاتم .

من هنا نفهم الحكمة من تأخير القتال فى الإسلام ، لأن ألله أراد أن يمحص ويختبر ، وألا يدخل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين ، ومشاقه لأنه

#### **△○+○○+○○+○○**+○○+○○+○·∧۲· ○

سيكون ماموناً على مجد أمة ، وعلى منهج سياء ، وتلك أمور لا يصلح لها أى واحد من الناس .

وقد كان من الممكن أن ينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من المسلمين ، وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون في الإيمان أولهم وآخرهم ، ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالاً يفدونه بأرواحهم وأموالهم لينالوا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف النبين . لذلك جاء الأمر بالقتال متأخراً وبالتدريج ؛ لقد جاء الأم بالقتال في أول مرحلة بقول الله تعالى :

# ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا نَعَلَتُ دُوّاً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته إلى البيت الحرام ، وأرادوا أن يعتمروا ، فجاءوا في ذى القعدة من السنة السادسة من الهجرة . وأرادو أن يؤدوا العمرة . فلها ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبية ، ووقفت أمامهم قريش وقالت : لا يمكن أن يدخل محمدً وأصحابه مكة .

وقامت مفاوضات بين الطرفين ، ورضى رسول الله بعدها أن يرجع هذا العام على أن يأتى فى العام القادم ، وتُخلى لهم مكة ثلاثة أيام فى شهر ذى القعدة .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام محلقين ومقصرين ، وشاع ذلك الخبر ، وفرح به المسلمون وسعدوا ، ثم فوجئوا بمفاوضات رسول الله ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو متراً من مكة . وحزن الصحابة . حتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غضب وقال للنبى صلى الله

#### D /41/-00+00+00+00+00+00+0

عليه وسلم : ألست رسول الله ؟ ألست على الحق ؟ فرد عليه سيدنا أبو بكر قائلا : الزم غرزك يا عمر إنه لرسول الله .

وقد أظهرت هذه الواقعة موقفا لأم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها ، وهو موقف يعبر عن الحنان والرحمة والمشورة اللينة الهينة . فحينيا دخل عليها رسول الله وقال لها : هلك المسلمون يا أم سلمة ، أمرتهم فلم يمتثلوا .

فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعود إليها زوجها مهموماً ، هنا تتجل وظيفتها فى السكن ، قالت أم سلمة : اعذرهم يا رسول إلله ؛ إنهم مكروبون . كانت نفوسهم مشتاقة لأن يدخلوا بيت الله الحرام محلقين ومقصرين ، ثم حرموا منها وهم على بعد أميال منها ، اعمد إلى ما أمرك الله فافعله ولا تُكلم أحداً ، فإن رأوك فعلت ، علموا أن ذلك عزيمة .

واخذ رسول الله بنصيحة أم سلمة ، وصنع ما أمره به الله ، وتبعه كل المسلمين ، وانتهت المسألة . وقبل أن يرجعوا للمدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف حتى لا يظل الشرخ في نفوس المؤمنين ، وتلك عملية نفسية شاقة ، لذلك لم يطل الله عليهم السبب ، وجاء بالعلة قائلا لهم : ما يجزئكم في أن ترجعوا إلى المدينة ؛ أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة وقد أخفوا إيمانهم وهم مندسون بين الكفار ، فلو أنكم دخلتم ، وقاتلوكم ، ستقاتلون الجميع مؤمنين وكافرين ، فتقلون إخوانا لكم ، فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنون متميزين في جانب من مكة لأذنت لكم بقتال المشركين ؛ كها تريدون وقرأ قول الله تعالى :

﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدَّى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَسِلَّمُ وَمُ مُوعِلًا أَن يَبْلُغَ عَسِلَّمُ وَمُوعُومُ اللَّهِ مَنْ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمْ مَنْكَ مُعْرَةُ بِعَنْدٍ عِلْمِ لَيْكُولُوا لَعَذَبْنَا اللَّذِينَ مَعْرَةُ بِعَنْدٍ عِلْمِ لَيْكُولُوا لَعَذَبْنَا اللَّذِينَ

كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾

( سورة الفتح )

بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة ولحكمة ، فلما جاءوا في العام التالى قال الله لهم :

﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ﴾

(من الأية ١٩٤ سورة البقرة)

وكان الحق يطمئنهم ، فالذين صدوكم فى ذى القعدة من ذلك العام ستقابلونهم وستدخلون فى ذى القعدة من العام القادم . وخاف المسلمون إن جاءوا فى العام المقبل أن تنقض قريش العهد وتقاتلهم ، ونزل قول الحق :

﴿ وَقَنْ لُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَنْ لُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

وعندما نتامل قوله تعالى : و وقاتلوا فى سبيل الله ، فإننا نجد أن الحق سبحانه يؤكد على كلمة و فى سبيل الله ، لأنه يريد أن يضع حداً لجبروت البشر ، ولابد أن تكون نية القتال فى سبيل الله لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء والجبروت والطغيان . فلا قتال من أجل الجاه ، أو المال أو لضيان سوق اقتصادى ، وإنما القتال لإعلاء كلمة الله ، ونصرة دين الله ، هذا هو غرض القتال فى الإسلام .

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يجب المعتدي .
 والحق ينهى عن الاعتداء ، أى لا يقاتل مسلم من لم يقاتله ولا يعتدى .

وهب أن قريشا هى التى قاتلت ، ولكن أناساً كالنساء والصبيان والعجزة لم يقاتلوا المسلمين مع أنهم فى جانب من قاتل ، لذلك لا يجوز قتالهم ، نعم على قدر الفعل يكون رد الفعل . لماذا ؟ لأن فى قتال النساء والعجزة اعتداء ، وهو سبحانه لا يجب المعتدين . لكن قتال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان ، لا بداية عدوان .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ الْقَتْلِ وَلانْقُئِلُوهُمْ عِندالْسَنْجِدِ الْفَرَامِحَقَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيدٍ فَإِن قَننلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ونحن نسمع كلمة و ثقافة » ، وكلمة و بقاف » ، والثقافة هي يسر التعلم ، أو أن تلم بطرف من الأشياء المتعددة ، وبذلك يصبح فلان مثقفاً أى لديه كمَّ من المعلومات ، ويعرف بعض الشيء عن كل شيء ، ثم يتخصص في فرع من فروع المعرفة فيعرف كل شيء عن شيء واحد .

كل هذه المعانى مأخوذة من الأمور المحسة ، والتثقيف عند العرب هو تقويم الغصن ، فقد كان العرب بأخذون أغصان الشجر ليجعلوها رماحاً وعِصِيًا ، والخصن قد يكون معوجاً أو به نتوء ، فكان العربي يثقفه ، أى يزيل زوائده واعوجاجه ، ثم يأتى بالثقاف وهو قطعة من الحديد المعقوف ليقوم بها المعوج من الخصاف كما يفعل عامل التسليح بحديد البناء .

كأن المُتَقِف هو الذي يعدل من شيء معوج فى الكون ؛ فهو يعرف هذه وتلك ، وأصبح ذا تقويم سليم . وهكذا نجد أن معانى اللغة وألفاظها مشتقة من المحسات التى أمامنا . وقوله : ( ثقفتموهم » أى ( وجدتموهم » ، فثقف الشيء أى وجده .

والحق يقول :

﴿ فَإِمَّا تَنْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأنفال)

أى شردهم حيث تجدهم . ويقول الحق : واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، أى لا تقولوا إنهم أخرجوكم ، أى من أى لا تقولوا إنهم أخرجوكم ، أى من أى مكان أنتم فيه ، وعند ذلك لن تكونوا معتدين . وقوله تعالى : وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » يذكرنا بمنطق مشابه فى آية أخرى منها قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُم بِلْاء ﴾

(من الآية ١٣٦ سورة النحل)

وقوله تعالى :

﴿ وَجَزَآوُا سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ مِنْلُهَا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الشورى)

وعندما نبحث فى ثنايا هذه النصوص و وجزاء سيئة سيئة مثلها ، قد يرد هذا الخاطر : أخذت حقى بمن أساء إلى ، وانتقمت منه بعمل بماثل العمل الذى فعله معى ، هل يقال : إننى فعلت سيئة ؟

وحتى نفهم المسألة نقول: الحق سبحانه وتعالى يأتى فى بعض الأحايين بلفظ « المشاكلة » وهى ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ، ومثل ذلك قوله : « ومكروا ومكر الله » ، إن الله لا يمكر ، وإنما اللفظ جاء للمشاكلة ، أو أن اللفظ الكريم قد جاء فى استيفاء حقك بكلمة « سيئة مثلها » لينبهك إلى أن استيفاء حقك بحثل ما صنع بك يعتبر سيئة إذا ما وازناه بالصفح والعفو عن المسىء ، يشير إلى ذلك سبحانه فى نهاية هذه الآية بقوله : « فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظاين » وبحثل ذلك كان ختام الآية السابقة « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » .

ويقول الحق: « والفتنة أشد من القتل » ، والفتنة مأخوذة من الأمر الحسى ، فصائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها فى النار فتنصهر ، فإذا ما كان يشويها معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ويبقى الذهب خالصا ، فكأن الفتنة ابتلاء واختبار ، وقد فعل المشركون ما هو أسوأ من القتل ، فقد حاولوا من قبل أن يفتنوا المؤمنين فى دينهم بالتعذيب ، فخرج المؤمنون فراراً بدينهم . والحق يأمر المسلمين في فتالهم مع أهل الشرك أن يراعوا حومة البيت الحرام ، فلا ينتهكوها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك .

وهكذا نجد أن أول أمر بالقتال إغا جاء لصد العدوان ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسقط من أيدى خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين ، فهم يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سيحترمون الأشهر الحرم ويحترمون الكان الحرام ويحترمون الإحرام فلا يقاتلوا ؛ وربما أغرى ذلك خصوم الإسلام ألا يقاتلوا المسلمين إلا في الأشهر الحرم ، ويظنون أن المسلمين قد يتهيبون أن يقاتلوهم ، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع لهم ما يناسب مثل هذا الأمر فأذن لهم في القتال ، فإن قاتلوكم في الشهر الحرام ، فإن قاتلوكم في الشهر الحرام ، وإن قاتلوكم وأنتم حُرم فقاتلوهم ؛ لأن الحرمات قصاص .

إذن أسقط الحق الورقة من أيدى الكافرين . إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك بأنه وإن كان القتال في الشهر الحرام وفي المكان الحرام وفي حال الإحرام صعبًا وشديدًا فالفتنة في دين الله أشد من القتل ، لأن الفتنة إنما جاءت ليُفسد تحل الناس دينهم ، صحيح أنها لا تعوق الناس عن أن يتدينوا ، ولكنها تفتن الذين تدينوا ، وقد حاولوا إجبار المسلمين الأوائل بالتعذيب حتى يرتدوا عن الدين ، وكان ذلك أشد من القتل لأنها فتنة في الدين .

إن الله هو الذي شرع الشهر الحرام فكيف يُفتن المؤمنون عن دين الله ويُحملون على الشرك به ثم تقولون بعد ذلك إننا في الشهر الحرام ؟ إن الشهر الحرام لم يكن حراماً إلا لأن الله هو الذي حرمه ، فالفتنة في الله شرك وهو أشد من أن نقاتل في الشهر الحرام ، ولذلك فلاداعي أن يتحرج أحد من القتال في الشهر الحرام عندما يفتن في دينه . وحينئذ نعلم أن القتال إنما جاء دفاعا .

وبعد ذلك هل يظل القتال دفاعا كها يريد خصوم الإسلام أن بجعلوه دفاعا عَمَن آمن فقط ؟ أو كها يريد الذين بجاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال ويقولون : لا ، الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط . نقول لهؤلاء : قتال الدفاع عمن ؟ هل دفاع عمن آمن فقط ؟ أم عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر في اختيار دينه ؟

هو دفاع أيضا ، وسنسميه دفاعا ، ولكنه دفاع عمن آمن ، ندفع عنه من يعتدى عليه ، وأيضا عَمَّنْ لم يؤمن ندفع عنه من يؤثر عليه فى اختيار دينه لنحمى له اختياره ، لا لنحمله على الدين ، ولكن لنجعله حراً فى الاختيار ؛ فالقوى التى تفرض على الناس دينا نزيجها من الطريق ، ونعلن دعوة الإسلام ، فمن وقف أمام هذه الدعوة نحاربه ؛ لأنه يفسد على الناس اختيار دينهم ، وفي هذا أيضاً دفاع .

د ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، لانكم أحرى وأجدر أن تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام ، لكن إذا هم اجترأوا على القتال في المسجد الحرام فقد أباح سبحانه لكم أيها المسلمون أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ماداموا قد قاتلوكم فيه . و فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ، . وما أسمى هذا الدين .

إننا لا نؤاخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على أهل الإيمان ماداموا قد آمنوا ، ولذلك نرى عمر بن الخطاب وقد مر على قاتل أخيه زيد ابن الخطاب : وأشار رجل وقال : هذا قاتل زيد . فقال عمر : وماذا أصنع به وقد أسلم ؟ لقد عصم الإسلام دمه .

لقد انتهت المسألة بإسلامه ، فالإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه ، وحين يؤمن فقد انتهت الخصوصة . وهذا وحشى قاتل حمزة ، يقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يصنعه رسول الله هو أن يزوى وجهه عنه ، لكنه لا يقتله ولا يئار منه . وهند زوجة أبي سفيان التي أكلت كبد حمزة ، أسلمت وانتهت فعلتها بإسلامها . إذن فالإسلام ليس دين حقد ولا ثأر ولا تصفية حسابات ، فإذا كان الدم يغلى في مواجهة الكفر ، فإن إيمان الكافر بالإسلام يعطيه السلامة ، هذا هو الدين .

### ﴿ فَإِنِ أَنَّهُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

أى ماداموا قد كفوا عما يصنعون من الفتنة بالدعوة والشرك بالله وَزُجِروا بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر ، بعدها لا شيء لنا عندهم ؛ لأن الله غفور رحيم ، فلا يصح أن يشيع في نفوسنا الحقد على ما فعلوه بنا قديما ، بل نحتسب ذلك عند الله ، وماداموا قد آمنوا فذلك يكفينا . والحق سبحانه وتعالى بعد أن أعطانا مراحل التتال ودوافعه قال :

### ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَىٰ الظَّلِينِ ۖ ﴿ ثَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وعرفنا أن الفتنة ابتلاء واختبار والحق يقول:

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُواْ أَن يَقُولُواْ عَامَّنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞

( سورة العنكبوت )

إن الحق يختبر الإيمان بالفتنة ، ويرى الذين يُعلنون الإيمان هل يصبرون على ما فيه من ابتلاءات أم لا ؟ فلو كان دخول الإسلام لا يترتب عليه دخول في حرب أو قتال ولا يترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من الناس بالدخول في الإسلام ، لكن الله جعل لهم الفتنة في أن يُرزّموا ويُقتل منهم عدد من الشهداء ، وذلك حتى لا يدخل الدين إلا الصفوة التي تحمل كرامة الدعوة ، وتتولى حماية الأرض من الفساد ، فلابد أن يكون المؤمنون هم خلاصة الناس .

لذلك قال سبحانه: « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . معنى أن يكون الدين لله ، أى تخرجوهم من ديانة أنفسهم أو من الديانات التى فرضها الطغيان عليهم ، وعندما ناخذهم من ديانات الطغيان ، ومن الديانات التى زينها الناس إلى ديانات الحالق فهذه مسألة حسنة بالنسبة لهم ، وتلك مهمة سامية . كأنك بهذه المهمة السامية تريد أن ترشد العقل الإنساني وتصرفه وتمنعه من أن يَدِينَ لمساوله ؛ إلى أن يدين لمن خلقه . وعلى صاحب مثل هذا العقل أن يشكر من يوجهه إلى هذا الصواب . ولذلك يُجل الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول على لسان الرسول :

﴿ قُلْ مَآ أَسْفَكُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَنْ يَتَٰخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ = سَبِيلا ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّمُواللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الل

فكاننا لو نظرنا إلى عمل الرسول بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لوجب أن يكون له أجر ، لأنه يقدم المنفعة لنا ، وبرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذ أجراً ؛ لأنه زاهد في الأجر ؛ فإنه يعلم أن الأجر من المساوى له قليل مها عظم وهو يريد الأجر ممن خلقه ، وهذا طمع في الأعلى ؛ لأنه لا يعطى الأجر على الإيمان إلا الله سبحانه وتعالى ، وهو الذي يعطى بلا حدود .

ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله: « فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ، أى أنهم إذا انتهوا إلى عدم قتالكم ، فأنتم لن تعتدوا عليهم ، بل ستردون عدوان الظالم منهم . والظالم حين يعتدى يظن أنه لن يقدر عليه أحد ، والحق يطلب منا أن نقول له : بل نقدر عليك ، ونعتدى عليك بمثل ما اعتديت علينا ويعطينا الحق حيثية ذلك فيقول :

﴿ الشَّهُ الطَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ مِلِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ

### وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١

والمقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فى الشهر الحرام ، فإذا ما اعتدوا على حرمة زمان فالقصاص يكون فى زمان مثله ، وإن اعتدوا فى حرمة مكان يكن القصاص بحرمة مكان مثله ، وإذا كان الاعتداء بحرمة إحرام ، يكون الرد بحرمة إحرام مثله ؛ لأن القصاص هو أن تأخذ للمظلوم مثل ما فعل الظالم .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين رُدوا عام الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة وأعادهم المشركون إلى المدينة ، فاقتص الله منهم بأن أعادهم فى ذى القعدة فى العام القابل فى السنة السابعة من الهجرة ، فإن كانوا قد مُنعوا فى الشهر الحرام فقد أراد الله أن يعودوا لزيارة البيت فى الشهر الحرام فى الزمان نفسه .

وقوله الحق : « والحرمات قصاص » يقتضى منا أن نسأل : كيف يكون ذلك ؟ وما هو الشيء الحرام ؟ إن الشيء الحلال هو ما يُحظر هتكه ، والشيء الحلال هو المطلق والمأذون فيه . فهل يعنى ذلك أن الذى يقوم بعمل حرام نقتص منه بعمل عائل ؟

هل إذا زنى رجل بامرأة نقول له نقتص منك بالزنى فيك ؟ لا . إن القصاص فى الحرمات لا يكون إلا فى المأذون به وكذلك إذا سرق منى إنسان مالاً وليس لدى بيئة ، لكنى مقتنع بأنه هو الذى سرق هل أقتص منه بأن أسرق منه ؟ لا ، إن التصاص إنما يكون فى الأمر المعروف الواضح ، أما الأمر المختفى فلا يمكن أن نقتص منه بمثل ما فعل .

لكن هب أن أحد الأقارب بمن تجب نفقتهم عليك وامتنعت أنت عن النفقة على هذا الإنسان ، وهذا أمر محرم عليك ، ومادام الأمر علنيا فله أن يأخذ من مالك فيأكل وتكون المسألة قصاصاً . وهب أن زوجتك تشتكى من بخلك وتقصيرك ، كها

اشتكت هند زوجة أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بخل زوجها فقال لها : خذى من ماله بالمعروف مايكفيك وولدك .

ومثال آخر ، هب أن ضيفاً بمنزلك ورفضت أن تكرمه ، وانتهز فرصة بعدك عن المكان الذي يجلس فيه ثم تناول شيئا وأكله . لا يكون تعديا عليك ما لم يكن داخلا في محرم آخر ، وبعد ذلك يترك الحق لولى الأمر تنظيم هذه الأمور حتى لا تصير المسائل إلى الفوضى .

وقوله الحق : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » يدعونا إلى اليقظة حتى لا يخدعنا أحد ويدعى الإيمان وهو يريد الانتقام ، ويجب أن نتمثل قول الشاعر :

إن عادت العقرب عدنا لها

وكانت النعل لها حاضرة

ويختم الحق الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ، أى لا تظنوا أن الله مَلَكَكُم فيهم شيئاً ، بل أنتم وهم مملوكون جميعا لله . ويقول الحق من بعد ذلك :

### ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ ثُلَقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَا لَتَهُكُمُّةٌ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞ ۞

وهذه الآية جاءت بعد آيات القتال ، ومعناها : أعدوا أنفسكم للقتال في سبيل الله .

وقوله الحق: « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، تقتضي منا أن نعرف أن كلمة

« تهلكة » على وزن تُفّعُله ولا نظير لها فى اللغة العربية إلا هذا اللفظ ، لا يوجد على وزن تُفّعُله فى اللغة العربية سوى كلمة « تُبلُكة » ، والتهلكة هى الهلاك ، والهلاك هو خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يُدرى أين يذهب ، ومثال ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه . والحق يقول :

﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَعْنِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾

(من الآية٢٤ سورة الأنفال)

فالهلاك ضد الحياة ، وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة ليست هى الحس والحركة التي نراها ، إنما حياة كل شيء بحساب معين فحياة الحيوان لها قانونها ، وحياة النبات لها قانونها ، وحياة الجياد لها قانونها ، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل (يهلك » أمام (يحيى » وهو سبحانه القائل :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَـهُ ۗ

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

فلسنا نحن فقط الذين يهلكون ، ولا الحيوانات ، ولا النباتات وإنما كل شيء بما فيه الحياد ، كان الحياد يهلك مثلنا ، ومادام يهلك فله حياة ولكن ليست مثل حياتنا ، وإنما حياة بقانونه هو ، فكل شيء مخلوق لمهمة يؤديها ، فهذه هي حياته .

وقوله الحق : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » يكشف لنا بعضاً من روائع الأداء البيانى فى القرآن ؛ ففى الجملة الواحدة تعطيك الشيء ومقابل الشيء ، وهذا أمر لا نجده فى أساليب البشر ؛ فالحق فى هذه الآية يقول لنا : « أنفقوا فى سبيل الله » أى أنفقوا فى الجهلا ، كها يقول بعدها : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » لماذا ؟ لأن الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذى يؤدى لك مهمة تفيد فى الإعداد لسبيل الله ، كصناعة الأسلحة أو الإمدادات التموينية ، أو تجهيز مبانٍ وحصون ، هذه أوجه إنفاق المال .

والحق يقول : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . وكلمة « ألقي » تفيد أن هناك

#### 遊問 →**○→○○→○○→○○→○** ^ / / / .

شيئاً عاليا وشيئا أسفل منه ، فكأن الله يقول: لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ، وهل سيلقى الواحد منا نفسه إلى التهلكة ، أو أن يلقى نفسه فى التهلكة بين عدوه ؟ لا ، إن اليد المغلولة عن الإنفاق فى سبيل الله هى التى تُلقى بصاحبها إلى التهلكة ؛ لأنه إن امتنع عن ذلك اجتراً العدو عليه ، ومادام العدو قد اجتراً على المؤمنين فسوف يفتنهم فى دينهم ، وإذا فتنهم فى دينهم فقد هلكوا . إذن فالاستعداد للحرب أنفى للحرب ، وعندما يراك العدو قوياً فهو يهابك ويتراجع عن قتالك .

والحق سبحانه ـ كما يريد منا فى تشريع القتال أن نقاتل ـ يأمرنا أن نزن أمر القتال وزناً معنى : وزناً دقيقاً بحسم ، فلا تأخذنا الأربحية الكاذبة ولا الحمية الرعناء ، فيكون المعنى : ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستنتصرون ، فحزم الإقدام قد يطلب منك أن تقيس الأمور بدقة ، فالشجاعة قد تقتضى منك أن تحجم وتمتنع عن القتال فى بعض الأحيان ، لننتصر من بعد ذلك ساعة يكمل الإعداد له .

والمعنى الأول يجعلك تنفق في سبيل الله ولا تلقى بيدك إلى التهاكة بترك الفتال . والمعنى الثانى أى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تقبلوا على الفتال بلا داع أو بلا إعداد كافي . إن الحق يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزناً يجعلهم لا يتركون الجهاد فيهلكوا ؛ لأن خصمهم سيجترىء عليهم ، ولا يحببهم فى أن يلقوا بأيديهم إلى الفتال لمجرد الرغبة فى الفتال دون الاستعداد له . وهذا هو الحزم الإيماني ، إنها جملة واحدة أعطننا عدة معان .

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : ﴿ وأحسنوا إن الله يجب المحسنين ﴾ الحق يقول : ﴿ وأحسنوا » . والإحسان كها علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَن تعبد الله \_ أى تطيع أوامره - كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؟(``) .

مشكلة الناس هذه الأيام أنهم يتشبهون بـو فإنه يراك ، فعملوا الدوائر التليفزيونية المغلقة فى المحلات الكبرى حتى تتم مراقبة سير العمل فى أرجاء المحل ، هذه فعل البشر . لكن انظر إلى تسامى الإيمان ، إنه يأمرك أنت أن ترى الله ،

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه الشيخان.

فلا تؤد العمل أداء شكلياً يرفع عنك العتب ، بل عليك أن تؤدى العمل بقصد الإحسان في العمل .

والإحسان فى كل شىء هو إتقانه إتقاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يجب أن يصنع غيره له ، ولو تعامل الناس على هذا الأساس لامتازت كل الصناعات ، لكن إذا ساد الغش فأنت تغش غيرك ، وغيرك يغشك ، وبعد ذلك كلنا نجأر بالشكوى ، وعلينا إذن أن نحسن فى كل شىء : مثلا نحسن فى الإنفاق ، ولن نحسن فى الإنفاق إلا إذا أحسنا فى الكدح الذى يأتى بثمرة ما ننفق ؛ لأن الكدح ثمرته مال ، ولا إنفاق إلا بمال ، فتخرج من عائد كدحك لتصرفه فى المناسب من الأمور .

ودائرة الإحسان لا تقتصر على الفتال فقط ، فالأمر هنا عام ، ولا تعتقد أنه أمر في زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة ، إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة ، فالإحسان إذا كان بالمال فهذا يقتضى أن يحسن الإنسان الجركة في الأرض ، ويعمل عملًا يكفيه ويكفى من يعول ، ثم يفيض لديه ما يحسن به .

إذا لم يتوافر المال ، فعليك أن تحسن بجاهك وتشفع لغيرك ، والجاه قد قومه الإسلام أى جعل له قيمة ، فعلى صاحب الجاه أن يشفع بجاهه ليساعد أصحاب الحقوق في الحصول على حقوقهم، وعلى الوجيه أيضا أن يأخذ الضعيف في جواره ويحميه من عسف وظلم القوى ، وعليه بجاهه أن يقيم العدل في البيئة التي يعيش فيها .

والوجاهة تعنى أن يكون للإنسان احترام أو وزن أو تقدير ، وهذه الأشياء لها مسبقات في إحسان الشخص ، لا يأخذها بلا سبب ، إنما سبقها عمل جعل له وجاهة عند الناس . فالناس في العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من الفضل عليهم ، فكأنه احترام مدفوع الثمن ، وليس احتراما مجانبًا . وقد يكون الإحسان بالعلم . أو بفضل القوة ، بإعانة الضعيف . أو بإكساب الخبرة للأخرين . أو بتغريج كربة عن مسلم .

إذن وجوه الإحسان في الأشياء كثيرة ، وكلها تخدم قضية الإيمان . وعندما يرى الكافر المؤمنين وكل واحد منهم يحسن عمله فإن ذلك يغريه بالإيمان . وإذا سألنا : ما الذي زهد دنيانا المعاصرة في ديننا ؟ فسوف نجد أن العالم ينظر إلى دين الله من خلال حركة المسلمين ، وهي حركة غير إسلامية في غالبيتها . صحيح أن بعضاً من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة المسلمين ، وهذا منتهى العدالة منهم لأنه ربجا كان بعض المسلمين غير ملتزم بدينه ، فلا يأخذ أحد الإسلام منه لمجرد أنه مسلم .

وأتباع الديانات الأخرى يعرفون أن هناك أفعالاً جرمها دينهم . ومادام هناك أفعال جرمها الدين وسن لها عقوبة فذلك دليل على أنها قد تقع ، فأنت عندما ترى شخصاً يتتسب إلى الإسلام ويسرق ، هل تقول : إن المسلمين لصوص . لا ، إن عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام هل جرمت السارق أو لم تجرمه ؟ فلا يقولن أحد : انظر إلى حال المسلمين ، ولكن لننظر إلى قوانين الإسلام ، لأن الله قدر على البشر أن يقوموا بالأفعال حسنها وسيئها ، ولذلك أثاب على العمل الصالح وعاقب على العمل الصالح وعاقب على العمل الساح .

والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادىء الدين نفسه ، ولا يأخذونه من سلوك الناس ، فقد يجوز أن تقع عبن المراقب على نحالف فى مسألة بجرمها الدين ، فلا تأخذ الفعل الخاطىء على أنه الإسلام ، وإنما خذه على أنه خارج على الإسلام .

وساعة يرانا العالم محسنين فى كل شيء فنحن نعطيهم الأسوة التى كان عليها أجدادنا ، وجعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرافى الأسطورى حتى وصل فى نصف قرن إلى آخر الدنيا فى الشرق ، وإلى آخرها فى الغرب ، وبعد ذلك ينحسر سياسياً عن الأرض ، ولكن يظل كدين ، وبقى من الإسلام هذا النظام الذى يجذب له الناس . إن الإسلام له مناعة فى خميرته الذاتية إنه يحمل مقومات بقائه وصلاحيته ، وهو الذى يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به ، وليس المسلمون هم الذين يجذبون الناس للإسلام .

ولذلك أقول : لو أن التمثيل السياسي للأمم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية

المتحضرة قد أخذ بجادى، الإسلام لكان أسوة حسنة. وانظر إلى عاصمة واحدة من عواصم اللدول الغربية تجد فيها أكثر من ثلاث وستين سفارة إسلامية ، وكل سفارة يعمل فيها جهاز يزيد على العشرين ، هب أن هؤلاء كانوا أسوة إسلامية في السلوك والمعاملات في عاصمة غير إسلامية ، حينتذ يجد أهل ذلك البلد جالية إسلامية ملتزمة ولم تفتنها زخارف المدنية : لا يشربون الخمر ، ولا يراقصون ، ولا يترددون على الأماكن السيئة السمعة ، ولا تتبرج نساؤهم ، بالله ألا يلفت النظر سلدك هذلاء ؟

لكن ما يحدث \_ للأسف \_ هو أن أهل الغرب \_ على باطلهم \_ غلبوا بنى الإسلام \_ على حقهم \_ وأخذوهم إلى تحللهم ، وهذا الاتباع الأعمى يجعل الغربين يقولون : لوكان فى الإسلام مناعة لحفظ أبناء من الوقوع فيها وقعنا فيه .

إذن الأحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام . إن الحق يقول : 

( إن الله مجب المحسنين ، والحب كها نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب ، وذلك 
الأمر يكون بالنسبة للبشر ، لكن بالنسبة للحق هو تودد الحالق بالرحمة والكرامة على 
المخلوق ، والحق سبحانه وتعالى مجب من عباده أن يكونوا على خُلقه ، فكها أن الله 
أحسن كل شيء خلقه ( الذي أحسن كل شيء خلقه » يريد من عباده وقد تفضل 
عليهم بالعقل المفكر فيخطط ، وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل يريد الحق منا أن 
يكون رائدنا في كل عمل أن نحسنه ؛ حتى نكون متخلقين بأخلاق الله ، فتشيع 
كلمة ( الله ) هذا اللفظ الكريم الذي يستقبل به الإنسان كل جميل في أي صنعة فيقول : 

( الله ) .

إذن تشيع كلمة ( الله ) نغمة في الوجود تعليقا على كل شيء حسن ، حتى الذي لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضا : ( الله ) ، كأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها تنطق بأن كل حسن يجب أن يُسب إلى الله سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس ، أو خلق الذي فعل الحسن ، فكل الأمور تؤول إلى الله .

ولوعلم الذين لا يحسنون أعهالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على أنفسهم ،

وليتهم يحرمون الوجود من كلمة « الله » ، ولكنهم يجعلون مكان « الله » كلمة خبيئة فيشبعون القبح فى الوجود ، وحين يشيع القبح فى الوجود يكون الإنسان فى عمومه هو الحاسر .

فقول الله : وإن الله يجب المحسنين، تشجيع لكل من يل عملًا أن يجسنه ليكون على أخلاق الله . وبعد ذلك يقول الحق :

وَلَا تَعْلِقُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ فَإِن أُخْصِرْتُمْ فَمَا الْسَتَيْسَرَمِنَ الْمُدْيُ وَلَا تَعْلِقُوا رُهُوسَكُمْ مَرِيضًا وَلَا تَعْلِقُوا رُهُوسَكُمْ مَرِيضًا وَلَا تَعْلِقُوا رُهُوسَكُمْ مَرِيضًا وَلَا تَعْلِقُوا رُهُوسَكُمْ فَا بَشَلْهُ مَن كَالْمُنْ وَلِلْكُوفَةِ فَي اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَن تَمَثّم فَن تَمَثّم فِي الْمُعْرَةِ إِلَا لَهُجَ فَمَا السَّيْسَرَمِنَ الْمُدَيُّ فَن لَمْ يَعْمَرُهُ لَلْهُ مَن تَمَثّم فَن تَمَثّم فَن لَمْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

والنسق القرآني نسق عجيب ، فأنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام . ورمضان يأى قبل أشهر الحج ، فكان طبيعياً أن يتكلم عن الحج بعد أن تكلم عن رمضان وعن الأهلة وعن جعل الأهلة مواقبت للناس والحج كما أن هناك شيئاً آخر يستدعى أن يتكلم في الحج وهو الكلام عن القتال في الأشهر الحرم ، وعن البيت الحرام فقد قال سبحانه :

# ﴿ وَلَا تُقَانِبُلُومُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَنَّى يُقَانِلُوكُمْ فِيهٍ ﴾

(من الأية ١٩١ سورة البقرة)

إذن فالكلام عن الحج يأتى فى سياقه الطبيعى . وحين يقول الله : « وأقموا الحج والعمرة لله » نفهم منه أن الأمر بإتمام الشىء لا يكون إلا إذا جاء الأمر بفرض هذا الفعل ، فكأنك بدأت فى العمل بعد التشريع به ، ويريد منك سبحانه ألا تحج فقط ، ولكن يريد منك أن تتمه وتجعله تامًا مستوفيًا لكل مطلوبات المشرع له .

وساعة يقول الحق: «وأتموا الحج والعمرة» لقائل أن يقول: إن الحج شيء والعمرة شيء آخر، بدليل عطفها عليه، والعطف يقتضى المغايرة كل يقتضى المشاركة، فإن وُجدَت مشاركة ولم توجد مغايرة فلا يصح العطف، بل لابد أن يوجد مشاركة ومغايرة. والمشاركة بين الحج والعمرة أن كليهما نسك وعباده، وأما المغايرة فهى أن للحج زمنًا مخصوصًا ويشترط فيه الوقوف بعرفة، وأما العمرة فلا زمن لها ولا وقفة فيها بعرفة.

ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول في مشروعية الحج:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

(من الآية ٩٧ سورة أل عمران)

ولم يأت فى تلك الأية بذكر العمرة ، ومنها نعرف أن الحج شىء والعمرة شىء آخر ، والمفروض علينا هو الحج . ولذلك أقول دائها لابد لنا أن ناحذ القرآن جملة واحدة ، ونأتى بكل الأيات التى تتعلق بالموضوع لنفهم المقصود تماماً ، فحين يقول الحق فى قرآنه أيضا : « وأتمو الحج والعمرة شه ، نعرف من ذلك أن العمرة غير الحج ، وحين تقرأ قول الله فى سورة براءة :

﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾

( من الآية ٣ سورة التوبة )

نعرف أن هناك حجًّا أكبر ، وحجًّا ثانيا كبيراً . ولذلك فآية «وله على الناس حج البيت ، جاءت بالبيت المحرم ، وهو القدر المشترك في الحج والعمرة . ونعرف أن الحج الأكبر هو الحج الذي يقف فيه المسلم بعرفة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « الحج عرفة يه (١٠) . وهو الحج الأكبر ؛ لأن الحشد على عرفة يكون كبيراً ، وهو يأتى في زمن مخصوص ويُشترط فيه الوقوف بعرفة .

إذن قوله تعالى : و والله على الناس حج البيت » الحج هو القصد إلى مُعظّم وهو وحج البيت » ، أما العمرة فهى الحج الكبير وزمانها شائع فى كل السنة ، والقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله . وذلك قد ثبت بالتشريع بقوله سبحانه : « والله على الناس حج البيت » . ومادام جاء بالأمر المشترك فى قوله : حج البيت فهو يريد الحج الأكبر والحج الكبير .

والحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم أن بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالاً شكلياً ، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة ، فكان المداد أن يين القصد من الحج والعمرة ، وأن المطلوب هو إتمامها ، ولابد أن يكون القصد لله لا لشيء آخر ، لا ليقال « الحاج فلان » ، أو ليشترى سلماً رخيصة ويبيمها بأغل من ثمنها بعد عودته .

ونحن نعلم أن الحج هو العبادة الوحيدة التى يستمر اقترانها بفاعلها ، فمثلاً لا يقال: « المصلى فلان ، ولا « المزكى فلان » ، فإن كان الحاج حريصاً على هذا اللقب ، وهو دافعه من وراء عبادته فلابد ألا يخرج بعبادته عن غرضها المشروعة من أجله . إن الحق يقول : « وأتموا الحج والعمرة الله » . وكلمة « الله » تخدمنا في قضايا متعددة ، فها هي هذه القضايا ؟

إن المسلم عندما يريد أن يجح لله فلا يصح أن يجح إلا بمال شرع الله وسائله . كثير من الناس حسين يسمعون الحديث الشريف :

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »(١) .

يعتقدون أن الإنسان له أن يرتكب ما يشاء من معاص ومظالم ، ثم يظن أن حجة واحدة تُسقط عنه كل ذنوبه ، نقول لهؤلاء : أولاً : لابد أن تكون الحجة لله ، وثانياً : أن تكون من مال حلال ، ومادامت لله ومن مال حلال فلابد أن نعرف ما هي الذنوب التي تسقط عنه بعد الحج ، فليست كل الذنوب تسقط ، وإنما الذنوب المتعلقة بالله أنت لم تظلم الله به ، الكن ظلمت نفسك ، ولكن الذنب المتعلق بالله أنت لم تظلم الله به ، لكن ظلمت نفسك ، ولكن الذنب المتعلق بالبشر فيه إساءة لهم أو انتقاص من حقوقهم ، وبالتالي فإن ظلم العباد لا يسقط إلا برد حقوق المباد .

ونعرف أن العمرة هي قصد البيت الحرام في مطلق زمان من العام ، والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام ، ويقول بعض العلماء : إن هذا تكليف وذاك تكليف ، فهل يجوز أداؤهما معاً ، أم كل تكليف يؤدى بمعزل عن الآخر ؟ .

وبعضهم تناول ملحظيات الفضل والحسن ، فالذى يقول : إن الإفراد بالحج أحسن ، فذلك لأنه خص كل نُسك بسفرة ، والذى يقول : يؤدينها معاً ويحرم بالحج والعمرة معاً بإحرام واحد ، فيذهب أولاً ويأتى بنسك العمرة ، ثم يظل على إحرامه إلى أن يخرج إلى الحج ، وفي هذه الحالة يكون قد قون الأمرين معا ؟ أى أداهما باحرام واحد وهذا ما يفضله بعض من العلماء ؟ لأن الله علم أن العبد قد أدى نسكين بإحرام واحد ، وهناك إنسان متمتع أى يؤدى العمرة ، ثم يتحلل منها ، وبعد ذلك يأتى قبل الحج ليحرم بالحج ، وهذا اسمه التمتع ، وهو متمتع لأنه تحلل منها ، من الإحرام ، ومن العلماء من يقول : إن التمتع أحسن لأنه فصل بين أمرين عما أخرجه عن العادة ، أحرم ثم تحلل ثم أحرم .

إذن كل عالم له ملحظ ، فكأن الله لا يريد أن يضيق على خلقه في أداء نُسك على أى لون من الألوان . وقد احتاط المشرع سبحانه وتعالى عند التكليف ، واحترم كل الظروف سواء كانت الظروف التي قد تقع من غير غريم وهو القدريات ، أو تقع من

(١) رواه البخارى والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة .

غريم ، وهي التي لها أسباب أخرى فقال : « فإن أحصرتم فها استيسر من الهدى » .

واحصرتم تمنى مُنِعْتُم . وهناك «حصر» وهى للقدريات ، وهناك «أحصر» ومى للقدريات ، وهناك «أحصر» وتكون بفعل فاعل مثل تدخل العدو كها حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عام الحديبية ، وقيل له لا تدخل مكة هذا العام ، لذلك فالحق سبحانه وتعالى يخفف عنا وكأنه يقول لنا : أنا لا أهدر تهيؤ العباد ، ولا نيتهم ولا استعدادهم ولا إحرامهم ؛ فإن أحصروا « فها استيسر من الهدى » والهدى هو ما يتم ذبحه تقربا إلى الله ، وكفارة عها حدث .

ثم يقول بعد ذلك : « ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ۽ أى إلى أن يبلغ المدى علمه ۽ أى إلى أن يبلغ المخصص لذلك ، هذا إن كنت سائق الهدى ، أما إن لم تكن سائق الهدى فليس ضروريا أن تذبحه ، ويكفى أن تكلف أحداً يذبحه لك ، وقوله الحق : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها اتيسر من الهدى ، تعنى أنه يصح أن يذبح الإنسان الهدى قبل عرفة ، ويصح أن نؤخره ليوم النحر ، ويصح أن يذبحه بعد ذلك كله .

« فها استيسر من الهدى » تعنى أيضا إن كان الحصول على الهدى سهلاً ، سواء لسهولة دفع ثمنه ، أو لسهولة شرائه ، فقد توجد الأثبان ولا يوجد المُنمَّن . « والهدى » هو ما يُهدى للحرم ، أو ما يهدى الإنسان إلى طريق الرشاد ، والمعنى مأخوذ من الهدى ، وهو الغاية الموصلة للمطلوب .

وقوله تعالى: «ولاتحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية » فالمريض الذى لا يستطيع أن يذبح الهدى وعنده أذى من رأسه كالصحابي الذى كان فى رأسه قمل ، وكان يسبب له ألما ، فقال له رسول الله : « احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشأة ،(١).

إنها تشريعات متعاقبة وكل تشريع له مناسبة ، فكما شرع لمن أحصر ما استيسر

من الهدى ، كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو كان به أذى من رأسه ، شرع له ثلاثة أشياء : صيام أو صدقة أو نسك .

والمتأمل لهذه الأشياء الثلاثة يجد أنها مرتبة ترتيبا تصاعدياً. فالصيام هو أمر لا يتعدى النفع المباشر فيه إلى الغير، والصدقة عبادة يتعدى النفع فيها للغير، ولكن بقدر محدود لأنها إطعام ستة أفراد مثلاً، والنسك هو ذبيحة، ولحمها ينتفع به جمع كبير من الناس.

فانظر إلى الترقى فى النفع ، إما صوم ثلاثة أيام ، وإما إطعام ستة مساكين ، وإما ذبح ذبيحة أى شاة . إن هذا تصعيد من الأضعف للأقوى كل بحسب طاقته ومقدرته .

والحتى سبحانه وتعالى ساعة يشرع كفارات معينة فذلك من أجل مراعاة العمليات المطلوبة في الحج ، والمناسبة لظروف وحالة المسلم ، فأباح له في حالة التمتم مثلاً أن يقسم الصوم إلى مرحلتين : ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم . إنه الترقى في التشريعات ، واختيار للأيسر الذي يجعل المؤمن يخرج من المأزق الذي هو فيه .

و فمن كان منكم مريضاً ار به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيا استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة
 أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » .

وكلمة ( فمن لم يجد؛ معناها أنه لا يملك ، وهذا الذي لا يملك نقول له : لا تفعل كما يفعل كثير من الناس قبل أن يطوفوا ، إن بعضهم يذهب للسوق ويشترى الهذايا ، وبعد ذلك ساعة وجوب الهدى عليه يقول : ليس معى ولذلك سأصوم . هنا نقول له : ألم يكن ثمن تلك الهدايا يصلح لشراء الهدى ؟

إنه لامر غريب أن تجد الحاج يشترى هدايا لاحصر لها ؛ ساعات وأجهزة كهربائية ويملأ حقائبه ، ثم يقول لا أجد ما أشترى به الهدى . أليس ذلك غشأ وخداعاً ؟ إن من يفعل ذلك يغش نفسه .

إذن قوله تعالى : « فمن لم يجد » يعنى لا يجد حقا ، لا من تنفد أمواله فى الهدايا ، ثم يصبح صفر اليدين ، ولذلك فالذين يحسنون أداء النسك لا يشترون هداياهم إلا بعد تمام أداء المطلوب فى النسك ، وإن بقى معهم مال اشتروا على قدر ما معهم .

والذين ينفقون أموالهم فى شراء الهدايا ثم يأتون عند وفها استيسر من الهدى، ويقولون ليس معنا ثمن الهدى وسنصوم ، الغريب أنهم لا يتذكرون الصوم إلا عند عودتهم ، ألم يكن الأفضل للواحد منهم أن يصوم من البداية ، من لحظة أن يعرف أنه لا يملك ثمن الهدى ويدخل فى الإحرام للعمرة ؟

إن المفروض أن يبدأ في صوم الثلاثة أيام حتى يكون عذره مسبقاً وليس لاحقاً ، وبعض العلياء أباح صوم أيام التشريق ، وأيام التشريق الثلاثة هي التي تلي يوم العيد لأنهم كانوا «يشرقون اللحم» أي يبسطونه في الشمس ليجف ويقدد . وبعد ذلك عندما ينتهي من أداء المناسك إما أن يصموم السبعة الأيام في الطريق وهو عائد ، أو عندما يصل لمنزله ، إن له أن مختار ما يناسبه « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجج ومبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، ومعروف أن « ثلاثة ، وه سبعة » تساوى ومبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، ومعروف أن « ثلاثة ، و هسبعة » تساوه وعشرة » ، وذلك حتى لا يظن الناس أن المقصود إما صوم ثلاثة أيام وإما سبعة أيام ، لذلك قال : « عشرة كاملة » حتى لا يلتبس الفهم .

وربما أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم سيصوم عشرة أيام فهى كاملة بالنسبة لأداء النسك . وليس الذابح بأفضل من الصائم ، فهادام لم يجد ثمن الهدى وصام العشرة الايام ، فله الأجر والثواب كمن وجد وذبح . فإياك أن تظن أن الصيام قد يُنقصُ الاجر أو هو أقل من الذبح .

ويقول الحق : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » . وهذا التشريع مقصود به من لم يكن أهله مقيمين بمكة . ونعرف أن حدود المسجد الحرام هى اثنا عشر ميلا ، والمقيم داخل هذه المسافة لا يلزمه ذبح ولا صوم ، لماذا ؟ بعض العلماء

قال : لأن المقيمين حول المسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن العمرة ، فإن حج لا يدخل في هذا التشريع .

ويختم الحق هذه الآية بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . كيف يقول الحق : إنه شديد العقاب في التيسيرات التي شرعها ؟ أى : إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات ، فليس من المعقول أو من المقبول أن ندلس شيئاً فيها ، لذلك حذرنا سبحانه من الغش في هذه المناسك بقوله : « واعلموا أن الله شديد العقاب » .

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿ اَلْحَةُ اَشْهُ رُمَّعَلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجُ فَلا رَفَتُ وَلاَ فَسُوفَ عِلْوا مِنْ خَيْرٍ وَلا فُسُوفَ وَلاَ فَسُوفَ وَلاَ فَسُوفَ وَلاَ فَسُوفَ وَلاَ فَسُوفَ وَلاَ فَاللَّهُ وَتَكَزَّوُهُ وَا فَإِلَّ خَيْرً الزَّا وِ اللَّقُوبَ فَي وَاتَقُونِ وَاتَقُونِ مَن اللَّهُ وَتَكُوبُ وَاتَقُونِ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَتَكُوبُ وَاتَقُونِ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

ولنا أن نلحظ أن الحق قال في الصوم : «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » ولم يذكر شهور الحج : شوالاً وذا القعدة وعشرةً من ذى الحجة كها ذكر رمضان ، لأن التشريع في رمضان خاص به فلابد أن يعين زمنه ، لكن الحج كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام ، ويعلمون شهوره وكل شيء عنه ؛ فالأمر غير محتاج لذكر أسهاء الشهور الخاصة به ، والشهور المعلومة هي : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة وتنتهي بوقفة عرفات وبأيام منى ، وشهر الحج لا يستغرق منه سوى عشرة أيام ، ومع ذلك ضمه لشوال وذى القعدة ، لأن بعض الشهر يدخل في الشهر .

وكلمة «معلومات» تعطينا الحكمة من عدم ذكر أسهاء شهور الحج ، لأنها كانت معلومة عندهم .

« فمن فرض فيهن الحج » والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذي فرض الحج ركنا ، وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلاً ، وشرعت ونويت الحج في الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نفسك الحج لهذا الموسم الذي تختاره وهو ملزم لك . وقوله سبحانه : « فرض » يدل على أنك تلتزم بالحج وإن كان مندوباً . أي غير مفروض .

د فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». والرفث للسان ، وللعين . وللجوارح الأخرى رفث ، كلها تلتقى في عملية الجياع ومقدماته ، ورفث اللسان في الحج أن يذكر مسألة الجياع ، ورفث اللين أن ينظر إلى المرأة بشهوة . فالرفث هو كل ما يتأتى مقدمة للجياع ، أو هو الجياع أو ما يتصل به بالكلمة أو بالنظرة ، أو بالفعل .

والرفث وبان أبيح فى غير الحج فهو عرم فى الحج ، أما الفسوق فهو محرم فى الحج وفى غير الحج ، فكان الله ينبه إلى أنه وإن جاز أن يجدث من المسلم فسوق فى غير الحج ، فليس من الأدب أن يكون المسلم فى بيت الله ويحدث ذلك الفسوق منه ، إنّ الفسوق حرم فى كل وقت ، والحق ينبه هنا المسرف على نفسه ، وعليه أن يتذكر إن كان قد فسق بعيداً عن بيت الله فليستح أن يعصى الله فى بيت الله ؛ فالذاهب إلى بيت الله يبغى تكفير الذنوب عن نفسه ، فهل يُمقل أن يرتكب فيه ذنوبًا ؟ لابد أن تستحى أيها المسلم وأنت فى بيت الله ، واعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذى يُماسب فيه على عجرد الارادة .

يقول الله عز وجل :

﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

(من الآية ٢٥ سورة الحج)

إذن الرفث حلال في مواضع ، لكنه يُحرُّمُ في البيت الحرام ، ولكن الفسوق ممتنع في كل وقت ، وامتناعه أشد في البيت الحرام .

والجدال وإن كان مباحا في غير الحج فلا يصح أن يوجد في الحج . ولنا أن نعرف أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق ، ودون مرتبة العصيان ، والرسول قال : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (() لم يقل : « ولم يجادل » إن بشرية الرسول تراعى ظروف المسلمين ، فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتيجة فعل استثاره ، فكان عدم ذكر الجدال في الحديث فسحة للمؤمن ولكن لا يصح أن نتادى فيها .

والجدال ممكن في غير الحج بدليل:

﴿ وَجَدِدِ أَهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

(من الأية ١٢٥ سورة النحل)

إنما الحج لا جدال فيه.

والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر ليطوقه بالحجة . ثم انظر إلى تقدير الحتى لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لأمر واقع معترف به ، فالحج نجرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله ، ومن ماله ، وبما ألف واعتاد من حياة . وحين بجرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ؛ لأنهم جميعاً يعيشون عيشة غير طبيعية ؛ فهناك من ينام في غرفة مشتركة مع ناس لا يعرفهم ، وهناك أسرة تنام في شقة مشتركة ليس فيها إلا دورة مياه واحدة ، ومن الجائز أن يرغب أحد الأفراد في قضاء حاجته في وقت قضاء حاجة شخص آخر ، أي لا رأى لمحصور . . أي لمن يريد قضاء حاجته من بول ، وكذلك الشأن في الحاقب وهو الذي يحتبس غائطه لأنها مسألة تُخلِل توازن الإنسان .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والبخارى ، والنسائى وابن ماجه .

### OO+OO+OO+OÖ+OO+OO+O

إذن فالحياة فى الحج غير طبيعية ، وظروف الناس غير طبيعية ، لذلك يحذرنا الحق من الدخول فى جدل ؛ لأنه ربما كان الضيق من تغيير نظام الحياة سبباً فى إساءة معاملة الاخرين ، والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر فى علاقتنا بالآخرين . وقد اثبتت النجربة أن من يذهبون للحج فى جماعة إما أن يعودوا متحابين جداً ، وإما أعداء ألداء .

ولذلك يطلب إلينا الحق أن يصبر كل إنسان على ما يراه من عادات غيره في أثناء الحج ، وليحتسب خروجه عن عاداته وعن رتابة أموره وعن أنسه بأهله يحتسب ذلك عند الله ، وليشتغل بأنس الله ، وليتحمل في جانبه كل شيء ، ويكفى أنه في بيت الله وفي ضيافته .

والحق سبحانه وتعالى يقول: « وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » . فبعد أن نهانا الحق بقوله : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وتلك أمور سلبية وهى أفعال على الإنسان أن يمتنع عنها ، وهنا يتبع الحق الأفعال السلبية بالأمر بالأفعال الإيجابية ، أفعال الخير التي يعلمها الله .

إن الله يريد أن نجمع في العبادة بين أمرين ، سلب وإيجاب ، سلب ما قال عن الرغت والفسوق والجدال ، ويريد أن نوجب ونوجد فعلا . وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، . وما هو ذلك الخير ؟ إنها الأمور المقابلة للمسائل المنهى عنها ، فإذا كان الإنسان لا يرفث في الحج فمطلوب منه أن يعف في كلامه وفي نظرته وفي أسلوبه وفي علاقته بامرأته الحلال له ، فيمتنع عنها مادام عمرمًا ويُطلب منه أن يفعل ما يقابل الفسوق ، من بر وخير .

وفى الجدال نجد أن مقابله هو الكلام بالرفق والأدب واللين وبحلاة الأسلوب وبالمطف على الناس ، هذا هو المقصود بقوله : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » . وكلمة مِنْ في قوله « من خير » للابتداء ، كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع خيراً وهو سبحانه يرى أقل شيء من الخير ؛ ولذلك قال : « يعلمه الله » . فكأنه خير لا يراه أحد ؛ فالخير الظاهر يراه كل الناس ، والتعبير بـ «يعلمه الله » أي الخير

مهما صغر، ومهما قل فإن الله يعلمه ، وكثير من الخيرات تكون هواجس بالنية ، ويجازى الله على الخير بالجزاء الذي يناسبه .

وقول الحقى: « وتزودوا » والزاد: هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره ، وكان هذا أمراً مألوفا عند العرب قديما ؛ لأن المكان الذى يذهبون إليه ليس فيه طعام . وكل هذه الظروف تغيرت الآن ، وكذلك تغيرت عادات الناس التى كانت تذهب إلى هناك . كانت الناس قديماً تذهب إلى الحج ومعها أكفانها ، ومعها ملح طعامها ، ومعها الخيط والإبرة ، فلم يكن في مكة والمدينة ما يكفى الناس ، وأصبح الناس يذهبون الآن إلى هناك ليأتوا بكياليات الحياة ، وأصبحت لا تجد غرابة في أن فلانا جاء من الحج ومعه كذا وكذا . كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك إيذانا بأنه أخير قديما يوم كان الوادى غير ذى زرع فقال :

﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ تَمَرَّتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة القصص)

وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله : « يجبى » ومعناها يؤخذ بالقوة وليس باختيار من يذهب به ، فكأن من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب بها ، وهو رزق من عند الله ، وليس من يد الناس .

وهذا تصديق لقوله تعالى :

﴿ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱللَّمَرَاتِ ﴾

(من الأية ٣٧ سورة إبراهيم)

وقوله الحق: « وتزودوا » مأخوذة ـ كها عرفنا ـ من الزيادة ، والزاد هو طعام المسافر ، ومن يدخر شيئا لسفر فهو فائض وزائد عن استهلاك إقامته ، ويأخذه حتى يكفيه مئونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال ؛ لأن الحج ذلة عبودية ، وذلة العبودية يريدها الله له وحده . فمن لا يكون عنده مئونة سفره فربما يذل لشخص آخر ، ويطلب منه أن يعطيه طعاما ، والله لا يريد من الحاج أن يذل لأحد ، ولذلك

يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه ، وتظل ذلته سليمة لربه ، فلا يسأل غير ربه ، ولا يستشرف للسؤال من الخلق ، ومن يسأل أو يستشرف فقد أخذ شيئا من ذلته المفروض أن تكون خالصة فى هذه المرحلة لله وهو يوجهها للناس ، والله يريدها له خالصة .

وإن لم يعط الناس السائل والمستشرف للسؤال فربما سرق أو نهب قدر حاجته ، وتتحول رحلته من قصد البر إلى الشر . وكان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون : و نحن متوكلون ، أنذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا ؟» . ثم تضطرهم الظروف لأن يسرقوا ، وهذا سبب وجود النهب والسرقة في الحج . إن إلحاح الجوع قد يدفع الإنسان لأن ينهب ويسرق ليسد حاجته .

ومن هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على النفس البشرية هذا الشر فقال : « وتزودوا » إنه أمر من الله بالتزود في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه ، ويقول سبحانه : « فإن خير الزاد التقوى » ونعرف أن الزاد هو ما تقي به نفسك من الجوع والعطش ، وإذا كان التزود فيه خير لاستبقاء حياتك الفانية ، في بالك بالحياة الأبدية التي لا فناء فيها ، ألا تحتاج إلى زاد أكبر ؟ فكان الزاد في الرحلة الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة اللافية .

إذن فقوله : « فإن خير الزاد التقوى » يشمل زاد الدنيا والأخرة . والله سبحانه وتعلى يذكرنا بالأمور المُحَسَّة وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية ، ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور الحسية . ولذلك نلاحظ في قوله سبحانه وتعالى :

# ﴿ يَنْبَنِيٓ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوْرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأعراف)

هذا أمر حسى . ويفيدنا ويزيدنا سبحانه « ريشاً » إنه \_سبحانه \_ لا يوارى السوءة فقط ، وإنما زاد الأمر إلى الكهاليات التي يتزين بها ، وهذه الكهاليات هي الريش ، أى ما يتزين به الإنسان ، ثم قال الحتى :

﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأعراف)

أى أنعمت عليكم باللباس والريش ، ولكن هناك ما هو خير منها وهو و لباس التقوى » . فإن كنت تعتقد فى اللباس الحسى أنه سَتَرَ عورتك ووقاك حراً وبوداً وتزينت بالريش منه فافهم أن هذا أمر حسى ، ولكن الأمر الأفضل هو لباس التقوى ، لماذا ؟ لأن مفضوح الأخرة شر من مفضوح الدنيا .

إذن فقوله : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » . يعنى أن الحق يريد منك أن تتزود للرحلة زاداً ينعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو النهب أو النهب ، ولكن تزودك في دائرة : « واتقون العصب ، واحذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله ، ولكن تزودك في دائرة : « واتقون يا أولى الألباب » أى يا أصحاب العقول ، ولا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يُحكّمُوا عقولهم في القضية ، لأنه جل شأنه يريد منك أن تُحكّم عقلك ، فإن حَكمُ العقل في صف أمر الله .

ولما كان الله - سبحانه - بسعة لطفه ورحمته - يريد في هذه الشعيرة المقدسة والرحلة المباركة أن يتعاون الناس ، أذِنَ لجاعةً من الحجاج أن تقوم على خدمة الآخرين تسيراً لهم . ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يُرخص الله لهم في الحج أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جميعا امتنعوا عن خدمة بعضهم بعضا همن الذي يقوم بمصالح الناس ؟ إذن لابد أن يذهب أناس وحظهم العمل لحدمة الحجاج ، والله - سبحانه وتعالى - بين ذلك ووضحه بقوله :

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَـلًا مِن زَبِّكُمْ ۚ فَإِذَاۤ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ

# فَاذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِّ وَاذْكُرُوهُكُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُممِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّكَالِينَ ۞ ﴿

اليس عليكم جناح » أى لا إنم عليكم ولا حرج « أن تبتغوا فضلاً من ربكم » أى ان تتكسبوا فى الحج وهو نسك عبادى ، والمكسب الذى يأى فيه هو فضل من الله . وقدعاً كانوا يقولون : فيه «حاج » ، وفيه «داج » ، واحدة بالحاء وواحدة بالدال ، وفالداج » هو الذى يذهب إلى الأراضى المقدسة للتجارة فقط ، ونقول له : لا مانع أن تذهب لتحج وتتاجر ؛ لأنك ستيسر أمراً ؛ لأننا إن منعناه فمن الذى يقوم بأمر الحجيج ؟

ولماذا قال الحق: « تبتغوا فضلاً من ربكم » ولم يقل رزقاً ؟. لقد أوضح الحق في الآية التي قبلها: الآتذهبوا إلاّ ومعكم زادكم. إذن أنت لا تريد زاداً الآية التي قبلها: الآتذهب إلى الحج لتأكل من التجارة ، إنما تذهب ومعك زادك وما تأق به هو زائد عن حاجتك ويكون فضلا من الله سبحانه وتعلل ، وهو جل شأنه يريد منك ألاّ يكون في عملك المباح حرج ؛ فنفي الجناح عنه ؛ فأنت قد جئت ومعك الأكل والشرب ويكفيك أن تأخذ الربح المعقول ، فلا يكون فيه شائبة ظلم كالاستغلال لحاجة الحجيج ، لذلك أسهاه « فضلاً » يعني أمرا زائداً على الحاجة .

وكل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغى الرزق والفضل ، فكله من عند الله . إياك أن تقول : قوة أسباب ، وإياك أن تقول : ذكاء أو احتياط ، فلا شيء من ذلك كله ؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله . ولا ضرر عليك أن تبتغى الفضل من الرب ؛ لأنه هو الخالق وهو المربي . ونحن مربوبون له ، فلا غضاضة أن تطلب الفضل من الله .

ثم يقول الحق بعد ذلك : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

الحرام ». وأنت حين تملأ كأسا عن آخرها فهي تفيض بالزائد على جوانبها ، إذن فالفائض معناه شيء افترق عن الموجود للزيادة .

قوله : « فإذا أفضتم من عرفات » تدل على أن الله قد حكم بأن عرفات ستمتل، امتلاء ، وكل من يخرج منها كأنه فائض عن العدد المحدد لها . وهذا حكم من الله فى الحج . وأنت إذا ما شهدت المشهد ـ كتبه الله للمسلمين جميعاً . إن شاء الله ـ سترى الحج . وأنت إذا ما أنه قد المسألة ، فكأن إناءً قد امتلاً ، وذلك يفيض منه ، ولا تدرى من أين يأتى الحجيج ولا إلى أين يذهبون . ومن ينظر من يطوفون بالبيت يظن أنهم كتل بشرية ، وكذلك إذا فاض الحجيج فى مساء يوم عرفة يخيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق بينهم ؛ ولذلك يقال : سالت عليه شعاب الحى كأنها سيل .

وقال الشاعر: فسالت عليه شعاب الحي حين دعــا

وقال آخر: ولما قضينا من مني كل حاجة الله

ومسع بالأركبان من هو ماسع أحدثنا بأطراف الأحاديث بيننا

وسالت بأعناق المطى الأباطح

أى كأنه سيل متدفق ، هكذا تماما نكون الإفاضة من عرفات . وعندما تنامل الناس المتوجهين إلى د مزدلفة ، تتعجب أين كان كل هذا الجمع ؟ ترى الوديان يسير فيها الناس والمركبات كأنهم السيل ولا تستطيع أن تفرق شخصاً من مجموعة ، وفي موقف الحجيج إفاضتان : إفاضة من عرفات ، ثم إفاضة ثانية بينتها الآية التي بعدها يقول \_ سبحانه \_ :

# ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّا إِكَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيدٌ ۞ ﴿

وعرفات ننطقها بمنطوقين : مرة نقول وعرفات » كيا وردت فى هذه الآية ، ومرة ننطقها وعرفة » كيا فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ﴿ الحج عرفة ﴾(١) . وعرفات جم ، وعرفة مفرد .

هذه الكلمة أصبحت علماً على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من ذي الحجة ، ولا تظن أنها جبل ، فإذا سمعت : « جبل عرفات » كما يقول الناس فافهم أن المقصود هو الجبل المسوب إلى عرفات . وليست عرفات في ذاتها ، ولذلك تجد أناساً كثيرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل المسمى بجبل الرحمة الذي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله في حجة الوداع فكأن الإنسان منهم لم يحج . نقول لهم : لا . الوقوف يكون في الوادى ، والجبل المجاور للوادى أسميناه جبل عرفات ، فالجبل هو المنسوب لعرفات وليس الوادى هو المنسوب للجبل .

وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقوال كثيرة . وهناك فرق بين الاسم يكون وصفاً ثم يصير اسياً . وبين أن يكون عَلَياً من أول الأمر . وقلنا : إنه إذا سميت العَلَم من أول الأمر . فلا ضرورة أن يكون فيه معنى اللفظ ؛ فقد تسمى واحداً شقياً بد سعيد » ، وتُسمى زنجية بد قمر » ، وهذا لا يُسمى « وصفا » وإنما يُسمى عَلَماً إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بالأصل ، فيقال : أسمَّى ابنى « سعيداً » تفاؤلا بأن يكون « سعيداً » ، وعندما تكون بنتاً فقد تعطيها اسماً مخالفاً لحالها ، فقد تكون بأن يكون أخذ العلم للتفاؤل . والعرب عندما كانوا يسمون الأسهاء كانوا يتفاءلون بها . مثلاً كانوا يسمون « صخراً » عندا كانوا به أمام الأعداء . ويسمون « كلبا » حتى لا يجرؤ عليه أحد .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي .

وقيل لعربى: إنكم تحسنون أساء عبيدكم فتقولون (سعيداً) ووسعداً) وو فضلاً )، وتسيئون أساء أبنائكم ؛ تسمونهم: (مُرة)، (كلباً)، (صخراً) قال العربي: نعم ؛ لاننا نسمى أبناءنا لإعدائنا ليكونوا في نحورهم، ونسمى عبيدنا لنا. وكلمة (عرفة) هي الآن علم على مكان، لكن سبب تسميتها فيه خلاف: قيل : لأن آدم هبط في مكان وحواء هبطت في مكان، وظل كلاهما يبحث عن الأخرحي تلاقيا في هذا المكان، فسمى (عرفة).

والحديث عن آدم وحواء يقتضينا أن نبحث عن سبب تفرقها الذي جعل كلا منها يبحث عن الآخر ، إذا كان الله عز وجل خلقها ليكونا زوجين فلهاذا فرقها ؟ . لك أن تتصور حال آدم وهو مخلوق في عالم غريب واسع بمفرده ، وينظر حوله فلا يجد بشراً مثله ، بالله ألا يشتاق الإنسان يؤنس وحدته ؟ .

وماذا يكون حاله عندما يرى إنساناً ؟. لأشك أنه سيقابله باشتياق شديد. من أبط هذا فرق الله بينهها وجعل كلاً منهما يبحث عن إنسان يؤنس وحشته ، ولو ظل كل منها بجوار الآخر فربما كان الأمر عادياً . وهكذا أراد الله لكل من آدم وحواء أن يشتاق كل منها للآخر ، فأبعدهما عن بعضها ثم تلاقيا بعد طول بعاد ، فكان الشوق للقاء . وبعد اللقاء تأتى المودة والرحمة والألقة والسكن ، وهو مطلوب الحياة لزوجين . وهناك قول آخر بخصوص تسمية عرفات : إن سيدنا آدم قالت له الملائكة وهو في ذلك المكان : اعرف ذنبك وتب إلى ربك فقال :

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنَفُسَنَا وَإِن لَّهِ تَغَفِّر لَنَا وَرَّحْمَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَنسِرِينَ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الأعراف)

فيكون بذلك قد عرف زلته وعرف كيف يتوب . أو حينها أراد الله أن يُعلَم إبراهيم عليه السلام ، وهو الذى دعا ربَّه أن يجعل أفئدة الناس وقلويهم تميل وتهوى هذا المكان . إنّ إبراهيم رأى فى المنام أن يذبح ابنه . وتلك مسألة شاقة من ثلاثة وجوه : المشقة الأولى أنها رؤيا وليست وحياً . والمشقة الثانية أنه ابنه الوحيد ، والمشقة الثالثة أنه هو الذى سيذبحه . إنها ثلاث مشقات صعاب ، وليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة ، بل لابد أنه تحدّث فيها كثيراً بينه وبين نفسه ، هل هى رؤيا أم ماذا ؟ . ومن هنا سُمى اليوم الذى قبل يوم عرفة بيوم التروية . وعندما تأكد سيدنا إبراهيم بأن رؤيا الأنبياء حق عرف أنه لابد أن ينفذ ما رأى . والمكان الذى عرف فيه حقيقة الرؤيا سُمى عرفة . أو أنه حين جاءت له الرؤيا بذبح ابنه فالشيطان لم يدع مثل هذه الفرصة تمر ، وكان لابد أن يدخل ليوسوس لإبراهيم . أليس هو القائل :

## ﴿ لَأَقْعُدَنَّ لَمُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَفِيمَ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأعراف)

فعندما تمثل الشيطان لإبراهيم رجمه بالخصى سبعا فى المرة الأولى ، ثم عاوده مرة أخرى فرجمه سبعاً ، وجاءه فى الثالثة فرجمه سبعاً ، بعدها لم يأت له ثانية ، فجرى إبراهيم شخافة أن يلاحقه ، ولذلك سُمى المكان بالمزدلفة ، والمزدلف هو المسرع ، ويسمى « ذا المجاز ، أى أنه اجتاز المزدلفة ، ويكون قد عرف المسألة عند عرفة .

أو أن جبريل كان يعرفه المناسك في هذا المكان ، فيقول له : عرفتَ؟ فيرد إبراهيم : (عرفتُ» . أو أن الإنسان يعرف فيها ربه في آخر ما شرع له من أركان ، فكل منا عرف الأركان : هذا عرف ، وذاك عرف ، وثاك ، ورابع ، وهكذا فيكون كلنا : عرفات ، ويصبح المكان عبودية لله . اشترك فيها جميع الحجاج .

و فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ». والمشعر الحرام في مزدلفة: و فاذكروا الله » معناها أن الله يَشر لكم هذه الرحلة الشاقة ، وجاء بكم آمين وقاصدين بيت الله الحرام ، ثم تعودون مغفورا لكم ، وهي مسألة تستحق أن تذكروا الله بالشكر والعرفان .

و واذكروه كيا هداكم ، ؛ لأن هدايته لكم وتعليمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير هو يُحية من الله لخلقه ، والتحية بجب أن يُردّ عليها ، فكيا هداكم اذكروه . « وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ؛ لانهم طالما حجوا كثيراً ، فى الجاهلية ، فأنتم كنتم تحجون بضلال ، والأن تحجون بهدى . « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » .

# iguisig

قوله ; « ثم » تدل على أنه لابد من الوقوف بعرفة أو المبيت في مزدلفة ؛ لأن « ثُمُ » تدل على البعدية ببطء والتعقيب بتمهل .

إذن قوله : «ثم أفيضوا » حجة لمن قال : إنه لابد من المبيت في مزدلفة . وهذه الآية نزلت لأن قريشاً كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يُطالبون أبداً بما يُطالب به سائر الناس ، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات ، والله يريد بالحج المساواة بين الناس ، ولذلك قال النبي في حجة الوداع : «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ، لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان ع(١) فلابد أن ينسخ الله مسلك قريش فقال : «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » يعني لا تميز لكم ولا تفرقة بين المسلمين .

وبعض المفسرين يقول: إن معنى « من حيث أفاض الناس ؛ المقصود به من حيث أفاض إبراهيم ، بمعنى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رسم مناسك الحيح كلها بعد أن علمها الله له ، فالناس وإن كانوا جمعاً إلا أن المراد بكلمة « الناس » هو ايراهيم ، لأن الله وصفه إبراهيم . ولا نستغرب أن يكون معنى : « الناس » هو « إبراهيم » لأن الله وصفه بأنه « أمة » . وكلمة الناس تطلق على الإنسان الذي يجمع خصائص متعددة ؛ ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

# ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا عَالَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِيدٍ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة النساء)

لقد وصف الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس . والرجل الذي ذهب للمؤمنين يخبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيه قوله تعالى : و الذين قال لهم الناس » إنه إنسان واحد ومع ذلك وصفه الله بالناس ، كأنه بتنبيهه للمسلمين يكون جمع كل صفات الخبر في الناس .

و واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ، إنَّ الحق سبحانه وتعالى يعلم أن بني آدم

<sup>(</sup>١) رواه البزار عن حذيفة . والجعلان دويبة مهينة .

لا يمكن لهم أن يراعوا حقوقه كها يجب أن تُراعى ، فلا بد أن تفلت منهم أشياء ، وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ؛ لأنه خالقهم ، فأمرهم ـجلّت حكمته ـ أن يستففروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم .

# ﴿ فَإِذَا فَصَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذَكُرُواْ اللَّهَ كَذَكُرُوْ عَابَآءَ كُمُ أَوْأَشَلَة ذِكْرًاْ فَمِنَ النَّنَاسِ مَن يَعُولُ رَبَّنَآءَ إِنْنَا فِ الدُّنْيَا وَمَا لَهُ. فِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَنْقٍ ۞ ﴿ ﴾

ونعرف أن ( قضى ) تأتى بمعان متعددة ، والعمدة فى هذه المعانى فصل الأمر بالحكمة ، قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء ( فإذا قضيتم » أى إذا فرغتم من مناسككم ، هذه واحدة . وقد يكون لأنك فصلت الأمر بخبر يقين مثل قوله الحق :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الإسراء)

وقد يكون و قضى ، بمعنى حكم حكيا لازمًا كيا تقول : قضى القاضى . إذن فكلها تدور حول معنى : فصل بحكمة . و فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله » . أى إذا فرغتم من مناسككم ، والمناسك هى الأماكن لعبادة ما ، فعرفات مكان للموقف ، وو مزدلفة » مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج . و« منى » منسك للمبيت أيضا ، إذن كل مكان فيه عبادة يُسمى « منسكا » .

وقوله سبحانه : « فاذكروا الله » أي فلايزال ذكر الله دائها واردًا في الآيات ، كأنك

حين تُوفق إلى أداء شيء إياك أن تغتر ، بل اذكر ربك الذي شرع لك ثم وفقك وأعانك . وكأن الحق يريد أن يضع نهاية لما تعودت عليه العرب في ذلك الزمان ، فقديما كانوا بحجون ، فإذا ما اجتمعت القبائل في مني ، كانت كل قبيلة تقف بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه ، وما كان لهم من مفاخر في الجاهلية ، ويحملون الديات ، ويحملون الحيالات ، ويطعمون الطعام ، ويفعلون غير ذلك من العادات ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهى فيهم هذه العادة التي هي التفاخر بالآباء وبأع الهم فقال : و فاذكروا الله كذكركم آباءكم ، والذكر معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتى به ، ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه ، وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر .

وكانوا قديما يطعمون الطعام ، والذي يطعم الطعام يؤدى مهمة في مثل هذه البلاد البُدائية - أى البدوية - وكان من المبالغة في الجفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدى مثلاً كانت له جفنة يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة . الهجير . والجفنة هي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ، فتأمل الجفنة كيف تكون ؟!

ويحملون الحيالات ، بمعنى أنه إذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقاً كثيراً يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الآثار في ماله . والديات هى التى يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلا ، ولا يقدر على أن يعطى ديته ، وكانت كل تلك الاعيال هى المفاخر .

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم فى كل شيء إلى ذاته ، فقال لهم : أنتم تذكرون آباءكم ؛ لأنهم كانوا يفعلون كذا وكذا ، وآباؤكم يفتخرون بآبائهم ، انقلوها وسلسلوها إلى خالق كل الآباء وكل البشر ، فكل ما يجرى من خير على يد الآباء مرده إلى الله ، فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خير ، فاذكروا من أمدهم بذلك الحير .

وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم ، أو أشد ذكرا ؛ لأن كل كالن إنما يستحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير ، ولن تجد كل الخير إلا لله ، إذن لابد أن نذكر الله . وأيضا فإن الإسلام أراد أن ينهى التفاخر بالأباء ليجعل الفخر ذاتيا في نفس المؤمن ، أى فخرا من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقولون في أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم : « عظاميون » أى منسوبون إلى مجد صنعه من صاروا عظاما تضمها القبود ، والله يريدنا أن نكون ذاتين في مفاخرنا ، أى أن نفخر بما نفعل نحن ، لا بما فعل آباؤنا ، فالآباء أفضوا إلى ما قدموا ، ويريد الله أن يأخذ الإنسان ذاتية إيمانية تكليفية . ومن يريد أن يفتخر فليفتخر بنفسه ، ولذلك يقول الشاعر :

لاتكونوا عظاميين مفخرة ماضر في حاضر خرب لاينفع الحسب الموروث من قدم الإنوى همة غاروا على الحسب

والعبود من مثمر إن لم يلد ثمراً عَنْوه مها سَنا أصلاً من الحبطب

فالنبات الذى ليس له ثمرة ، يعتبره الناس مجرد حطب ، ويريد الحق أن ينبه فى المؤمن ذاتية قفعل ، وليس ذاتية تفتخر بأنه كان وكان ، بل على كل إنسان أن يقدم ما يفتخر به :

ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول هأنذا

وعندما كان العرب يتفاخر بعضهم على بعض يقول أحدهم للآخر : يا أخى أنت نفتخر علم بماذا ؟

فيرد عليه الثاني: أفتخر عليك بآبائي وأجدادي.

فيرد الأول : اذكر جيدا أن مجد آبائك أنتهى بك ، وبجد آبائى بدأ بى ، ولماذا لا أجمل لآبائى الفخر بأنهم أنجبوني ؟

وفي ذلك يقول أحدهم:

قالوا أبوالصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شيبانُ وكَمْ أَبٍ قـد عـلا بـابن ذُرَا شَـرَفٍ كـم أَبِ قـد عـلا بـابن ذُرَا شَـرَفٍ

ومادام القوم يفتخرون بحى منهم ، فهم يلتحمون بمن يعطيهم المدد ليكونوا شيئا باقيا ومؤثرا فى الوجود ، وليس بذلك الشيء المحدود المتمثل فى أنه يطعم الطعام ، ويحمل الحيالات ويؤدى الديات ، وإنما يكون بحمل رسالة الإنسانية العالمية .

د فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ، . لأن ذكركم الله سيصلكم بالمدد منه ، ويعطيكم المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة فى الأرض ، فتوطدوا فيها الأمن والسلام والرحمة والعدل ، وهذا هو ما يجب أن يكون مجالا للفخر .

وبعد ذلك يلفتنا الحق فيها يأت إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن يضرع إلى الله ، ويسأل الله بما يجب أن يسأله ، والسؤال لله يختلف باختلاف همة السائلين ، وكانوا لا يسألون الله إلا قائلين : يارب أعطني إبلاً ، يارب أعطني غنماً ، يارب أعطني مغنماً ، يارب أعطني حائطاً ـ أي بستاناً ـ، يارب كها أعطيت أبي أعطني .

ولم يكن فى بالهم إلا الأمورالمادية ، وأراد الله أن يجعلهم يرتفعون بالمسألة لله ، وأن يُصَمَّدُوها إلى شيء أخلد وأبقى وأنفع ، ومن هنا تأتى المزية الإيمانية ، فإذا كنتم ستسألون الله متاعا من متاع الدنيا في الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟

ذلك ما نفهمه من قول الله عز وجل في ختام هذه الآية : و فمن الناس من يقول ربنا ءاتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ) . فالعبد حين يؤدى مناسكه لله يجد نفسه أهلا لأن يسأل الله ، ومادمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله بخير باق ؛ لأن الإنسان إنما يُصَعدُ حاجته إلى المسئول على مقدار مكانة المسئول ومنزلته ؛ فقد تذهب لشخص تطلب منه عشرة قروش ، وقد تذهب لأخر أغنى من

الأول فتقول له : أعطني جنيها ، ولثالث : تطلب منه عشرة جنيهات ، إنك تطلب على قدر همة كل منهم في الإجابة على سؤالك .

إذن مادام العباد بعد أداء المناسك في موقف سؤال لله فليُصَعَّدُوا مسألتهم لله وليطلبوا منه النافع أبداً ، ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنبوية الفانية البحتة . « فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخر من خلاق ، إن العبد قد لا يريد من دعائه لله إلا الدنيا ، ولا حظ ولا نصيب له في الآخرة ، ومثل هذا الإنسان يكون ساقط الهمة ؛ لأنه طلب شيئاً في الدنيا الفانية ، ويريد الله أن نصَعَّد الإيمانية ، ولذلك يتبعها بقوله الحق :

# ﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَفُولُ رَبَّنَا ءَ النَّافِ الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي النَّادِ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّا الللّ

ولماذا لم ننس الدنيا هنا؟ لأنها هي المزرعة للآخرة . وقوله سبحانه : « آتنا في الدنيا حسنة » اختلف فيها العلماء ؛ بعضهم ضيقها وقال : إن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة . وقال عن حسنة الأخرة إنها الجنة . ومنهم من قال : إن حسنة الدنيا هي العلم ؛ لأن عليه يُبِّنَي العمل ، وفي حسنة الآخرة قال : إنها المغفرة ؛ لأنها أم المطلب .

ومن استعراض أقوال العلماء نجدهم يتفقون على أن حسنة الآخرة هي ما يؤدى إلى الجنة مغفرة ورحمة ، لكنهم اختلفوا في حسنة الدنيا . أقول : لماذا لا نجعل حسنة الدنيا أعم وأشمل فنقول : يارب أعطنا كل ما يُحَسِّنُ الدنيا عندك لعبدك .

ويذيل الحق هذه الآية بقوله : « وقنا عذاب النار » وسبحانه وتعالى حين يَمَتُنُ على عبدت عنه عبد الزحزحة عن

النار نعيم ، فإذا ما أدخل الجنة بعد الزحزحة عن النار فكأنه أنعم على الإنسان بنعمتين ؛ لأنه سبحانه قال :

(من الآية ٧١ سورة مريم)

ومعناها أن كل إنسان سيرى النار إما وهو في طريقه للجنة ، فيقول : الحمد لله ، الإيمان أنجاني من هذه النار وعذابها . فهو عندما يرى النار وبشاعة منظرها بحمد الله على نعمة الإسلام . التي أنجته من النار . فإذا ما دخل الجنة ورأى نعيمها بحمد الله مرة ثانية . وكذلك يرى النار من هو مِن أهل الأعراف أي لا في النار ولا في الجنة ، قمل الحق :

﴿ فَمَن زُمْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْحَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ ﴾

(من الأية ١٨٥ سورة أل عمران)

ويقول الحق من بعد ذلك :

# 

والنصيب هو الحظ ، وأما د مما كسبوا ، فنعرف من قبل أن فيه د كسب ، وفيه د اكتساب ، والاكتساب فيه افتعال ، إنما الكسب هو أمر عادى ، ولذلك تجد أن الاكتساب لا يكون إلا في الشر ، كأن الذى يفعل الشر يتكلف فيه ، لكن من يفعل الخير فذلك أمر طبيعى من الإنسان . والمقصود بـ مما كسبوا ، هنا هو الكسب من استيفاء أعياهم التي فعلوها في الحجج إحراماً ، وتلبية . وطوافاً ، وسعياً ، وذهاباً إلى د مرفعاباً إلى د عرفات ، ووقوفاً بها ، وإفاضة إلى د مزدلفة ، ، ورمياً للجار في د منى ، ، وطواف إفاضة ، وكل هذا كسب للإنسان الذي نال شرف الحج .

وعندما نقرأ : والله سريع الحساب ، فلنفهم أن السرعة هي أن يقل الزمن عن الحدث ، فبدلا من أن يأخذ الحدث ملك ساعة ، قد تنهيه في نصف ساعة ، وكل حدث له زمن ، والحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث فلا بد أن تسرع فيه حتى تنجزه في أقل وقت . وتقليل الزمن يقتضى سرعة الحركة في الفعل ، تسرع فيه حتى تنجزه في أقل وقت . وتقليل الزمن يقتضى سرعة الحركة في الفعل بعناج إلى زمن ، إذن فهو يفعل به كُن ، ولا يحتاج عمله إلى علاج ، وبالتالي لا يحتاج إلى زمن ، إذن فهو سريع الحساب ؛ لأنه لا يحتاج إلى زمن ، ولأنه لا يشغله شأن عن شأن ، وهذا هو الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة الحادث ؛ لأن الحادث عندما يؤدى عملاً ، فهذا العمل يشغله عن غيره من الأعمال ، فلا يستطيع أن يؤدى عمليتين في وقت واحد ، لكن الواحد الأحد لا يشغله فعل عن فعل ، وبالتالي يفعل ما يريد وقتيا يريد ولكل من يريد .

ولذلك سُئل الإمام على بن أبي طالب : كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً في لحظة واحدة ؟. فقال : «كما يرزقهم في ساعة واحدة ؛ . فهو سبحانه الذي يرزقهم ، وكما يرزقهم يحاسبهم . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيْتَامِ مَعْدُودَاتُ فَمَن تَعَجُّلُ فِي يَعُونُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمِ

ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائع فى جميع المناسك ، وو فى أيام معدودات ، أى فى أيام التشريق . فى اليوم التاسع نكون فى عرفة وليلة العاشر نبيت فيها بـ و مزدلفة ، ، ثم بعد ذلك نفيض من حيث أفاض الناس ، نذهب لرمى جمرة العقبة ، وبعضنا يذهب ليطوف طواف الإفاضة وينهى مناسكه ، أو قد يذهب ليذبع ويتحلل التحلل

الأصغر ، إن لم يكن معه امرأة ، وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر . أما الأيام المعدودات أى أيام التشريق فهى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وقد سميت بذلك نسبة إلى الشروق ، والشروق خاص بالشمس ، كانوا قدعاً إذا ما ذبحوا ذباتحهم أخذوا اللحم وشرقوه ، أى عرضوه لمطلع الشمس كلون من الحفظ ، ومن هنا سميت هذه الأيام بأيام التشريق . وعندما نسمع قوله : و في أيام معدودات ، نفهم منها أنها فوق يومين .

وبعد ذلك يقول الحق: « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ». قول الحق سبحانه وتعالى : « في أيام معدودات » ثم قوله : « فمن تعجل في يومين » يدل على أن كلمة « أيام » تطلق على الجمع وهو الأكثر من يومين ، أي ثلاثة أيام ، لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثة ، فإن تعجلت في يومين فلا إثم عليك ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون ذلك ؟ .

إلان المسألة ليست زمناً ، ولكنها استحضار نية تعبدية ، فقد تجلس ثلاثة أيام وأنت غير مستحضر النية التعبدية ؛ لذلك قال سبحانه : ( لمن اتقى ) ، فإياك أن تقارن الأفعال بزمنها ، وإنما هي بإخلاص النية والتقوى فيها .

ويذيل الحق الآية بالقول الكريم: «واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة «تحشرون» لتناسب زحمة الحج ؛ لأنه كها حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار ، هو سبحانه القادر أن بحشركم وليس لكم اختيار . فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذا الحشر البشرى الكبير في الحج فاعرف أن الذي كلفك بأن تذهب باختيارك لتشارك في هذا الاجتماع الحاشد هو القادر على أن يأتي بك وقد سُلب منك الاختيار . ويقول الحق من بعد ذلك :

# 

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية ، وهذه القضية الوجودية هى أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس فى الباطن ، فإذا كان الناس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصلحة الإنسان أن ينتمى هو والناس جميعاً إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلهاً حكيماً يعرف كل شىء عنا جميعاً .

فإذا كان عندك شيء لا أعلمه ، وأنا عندى شيء أنت لا تعلمه كيف تسير مصالحنا ؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا أن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا جميعاً ، وهذا ما يجعلنا نلزم الأدب . ولذلك قيل : • إن عَمَيْتَ على قضاء الأرض فلن تعمى على قضاء السهاء » .

إذن فقضاء السياء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها ، لأنه هو الذي سيحمى كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة يجب أن نشكره عليها ؛ لأن النفوس متقلبة . فلو علمت ما في نفسى عليك في لحظة قد لا يسرك . . وقد لا تنساه أبدا ويظل رأيك في سيئاً ، لكن الظنون والأراء تمر عندى وعندك وتتهى . ولو اطلع كل منا على غيب الأخر لكانت الحياة مرهقة ، والقول المأثور يذكر ذلك : « لو تكاشفتم ما تدافتهم » .

إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه . والحق يجذرنا ممن قال فيهم : ٩ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، أى الذين يظهرون من خير خلاف ما يبطنون من شر ، ولذلك صور الشاعر هذه المسألة فقال : على الذم بتنا مجمعين وحالنا

من الخوف حال المجمعين على الحمد

أى لو تكاشفنا لقلنا كلنا ذماً ، إنما كلنا مداحون حين يلقى بعضنا بعضا كل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه . وو يعجبك قوله ، فهل الممنوع أن يعجبك القول ؟ لا ، يعجبنى القول ولكن فى غير الحياة الدنيا ، فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بأمر الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير .

وكفى بالذى يسمع من مادح له مدحاً ، والمادح نفسه يُضمر فى قلبه كرهاً له ، وكفى بذلك شهادة تغفيل للممدوح ، بأنه يقول بينه وبين نفسه : «إن الممدوح غبى ؛ لأنى أمدحه وهو مصدق ملحى له » . إن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ضرورة أن يكون المسلم يقظا وفطناً ، ومن يقول لنا كلاماً يعجبنا فى الحياة الدنيا نتهمه بأن كلامه ليس حسنا ؛ لأن خير الكلام هو ما يكون فى الأمر الباقى .

ولذلك عندما أرسل خليفةُ المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : \_ لماذا لانفشانا\_ أى لا تزورنا\_ كها يغشانا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة يقول : أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه ، وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له . وكانه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ؛ أنت محتاج لمن يجلس معك ويمدحك ، وأنت لا تعلم أن أول أناس لهم رأى سيىء فيك هم من يمدحونك .

د ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ، وهذه الآية نزلت فى الأخنس ابن شريق الثقفى واسعه أبن ولقب بالاخنس لأنه خنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل المسلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العبر قد نجت من المسلمين وعادت إليهم ، وكان ساعة يقابل رصول الله صلى الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول ويدعى أنه يجهه ولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بزرع وحمّر لقوم من المسلمين فاحرق الزرع وقتل الحُمُو . والآية وإن نزلت فى الأخنس فهى تشمل كل مُنافق .

« ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » ، وإنما

هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم ؛ لأن معنى « الله يشهد » هو إخبار منك بأن الله يشهد لك . وأنت كاذب فى هذه ، وتريد أن تضفى المصداقية على كذبك بإقحام الله فى المسألة .

وساعة تسمع واحدا يقول لك: أشهد الله على أنى كذا ، فقل له : هذا إخبار منك بأن الله يشهد ، وأنت قد تكذب فى هذا الخبر ، أنا أفضل أن يشهد اثنان من البشر ولا نقحم الله فى هذه الشهادة . « ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام ، وألد الخصام هم الفاسق فى معصيته ، ويقال : فلان عنده لدد أى له فسق فى خصومته ، ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إنّ أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم » (١ ) .

يعنى المجادل بالباطل الذى عنده قسوة فى المعصية ، فهو عاص وفى الوقت نفسه قاس فى معصيته . ولماذا هو ألد الخصام ؟ لأن الذى يجابهك بالأمر يجعلك تحتاط له ، أما الذى يقابلك بنفاق فهو الذى يريد أن يخدعك ، وهذا عنف فى الخصومة ، فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك بما فى باطنه ، لكن إذا جابهت الذى يُبطن خصومته ويظهر عبته يكون قاسيا عليك فى خصومته ؛ لأنه يريد أن يخدعك ويُبَيَّثُ لك .

• وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ، وه تولى ، : انصرف أى يقول لك ما يعجبك ، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه ، ويحتمل المعنى أنه إذا تولى شيئا آخر ، من الولاية ، ففيه « تَولى ، من التَّولى وهو الانصراف والإعراض ، وفيه « تَولى » من الولاية .

وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، كانت الأرض
 بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح ، والفساد أمر طارىء من البشر .
 ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أى أمر إلا وللإنسان فيه دخل .

لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان فيه ، ويمقدار تدخل الإنسان يه ، فلك ويمقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لقد تدخلنا قليلاً في المياه فجاء في ذلك فساد ، فلم نحسن نقلها في مواسير جيدة فوصلت لنا ملوثة ، أو زاد عليها الكلور أو نقص . وبقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد ، أما في الزمن القديم فقد كان الإنسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر في الأبار ويأخذ الماء الطبيعي الذي خلقه الله بلا تدخل من الإنسان ولم يكن تلوث أو غيره .

إذن على مقدار وجود الإنسان فى حركة الحياة غير المُرشَدة بالإيمان بالله ينشأ الفساد ، ولذلك كان لابد له من منهج ساوى للإنسان . والكائنات غير الإنسان ليس لها منهج وهمي مخلوقة بالغريزة وتؤدى مهمتها فقط ؛ فالدابة لم تمتنع يوماً عن ركوبك عليها ، ولم تمتنع أن تحمل عليها أنقالك ، أو تستعين بها فى الحرث ، أو الرى ، حتى عندما تذبحها لا تمتنع عليك ، لماذا ؟ لأنها مخلوقة بالغريزة التى تؤدى بها الحركة النافعة بدون اختيار منها . وإذا امتنعت فى وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارىء كمرض مثلا .

لكن الذى له اختيار لابد أن يكون له منهج يقول له : افعل هذه ولا تفعل تلك . فإن استقام مع المنهج في و افعل ، وو لا تفعل ، سارت حياته بشكل متوازن ، لكن إذا لم يستقم تفسد الحياة . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : ووإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ، ، كأن الإفساد هو الذى يحتاج إلى عمل ، اترك الطبيعة والمخلوقات كما هى تجدها تعمل فى انضباط وكمال على ما يرام .

إذن فالفساد طارىء من الإنسان الذى يحيا بلا منهج لأنه « إذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ، فكان الأصل فى الأرض ليفسد فيها ، فكان الأصل فى الأرض وما فيها جاء على هيئة الصلاح ، فإن لم تزد الصالح صلاحاً فلا تحاول أن تفسده . قال تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوّا إِنِّكَ تَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلاّ إِنَّهُمْ مُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِينَ لَا يَشْمُرُونَ ۞﴾

# in in the second second

ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحها ، برغم أن الأرض بدون حركتهم صالحة ؛ لأنهم لا يتحركون بمنهج الله .

إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا « تولى » بمعنى رجع أو تولى ولاية سعى في الأرض أمر طارى، وينتج من سعى في الأرض أمر طارى، وينتج من سعى الإنسان على غير منهج من الله . ومادام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج أعل منه يصون ذلك الاختيار ، فإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهو مفسد لا عالة .

وانظر إلى غباء الذى يفسد فى الأرض ، هل يظن أنه هو وحده الذى سيستفيد فى الأرض ، فأباح لنفسه أن يفسد فى الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحقيقة ، فكما يُفسد لمغيره ، فعن الخاسر ؟ كلنا سنخسر إذن .

(من الآية ٢٠٥ سورة البقرة)

والحرث له معنيان : فمرة يُطلق على الزرع ، ومرة يطلق على النساء ، المعنى الأول ورد في قوله تعالى :

# ﴿ وَدَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي الْخَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾

(من الآية ٧٨ سورة الأنبياء)

فالحرث فى الآية معناه : الزرع ، والزرع ناتج عن إثارة الأرض وإهاجتها . وعملك ياأيها الإنسان أن تهيج الارض وتثيرها ، وتأق بالبدر الذى خلقه الله فى الأرض التى خلقها الله ، وتسقيها بالماء الذى خلقه الله ، وتكبر فى الهواء الذى خلقه الله ، ولذلك يلفتنا وينبهنا الحق \_سبحانه\_ فيقول :

( سورة الواقعة )

#### 製造 **○+○○+○○+○○+○○+○○** PrA (○

والمعنى الثانى: يُطلق الحرث على المرأة في قوله تعالى:

﴿ نِسَآ وُكُرُ حَرِثُ لَّكُو ﴾

(من الآية ٢٢٣ سورة البقرة)

وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَنُواْ حَرْنَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾

(من الآية ٢٢٣ سورة البقرة)

وأراد المتحللون الإباحيون أن يُطلقوا إنيان المرأة في جميع جسدها ، ونقول لهم : لاحظوا قوله : «حرثكم » والحرث محل الإنبات ، فالإنيان يكون في محل الإنبات ، فالإنيان يكون في محل الإنبات ، فقط ، لا تفهمها تمميهاً وإنما هي تخصيص . ويتابع الحق وصف الذي يقول القول الحسن ، ولكنه يسعى في الأرض بالفساد فيقول : «ويهلك الحرث والنسل » . والنسل هو الانجال والذرية .

ويذيل الحق الآية : « والله لا يجب الفساد » أى أن الحق يريد منكم إن لم تدخلوا بطاقة الله التى خلقها لكم فكراً وعطاء ، فعلى الأقل اتركوا المسألة كها خلقها الله ؟ لأن الله لا يجب أن تفسدوا فيها خلقه صالحاً فى ذاته .

وما سبق فى هذه الآية هو بجرد صورة من صور استقبال الدعوة الإسلامية فى أول عهدها ، من الذين كانوا ينافقون واقعها القوى ، فيأتون بأقوال تُعجب ، وبأفعال تعجب من يُنافق . ونعرف أن النفاق كان دليلا على قوة المسلمين ، ولذلك لم ينشأ النفاق فى مكة ، وإنما نشأ فى المدينة . فقد قال الحق :

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلَّيْفَاقِ ﴾

(من الآية ١٠١ سورة التوبة)

وربما يتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة فى البيئة الإيمانية القوية فى المدينة ؟ ونقول : لأن الإسلام فى مكة كان ضعيفاً ، والضعيف لا ينافقه أحد ، والإسلام فى المدينة أصبح قوياً ، والقوى هو الذى ينافقه الناس .

إذن فوجود النفاق في المدينة كان ظاهرة صحية تدل على أن الإيمان أصبح قويا بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام . وهؤلاء كانوا يقولون قولاً حسناً جيلاً ، وقد يفعلون أمام من ينافقونه فعلاً يُعجب من يراهم أو يسمعهم ، ولكنهم لا يثبتون على الحق ، فإذا ما تولوا ، أى اختفوا عن أنظار من ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفرى ، أو إذا التمنوا على شيء فهم يسعون في الأرض فساداً .

والآية هنا تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين ، إنّ الآية فضحت من نافق . وكان الأخنس عمدة فى النفاق ، وفضيحة المنافق بهذه الصورة ، تدل على أن وراء محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد ، ربًّا يخبرهم بمن يدلس عليهم ، وأيضا ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق :

# ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَنَّقِ ٱلللهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّرُهُ يَا لَإِنْمِ فَ فَصَدِّبُهُ مَجَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ ﴾

ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق ، وماداموا قد قالوا له ذلك فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن كَيِّس فطن ، ولابد أن ينظر إلى الأشياء بمعيار اليقظة العقلية ، ولا يدع نفسه لمجرد الصفاء الربان ليعطيه القضية ، بل يريد الله أن يكون لكل مؤمن ذاتية وكياسة .

وإذا قبل له اتق الله ، فكأن المظهر الذي يقول أو يفعل به ، ينافي التقوى ؛ لأنه
 قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب ، صحيح أنه يصلى في الصف الأول ،

#### O- AVI OO+OO+OO+OO+OO+O

ويتحمس لقضايا الدين ، ويقول القول الجميل الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المؤمنين ، لكنه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة . ومعنى « اتق الله ، أي ليكن ظاهرك موافقا لباطنك ، فلا يكفى أن تقول قولا يُعجب ، ولا يكفى أن تفعل فعلاً يروق الغير ؛ لأن الله يجب أن يكون القول منسجها مع الفعل ، وأن يكون فعل الجوارح منسجها مع نيات القلب .

إذن فالمؤمن لابد وأن تكون عنده فطنة ، وذكاء ، وأأسميئة ، ويرى تصرفات المقابل ، فلا يأخذ بظاهر الأمر . ولا بمعسول القول ولا بالفعل ، إن لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نية . ولا يكتفى بأن يعرف ذلك وإنما لابد أن يقول للمنافق حقيقة ما يراه حتى يقصر على المنافق أمد النفاق ، لأنه عندما يقول له : « اتق الله » يفهم المنافق أن نفاقه قد انكشف ، ولعله بعد ذلك يرتدع عن النفاق ، وفى ذلك رحمة من المؤمن بالمنافق . وكل من يرى ويلمح بذكاته نفاقاً من أحد هنا يقول له : « اتق الله » فالمراد أن يفضح نفاقه ويقول له : « اتق الله » . فإذا قال له واحد : « اتق الله » وقالث ، ورابع ، فسيعرف تماما أن نفاقه قد انكشف ، ولم يعد كلامه يعجب الناس .

وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإنم » وتقييد العزة بالإثم هنا يفيد أن العزة قد تكون بغير إثم ، ومادام الله قد قال : « أخذته العزة بالإثم » ، فهناك إذن عزة بغير إثم . نعم » لأن العزة مطلوبة للمؤمن والله عز وجل حكم بالعزة لنفسه وللمسول وللمؤمنين :

﴿ وَلِلَّهِ الْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

(من الأية ٨ سورة المنافقون)

وهذه عزة بالحق وليست بالاثم . وما الفرق بين العزة بالحق وبين العزة بالاثم ؟ ولنستعرض القرآن الكريم لنعرف الفرق . ألم يقل سحرة فرعون : فيها حكاه الله عنهم :

﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلْلِبُونَ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الشعراء)

هذه عزة بالإثم والكذب. وكذلك قوله تعالى:

( سورة ص)

وهي عزة كاذبة أيضا أما قوله عز وجل:

( سورة الصافات )

فتلك هي العزة الحقيقية ، إذن فالعزة هي القوة التي تُغلِبُ ، ولا يُغْلِبها أحد . أما العزة بالإنم فهي أنفة الكبرياء المقرونة بالذنب والمعصية . والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالإثم : إن كانت عندك عزة فلن يقوى عليك أحد ، ولكن يا سحرة فرعون يا من قلتم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ، أنتم الذين خررتم سُجَّدًا لموسى وقلتم :

( سورة الشعراء )

ولم تنفعكم عزة فرعون ؛ لأنها عزة بالإثم ، لقد جاءت العزة بالحق فغلبت العزة بالإثم . لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإثم ، يجب أن تكون على الكافر بالله ، وتكون ذلة على المؤمن بالله .

(من الآية ٤٥ سورة المائدة)

وكذلك قوله الحق :

﴿ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّآهُ بَيْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

وهذا دليل العزة بالحق ، وعلامتها أنها ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار . ولنا القدوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمى الضعفاء من المؤمنين ، وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحاً بنصر الله ، ويدخل مكة ورأسه ينحني من النواضع لله حتى يكاد أن يمس قربوس<sup>(۱)</sup> سرج دابته ، تلك هى القوة ، وهى على عكس العزة بالإثم التي إن غلبت تطغى ، إنحا العزة بالحق إن غلبت تواضع .

و وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإنم ، أى أن الأنفة والكبرياء مقرونة بالإثم ، والإثم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى ، و فحسبه جهنم ولبئس المهاد » . أى عزة هذه التى تقود في النهاية إلى النار ؟ إنها ليست عزة ، ولكنها ذلة ، فلا خير في عمل بعده النار ، ولا شر في شر بعده الجنة . فإن أردت أن تكون عزيزًا فتأمل عاقبتك وإلى أين ستذهب ؟

و فحسبه ، أى يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم ، وأما كلمة ومهاد ، فمعناها شيء عمهد ومُوطاً ، أى مريح فى الجلوس والسير والإقامة . ولذلك يسمون فراش الطفل المهد . وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب ؟ نعم يناسبه تماما ؛ لأن الذي يجلس فى المهاد لا إرادة له فى أن يخرج منه ، كالطفل فلا قوة له فى أن يغادر فراشه . إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرته على أبعاضه . فإن كان المهاد بهذه الصورة فى النار فهو بنس المهاد . هذا لون من الناس وفى المقابل يعطينا \_ سبحانه \_ لونا آخر من الناس وقول سبحانه .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وفِّ بِٱلْفِبَادِ ۞ ۞

#### 

والله سبحانه وتعالى ساعة يستعمل كلمة «يشرى» يجب أن نلاحظ أنها من الأفعال التى تستخدم فى الشىء ومقابله ، فـ «شرى» يعنى أيضا «باع» . إذن ، كلمة «شرى» لها معنيان ، واقرأ إن شئت فى سورة يوسف قوله تعالى :

﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة يوسف)

أى باعوه بثمن رخيص . وتأتى أيضا بمعنى اشترى ، فالشاعر العربي القديم عنترة ابن شداد يقول : فخاض غهارها وشرى وباعا .

إذن « شرى » لغة ، تُستعمل فى معنيين : إما أن تكون بمعنى « باع » ، وإما أن تكون بمعنى « اشترى » ، والسياق والقرينة هما اللذان يجددان المعنى المقصود منها . فقول عنترة : « شرى وباع » نفهم أن المقصود من « شرى » هنا هو « اشترى » ؛ · لأنها مقابل « باع » ، وقوله تعالى :

﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسِ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة يوسف)

يوضحه سياق الآية بأنهم باعوه . وهذا من عظمة اللغة العربية ، إنها لغة تريد أناساً يستقبلون اللفظ بعقل ، ويجملون السياق يتحكم في فهمهم للمعاني .

« ومن الناس من يشرى نفسه » ونفهم « يشرى » هنا بمعنى يبيع نفسه » والذى يبيع نفسه هو الذى يفقدها بمقابل . والإنسان عندما يفقد نفسه فهو يضحى بها » وعندما تكون التضحية ابتغاء مرضاة الله فهى الشهادة فى سبيله عز وجل ، كأنه باع نفسه وأخذ مقابلها مرضاة الله . ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

إن الحق يعطيهم الجنة مقابل أنفسهم وأموالهم . إذن فقوله : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتخاء مرضاة الله » يعنى باع نفسه وأخذ الجنة مقابلًا لها ، هذا إذا كان معنى « يشرى » هو باع .

وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى ؟ هنا نفهم أنه اشترى نفسه بمعنى أنه ضحى بكل شيء في سبيل أن تسلم نفسه الإيمانية . ومن العجب أن هذه الآية قبل في سبب نزولها ما يؤكد أنها تحتمل المعنيين ، معنى « باع » ومعنى « اشترى » فها هو ذا أبو يحيى الذى هو صهيب بن سنان الرومى كان في مكة ، وقد كبر سنه ، وأسلم وأراد أن يهاجر ، فقال له الكفار : لقد جئت مكة فقيراً وآويناك إلى جوارنا وأنت الآن ذو مال كثير ، وتريد أن تهاجر بمالك .

فقال لهم : أإذا خليت بينكم وبين مالى أأنتم تاركونى ؟

قالوا : نعم .

قال: تضمنون لي راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة؟

قالوا: لك هذا.

إنه قد شرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيمانياً بثروته ، فلها ذهب إلى المدينة لقيه أبو بكر وعمر فقالاً له : ربح البيع يا أبا يجيى .

قال : وأربح الله كل تجارتكم .

وقال له سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جبريل أخبره بقصتك، ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : ربح البيع أبا يحيى . إذن معنى الآية وفق هذه القصة : أنه اشترى نفسه بماله ، وسياق الآية يتفق مع المعنى نفسه . وهذه من فوائد الأداء القرآنى حيث اللفظ الواحد يخدم معنيين . متقابلين .

ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى ، ففى غزوة بدر ، وهى أول غزوة فى الإسلام ، وكان صناديد قريش قد جمعوا أنفسهم لمحاربة المسلمين فى هذه الغزوة ، وتمكن المسلمون من قتل بعض هؤلاء الصناديد ، وأسروا منهم كثيرين أيضا ، وكان ممن قتلوا فى هذه الغزوة واحد من صناديد قريش هو أبو عقبة الحارث ابن عامر والذى قتله هو صحابي اسمه خبيب بن عدى الانصارى الأوسى ، وهو من قبلة الاوس بالمدينة ، وبعد ذلك مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : يا رسول الله ، إننا قد أسلمنا ، ونريد أن تزسل إلينا قوما ليعلمونا الإسلام . فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه ليعلموهم العبران ، فغدر الكافرون بهؤلاء العشرة فقتلوهم إلا خبيب بن عدى ، استطاع أن يفر بحياته ومعه صحابي آخر اسمه زيد بن الدَّبْتة ، لكن خبيباً وقع في الأسر وعرف الذين أسروه أنه هو الذي قتل أبا عقبة الحارث في غزوة بدر ، فباعوه لابن أبي عقبة ليقتله مقابل أبيه ، فلم يشأ أن يقتله وإنما صلبه حيًا ، فلم تركه مصلوباً على

الخشبة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة : من ينزل خبيباً عن

قال الزبير: أنا يارسول الله . وقال المقداد: وأنا معه بارسول الله .

خشبته وله الجنة ؟

فذهبا إلى مكة فوجدا خبيباً على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش يحرسونه ، فانتهزا منهم غفلتهم وذهبا إلى الخشبة وانتزعا خبيباً وأخذاه ، فلما أفاق القوم لم يجدوا خبيباً فقاموا يتتبعون الأثر ليلحقوا بمن خطفوه ، فرآهم الزبير ، فألقى خبيباً على الأرض ، ثم نظر إليه فإذا بالأرض تبتلعه فسمى بليع الأرض . وبعد ذلك النفت إليهم ونزع عهامته التي كان يتخفى وراءها وقال : أنا الزبير بن العوام ، أمى صفية بنت عبدالمطلب ، وصاحبي المقداد ، فإن شئتم فاضلتكم \_ يعني يفاخر كل منا بنفسه \_ وإن شئتم نازلتكم \_ يعني قاتلتكم \_ وإن شئتم فانصرفوا ، فقالوا : نصرف ، وانصرفوا ، فلما ذهب الزبير والمقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة التي صار إليها خبيب .

إذن فقد باع خبيب نفسه بالجنة . وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى أب عمين اشترى ، وإن ذهبت بسبب أبي يحيى اشترى ، وإن ذهبت بسبب النزول إلى خبيب فتكون بمعنى : باع . وهكذا نجد أن اللفظ الواحد فى القرآن الكريم يحتمل أكثر من واقع .

وخبیب بن عدی هذا قالت فیه ماویّة ابنة الرجل الذی اشتراه لیعطیه لعقبة لیقتله مقابل أبیه ، قالت : والله لقد رأیت خبیبا یاکل قطفا من العنب کراس الإنسان ! ووالله ما فی مکة حائط \_بستان \_ ولا عنب وإنما هو رزق ساقه الله له .

ولما جاءوا ليقتلوه قال: أنظرون أُصلُّ ركعتين. فصل ركعتين ونظر إلى القوم وقال: والله لولا أنى أخاف أن تقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى نبطىء بقتله لزدت. وقال قبل أن يقتلوه :اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تبقى منهم أحداً. ثم هنف وقال:

ولست أبالي حين اقتل مسلماً

على أى جنب كان في الله مصرعى وكان ذلك آخر ماقاله.

ويقول الحق: « والله رءوف بالعباد» وما العلاقة بين ماسبق وبين رءوف بالعباد ؟ مادام الله رءوفاً بالعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلياً في كل مسلم ، وإنما جعلها فلتات لتثبت صدق القضية الإيمانية ، لأنه لا يريد أن يضحى كل المسلمين بأنفسهم ، وإنما يريد أن يستبقى منا أناسا مجملون الدعوة .

وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفراً ونفاقاً ، ومن يقابلهم ممن يستقبلونها إيمانا خالصا ، نادى جميع المؤمنين فقال :

﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ اسَنُوا اَدْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَنَّبِعُواْخُطُوَ سِ الشَّكْ طَانِ إِنَّهُ الكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ۞ ﴾

تبدأ الآية بنداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم : يامَن آمنتم بي استمعوا

لحديثى . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وآمنوا به ، وماداموا قد أحبوا الله فلا بد أن يتجه كل مؤمن إلى من يجبه ؛ لأن الله لن يعطيه إلا مايسعده .

إذن فالتكليف من الله إسعادُ لمن أحب ، « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ، وكلمة « في » تُفيد الظرفية ، ومعنى الظرفية أن شيئا بجنوى شيئا ، مثال ذلك الكوب الذي يجنوى الماء فنقول : « الماء في الكوب » ، وكذلك المسجد يجنوى المصلين فنقول : « المصلون في المسجد » .

والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف ، ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف إذن فلاجهة يفلت منها المظروف من الظرف . ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول :

﴿ وَلَاصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾

(من الآية ٧١ سورة طه)

إن الصلب دائماً يكون على شيء ، وتشاء الآية الكريمة أن تشرح لنا كيف يمكن أن يكون الصلب متمكناً من المصلوب . فانت إذا أردت أن تصلب شيئاً على شيء فانت تربطه على المصلوب عليه ، فإذا ما بالغت في ربطه كأنك أدخلت المصلوب داخل المصلوب عليه .

ومثال ذلك ، هات عود كبريت وضعه على إصبعك ثم اربطه بخيط ربطا جيداً ، ستلاحظ أن العود قد غاص فى جلدك . والحق يقول : « ادخلوا فى السلم كافة » والسَّلْم والسَّلْم أو السَّلْم هو الإسلام ، فالمادة كلها واحدة ؛ لأن السلم ضد الحرب ، والاسلام جاء لينهى الحرب بينك وبين الكون الذى تعيش فيه لصالحك ولصالح الكون ولتكون في سلام مع الناس . وفى سلام مع الناس . وفى سلام مع الناس . وفى سلام مع نفسك .

قوله : « ادخلوا في السلم » معناه حتى يكتنفكم السلم . إن الله هو الإله الخالق

للكون ولابد أن تعيشوا فى سلام معه ؛ لانكم لا تؤمنون إلا به إلهاً واحداً . فيجب علينا أن نعيش مع الأرض والسهاء والكون فى سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور المسخر الذى لا يملك أن يخرج عها رُسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك .

والإنسان حين يكون طائعاً يُسرِّ به كل شيء في الوجود ؛ لأن الوجود طائع ومُسبَّع ، فساعة يجد الإنسانَ مُسبِّحاً مثله يُسرِّ به لأنه في سلام مع الكون . وأنت في سلام مع نفسك ؛ لأن لك إرادة ، وهذه الإرادة فَهَرَ اللهُ لها كلَّ جوارحك ، والذي تريده من أي عضو يفعله لك ، لكن هل يرضي أي عضو عمّا تأمره به ؟ تلك مسألة أخرى ، مثلاً ، لسانك ينفعل بإرادتك ، فتقول به : « لا إله إلا الله ، وقال به غيرنا من المشركين غير ذلك ، وأشركوا مع الله بشراً وغير بشر يعبدونهم . وقال الملحدون بالسنتهم والعياذ بالله : « لا إله في الكون » ولم يعص اللسان أحداً من هؤلاء لأنه مفهور الإرادتهم .

وتنتهى إدادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كها تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل ، والأيدى ، والعيون ، والآذان ، وكل عضو يُقر بما كان يفعل به ، لأنه لا سيطرة للإنسان على تلك الأبعاض في هذا البوم . إنحا السيطرة كلها للخالق الأعلى .

و لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ، . والحق حين ينادى المؤمنين بأن يدخلوا فى السلم كافة فالمحنى بجتمل أيضا أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ألا يأخذوا بعضاً من الدين ، ويتركوا البعض الآخر ، فيقول لهم : خذوا الإسلام كله وطبقوه كاملاً ؛ لأن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة ، وقواعد واضحة ، فلا يحاول أحد أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخر ، وإلا لحدث الحلل .

وعلى سبيل المثال قد تجد خلافاً بين الزوج والزوجة ، وقد يؤدى الخلاف إلى معارك وطلاق ، وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطي الرجل سيفاً مسلطاً على المرأة . ونقول لهم : ولماذا تتهمون الإسلام ؟ هل دَخَلَت على الزواج بمنطق الإسلام ؟. إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستجد القواعد المنظمة

والتي تحفظ للمرأة كرامتها ، ولكن هناك من يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام ، فلما وقع فى الازمة راح ينادى الإسلام . هل اختار الرجل من تشاركه حياته بمقياس الدين ؟ وهل وضع نصب عينيه شروط اختيار الزوجة الصالحة التي جاءت في

الدين ؛ وهل وضع نا الحديث الشريف :

عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ١٤٠٠ .

هل فضّل الرجل ذات الدين على سواها ؟ أم فضّل مقياساً آخر ؟. وعندما جاء رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الأب مقاييس الإسلام فى الاعتبار عند موافقته على هذا الزواج ؟ هل فضلتم من ترضون دينه وخُلقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . أنت تركت قواعد الإسلام فلهاذا تلوم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب ؟.

إنك إن أردت أن تحاسب فلابد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام ، ثم تصرّف بما يناسب الإسلام . فإن كنت كذلك فالإسلام يحميك من كل شيء . قالإسلام يساند القُوّى في الكون ويساند القُوّى في النفس بحيث تعيش في سلام ولا تتعاند ؛ لأن كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إنما تنشأ من تعاند القوى ، فتتعاند قوى نفسك في حرب مع نفسك ، وتتعاند قوى البشر في حرب البشر مع البشر م وتتعاند قواك مع قوى الكون الأخرى ، فأنت تعاند الطبيعة وتعاند مع الحق سبحانه وتعالى .

إذن فالتعاند ينشأ منه الحرب ، والحرب لا تنشأ إلا إذا اختلفت الأهواء . وأهواء البشر لا يمكن أن تلتقى إلا عندما تكون محروسة بقيم من لا هوى له ، ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَلَوِ آتَبَكَ آلَحُنُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاؤَتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيِينَّ ﴾ (من الأية ٧١ سورة المومنون )

#### \times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\times\_\t

لماذا ؟. دعك من الكون الأصم حولك ، أو دعك من الكون الذى لا اختيار له فى أن يفعل أو ينفعل لك ؛ فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه ، ولكن انظر إلى البشر من جنسك ، فما الذى يجعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره ؟.

ما الذى زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أو يكون هو تابعاً لك ؟ . وفي قانون التبعية لا يمكن إلا أن يكون التابع مؤمناً بأن المتبوع أعلى منه ، ولا يمكن لبشر أن توجد عنده هذه الفوقية أبداً . لذلك لابد للبشر جمعاً أن يكونوا تبعاً لقوة آمنوا بأنها فوقهم جمعاً . فحين قومن نبخل في السلم ، ولا يوجد تعاند بين أى قوة وقوة أخرى ؛ لأني لست خاضماً لك ، وأنت لست خاضما لى ، وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى منى ومنك ، ويُشترط في القوة التي نتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيها تشرع .

إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم حين يشرعون ، فمشرع الشيوعية بضع تشريعه ضد الرأسيالية ، ومشرع الرأسيالية يضع تشريعه ضد الشيوعية ، لكن عندما يكون المشرع غير منتفع بما يشرع ، فهذا هو تشريع الحق سبحانه وتعالى .

وحين ندخل فى الإسلام ندخل جميعاً لا يشد منا أحد، ذلك معنى « ادخلوا فى السلم كافة » ، هذا معنى وارد ، وهناك معنى آخر وارد أيضا وهو ادخلوا فى السلم أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً يشد منكم .

وحين يأتى المعنى الأول فلأننا لو لم ندخل فى السلم جميعاً لشقى الذين يُسلمون بالذين لا يُسلمون ؛ لأن الذي يُسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين ، ويكون نفع المسلم لسواه ، ويشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم ، فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون جميعاً مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى :

﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة المائدة)

على غير ظاهرها ، فمن ضِمْن هدايتكم أن تُبَصّروُا من لم يؤمن بأن يؤمن ؛ لأن

## 00+00+00+00+00+0 AAY C

مصلحتكم أن تسلموا جميعاً ، فإذا أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ؛ لأن سلوكك سيصبح مستقيم فير مستقيم وغير مهلك كل سيصبح مستقيم فير مهلك مهلب ، وستشفى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن تقضى وقتاً طويلاً وتتحمل عناءً كبيراً في أن تدعو غيرك ليدخل في الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك فرص الحياة ، ولن يضيع وقتك لأنك ستحمى نفسك من شرور غير المسلم .

وأذكر جيداً أننا حين تكلمنا في فاتحة الكتاب قلنا : إن الله يُعلمنا أن نقول : ﴿ إِياكَ تَعِيدُ وَكُلنا يارب نعيدك وسنسعد جميعنا بذلك ، واهدنا كلنا يارب ؛ لأنك إن هديتني وحدى فسيستمتع غيرى بهدايتك لى ، وأنا سوف أشقى بضلاله . فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون مهدين جميعاً .

هذا على معنى و ادخلوا فى السلم كافة ، أى جميعا . أما معنى قوله تعالى:
و لا يضركم من ضلً إذا اهتديتم ، أى لا تتحملون أوزار ضلالهم إذا أمرتم بالمعروف
ونهيتم عن المنكر . أما المعنى الثانى فادخلوا فى الإسلام بحيث لا يشذ منكم أحد .
ويأخذ شيئا وبعضا من الإسلام ويترك بعضا منه ، فأنت تريد أن تبنى حياتك .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح أن للإسلام أسساً هى الأركان الخسة ،
وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان وتترك ركنين ؛ لأن هندسة الإسلام مبنية على خسة أركان .

وقد قال لى أحد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشىء بنياناً على ثلاثة أركان أو على أربعة أو كان أو على أربعة أو كان ، وتوزع أربعة أو على أربعة أركان ، وتوزع الإحال والأنقال على أربعة أسس ، هل يمكنك حين تُنشىء أن تجعلها ثلاثة أركان فقط ? . قال : لا .

قلت : إذن فالبناء إنما ينشأ من البداية على الأسس التي تريدها ، ولذلك فأنت توزع القوى على ثلاثة أو أربعة أو خمسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل أسس الإسلام خمسة ، وبعد ذلك يُبنّى الإسلام ، وحين يبنى الإسلام فإياك أن

تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة ، بل يُؤخذ الإسلام كله ، فالضرر الواقع في العالم الإسلامي إنما هو ناتج من التلفيقات التي تحدث في العالم المسلم . تلك التلفيقات التي تحدث في العالم المسلم وتترك بعضا ، وهذا هو السبب في التعب والضرر ؛ لأن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن « ادخلوا في السلم كافة » يعني إياكم أن تتركوا حكياً من الأحكام . إن الذي يتعب المتسبين إلى الدين الأن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية في بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير إسلامية .

إذن حتى ننجح في حياتنا ، فلابد أن ناخذ الإسلام كله . وللأسف فإن كثيراً من حكما البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » إنهم يأخذون « أولى الأمر منكم » ويتركون ، « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » .

وأقول : لماذا تأخذون ألأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة مستقلة بل قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ، ليدل على أن طاعة ولى الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلفيقاً في الإسلام ، خذوه كاملاً ، تستريحوا أنتم ونسترح نحن معكم .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم فخفف ورفع عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه ، وتركهم أحراراً في أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يجبون ، فإن أرادوا رقيةً فليُحمِّلُوا عقولهم المخلوقة لله ؛ في الكون المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ؛ في الكون المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ؛ في المحدوا أنفسهم ويدفعوها إلى الرقى ، وإن انتهى أحد منهم إلى قضية كونية ، واكتشف سراً من الأسرار في الكون فهو لن يقدم للناس جديداً في المنهج ، وسياخذ الناس هذا الجديد ولا يعارضونه .

إذن فمن الممكن أن يستنبط العلماء بعضاً من أسرار قضايا الكون المادية بوساطة العلم التجريبي ، وهمي أمور سيتفق عليها الناس ، ولكن البشر يمكن أن يختلفوا في الأمور النابعة من أهوائهم ؛ لأن لكل واحد هوى ، وكل واحد يريد أن يتبع هواه

ولا يتبع هوى الاخرين ، والحق سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا : ( ادخلوا فى السلم كافة » أى ادخلوا فى كل صور الإسلام ، حتى لا يأتى تناقض الأهواء فى المجتمع .

وكن أيها المؤمن فى سلم مع نفسك فلا يتناقض لسانك مع ما فى قلبك ، فلا تكن مؤمن اللسان كافر القلب . كن منسجها مع نفسك حنى لا تعانى من صراع الملكات . وأيضا كن داخلا فى السلام مع الكون الذى تعيش فيه ، مع السهاء ، مع الارض ، مع الحيوان ، مع النبات . كن فى سلم مع كل تلك المخلوقات لأنها غلوقة مسخرة طائعة الله ، فلا تشذ أنت لتغضبها وتُحفِظها عليك .

كن منسجها مع الزمن أيضا ؛ لأن الزمن الذي يجدث فيه منك ما يخالف منهج الله سيلمنك هو والمكان ، وإذا أردت أن تشيع سلامك في الكون فعليك كها علمك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشيع السلام في الزمان والمكان ، وعلى سبيل المثال كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صياما في شعبان ، ولما سأله الصحابة عن هذا أخبرهم أن شعبان شهر يهمله الناس لأنه بين رجب ، وهو من الأشهر الحرم الأربعة - وبين رمضان ، فأحب أن يجيى ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس ، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة فلا يجعله أقل من الأزمنة الاعرى .

كذلك الأمكنة تريد أن تسعد بك ، فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والحق - سبحانه ـ بعد أن أمرنا جميعا بالدخول في السلم بافعل ولا تفعل ، حذرنا من اتباع الشيطان لأنه هو الذي يعمل على إبعادنا عن منهج الله فقال جل شأنه :

(من الأية ٢٠٨ سورة البقرة)

ولماذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ لأن عداوته للإنسان عداوة مسبقة ، وقف من

آدم هذا الموقف ، وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا ، وإذا كان الحقى سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة ، أى أن الشيطان لم يفاجئنا . وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا المناعة ، بدليل أننا حين نريد أن نصون أجسامنا نجعل لانفسنا مناعة قبل أن يأن المرض ، نطعم أنفسنا ضد شلل الأطفال ، وضد الكوليرا ، وضد كذا ، وكذا ، فكان الله سبحانه وتعالى يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن عداوته مسبقة .

ومادام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة ؛ لأن الله نبهكم لتلك المسألة مع الحلق الأول . والشيطان عندما يُذكر في القرآن يراد به مرة عاصى الجن ، لأن طائع الجن مثل طائع البشر تماما ، ومرة يريد به شياطين الإنس . إذن من الجن شياطين ، ومن الإنس شياطين .

وحتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ما تزينه لك نفسك ، فإن رأيت نفسك مصرا على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك ، لأن النفس تريدك عاصيا من لون يشبع نقصا فيها فهى تصر عليه : إنسان يجب المال فتتسلط عليه نفسه من جهة المال ، وإنسان آخر يجب الجنس فتتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه . جهة النساء ، وثالث يجب الفخر والمديح فتتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه . لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها ، فإن رآك قد امتنعت عن معصية فهو يزين لك معصية أخرى ؛ لأنه يريدك عاصيا على أية جهة .

والحق يحذرنا « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » . وليس هناك عداوة أوضح من عداوة الشيطان بعد أن وقف من آدم وقال ما أورده الحق على السانه .

﴿ لَأَعْدِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾

(من الآية ٨٢ ، ٨٣ سورة ص)

ويقول الحق من بعد ذلك:

# ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مُرِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُُعَكِيمُ ۞ ۞

والزّلة هى المعصية ، وهى مأخوذة من « زال » ، وزال الشيء أى خرج عن استقامته ، فكان كل شيء له استقامة ، والحروج عنه يعتبر زللا ، والزلل : هو المذوب والمعاصى التى تخالف بها المنهج المستقيم .

د من بعد ما جاءتكم البينات ، إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا فى أن تزلوا ؛ لأننى بينت لكم كل شيء ، ولم أترككم إلى عقولكم ، ومن المنطقى أن تستعملوا عقولكم استعمالا صحيحا لنديروا حركة الكون الذى استخلفتكم فيه ، ومع ذلك ، إن أصابتكم الغفلة فأنا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه :

﴿ وَمَا كُمَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الإسراء)

لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق المعجد من الطريق المعج . والحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم ثم يرتضى الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على أن يهتدى إلى الحكم بذاته . وفى تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء واقترح بعضا من الاقتراحات ، ووافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم ينزل القرآن على وفق ما قال عمر ، وقد يتساءل أحد قائلا : ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى ؟

نقول : لوكانت تلك الأراء قد جاءت من النبى صلى الله عليه وسلم لما كان فيها غرابة ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه ، لكن الله يريد أن يقول

لنا: إن العقل الفطرى عندما يصفو فهو يستطيع أن يهتدى للحكم الصحيح ، وإن لم يكن هناك حكم قد نزل من السهاء . ولذلك تستفز أحكام سيدنا عمر عدداً كبيراً من المستشرقين ويقولون : أليس عندكم سوى عمر؟ لماذا لا تقولون محمدا ؟

نقول لهم : لقد تربى عمر فى مدرسة النبى صلى الله عليه وسلم ، فيا يقوله هو ، إنما قد أخذه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد أقر عمر بذلك وقال : ٩ ما عمر لولا الإسلام ۽ ، ونحن نستشهد بعمر لأنه بشر وليس رسولاً ، ويسرى عليه ما يسرى على البشر ، فلا يوحى إليه ولم يكن معصوما .

إذن كأن الحق أراد أن يُقرِّب لنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جميعا عمر ؟ لأن عمر بالفطرة كان يهتدى إلى الصواب ، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « نفعل كذا » ، فينزل الوحى موافقا لرأيه ، فكأن الله لم يكلفنا شططا ، إنما جاء تكليفه ليحمى العقول من أهواء النفس التي تطمس العقول ، فأفة الرأى الهوى ، ولولا وجود الأهواء لكانت الاراء كلها متفقة .

وقديما أعطوا لنا مثلا بالمرأة التي جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة ، فقد زوجت ابنها وابنتها ، وعاش الأربعة معها في حجرة واحدة ، ابنها معه زوجته ، وابنتها معها زوجها ، والمرأة معهم ، تنام نوما قليلا وتذهب لابنتها توصيها : و دفئي زوجك وأرضيه ، فالجو بارد ، وتذهب لابنها وتقول : وابعد عن زوجتك فالدنيا حر » .

إن المكان واحد ، والليل واحد ، لكن المرأة جعلته صيفاً وشتاء في وقت واحد والسبب هو هوى النفس . والله ـ سبحانه ـ يبيّن لنا ذلك في قوله : 

﴿ وَلُو اَتَّبِهَا الْحُقُّ أَهُوآ الْحُمْ مَ لَفَسَدَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنْ ﴾

(من الآية ٧١ سورة المؤمنون)

إذن فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يُشَرع لنا ، فالبشر يضيقون ذرعا بتقنينات أنفسهم لأنفسهم ، فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشرى ، فيقننوا أشياء

يعدلون بها ما عندهم ، ولو نظرت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا يلتقى مع الإسلام أو يقترب من الإسلام .

لقد سألونى فى أمريكا: لماذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم أنكم تقولون: إن الله يقول في كتابه: « ليظهر على الدين كله » . ومع ذلك لم يظهر دينكم على كل الأديان ، ولم يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بلا دين ؟

قلت: لو فطنتم إلى قول الله: «ولو كره الكافرون» و«لو كره المشركون» للدلكم ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجود كفار، وظهوره مع وجود مشركين، وإلا لوظهر ولا شيء معه فممن يُكره ؟ إن العقيدة التي يكرهها أهل الكفر هي التي تعزز وجود الإسلام. إذن «ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون» يدل على أن ظهور الإسلام يعنى وجود كافر ووجود مشرك كلاهما سيكون موجودا وسيكرهان انتشار الدين.

وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما بجدون خطأ تقنيهم فيحاولون أن يعدلوا في التقنينات فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام الإسلام ، لكنهم لم يذهبوا إليه كدين إنما ذهبوا إليه كنظام ، إن رجوعهم إلى الإسلام لدليل وتأكيد على صحة وسلامة أحكام الإسلام ، لأنهم لو أخذوا تلك الأحكام كأحكام دين لقال غيرهم : قوم تعصبوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه . ولكنهم برغم كرههم للدين اضطروا لأن يأخذوا بتعاليمه ، فكأنه لا حل عندهم إلا الأخذ بما ذهب إليه الإسلام .

إذن قول الله : وليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ، قوة لنظام الإسلام ، لا لتؤمن به وإنما تضطر أن تلجأ إليه ، وكانوا في إيطاليا - على سبيل المثال - يعبيون على الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاصا لحقوق المرأة ، ولكن ظروف الحياة والمشكلات الأسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق ، فهل قننوه لأن الإسلام قال به ؟ لا ، ولكن لأنهم وجدوا أن حل مشكلاتهم لا يأتى إلا منه .

وفى أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الخمور ، هل حاربوها لأن الإسلام حرمها ؟ لا ، ولكن لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك . إذن ، ولو كره الكافرون » ، « ولو كره المشركون » : معناهما أنهم سيلجأون إلى نظام الإسلام ليحل قضاياهم . فإن لم يأخذوه كدين فسوف يأخذونه نظاما .

د فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ، أى إياكم أن تظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم من الله ، فإن مرجعكم إلى الله وهو عزيز وعزته سبحانه هى أنه يغلب. ولا يُغلب ، فهو يدبر أمورنا برحمة وحكمة . ويقول الحق بعد ذلك :

# هُ مَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهِ فَطُلُلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَالْمَاتِيكَةُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُودُ ۞ ﴾

أى ماذا ينتظرون ؟ هل ينتظرون أن تداهمهم الأمور ويجدوا أنفسهم فى كون وإن أخذ زخوفه فهو يتحول إلى هشيم تذروه الرياح ، ويصير الإنسان أمام لحظة الحساب .

وقوله: وهل ينظرون ، مأخوذة من النظر . والنظر هو طلب الإدراك لشيء مطلق . وطلب الإدراك لأى شيء بأى شيء يُسمى نظرا . ومثال ذلك أننا نقول لأى إنسان يتكلم في أى مسألة معنوية : اليس عندك نظر ؟ أى هل تملك قوة الإدراك أم لا ؟

إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشيء ، فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين ، وإن طلبت أن تعرف وتعلم ؛ فهو النظر بالفكر وبالقلب . وأحيانا يُطلق النظر على الانتظار ، وهو طلب إدراك ما يتوقع .

وه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله »، يعنى هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة وتفاجئهم فى الزمن الحاص ؟ لأنها لن تفاجىء أحدا فى الزمن العام ، فسوف يكون لها آيات صغرى وآيات كبرى ، ومعنى أن لها آيات صغرى وكبرى ، أن ذلك دليل على أن الله يمهلنا لنتدارك أنفسنا ، فلايزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها .

وساعة نسمع قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » نقول : ما الذى يؤجل دخولهم فى الإسلام كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ تماما كأن تقول لشخص أمامك : ماذا تنتظر ؟ كذلك الحق يجثنا على الدخول فى السلم كافة وإلا فهإذا تنتظرون ؟

و« إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغيام والملائكة » ساعة تقول : « يأتيهم الله » أو « جاء ربك » أو يأتي سبحانه بمثل في القرآن بما نعرفه في المخلوقين من الإنيان والمجيء وكالوجه والبد ، فلتأخذه في إطار « ليس كمثله شيء » فالله موجود وأنت موجود ، فهل وجودك كوجوده ؟ لا .

إن الله حى وأنت حى ، أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع ، أسمعك كسمعه ؟ لا . والله بصير وأنت بصير ، أبصرك كبصره ؟ لا . وما دمت تعتقد أن له صفات مثلها فيك ، فلتأخذها بالنسبة لله في إطار « ليس كمثله شيء » .

والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذاته ، وبيده يعنى قدرته ، و« يد الله فوق أيديهم » ، يعنى قدرته فوق قدرتهم . نقول لهم : لماذا هذه التفسيرات ؟ إننا لو أخذناه كها قال الحق عن نفسه ولكن في إطار « ليس كمثله شيء » نكون قد سلمنا من الخطأ . . لاشبهناه بخلقه ، ولا عطلنا نصا عن معناه .

ولذلك يقول المحققون : إنك تؤمن بالله كها أعطاك صورة الإيمان به لكن في إطار لا يختلف عنه عمثا في أنه ( ليس كمثله شيء ، ، وإن أمكن أن تتصور أي شيء فربك على خلاف ما تتصور ، لأن ما خطر ببالك فإن الله سبحانه على خلاف ذلك ،

فبال الإنسان لا يخطر عليه إلا الصور المعلومة له ، ومادامت صورا معلومة فهى فى خلق الله وهو سبحانه لا يشبه خلقه .

إن ساعة يتجل الحق ، سيفاجىء الذين تصوروا الله على أية صورة ، أنه سبحانه على غير ما تصوروا وسيأتيهم الله بحقيقة لم تكن فى رءوسهم أبداً ؛ لأنه لو كانت صورة الحق فى بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين على تصوره ، وهو القادر لا ينقلب مقدوراً عليه أبداً ، ومن عظمته أن العقل لا يستطيع أن يتصوره مادياً . ولذلك ضرب الله لنا مثلاً يقرَّب لنا المسألة ، فقال :

﴿ وَفِي أَنفُسِكُمُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ ﴾

( سورة الذاريات )

إن الروح الموجودة في مملكة جسمنا والتي إذا خرجت من إنسان صار جيفة ، وعاد بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد ، هذه الروح التي في داخل كل منا لم يستطع أحد تصورها ، أو تحديد مكانها أو شكلها ، هذه الروح المخلوقة لله لم نستطع أن نتصورها ، فكيف نستطيع أن نتصور الحالق الأعظم ؟

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ، يعنى بما لم يكن فى حسبانهم . هل ينتظرون حتى يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر ، والكون كله تبعثر ، والشمس كورت ، والنجوم انكدرت ، وكل شىء فى الوجود تغير ، وبعد ذلك يفاجأون بأنهم أمام ربهم . فياذا ينتظرون ؟ .

إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتى ذلك الأمر ، وقبل أن تفلت الفرصة من أيديهم ويُنهى أمد رجوعهم إلى الله . لماذا يسوفون فى أن يدخلوا فى السلم كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ أينتظرون أن يتغير الله ؟ أو أن يتغير منهج الله ؟ إن ذلك لن مجدث .

ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شيئاً يتعلق بالحق فيها يكون مثله فى البشر فلنأخذه فى إطار « ليس كمثله شيء » . فكها أنك آمنت بأن لله ذاتاً لا كالذوات ،

فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات ، وأن لله أفعالاً ليست كالأفعال ، فلا تجمل ذات الله مخالفة لذوات الناس ؛ ثم تأتى في الصفات التى قال الله فيها عن نفسه وتجعلها مثل صفات الناس ، فإذا كان الله يجىء ؛ فلا تتصور مجيئه أنه سيترك مكاناً إلى مكان ، فهو سبحانه يكون في مكان بما لا يخلو عنه مكان ، تلك هي العظمة .

فإذا قيل : « إلا أن يأتيهم الله » فلا تظن أن إتيانه كإتيانك ؛ لأن ذاته ليست كذاتك ، ولأن الناس في اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم ، فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم ، وفي الصفات باختلاف منازلهم ، فالحق منزه عن كل شيء وكل تصور ، ولنأخذ كل شيء يتعلق به في إطار « ليس كمثله شيء » ؟ ففعًل ربك يختلف عن فعلك . وإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك ؛ لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك ، والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمناً ولكنه يقول : « كن فيكون » .

كان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذى لا دخل لاختيار البشر فى أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يجىء الأمر انخلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده .

ور في ظلل من الغيام ، . فيه شيء يظلك وفيه شيء تستظل به ، والشيء الذي يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا أن ترى أين ظله وتذهب إليه ، وشيء آخر تستطيع أنت التصرف فيه كالمظلة تفتحها في أي مكان تريد . وكلمة وشيء آخر تستطيع أنها تستر عنك مصدر الضوء ؛ ولذلك حينها أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصور لنا ذلك قال :

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مُّوجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعُواْ اللَّهَ ﴾

(من الأية ٣٢ سورة لقمان)

أى جاءهم الفزع الأكبر كالظلة عيطاً بهم ، فكان الله يريد أن يخبرنا أن الكون سيندثر كله وسيأتيك الأمر المفزع ، الأمر المفجع ، والمؤمن كان يتوقعه ، وسيدخل

عليه برداً وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله ، لكن الكافر سيصاب بالفزع الأكبر ؛ لأنه فوجىء بشىء لم يكن في حسابه .

وقارن بين مجيء الأمر لمن يؤمله ، وبين مجيء الأمر لمن لا يؤمله . إن الحق سبحانه وتعالى قال : ساعة تجيء هذه الظلل والملائكة فقد قضى الأمر . وعندما تسمع «قضى الأمر » فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدى الناس ، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق في قصة نوح :

﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة هود)

أى انتهى كل شيء ، ولم يعد للناس قدرة على أن يرجعوا عيا كانوا فيه،فالله يقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم ؟ لابد أن تنتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة . «وإلى الله تَرجع الأمور» . ومرة تأتى «وإلى الله تُرجع الأمور» .

وفيه فرق بين « تَرجع الأمور » بفتح التاء وبين « تُرجع الأمور » بضم التاء . فكان الأمور مندفعة بذاتها ، ومرة تساق إلى الله . إن الراغب سيرجع إلى ربه بنفسه ؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذي ينتظره ، أما غير الراغب والذي كان لا يرجو لقاء ربه فَسَيُرجَع بالرغم عنه ، تأتى قوة أخرى تُرجعه ، فمن لم يجيء رغَباً يأتى رهَباً . ويقول الحق بعد ذلك :

مَعْنُ سَلْبَنِي إِسْرَهِ مِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَة بِيَنَةٌ وَمَن يُبَدِّلُ يَعْمَةُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ۞ ﴿

فكان الله لم يحمل على بنى إسرائيل ويريد منهم أن يقروا على أنفسهم بما أكرمهم به المدهم به المرمهم به الله من خير سابق ؛ فساعة تقول : « اسأل فلاناً على فعلته معه » ، كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة ، وأنه لن يجد جواباً إلا ما يؤيد قولك . والحق يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل بنى إسرائيل عن الخير السابق الذى غمرهم به وهو سبحانه عليم أنهم لن يستطيعوا مع لددهم أن يتكلموا إلا بما يوافق القضية التي يقولها الحق وتصبح حجة عليهم .

والحق سبحانه وتمالى يقول: ( سل بنى إسرائيل كم آتيناهم ، ساعة تسمع ( كم ، في مقام كهذا فافهم أنها كناية عن الإخبار عن الأمر الكثير بخلاف و كم ، التى تريد بها الاستفهام . وأنت تقول : و كم فعلت كذا مع فلان ، وو كم صنعت معه معروفاً ، وو كم تهاونت معه ، وو كم أكرمته ، . لذلك فعندما تسمع و كم ، هذه فاعرف أن معناها الكمية الكثيرة التى يُكنى بها على أن عددها لا يجمى .

و سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ، إن الحق يريد أن يضرب لنا مثلاً كمثل إنسان يأكل خيرك وينكر معروفك ، ويشكوك إلى إنسان ، فترد أنت لم ينقل لك الشكوى : سله ماذا قدمت له من جيل ، أنا لن أتكلم بل سأجعله هو يتكلم . وأنت لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئاً .

ألم يفلق لهم البحر؟. ألم يجعل عصا موسى حية ؟ ألم يظللهم الله بالغام؟ ألم يعطهم الله بالدوى؟ كل ذلك أعطاه الله لهم ؛ فلم يشكروا نعمة الله ، فحل عليهم غضبه ؛ أخذهم بالسنين والجوع وأخذهم بالقمل والضفادع والدم ، كل ذلك فعله الله معهم . . وحين يقول الحق لرسوله : « سل بنى إسرائيل » فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا جاءك واحد منهم فاسأله : كم آية أعطاها الله لكم فأنكرةموها ، وتلكأتم . وتعتتم . «كم آتيناهم من آية بينة » إن «كم ي تدل على الكمية الكبيرة ، و« من آية » : معناها الأمر العجيب . و« بينة » تعنى الأمر الواضح الذي لا يمكن أن يغفل عنه أحد .

و سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة ، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته

فإن الله شديد العقاب ». وكيف يبدل الإنسان نعمة الله ؟. إن نعمة الله حين تصيب خلقاً فالواجب عليهم أن يستقبلوها بالشكران ، ومعنى الشكران هو نسبتها إلى واهبها والاستحياء أن يعصوا من أنعم عليهم بها . فإذا استقبل الناس النعمة بغير ذلك فقد بُدّلت . ولذلك يقول الحق في آية أخرى : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً » وما داموا قد بدلوها كفراً ، فيكون الكفر هو الذي جاء مكان الإيمان . إذن كان المطلوب أن يقابلوا النعمة بالإيمان ، بالازدياد في التقرب إلى الله ، لكنهم بدلوا النعمة بالكفر .

و ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » قد نفهم أن معنى المشديد العقاب » هو أمر يتعلق بالأخرة ، ولعل أناساً يستبطئون الآخرة ، أو أناساً غير مؤمنين بالآخرة ، فلو كان الأمر بالعقاب يقتصر على عقاب الآخرة لشقى الناس بمن لا يؤمنون بالآخرة . . أو يستبطئونها لأن هؤلاء يعيثون فى الأرض فساداً ؛ لأنهم لا يخافون الآخرة ولا يؤمنون بها ، أو أنها لا تخطر بهالهم .

فالذي يؤمن بأن هناك آخرة تأتى وسيكون فيها حساب ، هو الذي سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الإيمان . أما الذي لا يؤمن أن هناك يوماً آخر فالدنيا تشقى به . فإذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون الآخرة لشقى الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون أو يسبتطئون .

وكل جماعة لا تقبل على منهج الله ، ويبدلون نعمة الله كفراً لابد أن يكون الله فيهم عقاب عاجل ، وذلك ليعلم الناس أن من لم يرتدع إيماناً وخوفاً من اليوم الأخر فعليه أن يرتدع مخافة أن ياتيه المقاب في الدنيا . فالظالم إذا علم أن ظالماً مثله لقى عقابه وحسابه في الدنيا فسيخاف أن يُظلم ؛ وإن لم يكن مؤمناً بالأخرة ، لأنه سيتأكد أن الحساب واقع لا محالة . ولذلك لا يؤجل الله العقاب كله إلى الأخرة ولكن ينزل بعضا منه في الدنيا . ويقول الحق في الذين يبدلون نعمة الله كفراً :

﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ ۞ جَهَمَّ يَصْلَوْنَهُما وَبِلْسَ الْفَسَرَارُ ۞ ﴾

( سورة إبراهيم )

هذه عقوبة الآخرة، ولن يتركهم الله في الدنيا دون أن ينالهم العقاب.

وحتى الذين يظلمون ويتعسفون مع أنهم مسلمون لا يتركهم الله بلا عقاب فى الدنيا حتى يأتيهم عوم القيامة بل لابد أن يجيء لهم من واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه الحواتيم حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جميعا ، وإلا فسيكون الشقاء واقعا على الناس من هؤلاء ومن الذين لا يؤمنون بعقاب الآخرة .

وكان بعض الصالحين يقول: ( اللهم إن القوم قد استبطاوا آخرتك وغرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر ، و لأنه سبحانه لو ترك عقابهم للآخرة لفسدوا وكانوا فتنة لغيرهم من المؤمنين . ولذلك شاء الله أن يجعل في ملهج الإيمان تجرياً وعقوبة تقع في الدنيا ، لماذا ؟ حتى لا يستشرى فساد من يشك في أمر الآخرة . وشدة عقاب الله لا يجعلها في الآخرة فقط ، بل جعلها في الدنيا أيضا ؛ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِ كُوى فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَتَعَشُّرُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ش ﴾ ( سودة طه )

ثم يقول سبحانه وتعالى :

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَ اوَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِيتِ اتَقَوْا فَوقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَّمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ٢٠٠٠ ﴾

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون ، هذا الواقع الذي يدل

# >> Atv **○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○**

على أنه سيد ذلك الكون ، ومعنى ذلك أن كل الأجناس تخدمه . وقد عرفنا أن الجماد يخدم النبات ، والجماد والنبات يخدمان الحيوان ، والجماد والنبات والحيوان تخدم الإنسان ، فالإنسان سيد هذه الأجناس .

وكان مقتضى المقل أن يبحث هذا السيد عن جنس أعلى منه ، فكها كانت الأجناس التى دونه في خدمته ، فلابد أن يكون هذا الجنس الأعلى يناسب سيادته ، ولن يجد شيئا في الوجود أبدا أعلى من الجنس الذى ينتسب إليه ، لذلك كان المفرض أن يقول الإنسان : أنا أريد جنسا ينبهني عن نفسى ؛ فأنا في أشد الاحتياج إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذى أعلى منك أيها الإنسان هو الله وليس كمثله شيء وتعالى عن كل الأجناس . كان يجب على الإنسان أن يقول : مرحبا ؛ لأن عمرة الله تحل له اللغز . والرسل إغا جاءوا ليحلوا للإنسان لغزا يبحث عنه ، وكان على الإنسان أن يفرح بمجيء الرسل ، وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خدمة منه ، إن الإنسان هو الذى يحتاج لعبادة الله ليسخر له الكاثنات ، ويعبده ليعزه . إذن فالمؤمن بين أمرين : بين خادم له مسخر وهو من دونه من الجياد والنبات والحيوان ، ومعط متفضل عليه محتاد وهو أعلى منه . إنه هو الله .

فمن يأخذ واحدة ويترك واحدة فقد أخذ الأدنى وترك الأعلى ، فيقول له الحق : خذ الأعلى . فإذا كنت سعيداً بعطاء المخلوقات الأدنى منك ، وتحب أن تستزيد منها فكيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك ؟ . إنه الله .

والحق عندما يقول: « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ، فهو يريد أن يلفتنا إلى أن مقاييس الكافرين مقاييس هابطة نازلة ؛ لأن الذي زُين لهم هو الأمر الأدنى . ومن خيبة التقدير أن يأخذ الإنسان الأمر الأدنى ويفضله على الأعلى . وكلمة « زُين ، عدما تأتى في القرآن تكون مبنية لما لم يسم فاعله مثل قوله تعالى :

﴿ زُينَ إِناسِ حُبُ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالنَّيِنَ وَالْقَسَطِيرِ الْمُقَسَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ -وَالْفِضَة ﴾

هناك و زين للناس ، وفي آية البقرة التي نحن بصددها « زين للذين كفروا » الذا قال الحق هناك : و زين للناس ، ولماذا قال هنا : « زين للذين كفروا » ؟ لقد قال الحق ذلك لأن الذين كفروا ليس عندهم إلا الحياة الدنيا ، فالأعلى لا يؤمنون به ، ولكن في مسألة الناس حب الشهوات ولكن في مسألة الناس حب الشهوات من النساء والبين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، فهو سبحانه يقول للناس : . خذوا الحياة على قدرها،وزُينت يعني حُسنت . فمن الذي حسنها ؟ لقد حسنها الله عز وجل . فكيف تسى الذي حسنها الله عن وجل . فكيف تسى الذي حسنها لك ، وجعلها جميلة وجعلها تحت تصرفك ؟

كان يجب أن تأخذها وسيلة للإيمان بمن رزقك إياها ، وكلما ترى شيئا جميلا في الوجود تقول : « سبحان الله ، ، وتزداد إيمانا بالله ، أما أن تأخذ المسألة وتعزلها عمن خلقها فذلك هو المقياس النازل .

أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذى زينها بأن جعل فى الناس غرائز تميل إلى ما تعطيه هذه الحياة الدنيا ، ونقول : هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يعط منهجا لتعلية هذه الغرائز ؟ لا ، لقد أعطى الغرائز وأعطى المنهج لتعلية الغرائز ، فلا تأخذ هذه وتترك تلك . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الكهف)

والحتى عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ، فهو يفضح من يعتقدون أنه لا حياة بعد هذه الحياة ، ونقول لهم : هذا مقياس نازل ، وميزان غير دقيق ، ودليل على الحمق ؛ لأنكم ذهبتم إلى الأدن وتركتم الأعلى . ومن العجيب أنكم فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه المفارقات . أنتم في الأدن ، وتسخرون من الذين المتحرون من الذين المنوا إلى الأعلى ، إن الحق يقول : « ويسخرون من الذين المنوا » . لذا يسخرون منهم ؟

راجع أصله وخرّج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم ناثب رئيس جامعة الأزهر .

#### O+00+00+00+00+00+00+0

لأن الذين آمنوا ملتزمون ، ومادام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التى تأتيه من غير حل ، لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكاتهم إلى ما يزين لهم من الحياة .

لذلك تجد إنساناً يعيش في مستوى دخله الحلال ، ولا يملك إلا حُلَةُ واحدة وبدلة » ، وإنساناً آخر يسرق غيره ، فتجد الثاني الذي يعيش على أموال غيره حسن المظهر والمندام وعندما يلتقي الاثنان تجد الذي ينهب يسخر من الذي يعيش على الحلال ، لماذا ؟ لأنه يعتبر نفسه في مقياس أعلى منه ، يرى نفسه حسن الهندام وو الشياكة ، فيحسم الحق هذه المسألة ويقول : وو الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . لماذا يوم القيامة ، أليسوا فوقهم الأن ؟

إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المرقى للناس ؛ لأمم لا ينظرون إلى الراحة النفسية وهي انسجام ملكات الإنسان حيناً يذهب لينام ، ولم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ، ولا يؤذى أحدًا ، ولا يرتشى ، ولا ينم ولا يغتاب ، كيف يكون حاله عندما يستعرض أفعال يومه قبل نومه ؟ لابد أن يكون أ. سعادة لا تقدر بمال الدنيا .

ولذلك لم يدخل الله هذا الإحساس فى المقارنة ، وإنما أدخل المسألة التى لا يقدر عليها أحد . دوالذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ

يَتَغَامُرُونَ ﴿ وَإِذَا انْفَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْفَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأَوْهُمْ

قَالُواْ إِنَّ مَتَوُلَا ۗ فَصَالُونَ ۞ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ۞ ﴾

قَالُواْ إِنَّ مَتَوُلاً و لَضَالُونَ ۞ وَمَا أَرْسِلُواْ عَنْبِمْ حَنْفِظِينَ ۞ ﴾

(عدد الملففين)

ثم يقول الحق بعد ذلك:

## DD+DD+DD+DD+DD+D+D+D+D+D

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ َّاشُواْ مِنَ الْـكُفَّارِ يَشْحَكُونَ ۞ عَلَى ٱلْأَرْآمِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَــَلْ ثُوِّبَ الْـكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞﴾

(سورة المطففين)

أى هل عرفنا أن نجازيهم ؟ نقول : نعم يارب . خصوصا أن ضحك الآخرة ليس بعده بكاء .

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف الأسلوب في هذه الآية ، لقد كان المفروض أن يقول : والذين آمنوا فوقهم ، لأنه قد يؤخذ الإيمان على انه اسم ، فقد شاع عنك أنك مؤمن ، فأنت بهذا الموصف لا يكفى لتنال به المرتبة السامية إلا إذا كانت أمالك تؤدى بك إلى التقوى .

فلا تقل: «أنا مؤمن » ويقول غيرك: «أنا مؤمن » ، ويصبح المؤمنون مليارا من البير في العالم ، نقول لمؤلاء : أنتم لن تأخلوا الإيمان بالاسم وإنما تأخلون الإيمان بالاسم وإنما تأخلون الإيمان بالالتزام بمنهج السياء . ولذلك لم يقل الله : « والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة » ليعزل الاسم عن الوصف . ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » . ما هو الرزق ؟ الرزق عند القوم : هو كل ما ينتفع به ؛ فكل شيء تنتفع به هو رزق . وطبقا لهذا التعريف فاللصوص يعتبرون الحرام رزقا ، ولكنه رزق حرام .

والناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائيا وهو و المال ، نقول لهم : لا ، إن الرزق هو كل ما يُنتفع به ؛ فكل شيء يكون مجاله الانتفاع يدخل في الرزق : علمك رزق ، وخُملُقُك رزق ، وجاهك رزق ، وكل شيء تنتفع به هو رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخذ قول الله :

﴿ فَ اللَّذِينَ فُضِلُوا بِرَآدِى رِزْفِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمُنَّهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً ﴾ (من الله ٧١ سودة النحل)

كان الله يويد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم ، وكل إنسان متميز وتزيد عنده حاجة عليه أن يودها على الناس ، لكن الناس لا تفهم الرزق إلا على أنه مال ، ولا يفهمون أنه يطلق على كل شيء ينتفعون به .

إذا كان الأمر كذلك فها معنى ويرزق من يشاء بغير حساب؛ كلمة وبغير حساب؛ لابد أن نفهمها على أن الحساب يقتضى محاسب، وتُحاسَب، وتُحاسَب، وتُحاسَب عليه. وعلى هذا يكون وبغير حساب، ممن ولن وفي ماذا؟

إنه رزق بغير حساب من الله ؛ فقد يرزقك الله على قدر سعيك . وربما أكثر ، وهو يرزق بغير حساب ، لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لماذا أعطيت فلانا أكثر مما يستحق .

وهو يرزق بغير حساب؛ لأن خزائنه لا تنفد . ويرزق بغير حساب؛ لأنه لا يحكمه قانون ، وإنما يعطى بطلاقة القدرة . إنه جل وعلا يعطى للكافر حتى تتعجب أنت وتقول : يعطى الكافر ولا يعطى المؤمن لماذا ؟

إذا استطاع أحد أن يجاسبه فليسأله لماذا يفعل ذلك ؟ إنه يعطى مقابلا للحسنة سبعائة ضعف بغير حساب . إن الحساب إنما يأن عندما تأخذ معدوداً ، فإذا أخذت مثلا مائة من ألف فأنت طرحت معدوداً من معدود فلابد أن ينقص ، وعندما تراه ينقص فأنت تخاف من العطاء . لكن الله بخلاف ذلك ، إنه يعطى معدوداً من غير معدود .

إذن ساعة تقرأ « بغير حساب » فقل إن الحساب إن كان واقعا من الله على الغير ، فهو لا يعطى على قدر العمل بل يزيد ، ولن يحاسب نفسه ولن بُحاسبه أحد .

﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقِي ﴾

(من الآية ٩٦ سورة النحل)

إذن ﴿ يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ تجعل كل إنسان يلزم أدبه إن رأى غيره قد

#### 00+00+00+00+00+00+0+0+0

رُزق أكثر منه ؛ لأنه لا يعلم حكمة الله فيها . وهناك أناس كثيرون عندما يعطيهم الله نعمة يقولون : « دبنا أكرمنا » ، وعندما يسلبهم النعمة يقولون : « دبنا أهاننا » ، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَىٰنُ إِذَا مَا ابْتَلَكُ رَبُّهُم فَأَكْرَمُهُم وَنَعْمَهُم فَيَقُولُ رَقِيَّ أَكُورَيْنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُم فَيْقُولُ رَبِّي أَمَّانِنَ ۞ ﴾

( سورة الفجر )

كلا. غطىء أنت يا من اعتبرت النعمة إكراما من الله ، وأنت غطىء أيضاً يا من اعتبرت سلب النعمة إهانة من الله ؛ إن النعمة لا تكون إكراما من الله إلا إذا وفقك الله في حسن التصرف في هذه النعمة ، ولا تكون النعمة إهانة إلا إذا لم يوفقك الله في أداء حق النعمة ، وحق النعمة في كل حال يكون بشكر المنعم ، وعدم الانشغال بها عمن رزقك إياها .

ونحب أن نفهم - أيضا - أنّ قول الله سبحانه وتعالى : ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ، ينسحب على معنى آخر ، وهو أنه - سبحانه - لا يجب أن تُقدَّر أنت رزقك بحساب حركة عملك قد يخطى ، مثال ذلك الفلاح بحساب حركة عملك قد يخطى ، مثال ذلك الفلاح الذي يزرع ويقدر رزقه فيا يُنتَّجُ من الأرض ، وربما جاءت آفة تذهب بكل شيء كما نلاحظ ونشاهد ، ويصبح رزق الفلاح في ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل في حسابه أبداً .

ولهذا فإن على الإنسان أن يعمل فى الأسباب، ولكنه لا يأخذ حسابا من الأسباب، ويظن أن ذلك هو رزقه؛ لأن الرزق قد يأتى من طريق لم يدخل فى حسابك ولا فى حساباتك، وقال الحق فى ذلك:

﴿ وَمَن يَتَّنِ ٱللَّهُ يَغْصَل لَّهُ خَرَجًا ﴿ وَيَرْزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

(من الأيتين ٢ ، ٣ سورة الطلاق)

#### 04.100+00+00+00+00+00+00

وبعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى ما يوضح لنا ويبين قضية العقيدة وموكب الرسالات فى الأرض ، بداية وتسلسلًا وتتابعا فى رسل متعاقبين ، فقال الحق سبحانه وتعالى :

وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْكَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمْ بَيْنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْكَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ فيما اخْتَلَفُو أَفِيهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ تَهُمُ الْبَيْنَتُ بَعْيًا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ لِمَا اخْتَلَفُو أَفِيهِ مِنَ الْحَقِي بِإِذِيهِ وَاللهُ يَهْدِى مَن يَشَاعُ إِلَى مَن يَشَاعُ إِلَى عَن يَشَاعُ إِلَى مَن يَشَاعُ إِلَى مَن يَشَاعُ إِلَى مَن يَشَاعُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّ

ولقائل أن يقول : إذا كان الناس أمة واحدة ، وقد رتب الله بعث وإرسال النبين على كونهم أمة واحدة ؛ فمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس ؟ ونقول : لابد أن تُحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة في قوله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ السَّاسُ ۚ إِلَّا أَمَّةً وَاحِدَةً فَاتَخْتَلُفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِى بَيْنَهُمْ فِيهَا فِيهِ يَمْتَلُفُونَ ۞ ﴾

( سورة يونس )

لابد لنا إذن أن ناخذ هذه الآية في ظل آية سورة يونس ؛ فالحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب العقل البشرى يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل

كلام الله بجياع تفكيره ، وأن يكون القرآن كله حاضراً فى ذهنك ، ويخدم بعضه معضا .

دكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين ». فقبل بعث الله النبين كان الناس أمة واحدة يبعون آدم ، وقد بلغ الحق آدم المنهج بعد أن اجتباه وهداه ، وعلم آدم أبناءه منهج الله ، فظل الناس من أبنائه على إيمان بعقيدة واحدة ، ولم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائهم ، فالعالم كان واسعاً، وكانت القلة السكانية فيه هى آدم وأولاده فقط ، وكان خير العالم يتسع للموجودين جميعا . إذن لا تطاحن على شيء ، ومن يريد شيئاً يأخذه ، وكانت الملكية مشاعة للجميع ؛ لأنه لم تكن هناك ملكية لأحد ؛ فمن يريد أن يبنى بيتا فله أن يبنى ولوعلى عشرين فدانا ، ومن يريد أن يأكل وستان فله أن يأخذ ما يريد .

والمثال على ذلك فى حياتنا اليومية ، هناك رب الأسرة الذى يأتى بعشرين كيلو برتقالاً ويتركها أمام أولاده ، وكل طفل يريد برتقالة أو أكثر فهو يأخذ ما يريد بلا حرج ، لكن لو اشترى رب البيت كيلو برتقالاً واحداً فكل طفل يأخذ برتقالة واحدة فقط .

إذن كان الناس أمة واحدة ، أى لم توجد الأطباع ، ولم يوجد حب الاستثنار بالمنافع مما يجعلهم يختلفون . إذن فأساس الاختلاف هو الطمع في متاع الدنيا ، ومن هنا ينشأ الهرى .

وكان من المفروض فى آدم عليه السلام بعد أن بلغه الله المنهج أن يبلغه لأولاده ، وأن يتقبل أبناؤه المنهج ، ولكن بعض أولاده تمرد على المنهج ، ونشأ حب الاستئثار من ضيق المُستَأثر والمُنتَفع به ، ومن هنا نشأت الحلافات . ولنا فى قصة هابيل وقابيل ما يوضح ذلك :

﴿ وَاثْنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى عَادَمَ إِلَحْقِ إِذْ قَرَّبَا قُوْبَانُا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَر ٱلاَنْ وَقَالَ لَأَقْنَلَنَكُ قَالَ إِنِّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُنَقِّينَ ﴿ ﴾ ونعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود ، حواء تلد توأمين في كل مرة ، وأراد آدم أن يزاوجهم فكيف تكون المزاوجة وهم جميعا أبناؤه وأبناء عصر واحد ؟ وكل منهم بعرف أن الذي أمامه هو أخوه .

لقد واجه الشرع تلك المشكلة في ذلك الوقت ، واعتبر أن البعد هو بعد البطن ، أى أن الذى يولد مع أخيه في بطن واحد فهو أخوه ، أما الذى وُلد بعده أو قبله فكأنه ليس أخاه ، لذلك كان آدم وحواء يبادلان زواج الأبناء حسب ابتعاد البطون ، وكان الغرض من هذا التباعد أن تكون المرأة وكأنها أجنبية عن أخيها .

روى عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنها: «أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بانثى الآخر ، وأن هابيل اراد أن يتزوج اخت قابيل وكان أكبر من هابيل وأخت قابيل احسن فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه، وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى ، فأمرهما أن يقربا قربانا فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم ، وقرب قابيل حزمة من زرع من ردىء زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل فغضب وقال: لاقتلنك حتى لا تنكح أختى ، فقال: « إنما يتقبل الله من المتقبن » .

إذن ، كان ميلاد أول خلاف بين البشر حينها تنافس اثنان للاستثنار بمنفعة ما ، وكان هذا مثالا واضحا لما يمكن أن يحدث عندما تضيق المنافع عن الأطماع .

«كان الناس أمة واحدة » لكنهم اختلفوا لحظة الاستئتار بالمنافع ، وأصبح لكل إنسان هوى . ولوشاء الله أن يجعل منهجه لادم منهجا دائها إلى أن تقوم الساعة لفعل . لكنه سبحانه برحمته يعلم أنه خلقنا ، ويعلم أننا نعقل مرة ونسهو مرة ، ونلترم مرة ، ونهمل مرة أخرى ، فشاء الله أن يواصل لخلقه مواكب الرسل . ولذلك يأى قوله الحق : «فيعث الله النبين مبشرين ومنذرين » . ومهمة «النبشير والإنذار » هي أن يتذكر الناس أن هناك جنة وناراً ، ولذلك يبشر كل رسول مَن آمن مِن قومه بالجنة ، وينذر مَن كفر مِن هؤلاء القوم بالنار . ويذكرنا الحق سبحانه بأنه أشهدنا على أنفسنا على وحدانيته فقال :

### DO+DO+DO+DO+DO+DO+D11C

﴿ وَإِذْ أَخَــُذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي َّادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُوْ يَتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىَّ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ

بِرَبِكُمْ اللَّوْا اللَّهُ مَنْذَا عَنْفِينَ ﴿ أَوْ الْفَيْسَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ مَنْذَا عَنْفِينَ ﴿ أَوْرُ

تَقُولُوا إِلَيْمَ أَشْرُكَ الْبَالُونَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِنْ لَ بَعْيِهِمُ أَقْتُهُلِكُما عِمَا فَمَلَ

الْمُقِلْلُونَ ﴿ إِلَيْهَا أَشْرِكُ اللَّهُ وَلَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِنْ لَ بَعْيِهِمُ أَقْتُهُلِكُما عِمَا فَمَلَ

الْمُقِلْلُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّٰ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللللَّا الللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

( سورة الأعراف)

يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم ، وأنه لا إله إلا هو كها أنه فطرهم على ذلك . ثم بعد أن أخرجهم إلى اللهود من آدم جاء للخلق الأول وهو آدم وأعطاه المنهج وكانت الأهواء غير موجودة ، فظل المنهج مطبقا بين بنى آدم . وبعد ذلك تعددت الأهواء ، وتعدد الأهواء إنما ينشأ عن الاستئثار بالمناهع ، وذلك بسبب الخوف من استئثار الغير ، فنشأ حب الذات . ولما كانت المنافع لا تتسع لأطماع الناس فقد استشرى حب الاستئثار والتملك .

ونجد هذه المسألة واضحة حينها تتوافر السلع وتغمر الأسواق. وتستطيع أن تشترى أي سلعة في أي وقت تحب، وتجدها متوافرة، عند ذلك لا توجد أزهة، لكن الأزمة تنشأ عندما تقل الكميات المعروضة من السلع عن حاجة الناس، فيتكالب الناس على الاستئثار بها. وهكذا نعرف أن المنافع عندما توجد، وتكون دون الأطاع هنا تتولد المشكلات.

ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالخلق ، ومن تمام علمه سبحانه بضعف البشر أمام أهوائهم وأمام استئثارهم بالمنافع ، أوسل الرسل إلى البشر ليبشروا ولينذروا . « وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات » فكان الحق لم يشأ أن يترك البشر ليختلفوا ، وإنما الغفلة من الناس هي التي أوجدت هذا الاختلاف . « من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » ومن هذا القول الحكيم نعرف أن الاختلاف لا ينشأ إلا من إدادة البغى ، والبغى هو أن يريد الإنسان أن يأخذ غير حقه . ومادام كل

### **△ 1.7 △ △+○ △+○ △+○ △+○ △+○ △+○**

منا يريد أن يأخذ غير حقه فلا بد أن ينشأ البغض.

« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » أى أن الله يهدى الذين آمنوا من كل قوم بالرسول الذي جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منهج الحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه . وبذلك يظل المنهج سائداً إلى أن تمضى فترة طويلة تمفل فيها النفوس ، وتبدأ من خلالها المطامع ونجدث النسيان لمنهج الله ، وتنشأ الأهواء ، فيرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى المنهج القويم ، واستمر هذا الأمر حتى جاءت رسالة الإسلام خاتمة وبعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للدنيا كافة ، وبذلك ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف فى الأصل ؛ لأننا لوكنا وبذلك ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف فى الأصل ؛ لأننا لوكنا منختلف فى أصل العقيدة . هم اختلفوا فأرسل الله لحم رسلا مبشرين ومنذرين ، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد الحق أمنهجا واضحا يجميها من الاختلاف في أصل العقيدة . وإن اختلف الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمنهج الحق المتمثل فى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمنهج الحق المتمثل فى الشان والسنة .

ونعرف أن من مميزاته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء بحق ، ولن تجد في الموجب الرسالي رسولا أوكل له الله أن ينشىء حكما جديدا لم ينزل في كتاب الله إلا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم . لقد أعطى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التفويض في أن يشرع عن الله ؛ في ظل عصمة الله له فقد قال سبحانه :

﴿ وَمَآ اَتَنكُو ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُرْ عَنْهُ فَٱنتَهُواً ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

إنه أمر واضح للمؤمنين بأن يأتمروا بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، لأن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير ، وأن ينتهوا عما ينهاهم عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما ينهى عن الأمور التى ليس فيها خير لأمة المسلمين . ويأمر الحق جل وعلا جماعة المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من طاعة الله ، فيقول جل وعلا :

### ﴿ مِّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿

( سورة النساء)

وهكذا نرى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله ، ومن يعرض عن طاعته فله العقاب فى الآخرة . ويؤكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول :

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ ۗ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران )

هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . إذن فقد فوض الله رسوله أن يُشرِّع للبشر . وهو ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما ينطق عن الهوى .

وميزة أخرى لامة المسلمين هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا حق الاجتهاد في المسائل التي لم يأت فيها نص من القرآن ولا من السنة،أو ورد فيها نص ولكنه يحتمل أكثر من معنى ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد أمِنَ أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن تصل بالاجتهاد لما يحسم أي خلاف ، وأن أي اختلاف لن يصل إلى الجوهر . فلو علم الله أزلا أننا سوف نختلف اختلافا في صحيح العقيدة لكان قد أرسل لنا رسلاً .

ونحن نجد كل الاختلافات بين طوائف المسلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص القرآن أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل مسلم يريد أن يستقى دليله من الكتاب والسنة .

ومعنى ذلك أننا لم نترك الأصل ، ولكن كل منا يريد أن يأخذ الحكم الصحيح . بل إننا نجد أن بعضا من المسلمين الذين لم يجدوا دليلهم من القرآن والسنة قد حاولوا أن يضعوا حديثا ينسبونه إلى رسول الله ليبنوا عليه الحكم الذي يريدونه .

### C 4-4 CC+CC+CC+CC+CC+C

وهؤلاء مأواهم النار ؛ لأنهم نطقوا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الرسول الكريم لقد كذبوا عليه ، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

إذن فكلنا نلتقى حول القرآن والسنة النبوية ، أين المشكلة إذن ؟ المشكلة هى أن يكون الناس أذكياء وعلى علم حتى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن مقبول أو غير مقبول.؟ وهل الأحاديث المستند إليها بمقاييس الجرح والتعديل موجودة أو لا ؟

إذن فحصافة الاجتهاد والرأى عند أمة محمد صل الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين على كل شىء فى المنهج . وأن الخلاف فيها بينهم لم يصل إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة ، ولكن عليهم أن ينتبهوا ويرتقوا حتى بميزوا الأمور التى تكون من غير معطيات القرآن ، ثم يريد قوم أن مجملوها على القرآن .

إن عليهم ألا يفسروا القرآن حسب أهرائهم بل حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواهم تبعا لما جاء به وعلينا أن نتنبه إلى أن الله قد أبن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى رسالة الإسلام ، والقرآن ورسالة الإسلام أن يكون المؤمنون أهل الإسلام لن يصيبها التغير أو التحريف ، وكل ما هو مطلوب أن يكون المؤمنون أهل دقة وفطئة ، فإذا أراد إنسان أن يستغل أية سلطة زمنية أو أن يجيء بحديث موضوع ليروج لباطله فعل المسلمين أن يكشفوا سوء مقصد هذا الإنسان .

فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم ، كيا شاء بالماء حياة المادة ، والماء حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة ، فإذا أردت أن تجعل له طماً خرج عن خاصيته ؛ ربما أصبح مشروبا أو عصيراً أو غير ذلك ، وقد يجب بعض الناس نوعا من العصير ، لكن كل الناس يجبون الماء ؛ لأن به تُصان الحياة ، فإذا رأيت ديناً قد تلون بجياعة أو بهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق الإسلام . وكل جماعة تريد أن تصبغ دين الله بلون إنما يخرجونه عن طبيعته الأصلية ، ولذلك نجد أمتنا في مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشريف وكل عالم من علياء الإسلام في أي بفعة من بقاع الأرض مدين للازهر الشريف. ونجد أننا نحب آن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا نجد عندنا متشيعا واحدا ،

وفى الوقت نفسه لا نجد واحداً يكره أبا بكر وعمر ، وهذا هو الإسلام الذى لا يتلون ؛ لأنه إسلام الفطرة .

﴿ صِعْفَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِنْفَةً ﴾

(من الآية ١٣٨ سورة البقرة)

فالذين يجاولون في أى زمان من الأزمنة أن يصبخوا الدين بشكل أو بطقوس أو بلون أو برسوم أو هيئة خاصة نقول لهم : أنتم تريدون أن تُخرجوا الإسلام عن عموميته الفطرية التي أرادها الله له ، ولابد أن تقفوا عند حد الفطرة الإسلامية ، ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين . وبذلك نحقق قول الله : « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ونعرف أن الهداية معناها الأمر الموصل للغاية ، وحين ترد الهداية من الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نفهم أن الهداية من الله ترد على معنين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق الموصل ، والمعنى الثانى هو المعونة .

وضربت من قبل المثل بشرطى المرور الذى يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية التي تريدها ، فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطى لك شيئاً من المعونة ، بأن يسير معك أو يوصلك إلى المكان الذى تريد . فيا بالنا بالحق سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ؟ إنه يهدى الجميع بمعنى يدلهم ، فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية أخرى ، وهى أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه . وبعضنا يدخله العجب عندما يسمع قول الحق :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَلَيْنَاهُمْ فَاسْتَحُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ فَأَغَلَقَهُمْ صَعِقَةُ الْعَلَابِ المُونِ عِلَى الْمُونِ عِلَى الْمُونِ عِلَى اللَّهُونِ عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا ع

بعضنا يتعجب متسائلا : كيف يقول سبحانه : إنه هداهم ، ثم استحبوا العمى على الهدى؟ ونقول : إن ( هداهم ، جاءت هنا بمعنى ( دلهم ) لكنهم استحبوا

#### ○ 411 ○○+○○+○○+○○+○○+○○+○

العمى على الهدى ، أما الذين استجابوا لهداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله وأنجاهم ، لأنهم عرفوا تقواه سبحانه .

ونحن نسمع بعض الناس يقولون: مادام الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم فها ذنب الذى لم يهند ؟ نقول: إن الحق يهدى من شاء إلى صراط مستقيم ؟ أى يبين الطريق إلى الهداية ، فمن يأخذ بهداية الدلالة يزده الله بهداية المعونة ويبسر له ذلك الأمر. ونحن نعلم أن الله نفى الهداية عن رسوله صلى الله عليه وسلم فى آية ، وأثبتها له فى آية أخرى برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد . قال الحق نافيا الهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيْتَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة القصص)

والحق يذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الهداية في موضع آخر فيقول له :

﴿ وَإِنَّكَ لَنَهُ دِئَ إِنَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

ومن هنا نفهم أن الهداية نوعان : هداية الدلالة ، فهو « يهدى » أى يدل الناس على طريق الحبر . وهناك هداية أخرى معنوية ، وهى من الله ولا دخل للرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، وهى هداية المعونة .

إذن قوله تعالى: « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ، معناها: أنك تدل على الصراط المستقيم ، ولكن الله هو الذي يعين على هذه الهداية . « والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، فعلينا أن نستحضر الآيات التى شاء الله أن يهدى فيها مؤمنا وألا يهدى آخر . ويقول الحق - سبحانه - :

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَنفِرِينَ ﴾

(من الآية ٢٦٤ سورة البقرة)

00+00+00+00+00+00+0

معنى ذلك أن الله لا يهدى إلا الذين آمنوا به . وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم على الاستمرار فى الهداية ؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص المؤمنين بهداية المعونة . والحق يقول فى ذلك :

﴿ أَفَنَ أَسَّسَ بُنْيَنَنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَنَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَانْهَ كَرْبِهِ ، فِي نَارِ جَهَنَمٌ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمُ الظَّيْلِينَ ﴿ ثَنِي ﴾ (سورة التوية)

إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذي يؤسس بنيان حياته على تقوى من الله ابتغاء الحير والجنة ، وهو الذي جاءته هداية الدلالة فاتبعها ، فجاءته هداية المعونة من الله . وبين ذلك الذي يؤسس بنيان حياته على حرف واد متصدع آيل للسقوط فسقط به البنيان في نار جهنم ، إنه الذي جاءته هداية الدلالة فتجاهلها ، فلم تصله هداية المعونة ، ذلك هو الظالم المنافق الذي يريد السوء بالمؤمنين . والحتى تبارك وتعالى يقول :

﴿ اَسْتَغْفِرْ لَمُسْمَ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُسْمَ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبِّعِينَ مَرَّةً قَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَمُسَّمَّ وَاللهُ لِمُسْمِينَ مَرَّةً قَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَمُسْمَّ وَاللهِ وَرَسُولِيًّ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْسِقِينَ ٢٠٠٠ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْسِقِينَ ٢٠٠٠ ﴾

( سورة التوبة )

إن الحتى يبلغ رسوله أنه مهها استغفر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام ، ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم ، لماذا ؟ لأن هداية الدلالة قد جامت لهم فادعوا أنهم مؤمنون بها ، ولم تصلهم هداية المعونة ؛ لأنهم يكفرون بالله ورسوله ، والله لا يهدى مثل هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين بقلوبهم عن منهج الله . وبعد ذلك يقول الحتى :

# ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَّتُلُ

### الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمُّ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُلَكُو ۚ آلَآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرْبُ ۖ ﴿ ﴾ ﴿

أى أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانه ينفى هذا الظن ويقول: ليس الأمر كذلك ، بل لابد من تحمل تبعات الإيمان ، فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلا ، لكن الذي يُصَمِّبُ الإيمان هو العمل ، أى حمل النفس على منهج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاصروا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقولوا : « لا إله إلا الله ، لأنهم فهموا مطلوبها ؛ لأن الأمر لو اقتصر على يجود كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها ، لكان أسهل عليهم أن يقولوها ، لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها ، ولذلك أيقنوا تماماً أنهم لو قالوا : « لا إله إلا الله ، لانهم أبوا وامتنعوا عن القيام بحقها وأداء مطلوبها ؛ لأنهم أبوا وامتنعوا عن القيام بحقها وأداء مطلوبها ،

إن الحق يقول: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء ، فيا العلاقة بين هذه الآية وما سبق من الآيات ؟ لقد كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا ، وصارت لهم أهواء يجرفون بها المنهج . أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يستعدوا للابتلاء ، وأن يعرفوا كيف يتحملون الصعاب .

ونحن نعرف فى النحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى د لم » وو لما » فعندما نقول : د لم يحضر زيد ، فهذا حديث فى الماضى ، ومن الجائز أن يحضر الآن . ولكن إذا قلت : د لما يحضر زيد ، فالنفى مستمر حتى الآن ، أى أنه لم يأت حتى ساعة الكلام لكن حضوره ومجيئه متوقع . ولذلك يقول الحق :

## ﴿ قَالَتِ الْأَمْرَابُ عَامَناً فَل لَرْ تُوْمِنُوا وَلَكِن فُولُواْ أَسْلَنَكَ وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَـنُ فِ فُلُوبِكُمُ ۗ ﴾

(من الأية ١٤ سورة الحجرات)

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا: نحمد الله ، فإزال هناك أمل أن نؤمن . لقد أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع أنفسهم ، وقد نزلت هذه الآية كها يقول بعض المفسرين في قوم من بني أسد ، جاءوا إلى المدينة في سنة جدب ، وأعلنوا الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : و لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وكانوا يطلبون الصدقة ، ويحاولون أن يمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يقاتلوه كها فعل غيرهم ، فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار الإسلام لكن ذلك لا يعنى أنهم منافقون ، ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار الإسلام لا يعنى الإيمان ؛ لأن الإيمان عملية قلبية .

لقد أعلنوا الخضوع لله ، وأرادوا أن يقوموا بأعمال المسلمين نفسها لكن ليس هذا هو كل الإيمان . وهم قالوا : ﴿ آمنا ، فقال الحق لهم : لا لم تؤمنوا وكونوا صادقين مع أنفسكم فالإيمان عملية قلبية ، ولا يقال إنك آمنت ؛ لأنها مسألة في قلبك ، ولكن قل أسلمت ، أي خضعت وفعلت مثلما يفعل المؤمنون ، فهل فعلت ذلك عن إيمان ، إن ذلك موضوع آخر .

هنا تقول الآية : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، أى لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل من سبقكم من الامم ولابد أن تُفتنوا وأن تُمحصوا بباساء وضراء ، ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق أن يدخل الجنة ، فلا تظنوا أنكم أمة متميزة عن غيركم فى أمر الاختبار ، فأنتم لن تدخلوا الجنة بلا ابتلاء ، بل على العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعاء .

أنتم ستأخذون مكانة عالية في الأمم ولذلك لابد أن يكون ابتلاؤكم على قدر مكانتكم ، فإن كنتم ذوى مكانة عالية وستحملون الرسالة الخاتمة وتنساحون في

الدنيا فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسئوليتكم ومهمتكم.

و بلا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا » إن قول
 الله: و بلا » يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين
 مثله .

وعندما نتأمل قوله الحق: «وزلزلوا» فأنت تكتشف خاصية فريدة في اللغة العربية ، هذه الخاصية هي تعبير الصوت عن واقعية الحركة ، فكلمة «زلزلوا» أصلها زلزلة ، وهذه الكلمة لها مقطعان هما «زل ، زل» . و«زل» : أي سقط عن مكانه ، أو وقع من مكانه ، والثانية لها المعني نفسه أيضاً ، أي وقع من مكانه ، فالكلمة تعطينا معني الوقوع المتكرر: وقوع أول ، ووقوع ثانٍ ، والوقوع الثاني ليس امتداداً للوقوع الأول ؛ ولكنه في اتجاه معاكس ، فلو كانت في اتجاه واحد لجاءت رتبية ، إن الزلة الثانية تأتي عكس الزلة الأولى في الاتجاه ، فكانها سقوط جهة اليمين مرة ، وجهة الشمال مرة أخرى .

ومثل ذلك « الخلخلة » أى حركة فى اتجاهين معاكسين « خَلَ » الأولى جهة اليمين ، و« خَلَ » الثانية جهة اليسار ، وبهذا تستمر الخلخلة .

وهكذا « الزلزلة » تحمل داخلها تغير الاتجاه الذي يُسمى في الحركة بالقصور الذي . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما يكون راكباً سيارة ، وبعد ذلك يأتى قائد السيارة فيعوقها بالكابح « الفرامل » بقوة ، عندئذ يندفع الراكب للأمام مرة ، ثم للخلف مرة أخرى ، وربما تكسر زجاج السيارة الأمامى حسب قوة الاندفاع ؛ من الذي تسبب في هذا الاندفاع ؟ إن السبب هو أن جسم الراكب كان مهياً لأن يسير للأمام ؛ والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهياً للسير للأمام ، فهو يرتبع ، وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عند وقوفها فجأة . وعملية « الزلزلة » مثل ذلك تماماً ، ففيها يصاب الشيء بالارتجاج للأمام والخلف ، أو لليمين واليسار ، وفي أي جهتين متعاكستين .

و« زلزلوا » يعني أصابتهم الفاجعة الكبرى ، الملهية ، المتكررة ، وهي لا تتكرر

على نمط واحد ، إنما يتعدد تكرارها ، فمرة يأخذها الإيمان ، ثم تأخذها المصائب والأحداث ، وتتكرر المسألة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه : دمتى نصر الله ، ؟

ويأتى بعده القول : « ألا إن نصر الله قريب » فهل يتساءلون أولاً ، ثم يثوبون إلى رشدهم ويردون على أنفسهم « ألا إن نصر الله قريب » أم أن ذلك إيضاح بأن المسألة تتأرجح بين « متى نصر الله » وبين « ألا إن نصر الله قريب » ؟ .

لقد بلغ الموقف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والابتلاء إلى القمة ، ومع ذلك واصل الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه الاستمساك بالإيمان . لقد مستهم الباساء والضراء وزلزلوا ، أى أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم ، حتى وصل الأمر من أثر هذه الهزة أن «يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب» .

إن مجىء الأسلوب بهذا الشكل « متى نصر الله » يعنى استبطاء مجىء النصر أولا ، ثم التبشير من بعد ذلك فى قوله الحق : « ألا إن نصر الله قريب » . ولم يكن ذلك للشك والارتياب فيه . وهذا الاستبطاء ، ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة الكبيرة ، فقد اختلطت الأفكار : أناس يقولون : « متى نصر الله » فإذا بصوت آخر من المعركة يرد عليهم قائلاً : « ألا إن نصر الله قريب » .

وسياق الآية يقتضى أن الذين قالوا: « متى نصر الله » هم الصحابة ، وأن الذى قال : « ألا إن نصر الله قريب » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى ، هذه القضية شاعت فى هذه الصورة وهى ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء ، وهى ظاهرة إيمانية صحية ، وكان فى استطاعة المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء لم يأت فيها تكليف إيمان خوفاً من أن يكون فى الإجابة عنها تقييد للحركة ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

و ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على

انبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه »(۱).

ورغم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصيل الحياة ، وكانت هذه الظاهرة تؤكد أنهم عشقوا التكليف من الله ؛ فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناءً إسلاميا ، ويريدون أن يسألوا عن حكم الإسلام في كل عمل ليعملوا على أساسه . يقول الحق سيحانه وتعالى :

## ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَا ذَا يُعْفَوُنَّ قُلُ مَا أَنْفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَيْلُوْلِيَدِيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ وَالْمِنْكَى وَالْسَكِينِ وَآبِنِ ٱلسَّكِيدِ لِنَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيهُ مُ

والسؤال ورد من عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا فقال : يا رسول الله ، إن مالى كثير فبهاذا أتصدق ، وعلى من أنفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط ، بل كان يترجم عن مشاعر غيره أيضا ، ولذلك جاءت الإجابة عامة لا تخص السائل وحده ولكنها تشمل كل المؤمنين .

والسؤال عن « ماذا ينفقون » ؛ فكأن الشيء المُنفَق هو الذي يسألون عنه ، والإنفاق \_ كم انعرف \_ يتطلب فاعلاً هو المُنفق ؛ والشيء المُنفق \_ هو المال \_ ؛ ومنفقاً عليه . وهم قد سألوا عن ماذا ينفقون ، فكأن أمر الإنفاق أمر مُسلَمُ به ، لكنهم يريدون أن يعرفوا ماذا ينفقون ؟ فيأى السؤال على هذا الوجه ويجيء الجواب حاملا الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد فى مسنده عن أبي هريرة .

يقول الحق: «يسألونك ماذا ينفقون» هذا هو السؤال، والجواب «قل ما أنفقتكم من خير فللوالدين». إن الظاهر السطحي يظن أن السؤال هو فقط عن ماذا ينفقون ؟ وأن الجواب جاء عن المنفق عليه. نقول: لا ، لماذا نسيت قوله الحق: إن الإنفاق يجب أن يكون من «خير» فالمال المنفق منه لا بد أن يتصف بأنه جاء من مصدر خير.

وبعد ذلك زاد وبين أنه : مادمتم تعتقدون أن الإنفاق واجب فعليكم أن تعلموا ما هو الشيء الذى تنفقونه ، ومن الذى يستحق أن يُنفَق عليه . « قل ما أنفقتم من خير » . والخير هو الشيء الحسن النافع . والمُنفَق عليه هو دوائر الذى يُنفِق ؛ لأن الله يريد أن يُحمَل المؤمن دوائره الخاصة ، حتى تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد حمَّل المجتمع على كل المجتمع ، لأنه سبحانه حين يُحمَلني أسرى ووالدى والأقربين ، فهذه صيانة للأهل ، وكل واحد منا له والدان وأقربون ، ودائرق أنا تشمل والدى وأقاربي ، ثم تشيع في أمر آخر ؛ في اليتامي والمساكين .

وهات كل واحد واحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من البتامي والمساكين فستجد الدوائر المتياسكة قد شملت كل المحتاجين ، ويكون المجتمع قد حمل بعضه بعضا ، ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل . وعوفنا أن السائل هو وعمرو بن الجموح » ، وكانت له قصة عجيبة ؛ كان أعرج ، والأعرج معذور من الله في الجهاد ، فليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج .

وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج فى غزوة فجاءه عمرو بن الجموح وقال : يا رسول الله لا تحرمنى من الجهاد فإن أبنائى يحرموننى من الخروج لعرجتى . قال له النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله قد عذرك فيمن عذر . قال : ولكنى يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجتى الجنة .

هذا هو من سأل عن ماذا ينفقون ، فجاءت الإجابة من الحق : « قل ما أنفقتم من خير» أي ما أخرجتم من مال ؛ لأن الإنفاق يعني الإخراج ، والحير هنا هو المال ، والإنفاق يقتضى إخراج المال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو صلة ، وأصل كلمة «الإنفاق» مأخوذ من «نفقت السوق» أى راجت؛ لأن السوق تقوم على البضاعة ، وحين تأتى إلى السوق ولا تجد سلعاً فذلك يعنى أن السوق رائجة ، ولكن عندما تجد البضائم مكدسة بالسوق فذلك يعنى أن السوق لازالت قائمة .

إذن فمعنى و نفقت السوق ، أى ذهبت كل البضائع كها تذهب الحياة من اللدابة ، فعندما نقول : نفقت اللدابة ، أى ماتت . وأوجه الإنفاق بينها \_ سبحانه \_ في قوله : و فللوالدين ، والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فهل كل يتيم عتاج ؟ يكون البتيم قد ورث المال لكن علينا أن نفهم أنّ المسألة ليست هى سد حاجة عتاج فقط ، ولكنها الوقوف بجانب ضعيف في أى زاوية من زوايا الضعف ؛ لأن الطفل عندما يكون يتيم ولديه مال ، ثم يراك تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم بحت ؛ لأن أبوته باقية في إخوانه المؤمنين ، وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولاد آباه لم بحت ؛ موجودون ، لكن حين يرى البتيم كل أب مشغولا بأبنائه عن أيتام مات أبوهم ، هنا يظهر فيه الحقد ، وتتربى فيه غريزة الاعتراض على القدر ، فيقول و لماذا أكون أنا للذى مات والدى ؟ ، ولكن حين يرى الناس جميعا آباءه ، ويصونه بالبسمة والود والترحاب والمعونة فلسوف يشعر أن من له أب واحد يتركه الناس اعتهاداً على وجود أبيه ، لكن حينها يموت أبوه فإن الناس تلتفت إليه بالمودة والمحبة ، ويترتب على ذلك أبد ، في ن كان القدر قد أخذ أباه فقد ترك له آباء متعددين .

ولو علم الذين يرفضون المودة والعطف على البتيم لأن والده ترك له ما يكفيه ، لو علموا ما يترتب على هذا التعاطف من نفع معنوى لتنافسوا على التعاطف معه ؛ فليست المسألة حسالة حاجة مادية ، وإنما هي حاجة معنوية .

وأنا أقول دائياً : يجب أن نربي في الناشئة أن الله لا يأخذ أحداً من خلقه وفي الأرض حاجة إليه ؛ وارقبوا هذا الأمر فيمن حولكم تجدوا واحداً وقد تُوفي وترك أولاده صغاراً فيحزن ألهله ومعارفه ؛ لأنه ترك أولاده صغاراً ، وينسون الأمر من بعد ذلك ، وقمر فترة من الزمن ويفاجأ الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة

الحي ، وكان والدهم كان عجسا على رزقهم ، فحينها انتهى الأب فتح الله على الأبناء صنابير الرزق ، وذلك حتى لا يُغتَن إنسان في سبب .

وبعد الإنفاق على البتامى نجد الإنفاق يكون على المساكين وابن السبيل ، وقد عرفا أن المسكين هو المحتاج وابن السبيل هو المنقطع عن أهله وماله . ويختم الحق هذه الآية بقوله : وعما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ، إن الله يريد أن يرد الطبع البشرى إلى قضية هي : إياك أن تطلب جزاء الخير الذى تفعله مع هؤلاء من أحد من الحلق ، ولكن اطلبه من الله ، وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عنك أنك مُنفق على الأقارب والبتامي وابن السبيل ؛ لأن الذين تريدهم أن يعلموا لا يقدرون لك على جزاء ، وعلمهم لن يزيدك شيئا ، وحسبك أن يعلم الله الذي أعطاك ، والذي على أعطيت مما استخلفك فيه ابتغاء مرضاته . فعين ينفق الناس لمرضاة الناس ، يلقون من بعد ذلك النكران والجحود فيكون من أعطى قد خسر ما أنفق ، واستبقى الشر من أنفقه عليهم .

ولو أن الإنسان المسلم قصد بالإنفاق وعمل الخير مرضاة الخالق الأعلى عز وجل لاستبقى ما أنفق من حسنات وثواب ليوم القيامة ، ولسخر الله له قلوب من تصدق عليهم بالمحبة والوفاء بالمعروف ، وهذه عدالة من الله تتجلى فى أنه يفعل مع المراثين ذلك ؛ لأنهم يعطون وفى بالهم أنهم أعطوا له ، ولو أعطوا الله لما أنكر الأحذ جميل المعلاء . أنت أعطيته لمرضاته هو ، فكأن الله يقول لك : سأتركك له ليجازيك ولهذا كان المتصدق فى السر من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله فعنهم :

د. ورجل تصدق بصدق فاخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه ه(١) وهذا هو الأفضل في صدقة التطوع ، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل ، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة فالفريضة تكون إعلانها أفضل ، والنافلة يكون إسرارها أفضل .

لكن لوعملت وفي بالك الله فستجد أثر العطاء في وفاء مَن أخذ . فإياكم أن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة .

تحاولوا ولو من طرف خفى أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخبر . وبعد ذلك يرجع الحق إلى قضية سبق أن عالجها في قوله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » يرجع الحق إلى القتال فيتكلم عن المبدأ العام في الفتال فيقول :

## حَثْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوكُرُّهُ لَكُمُّ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْئًا وَهُوَخَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّ وَاللهَ يَعْلَمُ وَأَسُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَ

إن كراهية الفتال هي قضية فطرية يقولها الذي خلق الإنسان فهو سبحانه لا يعالج الأمر علاجا سوفسطائيا ، بمعني أن يقول : وماذا في الفتال ؟ لا ، إن الحالق يقول : أعلم أن الفتال مكروه . وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره فأنت قد علمت أن الذي شرعه يُقدر ذلك . ولو لم يقل الحق إن الفتال كره : لفهم الناس أن الله يصور لهم الأمر العسير يسيرا .

إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا : اعلموا أنكم مقبلون على مشقات ، وعلى متاعب ، وعلى أن تتركوا أموالكم ، وعلى أن تتركوا لذتكم وتمتعكم . ولذلك نجد كبار الساسة الذين برعوا فى السياسة ونجحوا فى قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يجبون لشعوبهم أن تخوض المعارك إلا مضطرين ، فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم أنهم يدرأون بالقتال ما هو أكثر شرا من القتال ، ومعنى ذلك أنهم يعبئون النفس الإنسانية حتى تواجه الموقف بجاع قواها ، وبجميع ملكاتها ، وكل إرادتها .

والحق سبحانه وتعالى يقول: «كتب عليكم القتال وهو كره لكم» إنه سبحانه يقول لنا: أعلم أن القتال كره لكم ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية ، هذه القضية هي ألا تحكموا في القضايا الكبيرة في حدود علمكم ؛ لأن علمكم دائم ناقص ، بل

خلوا القضايا من خلال علمي أنا ؛ لأنني قد أشرع مكروها ، ولكن يأتى منه الخير . وقد تَرَون حبا في شيء ويأتى منه الشر . ولذلك ينبهنا الحق إلى أن كثيرا من الأمور المحبوبة عندنا يأتى منها الشر ، فيقول الواحد منا : «كنت أتوقع الحير من هذا الأمر ، لكن الشر هو ما جاءني منه » .

وهناك أمور أخرى نظن أن الشر يأتى منها ، لكنها تأتى بالحبر . ولذلك يترك الحق فلتات فى المجتمع حتى يتأكد الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يُجرى أمور الحبر على مقتضيات ومقاييس علم العباد ، إنما يُجرى الحكم على مقتضى ومقاييس وعلم رب العباد . ولننظر إلى ما رواه الحق مثلا للناس على ذلك :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَنَهُ لَا أَبْرَ حَنَّى أَبِكُمْ جَمَّعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقْبًا ﴿ فَلَمَا بَلَانَا عَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتُهُما فَاتَحْذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَنْهُ ءَانِنَا غَلَمَةَ وَنَا مِن سَفَوِنَا هَنْذَا فَصَبًا ۞ قَالَ أَوْءَتُ إِذْ أُويْتُ إِلَى الشَّيْمِ اللَّهِ فَطَنُ أَنْ أَذْ كُورً وَالْحَمَلَ السَّيْمُ إِلَّا الشَّيْمَ لِللَّهُ فِي الْبَحْرِ عَبَا ﴾ وقال ذَالِكَ مَا كُنَا نَبْغُ فَاوْتَدًا عَلَى الْوَالِمِمَا قَصَصًا ۞ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَبَاكُ ﴾ قال ذَالِكَ مَا كُنَا نَبْغُ فَاوْتَدًا عَلَى الْمَالِمِ مَا قَصَصًا ۞ ﴾

إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين ، ويقال : إنه ملتقى بحرين في جهة المشرق ، وكان معها طعام هو حوت مملوح يأكلان منه ، لكن السفر والمشقة أنساهما الحوت وانطلق الحوت بآية من آيات الله إلى البحر ، وعندما وصل موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه أن يأتى بالطعام بعد طول التعب ، لكن الفتى يقول لموسى : إنه نسى الحوت ، ولم ينسه إياه إلا الشيطان . وإن الحوت اتخذ طريقه إلى البحر ، فقال موسى : إن هذا ما كنا نطلبه علامة على وصولنا إلى غايتنا وهى مجمع البحرين ، أي أمر الحوت وفقده هو الذي نطلب ، فإن الرجل الذي جثنا من أجاه هناك في هذا المكان ، وارتد موسى والغلام على آثارهما مرة أخرى .

( سورة الكهف)

فها الذي يحدث ؟ يلتقى موسى عليه السلام بالعبد الصالح الحضر ، وهو ولى من أولياء الله ، علمه الله العلم الربانى الذي يهبه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاص والتقوى . ويطلب موسى عليه السلام من العبد الربانى سيدنا الحضر عليه السلام أن يتعلم منه بعض الرشد . لكن العبد الربانى الذى وهبه الله من العلم ما يفوق استيعاب القدرة البشرية يقول لموسى عليه السلام :

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالًا تُحِطْ بِهِ عَ خُبْرًا ۞ ﴾ ( سُودة الكهف )

لقد كان موسى على علم سابق بأن ضياع الحوت هو مسألة فى ظاهرها شر لكن فى باطنها خير ؛ لأن ذلك هو السبيل والعلامة التى يعرف بها موسى كيف يلتقى بالعبد الصالح . ويستمر السياق نفسه فى قصة موسى والعبد الصالح ، قصة ظاهرها الشر . وباطنها الخير ، سواء فى قصة السفينة التى خرقها أو الغلام الذى قتله ، أو الجدار الذى أقامه .

لقد كان علم العبد الصالح علم اربانيا ، لذلك أراد موسى أن يتعلم بعضا من هذا العلم لكن العبد الصالح ينبه موسى عليه السلام أن ما قد يراه هو فوق طاقة الصبر ؛ لأن الذى قد يراه موسى من أفعال إنما قد يرى فيها شرًا ظاهرًا ، لكن في باطنها كل الخير .

وقبل موسى عليه السلام أن يقف موقف المتعلم بأدب مع العالم الذي وهبه الله العلم الرباني . ويشترط العبد الرباني على موسى ألا يسأل إلا بعد أن يحدثه العبد الرباني عن الأسباب . ويلتقى موسى والعبد الرباني بسفينة فيصعدان عليها ، ويخرق العبد الرباني السفينة ، فيقول موسى :

﴿ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَ لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴾

(من الآية ٧١ سورة الكهف)

فيرد العبد الصالح:

( سورة الكهف)

ويتذكر موسى أنه وعد العبد الصالح بالصبر ، لكن ما الذى يفعله موسى وقد وجد العبد الصالح يخرق سفينة تحملهم في البحر؟ إنه أمر شاق على النفس . لذلك يقول موسى :

( سورة الكهف)

إن موسى يعود إلى وعده للعبد الصالح ، ويطلب منه فقط ألا يكلفه بأمور تفوق قدرته . وينطلق العبد الصالح ومعه موسى عليه السلام ، فيجد العبد الصالح غلاما فيقتله ، فيقول موسى :

(من الآية ٧٤ سورة الكهف)

ويُذكر العبد الصالح موسى أنه لن يستطيع الصبر معه ، ويعتذر موسى عما لا يعلم . وعمر العبد الصالح ومعه موسى بقرية فطلبا من أهل القرية الضيافة ، لكن أهل القرية يرفضون الضيافة ، ويجد العبد الصالح جدارا ماثلا يكاد يسقط فيبدأ في بنائه ، فيقول موسى :

﴿ لَوْشِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾

(من الآية ٧٧ سورة الكهف)

ویکون الفراق بین العبد الصالح وموسی . ویخبر العبد الصالح موسی بما لم یعلمه ولم یصبر علیه . إن خرق السفینة کان لانقاذ أصحابها من اغتصابها منهم ؛ لأن هناك ملكا كان یأخذ كل سفینة صالحة غصبًا ، فأراد أن یعیبها لیتركها الملك لهؤلاء المساكین .

وقتل الغلام كان رحمة بأبويه المؤمنين ، كان هذا الابن سيجلب لهما الطغيان والكفر ، وأراد الله أن يبدله خيراً منه .

وأن الجدار الذي أقامه كان فوق كنز ، وكان ليتيمين من هذه القرية وكان والد الغلامين صالحاً ، لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما ويستخرجا الكنز ويقول العبد الصالح عن كل هذه الأعمال :

﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمٌ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾

(من الأية ٨٢ سورة الكهف)

إن العبد الصالح لا ينسب هذا العمل الرباني لنفسه ، ولكن ينسبه إلى الخالق الذي علمه . إذن فالحق يعطلق بعضاً من قضايا الكون حتى لا يظن الإنسان أن الحير دائيا فيها يحب ، وأن الشر فيها يكره ، ولذلك يقول سبحانه : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم » فإن كان القتال كرها لكم ، فلعل فيه خيرًا لكم ، ويمناسبة ذكر الكُره نوضح أن هناك «كره » وه كُره » . إن فلعل فيه خيرًا لكم . وهناسبة ذكر الكُره نوضح أن هناك «كره » وه كُره » . إن «الكره » بفتح الكاف : هو الشيء المكروه الذي تحمل وتُكْرَهُ على فعله ، أما « الكُره » بضم الكاف فهو الشيء الشاق .

وقد يكون الشيء مكروها وهو غير شاق ، وقد يكون شاقا ولكن غير مكروه . والحق يقول : «كتب عليكم القتال وهو كُره لكم » . ولنلاحظ أن الحق دائيا حينها يشرع فهو يقول : «كُتب » ولا يقول : «كتبت » ذلك حتى نفهم أن الله لن يشرع إلا لمن آمن به ؛ فهو سبحانه لم يكتب على الكافر أى تكاليف ، وهل يكون من المنطقي أن يكلف الله من آمن به ويترك الكافر بلا تكليف ؟

نعم ، إنه أمر منطقى ؛ لأن التكليف خير ، وقد ينظر بعض الناس إلى التكليف من زاوية أنه مُعيَّد ، نقول لهم : لو كان التكليف الإيمانى يقيد لكلف الله به الكافر ، ولكن الله لا يكلف إلا من يجبه ، إنه سبحانه لا يأمر إلا بالخير ، ثم إن الله لا يكلف إلا من آمن به ؛ لأن العبد المؤمن مع ربه فى عقد الإيمان .

إذن فالله حين يقول: « كُتب » فمعنى ذلك أنه سبحانه يقصد أنه لم يقتحم على أحد حركة اختياره الموهوبة له ، والله سبحانه وتعالى قد ترك للناس حرية الاختيار في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . ومن آمن عن اختيار وطواعية فقد دخل مع الله في عقد إيمان ، وبمقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكاليف . ومن هذه التكاليف القتال ، فقال سبحانه : « كُتب عليكم القتال » .

وقوله : « عليكم » يعنى أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة ، فجاءت « عليكم » لتناسب الأمر . وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فنحن نأخذ . الغنائم ، وإذا انهزمنا واستشهدنا فلنا الجنة .

ويعبر الحق عن ظاهر الأمر فى القتال فيقول عنه : « وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تجبوا شيئا وهو شر لكم » . إنها قضية عامة كيا قلنا . لذلك فعلينا أن نرد الأمر إلى من يعلمه ، « والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، فكل أمر علينا أن نرده إلى حكمة الله الذي أجراه ؛ لأنه هو الذي يعلم .

وهناك قصة من التراث الإنساني تحكى قضية رجل من الصين ، وكان الرجل يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة ، وكان من ضمن الخيل حصان يجبه . وحدث أن هام ذلك الحصان في المراعى ولم يعد ، فحزن عليه ، فجاء الناس ليعزوه في فقد الحصان ، فابتسم وقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزوني فيه ؟

وبعد مدة فوجىء الرجل بالجواد ومعه قطيع من الجياد يجره خلفه ، فلها وأى الناس ذلك جاءوا ليهنئوه ، فقال لهم : وما أدراكم أن ذلك خير ، فسكت الناس عن النهنئة . وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الجواد فانطلق به ، وسقط الولد من قوق الحصان فانكسرت ساقه ، فجاء الناس مرة أخر ى ليواسوا الرجل فقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك شر ؟

وبعد ذلك قامت حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدو ، وتركوا هذا الابن ؛ لأن ساقه مكسورة ، فجاءوا بهنئونه ، فقال لهم : ومن أدراكم

أن ذلك خير؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرها ، إن كانت خيرا أو شرا ؛ لكن علينا أن نأخذ كل قضية من قضايا الحياة فى ضوء قول الحق :

### ﴿ لِكَثَّلَا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ وَاتَّكُمُّ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الحديد)

والحتى هو القائل: ووالله يعلم وأنتم لا تعلمون ». ولله المثل الأعلى ، سبق لنا أن ضربنا المثل من قبل بالرجل الحنون الذي يجب ولده الوحيد ويرجو بقاءه في الدنيا ، لذلك عندما يحرض الابن فالأب يعطيه الدواء المر ، وساعة يعطيه الجرعة فالابن يكره الدواء ولكنه خير له . بعد ذلك يتحدث الحتى سبحانه وتعالى عن سؤال آخر يقول فيه :

وَيُهِ كَلِينٌ وَصَدُّ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيدٌ قُلُ قِتَالُّ فِيهِ كَلِينٌ وَصَدُّ عَنَ الشَّهِ وَكُفُرُ الْهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَامُ أَهْ عِندَاللَّهُ وَالْمِسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَامُ أَهْمِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَامُ أَهْمِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَالْفَتْلُونَكُمْ عَنْ يُرُدُوكُمْ عَن الْحَرَامُ وَكُنْ يُولُونِكُمْ عَنْ يُرَدُوكُمْ عَن دِينِ مُنْ مَن الْفَتَلِ وَالْمَنْ الْفَتَلُ وَكُنْ الْوَنَ يُعْلَيْكُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُوكُمْ عَن دِينِ مُنْ مَن اللَّهُ وَالْمَنْ عَلَيْمُ عَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِ مِن اللَّذِي وَمُوكَافِّ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن وَيَعِلَى حَمِيطَت وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّذُيْلِ وَاللَّهِ فَالْمُؤْمِنَ وَالْكَبِي فَالْشَافِكُ الْصَحَلُ اللَّهُ وَاللَّهِ فَالْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

والسؤال هنا ليس عن الشهر الحرام ؛ لأنه كان معروفا عندهم من أيام الجماهلية ، ولكن السؤال عن القتال في الشهر الحرام ، فيا جدوى السؤال إذن ؟ إنه سؤال

ولكن السؤال عن القتال فى الشهر الحرام ، فها جدوى السؤال إذن ؟ إنه سؤال استفزازى ، والمسألة لها قصة . ونعرف أن للسنة اثنى عشر شهراً ، وقد جعل الله فيها أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب ، وثلاثة سرد ، وهى ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم . ومعنى أشهر حرم أى أن القتال محرم فيها .

لقد علم الله كبرياء الخلق على الخلق، لذلك جعل الله لخلقه ساترا يحمى كبرياءهم، ومن هذه السنن التى سنها الله هى حرمة القتال فى الأشهر الحرم، والأماكن الحرم، فيجوز أن الحرب تضر المحارب، لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من وقف القتال، فيستمر فى الحرب مها كان الثمن، فيأتى الحق سبحانه وتعالى ويقول للمتحاربين: ارفعوا أيديكم فى هذه الشهور لأنى حرمت فيها القتال. وربما كان المحاربين أنفسهم يتمنون من أعهاقهم أن يتدخل أحد ليوقف الحرب، ولكن كبرياءهم بمنههم من التراجع، وعندما يتدخل حكم السهاء سيجد كل من الطرفين حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن عرمة ، يجرم فيها القتال حتى يقول الناس إن الله هو الذي حرفها، وتكون لهم ستاراً يحمى كبرياءهم .

إذن فالحق سبحانه وتعالى الذى خلق الإنسان أراد أن يصون الإنسان حتى يحقن الدماء ، فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب ، ثم شهراً آخر ، فنعموا فى هذه الفترة بالسلام والراحة والهدوء ، فريما يألفون السلام ، ولا يفكرون فى الحرب مرة أخرى ، لكن لو استمرت الحرب بلا توقف لظل سُمَّار الحرب فى نفوسهم ، وهذه هى ميزة الأشهر الحرم .

والأشهر الحرم حُرُمُ فى الزمان والمكان ؛ لأن الزمان والمكان هما ظرف الأحداث ، فكل حدث بحتاج زمانا ومكانا . وعندما بُحرم الزمان ويُحرم المكان فكل من طرفى القتال يأخذ فرصة للهدوء .

إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش

#### O 174 OO+OO+OO+OO+OO+O

واليهود أن يثيروها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا للاستطلاع ، والسرية هي عدد محدود من المقاتلين ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل معه ثمانية أفراد ، وجعله أميرا عليهم ، وأعطاه كتابا وأمره ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين ، وذلك حتى لا يعلم أحد أين تذهب السرية ، وفي ذلك احتياط في إخفاء الخبر .

فلم سارت السرية ليلتين فتح عبدالله الكتاب وقرأه فإذا به : اذهب إلى « بطن نخلة » وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عبرقريش ، ولا تُكره أحدا بمن معك على أن يسير مرغها ، بمعنى أن يكون لكل فرد فى السرية حرية الحركة ، فمن يفضل عدم السير فى السرية فله هذا الحق .

وبينها هم فى الطريق ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعقبة بن غُزُوان ، وذهبا يبحثان عن البعير ، وبقى ستة مقاتلين مع عبدالله ، وذهب الستة إلى « بطن نخلة » فوجدوا « عمرو بن الحضرمى » ومعه ثلاثة على عير لقريش ، فدخلوا معهم فى معركة ، وكان هذا اليوم فى ظنهم هو آخر جمادى الأخرة ، لكن تبين لهم فيها بعد أنه أول رجب أى أنه أحد أيام شهر حرام .

وقتل المسلمون ابن الحضرمى ، قتله واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله ابن جحش ، وأسروا اثنين ممن معه ، وفر واحد ، فلما حدث هذا ، وتبين لهم أنهم فعلوا ذلك في أول رجب ، عند ذلك اعتبروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمة شهر رجب .

وثارت المسألة أخذا وردًا بين المسلمين قبل أن تتحدث فيها قريش حيث قالوا : إن محمداً يدعى أنه يحترم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم ، ومع ذلك قاتل في الأشهر الحرم ، وسفك دمنا ، وأخذ أموالنا ، وأسر الرجال . فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنائم والأسرى حتى يفصل الله في القضية فنزل حكم السهاء في القضية بهذا القول الحكيم : ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ النَّمْ الْحَرَامِ قِعَالَ فِيهِ فَلْ قِعَالًا فِيهِ كَيِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفُورُ بِهِ عَ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ أَوَالْفِنْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَعْلِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ أَو الْفَقْلِ وَكُو اللهُ عَنْهُمْ أَنِي السَّطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُر عَن دِينِهُ وَاللهُ نِيا وَهُو كَافِرٌ فَأُولَدَ إِلَّ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآبِرَةِ وَأُولَدَ إِلَّ عَبِهَا فَعَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآبِرَةِ وَأُولَدَ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّقَلَقُولُ اللَّهُ اللّ

( سورة البقرة )

نحن مُسلَمون أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير ، ولكن انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كبر هذا وكبر ذاك . أنتم تقولون : إن القتال في الشهر الحرام مسألة كبيرة ، ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به ، ومنعكم المسلمين من المسجد الحرام ، وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام ، فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال في الشهر الحرام ، ثم تأخذكم الغيرة على الحرمات .

فكان الحق أراد أن يضم قضية واضحة هى : لا تأخذوا من جزئيات التدين أشياء وتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون الباطل فالواقع يعرض الأشياء ، ونحن نقول : نعم إن القتال فى الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن فتنة المؤمنين فى دينهم وصدهم عن طريق الله ، وكفركم به \_ سبحانه \_ وإهداركم حرمة البيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله ، وإخراجكم أهله منه ، إن هذه الأمور الأثمة هى عند الله أكبر جرما وأشد إثما من القتال فى الأشهر الحرم لاسترداد المسلمين بعض حقهم لديكم .

ولهذا يرد الحق سهام المشركين فى نحورهم و ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ، أى إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا المكان الحرام ، بل وولايزالون يقاتلونكم ، أى وسيصرون ، ويداومون على قتالكم

« حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .

وتأمل قوله: (إن استطاعوا) إن معناها تحد لهم بأنهم لن يستطيعوا أبادا قد (إن ع تأتى دائها في الأمر المشكوك فيه . ويتبع الحق و ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولتك حبطت أعالهم في الدنيا والأخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٤ سيظلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ثم يختم الحق الآية بقضية يقول فيها : وومن يرتدد منكم عن دينه ٤ هذه الآية يقابلها آية أخرى يقول الحق فيها :

### ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْخَلَسِرِينَ ﴾

(من الآية ٥ سورة الماثدة)

وإذا قارنًا بين الآيتين نجد أن الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قد ورد فيها قوله : « ومن يكفر قوله : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » وقد اختلف العلماء في المسألة اختلافات جميلة . ولكنهم اتفقوا أوَّلا على أن أي إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرتداً فقد حبطت أعماله . ولكن اختلافهم تركز فيها لو رجع وآمن مرة ثانية ، أي لم يمت وهو كافر ، بل رجع فآمن بعد ردته ، فهل حبط عمله أم لم يجبط ؟ .

وللإمام الشافعي رأى يقول: إن الذي يرتد عن الدين تحبط أعياله إن مات على الكفر ، أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعياله التي كانت قبل الارتداد تكون عسوبة له . والإمام أبو حنيفة له رأى مختلف فهو يقول : لا ، إن آية سورة المائدة ليس فيها و فيمت وهو كافر » وعليه فإننا تُحملها على آية سورة البقرة التي ذكر فيها ذلك من باب حمل المطلق على المقيد ، وعلى ذلك فالذي يكفر بعد إيمانه عمله محبط سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرجع ، فلا يحتسب له عمل .

أين موضوع الحلاف إذن ؟. هب أن إنساناً آمن وأدى فريضة الحج ثم لا قدر الله كفر وارتد ، ثم رجع فآمن أنظل له الحجة التي قام بها قبل الكفر أم تحبط ويطلب منه حج جديد ؟ هذه هي نقطة الحلاف . فالشافعي يرى أنه لا نجبط عمله مادام قد

رَجع إلى الإيمان لأن الله قال: « فيمت وهو كافر » فمعنى ذلك أنه إن لم يحت على الكفر فإن عمله لا يجبط. ولكن لا يأخذ ثوابا على ذلك الحج الذى سبق له أن أداه ، لقد التفت الإمام الشافعي رضى الله عنه إلى شيء قد يغفل عنه كثير من الناس ، وهو أن الحج ركن من أركان الإسلام ، فالذى لا يحج وهو قادر على الحج فالله يعاقبه على تقصيره ، والذى حج لا يعاقب ويأخذ ثواب فعله .

فكان الأعال التي طلبها الحق سبحانه وتعالى إن لم تفعلها وكانت في استطاعتك عوقيت ، وإن فعلتها يمر عملك بجرحلتين ، المرحلة الأولى هي ألا تُعاقب ، والمرحلة الثانية هي أن تُثاب على الفعل . فالشافعي قال : إن الشخص إذا فعل فعلا يُثاب عليه الإنسان ، ثم كفر ، ثم عاد إلى الإسلام فهو لا يُعاقب ، ولكنه لا يُثاب . أما الإمام أبو حنيفة فقد قال : إنه لا عبرة بعمله الذي سبق الردة مصداقا لقوله تعالى : «حيطت أعالهم » أي أَبْطِلَت وزالت ، وكأنها لم تكن .

إنَّ القرآن استخدم هنا كلمة (حبط)، وهي تُستخدم تعبيراً عن الأمر المحسوس، فيقال: «حبطت الماشية» أي أصابها مرض اسمه الحُباط، لأنها تأكل لونا من الطعام تنتفخ به، وعندما تنتفخ فقد تموت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم "(1).

إنه صلى الله عليه وسلم يجذرنا من أن الخير قد يندس فيه شر ، مثلما يجدث فى الربيع الذى ينبت فيه من النبات الذى يعجب الماشية فتأكله فيأتيها مرض «الحباط» ، فتتنفخ ثم تموت ، أو «يلم » أى توشك أن تموت ، وكذلك الأعمال التي فعلها الكفار تصبح ظاهرة مثل انتفاخ البطن ، وكل هذه العمليات الباطلة ستحبط كها تحبط الماشية التي أكلت هذا اللون من الخضر ، ثم انتفخت فيظن المشاهد لها أنها سمنة ؛ وبعد ذلك يفاجاً بأنه مرض . لقد أعطانا الله من هذا القول المعنى المحسوس لتشابه الصورتين ؛ فالماشية عندما تحبط تبدو وكأنها نمت وسمنت ، لكنه نمو غير طبيعى إنه ليس شحياً أو لحها ، لكنه ورم ، كذلك عمل الذين كفروا ؛ عمل حابط ، وإن بدا أنهم قد قاموا بأعمال ضخمة في ظاهرها أنها طبية وحسنة .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى والترمذي وابن ماجه .

ويقول بعض الناس: وهل يُعقل أن الكفار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت منها البشرية ، هل من المعقول أن تصبر أعالهم إلى هذا المصير ؟. لقد اكتشفوا علاجا لأمراض مستعصية وخففوا آلام الناس ، وصنعوا الآلات المريحة والنافعة . ونقول لأصحاب مثل هذا الرأى : مهلاً ، فهناك قضية يجب أن تتفق عليها وهي أن الذي يعمل عملاً ؛ فهو يطلب الأجر من عمل له ، فهل كان هؤلاء يعملون وفي بالهم الله أم في بالهم الإنسانية والمجد والشهرة ؟ . لقد أعطتهم الإنسانية المجد والشهرة ، وماداموا قد نالوا هذا الأجر في الدنيا فليس لهم أن ينتظروا أجراً في الأخوة . لذلك يقول الحق المجد

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواۤ أَغَمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِيمَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَآ حَنَّىٰٓ إِذَا جَاءَهُ لَرّ يَجِدُهُ شَبْعًا وَوَجَدُ اللَّهَ عِندُهُ فَوَقَدْهُ حِسَابُةٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ الْعَالَ

( سورة النور )

إن الكافر يظن أن أعماله صالحة نافعة لكنها في الآخرة كالسراب الذي يراه الإنسان في الصحراء فيظنه ماء ، ويجد نفسه في الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله حسابه بالعقاب ، وليس لهم من جزاء إلا النار ، وينطبق عليهم ما ينطبق على كل الكافرين بالله ، وهو «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون».

هذا وإن الحق سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الأمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين فى الإضرار بالمؤمنين ، فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم ؛ لأن منهج الله دائيا لا يخيف إلا المبطلين ؛ فالإنسان السوى الذى يريد أن يعايش العالم فى سلام ويأخذ من الخير على قدر حركته فى الوجود لا ترهقه سيادة مبادىء الإسلام ، إنما تُرهق مبادىء الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يسرقوا عرق وكذ غيرهم وهم يبذلون كل الجهد ويستخدمون كافة الأساليب التى تصرف المسلمين عن دينهم ، ولكن هل يمكنهم الله من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل فى الحير إن تمسكت أمة الإسلام بالمنج الحق .

إنه سبحانه يعطى المناعة للمؤمنين ، والمناعة ـ كما نعرف ـ هي أن تنقل للسليم

ميكروب المرض بعد إضعافه ، وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتصر على هذا الميكروب ؛ لذلك قال الحق : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعالهم » . إن الحلاف الجوهرى بين المؤمن والكافر ، هو أن المؤمن إنما يعمل الصالح وفي نيته أن المكافىء هو الله ، وهو يتجه بنية خالصة في كل عمل . ويأخذ بأسباب الله في العلم ليتنفع به غيره من الناس ؛ فتكون الفائدة عميمة وعظيمة ، وعلى المؤمن أن يكون سباقاً إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العالم المسلم ، وأن يكون المؤمن العالم منارة تشع بضوء الإيمان أمام الناس ، لا أن يترك غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان .

إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ؛ لأن الإسلام هو دين ودنيا ، وهو دين العلم والتقدم ، ويضمن لن يعمل بمنهجه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . وإذا كان المؤمن يستمتع بإنتاج يصنعه الكافر فليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره مُسخراً ممن عمل له ، أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلم والاكتشاف فهو يأخذ الأجر فى الدنيا وفى الأخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله .

أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا وكالجاد والنبات والحيوان المسخرة لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة ، ألا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافر في تنمية المجتمع الإسلامي ، وأن يكون بعمله منارة هداية لمن حوله ؟! ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فَ اللَّهِ فَي سَكِيلِ اللَّهِ أُولَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُولٌ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُولٌ رَحْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولٌ رَحْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

إن الآية قد عددت ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم الذين آمنوا ، والصنف

الثانى هم الذين هاجروا ، والصنف الثالث هم الذين جاهدوا . إن الذين آمنوا إيمانًا خالصاً لوجه الله ، وهاجروا لنصرة الدين ، وجاهدوا من أجل أن تعلو كلمة الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله . ولقائل أن يقول : أليست الرحمة مسألة متيقتة عندهم ؟

ونقول: ليس للعبد عند الله أمر متيقن ؛ لأنك قد لا تفطن إلى بعض ذنوبك التي لم تحسن التوبة منها ، ولا التوبة عنها . وعليك أن تضع ذلك في بالك دائماً ، وأن تتيقن من استحضار نية الإخلاص لله في كل عمل تقوم به ؛ فقد تحدثك نفسك بشيء قد يفسد عليك عملك ، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحلق وسيد الموصولين بربهم يقول: « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يُرفع ودعاء لايسمع «(۱) .

إن الرسول الكريم وهو سيد المحتسبين في كل أعماله يعلمنا أن النفس قد تخالط صاحبها بشيء يفسد الطاعة . وعلى المسلم أن يظل في على الرجاء . والمؤمن الذي يثق في ربه لا يقول : إن على الله واجباً أن يعمل لى كذا ؛ لأن أصل عبادتك لله سبق أن دُفع ثمنها ، وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله عليك ، مدفوع ثمنها لك إيجاداً من عدم وإمداداً من عدم ومداداً من عدم ومداداً من عدم على فرض أنك لا تستفيد منه \_ فقد أفلات كا قدم لك أوّلا ، وكل خير يأتيك من بعد ذلك هو من فضل الله عليك ، والفضل يُرجى ولا يُتيقن .

وعظمة الحتى سبحانه وتعالى فى أنك تدعوه خوفاً وطمعاً . ويقول هذا المثل ـ ولله المثل الأعلى ـ إن من عظمتك أمام والدك أنك تجد لك أباً تخاف منه ، وترغب أن يحقق لك بعضاً من أحلامك ، ولو اختلت واحدة من الاثنتين لاختلت الأبوة والبنوة .

كذلك عظمة الرب يُرغب ويُرهب : إن رغبت فيه ولم ترهبه فأنت ناقص

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والحاكم وابن حبان عن أنس.

الإيمان ، وإن رهبت ولم ترغب فإيمانك ناقص أيضاً ، لذلك لابد من تلازم الاثتين : الرهبة والرغبة . ولو تبصر الإنسان ما فرضه الله عليه من تكاليف إيمانية لوجد أنه يفيد من هذه التكاليف أضعافاً مضاعفة . فكل ما يجازى به الله عباده إنّا هو الفضل ، وهو الزيادة . وكل رزق للإنسان إنما هو محض الفضل . ومحض الفضل يُرجى ولا يُتيقن .

وها هو ذا الحق يقول :

﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرَّعًا وَخُفَيَّةً ۚ إِنَّهُ لاَئِمِيًّا الْمُعْتَدِينَ ۞ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأرْضِ بَعْـدَ إِصْلَدِحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

( سورة الأعراف )

إن الدنيا كلها مسخرة تحت قهر الرحمن ومشيئته وتسخيره ، وله تمام التصرف فى كل الكائنات وهو الخالق البديع ، لذلك فليدع الإنسان الله بخشوع وخضوع فى السر والعلانية ، والحق لا يجب مَن يعتدى بالقول أو الرياء أو الإيذاء .

إن الإيمان يجب أن يكون خالصا لله ، فلا يفسد الإنسان الأرض بالشرك أو المعصية ؛ لأن الحق قد وضع المنهج الحق لصلاح الدنيا وهو القرآن ، ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورحمة الله قريبة من المطبعين للحق جل وعلا .

إن عظمة الرب فى أنه يُرغب ويُرهب ؛ إن رغبت فيه ولم ترهبه فعملك غير مقبول ، وإن رهبته ولم ترغب فعملك غير مقبول . إن الرغب والرهب مطلوبان معاً، لذلك فالمؤمن المجاهد فى سبيل الله يرجو رحمة الله .

والحق يقول : « أولئك يرجون رحمة الله » ، ما هى الرحمة ؟ الرحمة ألا تبتل ُبالألم من أول الأمر ، والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَاهُو شِفَاتُهُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة الإسراء)

الشفاء هو أن تكون مصابا بداء ويبرئك الله منه ، لكن الرحمة ، هي ألا يأتي الداء أصلا « والله غفور رحيم » .

والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا يبراً من أن يكون له ذنب . فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماما فلسوف يتعب الإنسان منا ، ولذلك أحب أن أقول \_دائها\_ مع إخواني هذا الدعاء : « اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب » . أي عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبإحسانك لا بالميزان . النيزان يتعبنا .

ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال وحدها، ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته. إن الرسول الكريم يقول:

« لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . فقالوا : ولا أنت يا رسول الله ، قال : ولا أنا حتى يتغمدنى الله برحمته ١٤٠٠ .

إذن فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط على الله ، إن المؤمن يتجه بعمله خالصا لله يرجو التقبل والمغفرة والرحمة ، وكل ذلك من فضل الله . ويأتى الحق لسؤال آخر :

﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِفْمُ صَالَّهِ اللهِ مَآ إِفْمُ صَالَحَهُ الْحَبُرُ مِن نَفْعِهِمَّا وَيُمْمُ مَآ أَكْبُرُ مِن نَفْعِهِمًّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ الْمَعْوَّ كَذَلِكَ يُبُيِّنُ اللهَ لَكُمُ الْآيَكِ مَا ذَايُنفِقُونَ قُلِ الْمَعْوَّ كَذَلِكَ يُبُيِّنُ اللهَ لَكُمُ الْآيَكِ مِن اللهَ لَكُمُ الْآيَكِ لَهُ اللهَ اللهُ لَكُمُ الْآيَكِ لِللهَ اللهُ لَكُمُ الْآيَكِ لِللهَ اللهَ اللهُ لَكُمُ الْآيَكِ لِللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمُ الْآيَكِ لِللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخارى ومسلم والبيهقي .

والخمر ـ كيا نعرف ـ مأخوذة من الستر ، ويقال : « دخل فلان في خمرة » أي في أي كمة من الأشجار ملتفة فاحتياً فيها . و« الحِيار » هو الفتاع الذي ترتديه المسلمة لستر رأسها ، وهو مأخوذ أيضا من نفس المادة . و« خامره الأمر » أي خالطه . وكل هذه المعاني مأخوذة من عملية الستر . و« الميسر » مأخوذ من اليسر ؛ لأنه يظهر للناس بحكاسب يسيرة بلا تعب .

الخمر والميسر من الأمور التي كانت معروفة في الجاهلية . والإسلام حين جاء ليواجه نُظُم جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة ، ولم يجابهها ويواجهها على مراحل بل أزالها من أول الأمر ، ورفع راية « لا إله إلا الله محمد رسول الله ۽ ، ثم جاء الإسلام في الأمور التي تُعتبر من العادات فبدأ يهونها ؛ لأن الناس كانت تألفها ، لذلك أخذها بشيء من الرفق والهوادة . وكان هذا من حكمة الشرع ، فلم يجعل الأحكام في أول الأمر عملية قسرية فقد يترتب عليها الخلل في المجتمع وفي الوجود كله ، وإنما أخذ الأمور بالهوادة .

وإذا كانت الخمرة مأخوذة من الستر ، فهاذا تستر؟ إنها تستر العقل بدليل أن من يتعاطاها يغيب عن وعيه . ولا يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان الذى كرمه الله بالعقل أن يأتى للشىء الذى كرمه به ويُسيِّر به أمور الخلافة فى الأرض ويستره ويغيِّه ، لأن من يفعل ذلك فكأنه رد على الله النعمة التى أكرمه بها ، وهذا هو الحمق .

ثم إن كل الذين يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا هموم الدنيا ، ونسأل هؤلاء : وهل نسيان الهموم يمنع مصادرها ؟ لا ، ولذلك فالإسلام يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بجاع عقلك ، فإذا كانت هناك هموم ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساها ، لا ، بل لابد أن توظف عقلك في مواجهتها ، ومادام المطلوب منك أن تواجه المشكلات بعقلك فلا تأتى لمركز إدارة الأمور الحياتية وهو العقل،والذي يعينك على مواجهة المشكلات وتقهره بتغييبه عن العمل .

وهل النسيان يمنع المصائب؟ إن الذي يمنع المصائب هو أن تحاول بجماع فكرك أن

تجد السبيل للخروج منها ، فإذا كان الأمر ليس فى استطاعتك فمن الحمق أن تفكر فيه ؛ لأن الله يربد منك أن تربح عقلك فى مثل هذه الأمور ، وإن كان الأمر له حل وفى استطاعتك حله ، فأنت تحتاج للعقل بكامل قوته .

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا فى هذه القضية بحكمة الحكيم ، ويعطينا عطاء لنحكم نحن فى الأمر قبل أن يطلب منا . إنه ـ سبحانه ـ يمتن علينا ويقول :

﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَغَذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا ﴾

(من الآية ٦٧ سورة النحل)

فعندما ذكر الله ( سَكُراً ) مر عليها بلا تعليق . وعندما قال : « رزقاً » وصفه بأنه « حسناً » . فكان يجب أن نتنبه إلى أن الله يجهد لموقف الإسلام من الخمر ؛ فهو لم يصف « السكر » بأى وصف ، وجعل للرزق وصفا هو الحسن ؛ فالناس عندما يستخرجون من هذه الثمرات سكراً ، فهم قد أخرجوها عن الرزق الحسن ، لأن هناك فرقا بين أن تأخذ من العنب غذاءً وبين أن تخمره فتفسده وتجعله ساتراً للمقل .

وبعد ذلك فهناك فرق بين تشريع ونصح . فعندما تنصح شخصا فأنت تقول له : سأدلك على طريق الحير وأنت حر فى أن تسير فيه أو لا تسير . وعندما تشرع وتضع الحكم ، فأنت تأمر هذا الشخص أو ذاك بأن يفعل الأمر ولا شيء سواه .

والحق سبحانه وتعالى عندما قال: «يسألونك عن الخمر والمسر»، ذكر لنا المفاصد وترك لنا الحكم عليها، قال سبحانه مُبَلقاً رسوله: «قل فيها أشر كبير ومنافع للناس» ولو لم يقل و ومنافع للناس» لاستغرب الناس وقالوا: نحن نأخذ من المخمر تمنافع، و وكتسب منها، ونسى بها همومنا، كانت هذه هى المنافع بالنسبة لهم، لكن الحق يوضح أن إنهها أكبر من نفعها، أى أن العائد من وراء تعاطيها أقل من الضرر الحادث منها، وهذا تقييم عادل، فلم تكن المسألة قد دخلت في نطقة النصح والإرشاد.

وقوله تعالى : « وإثمهما أكبر من نفعهما » يجعل فيهما نوعا من الذنب ، لقد كان

التدرج في الحكم أمراً مطلوبا لأنه سبحانه يعالج أمراً بإلف العادة ، فيمهد سبحانه ليخرجه عن العادة . والعادة شيء يقود إلى الاعتياد ؛ بحيث إذا مر وقت ولم يأت ما تعوّدت عليه نفسيتك ودمك بجدث لك اضطراب . ومادامت المسألة تقود إلى الاعتياد ، فالأفضل أن تسد الباب من أوله وتمنع الاعتياد .

لقد كانت بداية الحكم فى أمر الخمر أن أحداً من المسلمين شرب الخمر قبل أن تُحرم نهائياً ، وجاء ليصلى ، فقال : « قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » وبعدها نزل تأديب الحق بقوله :

### ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَنْرَىٰ حَنَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.﴾

(من الآية ٤٣ سورة النساء)

وفى ذلك تدريب لمن اعتار على الخمر ألا يقربها ؛ فالإنسان الذى يصلى صدر عليه الحكم ألا يقرب الصلاة وهو سكران ، فمتى يمتنع إذن ؟ إنه يصحو من نومه فلا يقرب الخمر حتى يصلى الصبح ، ويقترب الظهر فيستعد للصلاة ، ثم العصر بعد ذلك ، ويليه المغرب فالعشاء ، أى لن يصبح عنده وقت ليشرب فى الأوقات التى ينتظر فيها الصلاة ، إذن فلا تصبح عنده فرصة إلا فى آخر الليل ، فإذا ما جاء الليل يشرب له كأساً ثم يغط فى نومه . ويكون الوقت الذى امتنع فيه عن الخمر أطول من الوقت الذى يتعاطى فيه الخمر .

ولما بدأ تعودهم على الخمر يتزعزع ، حدثت بعض الخلافات والمشكلات التى دفعتهم لأن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم حكهاً فاصلاً فى الحمر فنزل قوله تعالى :

﴿ يَأَنُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَــُمُ رِجْسٌ مِنْ عَلِى الشَّيْطُانِ فَاجْنَبُوهُ لَعَلَّمُمُ تُفْلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُرُ الْفَدُوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

( سورة المائدة )

فقالوا: انتهينا يارب.

إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله ؛ لأن العقل هو مناط التكليف للإنسان ، وهو متاط الاختيار بين البدائل ، فأراد الحق أن يصون للإنسان تلك النعمة .

إن هدف الدين في المقام الأول سلامة الضرورات الحمس التي لا يستغني عنها الإنسان : سلامة النفس ، وسلامة العرض ، وسلامة المال ، وسلامة العقل ، وسلامة الدين . وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الحمس ، ولو نظرت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل ، فسلامة العقل تجعله يفكر في حركة الحياة . وسلامة العقل تجعله يفكر في حركة الحياة . وسلامة العقل تجعله يفكر في حركة الحياة . وسلامة العقل تجعله يعتاط لصيانة العرض .

إذن فالعقل هو أساس العملية التكليفية التى تدور حولها هذه المسألة ، والحق سبحانه وتعالى يريد ألا يخمر الإنسان عقله بأى شىء مُسكر . حتى لا يحدث عدوان على هذه الضرورات الحمس .

وقد جمع الله في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها بين الخمر والميسر ، وهو جل وعلا يريد أن يجمى غفلة الناس . فلعب الميسر يتمثل في صورته البسيطة في اثنين يجلسان أمام بعضهها البعض ، وكل واحد منهها حريص على أن يأخذ ما في جيب الآخر ، فأى أخوة تبقى بين هؤلاء ؟ إن كلاً منهها حريص على أن يعيد الآخر إلى منزله خاوى الجيوب فأى أخوة تكون بين الاثنين ؟

ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون المسر في صورة الأصحاب ، ويحرص كل منها على لقاء الآخر ، فأى خيبة في هذه الصداقة ؟! ومن العجيب أن يقر كل من الطرفين صاحبه على فعله ، يأخذ ماله ويبقى على صداقته ، والعجب الأكبر هو التدليس وانسرقة بين الذين يتعودون على لعب الميسر . ولو لاحظت حياة هؤلاء الذين يلعبون الميسر تجدهم ينفقون ويبذرون بلا احتياط ولا ينتفعون أبداً بما يصل أيديهم من مال مها كان كثيراً ، لماذا ؟

لأن المال حين يُكتسب بيسر ، يُعرف منه بلا احتياط ، هذا هو حال من يكسب ، أما بالنسبة للخاسر فتجده يعيش في الحسرة والألم على ما فقد ، وتجده في فقر دائم ، وربما اضطر إلى التضحية بعرضه وشرفه ، إن لم يبع ملابسه ، وأعز ما يملك ، ويحدث كل ذلك بأمانٍ زائفة ، وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين ؛ الذي كسب والذي خسر ، فالذي كسب يتمنى زيادة ما معه من مال أكثر وأكثر ، والذي خسر يأمل أن يسترد ما خسره ويكسب .

وعندما يتعود الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شيء يهون عليه ، ويعتاد أن يعيش على الكسب السهل الرخيص ، وحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه ربما سرق أو اختلس . وهذا هو حال الذين يلعبون الميسر ؛ إنهم أصحاب الرذائل في المجتمع ، فهم الذين يرتشون ويسرقون ويعربدون ، ولا أخلاق عندهم وليس لهم صاحب ولا صديق ، وبيوتهم منهارة ، وأسرهم مفككة ، وعليهم اللعنة حتى في هيئتهم وهندامهم .

ولذلك قال الحق: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها » ومادام الإثم أكبر من النفع ، فقد رجح جانب الإثم . هذا في العملية الذاتية ، أما في العملية الزمنية فقد قال سبحانه :

## ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَدَرَىٰ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة النساء)

وبعد ذلك أنهى ـ سبحانه ـ المسألة تماما بقوله الحق:

﴿ يَنَا ثِهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَـمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل

ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

( سورة المائدة)

ثم تمضى الآية إلى سؤال آخر هو « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إنه السؤال نفسه من عمرو بن الجموح وكان الجواب عليه من قبل هو « قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وهنا جواب بشكل وصورة أخرى « قل العفو ، والعفو معناه الزيادة وفي ذلك يقول الحق ـ سبحانه وتعالى ـ :

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآء وَالضَّرَآء لَعَلَهُمْ يَضَّرُّونَ

مُعَ بَذَلْتَ مَكَانَ النَّقِفَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَاءَ نَا الظَّرَاءُ
 وَالسَّرَاءُ فَأَخَذُنكُمُ مِغْنَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿

( سورة الأعراف)

إن الله \_ جلت قدرته \_ يجذر وينذر لعل الناس تتذكر وتعتبر ، إنه \_ سبحانه \_ لم يرسل نبيًّا إلى قوم فقابلوه بالتكذيب والنكران إلا أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس والمضر لعلهم يتوبون إلى ربهم ويتذللون له \_ سبحانه \_ ليرفع عنهم ما ابتلاهم به ، ثم لما لم يرجعوا ويقلعوا عما هم فيه من الكفر والعناد اختبرهم وامتحنهم بالنعم ؛ بالخصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أمواهم وخيراتهم ، سنة الكون ، وعادة المدهر ، فاسلافنا وآباؤنا كان يعتريهم مثل ما يصيبنا ، ولما أصروا على كفرهم باغتهم الله بالعذاب ، وأنزل بهم العقاب المفاجىء . قلبهم الله بين الشدة والرخاء ، وعالجهم بالضر واليسر ، حتى لا تكون لهم حجة على الله ولله ظهرت خسة طبعهم وأقاموا على باطلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . ولنتامل قوله تمالى في ذلك :

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِالْبَأْسَاء وَالفَرَّاء لَعَلَهُم يَتَضَرَّعُونَ هَ فَكُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأُسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُم وَزَيْنَ لُمُمُ الشَّيْطُكُنُ

مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَلَمَّا لَسُواْ مَاذُكِّرُوا بِهِۦفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَبَ كُلِّ مْقَى وحَقَّ إذَا فَرُحُواْ بِمَآ أَوْتُواْ أَخَذْنَهُم بَغْنَةً فَإِذَا هُم شَّلِسُونَ ۞ ﴾

( سورة الأنعام)

أى لم نعجل بعقابهم بل تركناهم فتهادوا فى المعصية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من النعمة والثروة وكثرة العدد ، « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » أى يائسون من رحمة الله أو نادمون متحسرون ، ولا ينفعهم الندم حينئذ . فقد فاتت الفرصة وضيعوها على أنفسهم .

إن الحق ينزل هذا الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة ، إنهم يتهادون فيعاقبهم الحق عقابا صاعقا ، كالذى يرفع كائنا فى الفضاء ثم يتركه ليهوى على الأرض ، والعفو هنا يمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا فى الطغيان . وهناك معنى آخر للعفو ، فقد يأتى بمعنى الترك :

## ﴿ فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَآ يِّبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ ﴾

(من الآية ١٧٨ سورة البقرة)

أى فمن ترك له أخوه شيئا فليأخذه . إذن فالعفو تارة يكون بمعنى الزيادة ، وتارة أخرى يكون بمعنى الترك ، والحق هنا يقول : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » أى أن الإنفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة ، فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو المتروك ، وهكذا نرى أن العفو واحد فى كلا الأمرين ، فلا تظن أن المعانى تتضارب ؛ لأن بها يتحقق المعنى المقصود فى النهاية . فالعفو هو الزيادة ، والعفو أيضا يؤخذ بمعنى الصفح .

إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرفاهية في المجتمع . فالذي يزرع أرضا وينتج ما يكفيه هو وعياله ويزيد ، فهل يترك ما يزيد عن حاجته ليفسد أم ينفق منه على قريبه أو جاره المحتاج ؟ أيها أقرب إلى العقل والمنطق ؟ وكان ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف . وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة ؟

لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك ، فجعل حركته تخفف عنه ولا تثقل عليه . لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك أو لم يرد ؛ ولذلك نجد و زكاة الركاز » وهى الزكاة المفروضة على ما يوجد في باطن الأرض من ثروات كالمعادن النفيسة والبترول وغيرها ، لقد جعل الحق نصاب تلك الزكاة عشرين في المائة ، أي الخمس بينها الذي يجرث الأرض ويبذر فيها الحب ويتركها حتى ينزل المطر فتنمو ، فنصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجته زراعته .

وأما الذى يزرع على ماء الرى فعليه نصف العشر . والذى يتاجر كل يوم ويتعب فيذهب للمنتج يشترى منه ، ثم يوفر السلعة على البائع فيشتريها ، هذا نقول له : عليك اثنان ونصف فى المائة ( ٥,٦٪) فقط .

إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد، كأن الحق يجمى الحركة الإنسانية من حمق التقنين البشرى. إن المتحرك القوى يدفعه الله ليزيد من حركته لينتفع المجتمع ، وأوكل الله للحاكم الذى يتبع منهج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما يقيم به كرامة الفقراء . إن بَخِل الأغنياء بفضل الله عليهم ، ولم ينفقوا على الفقراء من رزق الله ؛ فالمنهج الحق يحمى المال من فساد الطمع ، ومن فساد الكسل ، ويريد الحياة مستقيمة وآمنة للناس .

فالذي ينفق من ماله على أهله يجيا وهو آمن . وكذلك من ينفق على أهله وتوابعه فتزداد دائرة الأمان ، وهكذا لقد حمى الله بالزكاة طموح البشر من حمق التقنين من البشر ، فللقنن من البشر يأتى للمتحرك أكثر ويزيد عليه الأعباء ، نقول له : إن هذا المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سينتفع بجهده بالرغم عنه ؟ فالإنسان الذي يملك مالا يُلقى الله خاطرا في باله ، فيقول : « ماذا لو بنيت عارة من عشرة أدوار ، وفي كل دور أربع شقق ، ويحسب كم تعطيه تلك المهارة من عائد كل شهر . إن هذا الرجل لم يكن في باله إلا أن يربح ، فنتركه يفكر في الربح ، وعندما نراقب الفائدة التي ستعود على المجتمع منه فسنجد الفائدة تعود على المجتمع منه هذا العمل ، ولنا أن نحسب كم فردا سوف يعمل في بناء تلك العارة الجديدة ؟ ابتداء من البنائين ومرورا بالنجارين والحدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم .

إن كل طبقات المجتمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل قبل أن يدخل جيبه مليم واحد ؛ لقد ألقى الله فى نفسه خاطراً ، فأخرج كل ما فى جيبه ، وألقاه فى جيوب الآخرين قبل أن توجد له عهارة . وهكذا يحمى الله حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد .

أما إذا قلنا له: سناخذ ما يزيد عن حاجتك قسرا فلا بد أن يقول لنفسه: «ساجعل حركتي على قدر حاجتي ولا أزيد إلا قليلا». والحق عز وجل لا يريد أن يشيع هذا المنطق بين الناس، ولكن يريد لهم أن يتحركوا في الحياة بالجدية والحلال، وكلما تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم، لأن الحركة لا يستفيد منها صاحبها فقط ولكن يستفيد منها المجتمع، فبعضه يسكن، وآخر يزرع، وثالث يعمل، وخير للإلسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدقات الناس وزكاتهم.

عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ١٤٠٦.

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَنَمَى ۚ قُلْ إِصْلاَحُ أَلَّمُمْ خَيْرُ وَلَهُ عَنَ اللهُ لَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ خَيْرُ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللهُ لاَّعَنَ تَكُمُ ۚ إِنَّ اللهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ ﴿ اللهُ اللهُ لاَعْنَ تَكُمُ ۚ إِنَّ اللهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ ﴿ اللهُ اللهُ لاَعْنَ تَكُمُ ۚ إِنَّ اللهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ ﴿ اللهُ اللهُ لاَعْنَ تَكُمُ اللهُ لاَعْنَ تَكُمُ اللهُ اللهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴾

تعتقدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه فى الأخرة فقط ، أبدا.إن الجزاء سيصيبكم فى الدنيا أيضا .

وتأمل سيرة المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم ومنهج الأخلاق في حياتهم تجدهم قد أخذوا جزاءهم في الدنيا رضا وسعادة وأمنا حتى أنك تجد الناس تتساءل : كيف ربي فلان أولاده ،وكيف علمهم برغم أن مرتبه بسيط ؟

هم لا يعلمون أن يد الله معه بالبركة في كل حركات حياته . فلا نظن أن الجزاء مقصور على الآخرة فقط ، بل يعجل الله بالجزاء في الدنيا ، أما الآخرة فهي زيادة ، ونحن نأخذ متاع الآخرة بفضل الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ، قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته «١٠) .

وأحب أن يتأمل كل منا أحوال الناس المستقيمين فى منهج الحياة ، ويرى كيف يعيشون وكيف ينفقون على أولادهم ، ويتأمل البِشْر والرضا الذى يتمتعون به ، وكيف تخلو حياتهم من المشاكل والعقد النفسية .

وكانه سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن كل ما جاء فى المنهج القويم ، إنما جاء لينظم لنا حركة الحياة ويخرجنا من أهواء النفوس .

ونقول بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، بين لنا صنفين من المجتمع : أما الصنف الأول فهو الصنف المنافق الذى لا ينسجم منطقه مع واقع قلبه ونفسه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْبَ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ع وَهُوَ أَلَدُ النِّصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُنْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخارى ومسلم والإمام أحمد في مسنده والبيهقي وغيرهم بروايات نختلفة .

## وَالنَّسْلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

وليت هذا الصنف حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع ، لا ، إنه إذا قبل له من ناصح محب مشفق : « اتق الله » أخذته العزة بالإثم !!. والصنف الآخر في المجتمع هو من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ، ويتمثل ذلك في أنه إما أن يبيع نفسه في القتال فيكون شهيداً ، وإما أن يستبقيها استبقاءً يكون فيه الخير لمنهج الله . فقال سحانه :

### . ﴿ مَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

ثم تكلم الحق عن الدخول في السلم كافة ، والدخول في السلم أى الإسلام يطلب منا أن ندخل جميعاً في كل أنواع السلم في الحياة ، سلم مع نفسك فلا تتعارض ملكاتك ، فلا تقول قولاً يناقض قلبك ، وسلم مع المجتمع الذي تعيش فيه ، وسلم مع الكون الذي يخدمك جماداً ونباتاً وحيوانا ، وسلم مع أمتك التي تعيش فيها ، فقال سبحانه :

## ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَلْبِعُواْ خُطُوَٰتِ الشَّيطُنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونَّ مُسِينٌ ﴿ قِينَا ﴾

( سورة البقرة )

كل ذلك يدلنا على أن الحق حين خلق الخلق ، وضع لهم المنهج الذي يضمن لهم السارمة والأمن في كل أطوار هذه الحياة ، فإن رأيت خللاً أو اضطراباً في الكون ، أو رأيت خوفاً أو فلقاً فاعلم أن منهجاً من مناهج الإسلام قد عُطل . والحق سبحانه وتعلى حينها يأمرنا أن ندخل في السلم كافة فهو سبحانه يحذرنا أننا إن زللنا عن المنهج فإن الله عزيز حكيم فلا يغلبه أحد ، ولا يقدر عليه أحد ، فهو القادر القوى الذي يُجرى كل شيء بحكمة ، فلا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله بالزلل عن منهجه ، وإنما تسيئون إلى الله بالزلل عن منهجه ،

وينبهنا الحق سبحانه تنبيها آخر ، إنه يلفتنا إلى أننا لا تملك أمر الساعة ، فالساعة تأتى بعتة ومفاجئة ، صاخة طامة ، مرجفة مزلزلة . فاحذروا أن تصييكم هذه الرجفة وأنتم فى غفلة عنها . وكل ذلك لندخل أيضا فى السلام فى اليوم الآخر ، وكأن الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كلبات القرآن ليست مجرد كلبات نظرية ، ولكنها كلهات الحكيم الحبير التى حكمت تاريخ الأسم التى سبقت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم .

فكم من آيات أرسلها الحق إلى بنى إسرائيل فتلكأوا وكان منهم ما كان ، وشقوا هم ، وشقى بهم المجتمع ، إذن فالكلام ليس كلاماً نظرياً . ويريد الله لنا أن ننظر بعمق إلى أمور الحياة ، وألا ننظر إلى سطحيات الأمور ، فيجب ألا تخدعنا زينة الحياة الدنيا من الحياة الآخرة ؛ لأن الحياة الدنيا أمدها قصير ، وعلينا أن نقيس عمر الدنيا بأعارنا منها ، وأعارنا فيها قصيرة ؛ لأن منا من يموت كبيراً ومنا من يموت صغيراً .

ويبين لنا الحق سبحانه أنه لم يترك خلقه هملاً ، وإنما أرسل لهم رسلاً يبينون لهم منهج الله ، فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تحركت الأهواء في نفوسهم ، ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء ، بل استمر موكب الرسالات في البشر ، وكليا غلبتهم الأهواء وطمّ الفساد ، أرسل الحق برحمته رسولاً لينبه إلى أن جاء الرسول الحاتم الذي ميزه الله بخلود منهجه ، وجعل القيم في أمته . وصارت الأمة المحمدية هي حاملة أمانة حراسة المنجج الذي يصون حركة الحياة في الأرض ؛ لأن الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها ، ولذلك كان رسول الله صلى الله وسلم خاتم الأنبياء .

ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن نهاية الإنسان إلى نعيم الله فى الجنة لن يأتى سهلاً ميسوراً ، بل هو طريق محفوف بالمكاره ، فيجب أن تنبهوا أنفسكم وتروضوها وتدربوها على تحمل هذه المكاره ، وتوطنوها على تحملها لتلك المشاق . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( محفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أنس.

ويمتن الحق من بعد ذلك على خلقه أنه أهدى للإنسان الحليفة فى الأرض عقلًا يفكر به ، وطاقة تنفذ تخطيط العقل ، وكوناً مادياً أمامه يتفاعل معه فى الحركة : فالعقل يخطط ، والطاقة تنفذ فى المادة المخلوقة المسخرة لله . إذن فكل أدوات الحركة موجودة لله ، وليس لك أيها الإنسان أن تخلق شيئاً فيها إلا أن تُوجه طاقات مخلوقة للعمل فى مادة مخلوقة ، فأنت لا توجد شيئاً .

وبعد ذلك يطلب الحق منك أبها المسلم أن تحافظ على حركة الحياة ، بأن تقدر للماجز عن هذه الحركة نصيباً من حركتك ؛ لذلك فعليك أن تتحرك في الحياة حركة تسعك ، وتسع من تعول ، وتسع العاجز عن الحركة . وبذلك تؤمن السهاء كل عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخوانه المؤمنين ، وهو سبحانه يطمئنك بأنك إذ العلمة وللماحز ، فهو - جل وعلا - يؤمنك حين يطرأ عليك العجز .

لقد جعل الله سبحانه حالة الحياة دولاً بين الناس ، فلا يوجد قوم قادرون دائماً ولا قوم عاجزون دائماً ، بل يجعل الحق من القادرين بالأمس عاجزين اليوم ؛ ومن العاجزين بالأمس قادرين اليوم ؛ حتى تتوزع الحركة فى الوجود . وحتى يعلم كل منا أن الله يطلب منك حين تقدر ؛ ليعطيك حين تعجز . لذلك طلب منا أن ننفق ، والنفقة على الغير لا تتأتى إلا بعد استيفاء الإنسان ضروريات حياته ، فكأن الحق يقول لك : إن عليك أن تتحرك فى الحياة حركة تسعك وتسع أن تنفق على من تعول ، وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه .

وبعد ذلك يكلفنا سبحانه بأن كل مؤمن عليه أن يأخذ مسئولية الإنفاق على الدائرة القريبة منه ؛ ليتحمل كل موجود فى الحياة مسئولية قطاع من المجتمع مربوط به رباطا نَسَبِيًا ؛ كالوالدين والأقربين . وأن نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعاً على المجتمع مطلوبين من الجميع . سواءً كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا بهم قرابة ، فهم جميعا أقاربنا ؛ لأن الله كلفنا بأن نرعاهم .

ولكن هل يمكن أن يستقر منهج الله دون أن يعاديه أحد ؟ طبعاً لا ؛ لذلك ينبهنا الحق إلى أننا سنجد أقواماً لا يسعدهم أن يطبق منهج الله في الوجود ؛ لأنهم

لا يعيشون إلا على مظالم الناس ، هؤلاء قوم سيسوؤهم أن يُطبق منهج الله ، فلتنتبهوا لهؤلاء ؛ ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حتى نمنع الفتنة بالكفر من الأرض ؛ لأن الكفر يعدد الآلهة في الكون وسيتبع كل إنسان الهوى ، ويصبح إلهه هواه وستتعدد الآلهة بتعدد الآهواء ، ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال وقال : « وهو كُره لكم » ، كل ذلك ليضمن لنا الغاية التي يريدها ، وهي الدخول في السلم والسلام والإسلام كافة . وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وأن نهجر أوطاننا وأهلنا إن احتاجت إلى ذلك الحركة الإيمانية فقال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَمْتُواْ وَالَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهُدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَكَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾

( سورة البقرة )

ويلفتنا الحق بعد ذلك إلى قمة الجهاز التخطيطى فى الإنسان ليحميه ويجعله جهازاً سليهاً قادراً على التخطيط بصفاء وحكمة وقوة ، وهو العقل ، ويلفتنا بضرورة أن نمنع عن العقل كل ما يخمره أى يستره عن الحركة نمنع عنه الخمر لماذا ؟ ليظل العقل كها يريده الله أداة الاختيار بين البدائل .

ومادام العقل هو الذي يخطط للطاقة الموجودة فى الإنسان لتعمل فى المادة الموجودة فى الكون، فيجب أن يظل هذا العقل المخطط سليمًا، فلا يجاول الإنسان أن يستره، ولا يقل أحد : « إنى أستره من فرط زيادة المشكلات » ، لا : لأن المشكلات لا تريد عقلين ، فلا تأتى للعقل الواحد لتطمسه بالخمر ، فعد المشكلات تقتضى أن نخطط تخطيطاً قوياً .

وبعد ذلك يحذرنا الحق أن نأخذ من حركة الأخرين بغير عرق وبغير جهد ، فيحذرنا من الميسر وهو الرزق السهل ، والتحذير من الميسر إنما جاء ليضمن لكل إنسان أن يتحرك في الحياة حركة سليمة لا خداع فيها . وكأن كل ما تقدم هو من إشراقات قوله الحق : «في الدنيا والأخرة» ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

## ﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ الْيَسْمَى فَلْ إِصْلَاحٌ لَمَّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُومٌ فَإِخَوْنُكُمُ وَاللهُ يَعْلُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ اللهُ لأَعْنَفَكُم اللهِ اللهُ مَزِيزُ حَكِمٌ ﴾

(من الأية ٢٢٠ سورة البقرة)

ونعرف أن اليتامي قد لا يدخلون في دائرة المحتاجين لكن الله ينبهنا إلى أن المسألة في الميتم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات ، ولكنه في حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل الإيماني عما فقده من الأب ، وذلك يمنع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت آباؤهم ، وحين يجد اليتيم أن كل المؤمنين آباء له فيشعر بالتكافل الذي يعوضه حنان الأب ولا يعانى من نظرة الأسى التي ينظر بها إلى أفرانه المتميزين عليه بوجود آبائهم ، وبذلك نخلع منه الحقد .

وكان المسلمون القدامي يخلطون أموالهم بأموال النتامي ليسهلوا على أنفسهم ، وعمل أمر حركة اليتيم مئونة العمل ، فلو أن يتياً دخل تحت وصاية إنسان ، وأراد هذا الإنسان أن يجعل لليتيم القاصر حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلكاً مستقلاً في الحياة لشق ذلك على نفس الرجل ، ولذلك أذن الله أن يخلط الوصى ماله بمال اليتيم ، وأن يجعل حركة هذا المال من حركة ماله ، بما لا يوجد عند الوصى مشقة . ولما نزل قوله تعالى :

## ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

(من الأية ١٥٢ من سورة الأنعام)

وتحرج الناس ، وتساءلوا كيف يعاملون اليتيم خصوصا أن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمَتَدْمَىٰ ظُلْمًا إِنَّكَ يَأْكُلُونَ فِي بُكُونِهِمْ نَاراً ﴾

(من الأية ١٠ سورة النساء)

وكف الناس أيديهم عن أمر اليتامي ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسهل

الأمر ، فأنزل القول الحق : «قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم » والمخالطة تكون على أساس أن اليتامي إخوانكم واحذروا جيدا أن يكون في هذا الخلط شيء لايكون فيه إصلاح للبتيم .

وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتهاعية تكفى الوصى فى أن يكون مشرفاً على مال اليتيم دون حساب ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح . فلا يحاول أحد أن يقول أمام الناس : إنه قد فتح بيته لليتيم وإنه يرعى اليتيم بينها الأمر على غير ذلك ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح .

ويقول الحق: ( ولو شاء الله لاعنتكم ) والإعنات هو أن توقع غيرك وتدخله في أمر فيه مشقة،فلو لم يبح الله لكم مخالطتهم لأصابتكم مشقة فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء أن يخالطوا اليتامى ، ومعنى المخالطة : هو أن يُوخُد الوصى حركة اليتيم مع حركته ، وأن يوحد معاش اليتيم مع معاشه ، بدلاً من أن يكون لليتيم عل سبيل المثال أدوات طعام مستقلة ، وقد كان هذا هو الحاصل .

وكان يفسد ما يتبقى من الطعام ؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة مثل الثلاجات ، وكان ذلك ضرراً بالبتيم ، وضرراً أيضا بمن يشرف عليه . لكن حين قال : ﴿ وَإِن تَخَالطُوهِم ﴾ ، فكان ذلك توفيرا للمشقة على الأوصياء . فالمخالطة هي المعاشرة التي لا يتعثر فيه التعييز .

وقد درسنا فى طفولتنا درسا بعنوان « الخلط والمزج » فالخلط هو أن تخلط على سبيل المثال حبوب الفول مع حبوب العدس ، أو حبوب الأرز مع حبات البندق .

وعندما تأتى لتمييز صنف من آخر ، فأنت تستطيع ذلك ، وتستطيع أن تفصل الصنفين بعضا عن بعض بالغربال ؛ ولذلك فالمخالطة تكون بين الحبوب ونحوها .

أما المزج فهو في السوائل. والحق سبحانه يرشدنا أن نخالط اليتامى لا أن نمزج مالهم بمالنا ؛ لأن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشد، وسيكون على الوصى أن يفصل ماله عن مال اليتيم.

ويتابع الحق : « والله يعلم المفسد من المصلح » لأن الوصى قد يدعى أمام الناس أنه يرعى حق البتيم ، وأنه يقوم بمصالحه ويجترم ماله ، لكن الأمر قد يختلف فى النية وهو سبحانه لم يكل الأمر إلى ظواهر فهم المجتمع لسلوك الوصى مع البتيم وعن المخالطة ، بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه ، وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف أن رقابة الله فوق كل رقابة ، ولو شاء الحق لأعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم وحده ، ويفصلون بين حياة اليتيم وحياتهم ومعاشهم . وفى ذلك مشقة شديدة على النفس . وحتى نفهم معنى العنت بدقة فلنقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾

(سورة التوبة)

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول منكم ، عربي ومن قريش يبلغكم رسالة الله سبحانه وتعالى . يحرص غليكم كيلا تقعوا في مشقة أو تعيشوا في ضنك الكفر ، حريص على أن تكونوا من المهتدين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من جنس الملائكة ، ولكن جاء من جنس البشر ، فلا يقولن أحد : إنه لا يصلح أسوة لى . إنه نشأ في مكة التي تعيش بها قريش ، وتاريخه معروف لقومه : بدليل أنهم خلعوا عليه أول الأوصاف المطلوبة والواجبة للرسالة وهي الأمانة ، فالحق جاء به من البشر وليس بغريب عليهم ، ويججرد أن أخبر بالوحى وجد أناسا آمنوا به قبل أن يقرأ قرآنا ، وقبل أن يأتيهم بتحد .

فعندما جاءه المَلَكُ جبريلُ عليه السلام في غار حراء ، فقال:اقرأ . قال : ما أنا بقارىء . فأخذن فغطني حتى بلغ منى الجهد ، [ أي ضمني وعصرن،والحكمة فيه شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضراً ] ثم أرسلني فقال : اقرأ ، قلت : ما أنا بقارى، فأخذنى ففطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى وقال: اقرأ . فقلت : ما أنا بقارى، . فأخذنى الثالثة فغطنى ثم أرسلنى فقال : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت تحويلد رضى الله عنها فقال لها : « زملونى ، زملونى » . فزملوه حتى ذهب عنه الرَّوْعُ ، فقال لحديجة وأخيرها الخبر : « لقد خشيت على نفسى ، لكن خديجة رضى الله عنها بحسن استنباطها تقول : « كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ، (\*)

إن خديجة رضوان الله عليها تستنبط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهيأ للرسالة .

## ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ ﴾

(من الآية ١٢٨ سورة التوبة)

أى عب لكم يشبق عليه ويتعبه ما يشق عليكم ويتعبكم ؛ ولذلك كان الرسول . صلى الله عليه وسلم مشغولا بأمته . ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أمنى . أمنى . أمنى » .

والحق سبحانه وتعالى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته .

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم و رب إنهن أصللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه منى . . الآية » . وقال عيسى عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى . فقال الله عز وجل : « يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك . فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله :يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك »(") .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري باب كيف كان بدء الوحى .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوى نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته ، ولكنه ينظر إلى نفسه على أنه أخ لكل مؤمن . والأخ قد يتغير على أخيه ؛ لذلك لم يشأ الرسول الكريم أن يُخرج أمر المسلمين من يد الله ورحمته وهو الحالق الكويم إلى أمره هو صلى الله عليه وسلم .

إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إنسان ، حتى الرسول نفسه . نقول ذلك في معرض حديثنا عن العنت الذي يمكن أن يصاحب الإنسان إن لم يرع حق الله في مال اليتيم ؛ لأن الله عزيز حكيم ، وهو الحق الذي يَغلب ولا يَغلب أحد . ونرى في قول الحق : «إن الله عزيز حكيم » أن صفة العزة متآزرة بصفة الحكمة .

وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى فى مسألة جديدة لو نظرنا إليها لوجدناها أساس أى حركة فى الحياة وفى المجتمع ، إنها مسألة الزواج . ويريد سبحانه أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذى كرمه وجعله خليفة فى الأرض ، وجعل كل الأجناس مسخرة لخدمته .

إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجى واحد ؛ لأن الأهواء المتصاربة هى التي تفسد حركة الحياة ، فأراد أن يصدر المجموع الإنسان كله عن ينبوع عقدى واحد ، وأراد أن يحمى ذلك الينبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات والأهواء ، لذلك ينبهنا الحق إلى هذا الموقف . إنه سبحانه يريد سلامة الوعاء الذي سيوجد ذلك الإنسان ، من بعد الزواج ، فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة بالتكاثر . ولذلك لا بد من الدقة في اختيار الينبوع الذي يأتي منه النسل ، فهو سبحانه يقول :

﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ أَخَيْرٌ مِنْ مَشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى

## يُوْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّوُّ مِنَّ خَيْرُ مِّن مُشْرِكِ وَلُوَاْ عَجَبَكُمُّ اُولَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْ فِرَةِ إِذْنِهِ -وَبُيَيْنُ ءَاينتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

إن الحق يقول: « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » ، وهذه أول لبنة فى بناء الاسرة وبناء المجتمع ، لأنها لو لم تكن مؤمنة ، فياذا سوف يحدث ؟ إنها ستشرف على تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها ، وأنت مهمتك كأب ومرب لن تتأتى إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد غُرست فى الوليد ، فإياك أن يكون الرجل مؤمنا والمرأة مشركة ؛ لأن هذا يخل بنظام الأسرة فعمل الأم مع الولد يؤثر فى أوليات تكوينه إنه يؤثر فى قيمه ، وتكوين أخلاقه . وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويعى ، والطفل يقضى سنواته الأولى فى حضن أمه ، وبعد ذلك يكبر ؛ فيكون فى حضن أبه ، فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون الشرك قد أخذ منه وتمكن وتسلط عليه .

ونعرف أن الطفولة في الإنسان هي أطول أعهار الطفولة في الكائنات كلها ، فهناك طفولة تحكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب ، وهناك طفولة أخرى تستغرق شهراً ، وأطول طفولة إنما تكون في الإنسان ؛ لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة التي سيقوم بها الإنسان ، كل الطفولات التي قبلها طفولات ها مهمة سهلة جدا ، إنما الإنسان هو الذي ستأتي منه القيم ، لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فترة بلوغ الحلم . والحق هو القائل :

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ المُدُمُ فَلَلِمَنْقُولُوا كَا اسْتَفَدْنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَلِكَ \* بُبَيْنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَنِيُّهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾

فكان الطفل يظل طفلاً إلى أن يبلغ الحلم ، فكم سنة إذن ستمر على الطفل ؟ وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فترة طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات . وإن صلح مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسيقوم إيمانه على القهر والقسر والولاية للأب، وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس صادق.

ونحن نعرف أن الثمرات التى ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضيج البلرة التى تتكوّن منها شجرة جديدة ، وقبل ذلك تكون مجرد فاكهة فِجة وليس لها طعم . وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الثمرة إلى أن تنضج ويصبر لها بذور .

إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولداً صالحا نافعا ، يريد الحق للنشرء أن يكون غير مضطرب الإيمان ؛ لذلك يقول : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » أى إياكم أن تنخدعوا بالمعايير الهابطة النازلة ، وعلى كلّ منكم أن يأخد حكم الله : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » لأن إعجاب الإنسان بالمرأة بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر .

إن عمر الاستمتاع بالجهال الحسى للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن شهر من مجموع سنوات الزواج . فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها يذبل الجهال ، وتبقى القيم هى المتحكمة ، ونحن نجد المرأة حين تتزوج ، ثم يبطىء الحمل فإنها تعانى من القلق وكذلك أهلها .

إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين ، فهذا كله سببرد ويهذأ بعد فترة ، ثم توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة ، وعندما يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها فهو يغرق في الندم ؛ لأنها لم تكن في باله وقت أن اختار .

لذلك تريد المرأة أن تُمكن لنفسها بأن يكون عندها ولد لتربط الرجل بها ، وحتى

يقول المجتمع : « عليك أن تتحملها من أجل الأولاد » ! فالرجل بعد الزواج يويد قيما أخرى غير القيم الحسية التي كانت ناشئة أولا ، لذلك يجذرنا الله قائلا : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . وجاء قوله « حتى يؤمن » لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله مادامت قد آمنت فقد انتهت المسألة .

وانظروا إلى دقة قوله سبحانه : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة » أى إنَّ الأمة المسلمة خير من حرة مشركة ، « ولو أعجبتكم » لقد جاء قول الحق هنا بمقاييس الإعجاب الحسى . ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن نهمل مقاييس خالدة وناخذ مقاييس بائدة وزائلة .

ثم يقول الحق: « ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وهذا هو النظبر في الخطاب وهو ليس متقابلاً فهو لم يخاطب المؤمنات ألا ينكحن المشركين ، إنما قال : « ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وتلك دقة في الأداء هنا ؛ لأن الرجل له الولاية في أن يُنكح ، فيأمره بقوله له : لا تُنكح ، لكن المرأة ليس لها ولاية أن تُنكح نفسها . فنحن نعرف القاعدة الشرعية التي تقول: لا نكاح إلا بولى » ، وهو لم يوجه حديثه للنساء ؛ لأن المرأة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للأمر من مجموعة زوايا أخرى تحكم الموقف .

صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر كى نضمن أن عاطفتهاليست مصدودة عن هذا الزواج ، لكن الأب أو ولى الأمر الرجل يقيس المسائل بمقاييس أخرى ، فلو تركنا للفتاة مقياسها لتهدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة ، وساعة تأقى المقاييس العقلية الأخرى فلن تجد ذلك الزواج مناسباً لها فتفشل الحياة الزوجية . لذلك يطالبنا الإسلام أن نستشير المرأة ، كى لا ناتيها بواحد تكرهه ، ولكن الذى يزوجها إلى ذلك الرجل هو وليها ؛ لأن له المقاييس العقلية والاجتماعية والخلقية التى قد لا تنظر إليها الفتاة ؛ فقد يهرها في الشاب قوامه وحسن شكله وجاذبية حديثه ، لكن عندما تدخل المسألة في حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنساناً غير جدير بها .

ولكى تكون المسألة مزيجا من عاطفة بنت ، وعقل أب ، وخبرة أم ، كان لابد من

استشارة الفتاة ، وأن يستنير الأب برأى الأم ، ثم يقول الأب رأيه أخيراً ، وكل زواج يأق بهذا الأسلوب فهو زواج بجالفه التوفيق ، لأن المعايير كلها مشتركة ، لا يوجد معيار قد اختل ؛ فالأب بني حكما على أساس موافقة الابنة ، أما إذا رفضت الفتاة وكانت معايير الأب صحيحة ، لكن الابنة ليس لها تقبل لهذا الرجل ؛ لذلك فلا يصح أن يتم هذا الزواج .

وكثير من الزيجات قد فشلت لأننا لم نجد من يطبق منهج الله فى الدخول إلى الزواج . وحين لا يطبقون منهج الله فى الدخول إلى الزواج ثم يُقَابَلون بالفشل ، فهم يصرخون منادين قواعد الإسلام لتنقذهم .

ونقول لهم : وهل دخلتم الزواج على دين الله ؟ إنكم مادمتم قد دخلتم الزواج بآرائكم المعزولة عن منهج الله فلتحلوا المسألة بآرائكم . فالدين ليس مسئولاً إلا عمّن يدخل بمقاييسه ، لكن أن تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو من القائمين على أمر الله أن يجلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتهمنا منهج الله . ولقلنا : قد تركنا منهج الله وسعدنا في حياتنا . لذلك كان لابد أن تقع المشكلات .

إذن فقول الحتى سبحانه وتعالى : « ولاتُنكحوا المشركات حتى يؤمن » هذه قضية لها سبب ، لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها ، لقد كان السبب فيها هو ما رُوِى أنه كان هناك صحابي اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين . وكان يهوى إمرأة في الجاهلية اسمها « عناق » وكانت تحبه ، وساعة رأته أرادت أن تخلو به فقال لها : وعك إن الإسلام قد حال بيننا ، فقالت له : تزوجني ، فقال لها : أتزوجك لكن بعد أن أستأمر وأستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلها استأمره نزل قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » .

وقيل إن قوله تعالى: « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » نزلت في خنساء (١٠) وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليهان ، فقال لها حذيفة با خنساء قد ذكرت (١) الحنس : انخفاض ... (١) الحنس : انخفاض في قصبة الانف م ارتفاع قبل في طوف الانف .

فى الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك فى كتابه ، فأعتقها حذيفة وتزوجها .

ويتابع الحق فيقول: « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خبر من مشرك ولو أعجبكم ». إن المقاييس واحدة فى اختيار شريك الحياة ، إنها الرغبة فى بناء الحياة الأسرية على أساس من الخبر ، وغاية كل شيء هى التي تحدد قيمته ، وليست الوسيلة هى التي تحدد قيمة الشيء ، فقد تسير فى سبيل وطريق خطر وغايته فيها خبر ، وقد تسير فى سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر ، ولذلك يقول الحق : « أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون » . والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله فهو يدعو إلى الجنة ، والمغفرة تأتى بإذن الله أى بتيسير الله وتوفيقه . ونعوف جميعاً الحكمة التي قالها الإمام « على » كوم الله وجهه : لا خبر في خبر بعده النار ، ولا شر في شر بعده الحدة .

وقوله الحق ؛ « لعلهم يتذكرون » ترد كثيراً ، هذا التذكر ماذا يفعل ؟ إن التذكر يُشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هي التي طرأت ، لكن الغفلة إذا تنبهت إليها ، فهي تذكرك ماكنت قد نسيته من قبل ، لكن إن طالت الغفلة ، ونُسي الأصل فهذه هي الطامة ، التي تنظمس بها المسألة .

إذن فالتذكر يشمل مراحل: المرحلة الأولى: أن تعرف إن لم تكن تعرف ، أو تعلم إن كنت تجهل ، والمرحلة الثانية : هي أن تتذكر إن كنت ناسياً ، أو تواثم بين ما تعلم وبين ما تعمل ؛ فالتذكر يوحى لك بأن تواثم ما بين معرفتك وسلوكك حتى لا تقع في الجهل ، والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة . لقد أراد الله أن يصون الإنسان الذي اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لن جعله خليفة فى الأرض عقيدة واحدة يصدر عنها السلوك الإنسان ؛ لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع السلوك حسب الأهواء . وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتساند .

فيريد الحتى سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها ؛ فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة ألاّ ينكح مؤمن مشركة ؛ لأن المشركة فى مثل هذه الحالة ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هى \_ كما قلنا \_ أطول أعمار الطفولة فى الكائن الحمى . ولو كان الأب مؤمناً والأم مشركة فالأب سيكون مشغولاً بحركة الحياة فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم التي تتناقض مع الإيمان .

وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج المؤمنة مشركاً ؟ لأنها بحكم زواجها من مشرك سنتتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته . وسينشأ طفلها الوليد فى بيئة شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية التى تناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة ، أى بعدم زواج المؤمن من مشركة ، وبعدم زواج المؤمنة من مشرك ، أن يحمى الحاضن الأول للطفولة . وحين يحمى الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع الأول اللذى يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعا واحداً ، فلا يتذبلب بين عقائد متعددة . لذلك جاء قول الحق :

﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَاّمَةٌ مُؤْمِنَةً خَدَرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَجْبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَتَمْدٌ مُؤْمِنُ خَدَّيْنِ مُشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَجْبَكُمُّ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الشَّالِ وَاللّٰهُ بَدْعُواْ إِلَى الجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِيَّةٍ وَيُبَيِّنُ عَالِمَتِهِ. لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَمَدُّكُونَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

كل ذلك حتى يصون الحق البيئة التى ينشأ فيها الوليد الجديد . وعلينا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق :

﴿ الْيَوْمَ أَمِلَ لَكُ الطَّيِبَنَ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوُنُوا الْكِتَنبَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ وَالْيَوْمَ الْكِتنبَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ عِنْ اللَّهِينَ أَوْنُوا الْكِتنبَ مِن

قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُنُوهُتَ أَجُورُمُنَّ مُعِصِنِينَ غَيرَ مُسْنفِحِينَ وَلا مُتَطِنِيَ أَخْسَالُوْ وَمَن يَكْفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمْلُهُ, وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الظَّسِرِينَ ۞ ﴾

( سورة المائدة )

وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين في أن يتزوجوا من أهل الكتاب موقفين: الموقف الأول: هو موقف مانع ؛ لأن بعض العلماء رأى أن أهل الكتاب قد ينحرفون في معتقداتهم إلى ما يجعلهم في الشرك ، وقالوا: وهل هناك شرك أكثر من أن تُدعى الربوبية لبشر ؟ والموقف الثاني: أجاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسألها أهى تدين بالوهية أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار ؟ فإن كانت المسألة بجرد الخلاف في الرسول فالأمر يهون ، أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دخلت في الشرك وعلى المؤمن أن يجتاط ،

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالباً ما ينقلها إلى بيئته هو وستكون البيئة المؤثرة واحدة ، ووجود الولاية للأب مع الوجود فى البيئة الإيمانية سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادها ، وإن كان على الانسان أن يتيقظ إلى أنّ هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشرك ، فمن الخير أن يبتعد المسلم عن ذلك ، وأن يتزوج ويعصم ويعف فناة مسلمة .

وحين يحمى الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى فى الطفل عدم التوزع ، وعدم التمزق ، وعدم التنافر بين ملكاته . وحين نضمن للطفل التواجد والنشأة فى بيئة متالفة فهو ينشأ طفلاً سوياً . والإسلام يريد أن مجافظ على سويّة هذا الطفل . ويقول بعض الناس : ولماذا لا نوجد محاضن جماعية ؟ وكأنهم بذلك يريدون أن يجلوا الإشكال .

نقول لهم ؛ إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا ، ولذلك فعندما نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب « أطفال بلا أسر » فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولماذا

نذهب بعيداً ؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال فى إسرائيل فالبحوث العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون فى بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللا إرادى ينتشر بينهم حتى سن الشباب .

وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو يطلب الإشاركه في أمه أحد ، حتى وإن كان أخاً له فهو يغار منه فها بالك بأطفال متعددين تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم ؟ ولا يغنى عن حنان الأم حنانُ مائة مربية ؟ فليس للمربيات جمعاً قبا الأم ألتى ولدت الطفل ، فالحنان الذى تعطيه الأم ليس حنانًا شكلياً ولا وظيفياً ، ولكنه طبيعة حياة خلفها الله لتعطى العطاء الصحيح ، لذلك لابد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التى ولدته له وحده ، ولا يشاركه فيها أحد حتى لو كان أخا له ، وتم عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى إلى الشارع ليجد حركة الحياة ، ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله من الأطفال فيحب بعد ذلك أن يُسب إلى أب له كيان معروف في المجتمع من الأطفال فيحب بعد ذلك أن يُسب إلى أب له كيان معروف في المجتمع

فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له أماً لا يشاركه فيها أحد ، وأنَّ له أباً لا يشاركه فيها أحد ، وأنَّ له أباً لا يشاركه فيه أحدُ فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعا حنان الأم ورعاية الأب . لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل لأمه هو احتياج هام وأساسي للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور ، والحق تبارك وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرناً من الآن ؛ القول الحكيم الصادق بين هذه الحقيقة واضحة في أجل صورها :

﴿ وَوَصَّيْنَ الْإِنْسَنَ يَوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَثُهُ كُرُهُا وَوَضَعَنْهُ كُرُهَا وَحَمَلُهُ وَفَصَلُهُمُ فَكَنُونَ شَيْراً حَتَّى إِذَا بَكَعَ أَشُدُهِ وَبَكَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْرِغْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ التِي أَنْعَمْتَ عَلَّ وَعَلَى وَلَلِيعً وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيعًا تَرْضَنْهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي فُرِيَّتِيَ لَإِنْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِينَ ﴿ ﴾

( سورة الأحقاف)

إن الأم هى الحاضنة الطبيعية للطفل كيا أرادها الحق . إذن ، فالحق يريد أن يحمى اللبنة الأولى فى تكوين المجتمع وهى الأسرة فى البناء العَقْدى من أن تتأثر بالشرك ، ويريد أن يحفظ للأسرة كياناً سليهاً .

ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض فيأق التشريع ليقنن هذه المسألة لان الإسلام جاء وفى الجو الاجتهاعي تياران :

تيار يرى أن الحائض هى امرأة تعانى من قذارة ، لذلك لا يمكن للزوج أن يأكل معها أو يسكن معها أو يعيش معها فى بيت واحد وكذلك أبناؤه . وتيار آخر يرى المرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها ويين كونها غير حائض أى تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ . كان الحال \_ إذن \_ متارجحا بين الإفراط والتفريط ، فجاء الإسلام ليضع حداً لهذه المسألة فيقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَنِزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا نَقْرُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأْتُوهُ مِنَ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَرِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

حين تقرأ «هو أذى » فقد أخذت الحكم ممن يُؤمنُ على الأحكام ، ولا تناقش المسألة ، ومها قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له : لا ، الذى خلق قال : «هو أذى » . والمحيض يطلق على الدم ، ويراد به ـ أيضا ـ مكان الحيض ، ويراد به زمان الحيض .

وقوله الحق عن المحيض إنه أذى يهمىء الذهن لأن يتلقى حكما فى هذا الأذى ، وبذلك يستمد الذهن للخطر الذى سيأتى به الحكم . وقد جاء الحكم بالحظر والمنع بعد أن سفت حيثيته .

إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض في المرأة عملية كياوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب. وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن حوائض ؛ لأن المحيض أذى لهم . لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء ؟ إنه أذى للرجال والنساء مما ؛ لأن الآية أطلقت الأذى ، ولم تحدد من المقصود به . والذى يدل على ذلك أن الحيض يعطى قذارة للرجل في مكان حساس هو موضع الإنزال عنده ، فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطيرة .

والذي يحدث أن الحق قد خلق رحم المرأة وفي مبيضيها عدد محدد معروف له وحده سبحانه وتعالى من البويضات ، وعندما يفرز أحد المبيضين البويضة فقد لا يتم تلقيح البويضة ، فإن بطانة الرحم المكون من أنسجة دموية تقل فيها نسبة الهرمونات التي كانت تثبت بطانة الرحم ، وعندما تقل نسبة الهرمونات يحدث الحيض .

والحيض هو دم يحتوى على أنسجة غير حية ، وتصبح منطقة المهبل والرحم فى حالة تهيج ، لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جدا لنمو الميكروبات المسببة للالتهابات سواء للمرأة ، أو للرجل إن جامع زوجته فى فترة الحيض . والحيض يصبب المرأة بأذى فى قوتها وجسدها ؛ بدليل أن الله رخص لها ألا تصوم والا تصلى . إذن فالمسألة منهكة ومتعبة لها ، فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر مما هى عليه .

إذن فقوله تعالى: وهو أذى ؛ تعميم بأن الأذى يصيب الرجل والمرأة. وبعد ذلك بيّن الحق أن كلمة « أذى » حيثية تتطلب حكها يرد ، إما بالإباحة وإما بالحظر ، ومادام هو أذى فلا بد أن يكون حظراً .

يقول عز وجل : « فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن » والذي يقول : إنَّ المحيض هو مكان الحيض يبني قوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية ، لكن ما فوق السرة وما فوق الملابس فهو مباح ، فقوله الحق : « ولا تقربوهن » أى لا تأتوهن فى المكان الذى يأتى منه الأذى وهو دم الحيض . « حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ٤-و« يطهرن » من الطهور مصدر طَهَر يطهر ، وعندما نتأمل قوله : « فإذا تطهرن » ، فما الفرق بين « طهر » . وه تطهر » ؟ .

إنّ «يطهرن» معناها امتنع عنهن الحيض، و«تطهرن» يعنى اغتسلن من الحيض ؛ ولذلك نشأ خلاف بين العلماء، هل بمجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع الدم يمكن أن يباشر الرجل زوجته، أم لا بد من الانتظار حتى تتطهر المرأة بالاغتسال؟

وخروجا من الخلاف نقول : إن قوله الحق : « تطهرن » يعنى اغتسلن فلا مباشرة قبل الاغتسال . ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكليات تؤثر فى استنباط الحكم ، ومثال ذلك قوله تعالى :

# ﴿ إِنَّهُ لَقُرْ قَالٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنْكِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَسُّهُ وِ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞﴾

( سورة الواقعة)

ما المقصود إذن ؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم الله من الخبث ، أو أن للبشر أيضا حق الإمساك بالمصحف لأنهم يتطهرون ؟ بعض العلماء قال : إن المسألة لابد أن ندخلها في عموم الطهارة ، فيكون معنى « إلا المطهرون » أى الذين طهرهم مَن شرع لهم التطهير ؛ ولذلك فالمسلم حين يغتسل أو يتوضأ يكون قد حدث له أمران : التطهر والطهر .

فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال ، والطهر بتشريع الله ، فكها أن الله طهر الملائكة أصلا فقد طهرنا معشر الإنس تشريعا ، وبذلك نفهم الآية على إطلاقها ونرفع الخلاف . وقول الحق في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها : «حتى يكلّهُرن» أي حتى يأذن الله لهن بالطهر ، ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله لهن بالتطهر . « فأتوهن من حيث أمركم الله » يعنى في الأماكن الحلال .

« إن الله يحب التوايين ويجب المتطهرين » وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدخل عليك أنسا ، فكما أنه طلب منك أن تتطهر ماديا فهو سبحانه قبل أيضاً منك أن تتطهر معنويا ، وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بحكم جديد ، هذا الحكم ينهى إشكالا أثاره اليهود .

وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أن امرأته من خلف ولوفي قُبلها ـ بضم القاف ـ جاء الولد أحول . و« القُبل» هو مكان الإنيان ، وليس معناه الإتيان في الدبر والعياذ بالله كها كان يفعل قوم لوط . ولمًا كان هذا الإشكال الذي أثاره اليهود لا أساس له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال :

# ﴿ نِسَآ وَكُمُ حَرْثُ لَكُمُ فَأَتُوا حَرْثَكُمُ أَنَّى شِغَتُمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ الْمُواعِلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُواعُوا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أى وجه من الأوجه شريطة أن يتم الإتيان في محل الإنبات . وقد جاء الحق بكلمة «حرث » هنا ليوضح أن الحرث يكون في مكان الإنبات . « فأتوا حرثكم » وما هو الحرث ؟ الحرث مكان استنبات النبات ، وقد قال تعالى :

## ﴿ وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُّ ﴾

(من الآية ٢٠٥ سورة البقرة)

فاتوا المرأة فى مكان الزرع ، زرع الولد ، أما المكان الذى لا ينبت منه الولد فلا تقربوه . وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله : « فأتوا حرثكم أنَّ ششم » معناها إتيان المرأة فى أى مكان ، وذلك خطأ ؛ لأن قوله : « نساؤكم حرث لكم » يعنى محل

استنبات الزرع ، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد ، فأتها فى المكان الذى ينجب الولد على أى جهة شئت .

ويتابع الحق: « وقدموا لأنفسكم » أى إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع جنسى فحسب ، إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يجمى متاعب ما ينشأ من هذه اللذة ؛ لأن الذرية التي ستأتى من أثر اللقاء الجنسي سيكون ها متاعب وتكاليف ، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى جذه اللذة لزهد الناس في الجاع .

ومن هنا يربط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الأباء وشقائهم فى تربية أولادهم بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنسانى . ومع هذا بجذرنا الحق أن نعتبر هذه اللذة الجنسية هى الأصل فى إتيان النساء فقال : « وقدموا لأنفسكم » ، يعنى : انظروا جيدا إلى هذه المسألة على ألا تكون هى الغاية ، بل هى وسيلة ، فلا تقلبوا الوسيلة إلى الغاية ، « وقدموا لأنفسكم » أى ادخروا لأنفسكم شيئا ينفعكم فى الأيام المقبلة .

إذن فالأصل فى العملية الجنسية الإنجاب « وقدموا لأنفسكم » أى لا تأخذوا المتاع اللحظى العاجل على أنه هو الغاية بل خذوه لما هو آت . وكيف نقدم لأنفسنا ؟ أو ماذا نفعل ؟ حتى لا نشقى بمن يأتى ، وعليك أن تتين هذه العملية فقدم لنفسك شيئا يريحك ، وافعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ساعة تأتى لهذه النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن تسمى الله وتقول : « اللهم جنبنى الشيطان ما يحوب الشيطان على دخل . وقال بعض العلماء : لا يمكن أن يؤثر فيه سحر ، لماذا كل للشيطان عليه دخل . وقال بعض العلماء : لا يمكن أن يؤثر فيه سحر ، لماذا كل

لأنك ساعة استنبته أى زرعته ، ذكرت النَّبِتُ وهو الله عز وجل . ومادمت ذكرت المنبت الحالق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية . وعلى عكس ذلك ينشأ الطفل الذى ينسى والده الله عندما يباشر أهله فيقع أولاده فريسة للشياطين .

« وقدموا لأنفسكم » أي قدموا لها ما يريحكم وما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم في

الحياة ؛ لأنك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد ، وتذكر الله وتستعيذ من الشيطان فينعم عليك الحالق بالولد الصالح ، هذا الولد يدعو لك ، ويعلم أولاده أن يدعوا لك ، وأولاد أولاده يدعون لك ، وتظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع عملك إلى أن تقوم الساعة ، وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون التقديم .

وهب أنك رُزقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتسبته عند ربك ، إنك تكون قد قدمته ، ليغلق عليك بابا من أبواب النيران . إذن فكل أمر لابد أن تذكرفيه « وقدموا لأنفسكم » .

ويقول الحق : « واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين » معنى « اتقوا الله » أى إياكم أن تغضبوا ربكم فى أى عمل من هذه الأعمال ، وكن أيها المسلم فى هذه التقوى على يقين من أنك ملاقى الله ، ولا تشك فى هذا اللقاء أبداً . ومادمت ستتقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن تُبشُر بالجنة . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَلَا يَخْعَلُوا اللّهَ عُمْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ۞ ﴿

وفى الآية ثلاثة أشياء : أولا : أن تبروا ، أى أن تفعلوا البر . والبر قد يكرهه الإنسان لأنه شاق على النفس . ثانيا : أن تتقوا ، أى أن تتجنبوا المعاصى ، والتقوى تكون أيضا شاقة فى بعض الأحيان . ثالثا : أن تصلحوا بين الناس ، أى أن تصلحوا ذات البيّن ، وقد يكون فى الإصلاح بين الناس مئونة وذلك بعد أن تمتنعوا أن تجعلوا الله عرضة للقسم .

وحين يقول الحق : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيَّانكم » فالعرضة هي الحجاب ،

وهى ما يعترض بين شيئين ، « وعرضة » هى \_ أيضا \_ الأمر الصالح لكل شيء ، فيقال : « فلان عرضة لكل المهمات » . أى صالح والعرضة \_ كما عرفنا \_ هى ما اعترض بين شيئين ، كأن يضع الإنسان يده على عينيه فلا يرى الضوء ، هنا تكون اليد « عُرضة » بين عينى الإنسان والشمس . إن الإنسان مججب بذلك عن نفسه الضوء .

كان الحق يقول: «أنا لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان وفعال الخير والبر والتقوى » . فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء إليك فقد تقول: «أنا أقسمت ألا أبر هذا الإنسان » إنك بذلك جعلت اليمين بالله مانعاً بينك وبين البر.

ويريد الحق بذلك القول أن ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز فى منع البر أو صلة الرحم أو إصلاح بين الناس . . ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليفعل الحير وليكفر عن يمينه بماذا ؟ لأن المؤمن عندما يجلف على ألا يفعل خيراً فهو يضع الله مانعاً بينه وبين الخير ، وبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن جعل المانع هو الحلف بالله . إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس . لذلك فالحتى يقول : « و لاتجعلوا الله عُرضة لأيمانكم » . أى أن الحق يريد أن يحمى عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس .

إنك إن حلفت أيها المؤمن ألا تفعل هذه العمليات، فالحق يريد لك أن تحنث في هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع تشريع الله . ونحن عندما نجد المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البر ، واتفى فيه كل إنسان المعاصى ، ورأى فيه كل إنسان نزاعاً بين جماعتين فأصلح هذا النزاع ، أليس هذا لحدولا في السلم كافة . إذن فالحق يريد أن يستبقى للناس ينابيع الخير وألا يسدوها أمام أنفسهم .

إن الحق هو الآمر بألا يجعل المؤمن اليمين مانعاً بين الإنسان والبر، أو بين الإنسان والتقوى ، أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس . ويتساهل الإسلام في

مسألة التراجع والحنث فى البر فيقول السلف الصالح : « لا حنث خير من البر ،،إذن فالمجتمع الذى فيه صنع البر ، وتقوى المعاصى ، والصلح بين المتخاصمين يدخل فى إطار :

## ﴿ آدْخُلُواْ فِي السِّيلِمِ كَآفَةً ﴾

(من الأية ٢٠٨ سورة البقرة)

والإنسان قد يتعلل بأى سبب حتى يبتعد عن البر أو التقوى أو الإصلاح بين الناس ، بل يعمل شيئاً يربحه ونخلع عليه أنه تمثل لأمر الله ، ولنضرب لذلك مثلا . سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد أن جاء مسطح بن أثاثة واشترك مع من خاضوا فى الإفك الذى اتهموا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها .

وخلاصة الأمر أن عائشة رضى الله عنها زوجة رسول الله صل الله عليه وسلم . كانت قد خرجت مع الرسول الكريم فى غزوة ( بنى المصطلق ) وكان الأمر بالحجاب قد نزل ، لذلك خرجت عائشة رضى الله عنها فى هودج .

وفام الرسول بغزوته وحان وقت العودة . وفقدت عائشة عقداً لها . وكانت رضى الله عنها خفيفة الوزن ؛ لأن الطعام في تلك الأيام كان قليلا . راحت عائشة رضى الله عنها تبحث عن عقدها المفقود ، وعندما حملوا هودج عائشة رضى الله عنها لم يفطنوا أن عائشة ليست به . ووجدت عائشة عقدها المفقود ، وكان جيش رسول الله قدابتعد عنها . وظنت أنهم سيفتقدونها فيرجعون إليها . وكان خلف الجيش صفوان ابن المعلل السلمى وعرفته عائشة وأناخ راحلته وعادت عائشة إلى المدينة . ودار حديث الإفك بوساطة عبدالله بن أيّ بن سلول رأس النفاق .

وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وأوضح الحق كذب هذا الحديث . وذاع ما ذاع عن أم المؤمنين عائشة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون بنت أبي بكر . وأبو بكر صديّق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن غير عائشة حدث لها ما حدث لعائشة لكان موقف أبي بكر هو موقفه عندما جاء قريبه مسطح بن أثاثة واشترك في حديث الإفك مع من اشتركوا ثم يبرىء الله عائشة وينزل القول الذي يثبت براءة أم المؤمنين في حديث الإفك، وحين يبرثها الله يأتى أبو بكر وكان ينفق على مسطح فيقطع عنه النفقة ويقول: « والله لا أنفق عليه أبداً " لماذا ؟ لأنه اشترك في حديث الإفك. والمسألة في ظاهرها ورع . لذلك سيمتنع عن النفقة على مسطح بن أثاثة لأن مسطحاً خاض في الإفك. لكن انظر إلى مقايس الكيال والجهال والفضائل عند الله فقد أوضح الحق أن هذا طريق ، وذاك طريق آخر ، فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُواْ الفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُواْ أَوْلِى الفُّرَقِ وَالْمُسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَصْفَحُوااً ۖ أَلَا نُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَـكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ ۞ ﴾

( سورة النور )

فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك ، أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة ؟. ومادمت تريد أن يغفر الله لك فاغفر للناس خطأهم . قالها الحق عز وجل لأبي بكر ؛ لأنه وقف موقفاً من رجل خاض فى الإفك مع من خاض ومع ذلك يبلغه أن ذلك لا يصح .

قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا » لا تقل:إن حلفت بالله على ألا أفعل ذلك الخيرة لا . افعله فالله يرضى لك أن تحنث وتكفر عن يمينك .

« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ». إن الله عز وجل يبلغنا : أنا لا أريد أن تجعلوا الحلف بى عُرضة ، يعنى حاجزاً أو مانعاً عن فعل الخير . مثلاً لو طلب منك أن تبر شخصاً أساء إليك فلا تقل : حلفت ألا أبر به لأنه لا يستحق ، عندها تكون قد جعلت اليمين بالله مانعاً للمبر . وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك : لا ، أنا متجاوز عن اليمين بي ؛ إن حلفت ألا تبرأو لا تتقى أو لا تصل رحماً أو لا تصلح بين اثنين ، أنا تساحت فى اليمين .

والحديث يقول: ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه \(^\) وهكذا يحمى الله سبحانه وتعالى فعل البر ويجمى التقوى ويجمى عمليات الإصلاح بين الناس ، ولو كنت قد حلفت بالله ألا تفعلها، لماذا ؟ لأنك عندما تحلف بالله ألا تفعل ، وتجعل الله سبحانه وتعالى هو المانع ، فقد ناقضت التشريع نفسه ؛ لأن الله هو الأمر بالبر والإصلاح والتقوى ، فلا تجعل يمين البشر مانعا من تنفيذ منهج رب البشر .

« ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » إن حلفت على ترك واجب وجب أن ترجع فى اليمين . احنث فيه وكفر عنه ، والحكم نفسه يسرى على الذي بمنع ممتلكاته كالدابة أو الماكينة أو السيارة من انتفاع الناس بها بحجة أنه حلف ألا يعيرها لأحد ، وذلك أمر بحدث كثيراً فى الأرياف .

ويختم الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم: «والله سميع عليم ». إنه سبحانه سميع باليمين الذى حلفته ، وعليم بنيتك إن كانت خيراً أو شراً فلا تتخذ الهمين حجة لأن تمنع البر والتقوى والإصلاح. والحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن اليمين يعطينا أصلاً من أصول اعتبار اليمين هل هو يمين حقا أو لغو ، ومن رحمة الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذى عقد القلب عليه ، أى الذى يقصد صاحبه ألا يحنث فيه ، أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عنه .

مثلًا ، الأيمَّان الدارجة على السنة الناس كقولهم : « والله لو لم تفعل كذا لفعلت معك كذا » ، « والله سأزورك » ، « والله ما كان قصدى » أو الحلف بناءً على الظن ؛ كأن تحلف بقولك : « والله حدث هذا » وأنت غير متأكد من تمام حدوثه ، لكن ليس في مقصدك الكذب .

أما اليمين الغموس فهى الحلف والقسم الذى تعرف كذبه وتحلف بعكس ما تعرف ، كان تكون قد شاهدت واحداً يسرق أو يقتل وتحلف بالله أنه لم يسرق أو لم يقتل . من أجل ذلك كله يحسم الله سبحانه وتعالى هذه القضية بقوله :

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة .

## ﴿ لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ اَنْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمُ مِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ كَيْمٍ ۞ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَفُورُ كَالِيمٌ ۞ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وكان من المناسب أن تأتى هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه أوضح لنا اليمين التى لا تقع وكأنه قال لنا : ارجعوا فيها واحنثوا وسأقبل رجوعكم فى مقابل أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ، فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلأن له مقابلاً فى فعل الخير . وقوله الحق : « بما كسبت قلوبكم » هو المعنى نفسه لقوله تعالى :

## ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة المائدة)

أى الشيء المعقود فى النفس والذى رسخ داخل نفسك ، لكن الشيء الذى بمر على اللسان فلا يؤاخذنا الله به . « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ، والأيمان جم يمين ، واليمين : هو الحلف أو القسم ، وسمى يمينا ؛ لأنهم كانوا قديماً إذا تحالفوا ضرب كل امرِىء منهم يمينه على يمين صاحبه ، وذلك لأن اليمين هى الجارحة الفاعلة .

وبالمناسبة ، فالجارحة الفاعلة إياك أن تظن أنها تفعل بالرياضة والتدريب ، وإنما هى تفعل بالخلق أى كها خلقها الله ، فهى مجبرة على الفعل حسب خلقتها .

ولذلك عندما تجد إنسانا ويده اليمني لا تعمل ويزاول أعماله بيده البسرى فلا تحاول أن تجعله يستخدم اليمني بدلا من اليسرى ؛ لأن محاولتك عبث لن يجدى ؛ لأن السبب في أنه يستخدم البسرى بدلا من اليمني سبب خلقي ، فالجهاز الخاص بالتحكم في الحركة في المنح هو الذي يقر هذا الأمر : إن كان مخلوقا في النصف الأيمن من المنح كانت اليد اليمني هي الفاعلة ، وإن كان مخلوقا في النصف

الأيسر من المخ فاليد اليسرى هي التي تعمل.

لذلك تجد الذى يكتب بيده اليسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذى يكتب باليمنى فى بعض الأحيان ، ومن هنا نقول : إنه من الخطأ أن تحاول تغيير سلوك الذى يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى ؛ لأن ذلك عبث لن يصل لتتيجة .

وأحيانا تجد الجهاز المتحكم في حركة اليدين موجودا في منتصف ووسط المخ فيرسل حركات متوازنة لليد اليمني واليد اليسرى معا ، ولذلك تجد شخصا يكتب بيديه اليمني واليسرى معا بالسرعة نفسها وبالإنقان نفسه ، ويؤدى بها الأعمال بتلقائية عادية ، ولله في خلقه شئون ، فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد ، فهو قادر على أن يجعل اليد اليمني تعمل ، وقادر على أن يجعل اليد اليسرى تعمل ، أو يجعلها يعملان معا بالقوة نفسها ، أو يجعل كلتا اليدين غير قابلين للعمل . إنها ليست عملية آلية خارجة عن إرادة الله ، بل كل شيء خاضع لإرادته سبحانه .

« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » المقصود به الحلف ، والحلف من معانيه التقوية ، وهي مأخوذة من الحِلف ، وهو أن يتحالف الناس على عمل ما . ونحن عندما نتحالف على عمل فنحن نقسم العمل بيننا ، وعندما نفعل ذلك يسهل علينا جميعا أن نفعله .

« لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم » والكسب عملية إرادية . لأنك ساعة تقسم بالله دونٍ أن تقصد فهو لا يؤاخذك ، وهذا دليل على أن الله واسع حليم . ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن فِسَآمِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُولًا وَان فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُولًا رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولًا رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يؤلون : أى يحلفون ألا يقربوا أزواجهن فى العملية المخصوصة ، ويريد الرجل أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا يمين ، وبدون أن يحلف . وبعض الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم ، فيحلفون ألا يقربوهن حتى يكون اليمين مانعا ومشجعا له على ذلك . وكان هذا الأمر مألوفا عند العرب قبل الإسلام .

كان الرجل يمتنع عن معاشرة زوجته في الفراش أي فترة من الزمن يريدها ، وبعضهم كان يجلف ألا يقرب زوجته زمنا محدداً ، وقبل أن ينتهى هذا الزمن يجلف يمينا آخر ليزيد المدة فترة أخرى ، وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية إذلال للمرأة ، وإعضالا لها ، وامتناعا عن أداء حقها في المعاشرة الزوجية . وكان ذلك إهدارًا لحق الزوجة في الاستمتاع بزوجها .

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهى هذه المسألة ، وهو سبحانه لا ينهيها لحساب طرف على طرف ، وإنما بعدل الحالق الحكيم الرحيم بعباده . وكان من الممكن أن يجرمها ويحرمها نهائيا وعنع الناس منها . لكنه سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس البشرية ، فقد ترى امرأة أن تستغل إقبال الرجل عليها ، إما لجمال فيها أو لتوقد شهوة الرجل ، فتحاول أن تستغل إقبال أعطى الله للرجل الحق في أن يمتنع عن زوجته أربعة أشهر ، أمّا أكثر من ذلك فالمرأة لا تطيق أن يمتنع زوجها عنها .

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » والإسلام يريد أن يبنى الحياة الزوجية على أساس واقعى لا على أفكار مجنحة ومجحفة لا تثبت أمام الواقع ، فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا يهدمها ، ويعترف بالغرائز فلا يكتمها ولكن يضبطها .

وهناك فرق بين الضبط والكبت ؛ فإن الكبت يترك الفرصة للداء ليستشرى خفيا حتى يتفجر في نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد وبدون احتياط ، لكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول ، ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدمها . ويخضع البشر في كل أعمالهم لهذه النظرية حتى في صناعتهم ، فالذين يصنعون المراجل البخارية مثلا بجعلون فى تلك المراجل التى يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا فيفجرها بجعلون لها متنفسا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وُجد ، وقد يصممون داخلها نظاما آليا لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها .

والحق سبحانه وتعالى وضع نظاما واضحا فى خلقه الذين خلقهم ، وشرع لهم تكوين الأسرة على أساس سليم . وبنى الإسلام هذا النظام أولا على سلامة العقيدة ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات فى مكونات الأسرة ، لذلك منع المسلم من أن يتزوج من مشركة ، وحرم على المسلمة أن تتزوج مشركا . وبعد ذلك علمنا معنى الالتقاء الغريزى بين الزوجين . ولقد أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق البنان للغريزة فى كل زمان التواجد الزوجي ، فجعل المحيض فترة مجرم فيها الجاع وقال :

### ﴿ فَأَغْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾

(من الآية ٢٢٢ سورة البقرة)

وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطا سليها نظيفا .

الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيار ؛ لأن الإنسان حادث له بداية ونهاية ، وكل ما يكون حادثا لابد أن يطرأ عليه تغيير . فإذا ما التقى الرجل بالمرأة . كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء من منهج الله ؛ لأن اللقاء إن تم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل ؛ لأن مناهج البشر متغيرة موقوتة ، ولذلك يجب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله .

فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات ، ومن الجائز جدا أن يجدث خلاف بين الزوجين ، فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد التهذيب والإبقاء ، فشرع للرجل إن رأى في امرأته إذلالا له بجيالها وبحسبها ، وقد يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جامحة في هذه العملية ؛ لذلك شرع الله له فترة من الفترات أن يجلف ألا يقرب امرأته ، ولم يجعل الله تلك الفترة مطلقة ، إنما قيدها بالحلف حتى يكون الأمر مضبوطا .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد تحمر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر .

فالحق يريد العلاج لا القسوة . فلو لم يكن الرجل مضبوطا بيمين فقد يُغير رأيه بأن يأتي زوجته ، ولذلك قال الحق : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » أي إنّ لك أيها الزوج أن تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت المدة على أربعة أشهر فهى لن تكون تأديبا بل إضرارا . والحالق عز وجل يريد أن يؤدب لا أن يضر . فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج متعديا ولاحق له .

إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن لها التقنين السليم . إنه عز وجل يترك لنا ما يدلنا على ذلك ، ففى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يمر عمر فى جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة :

تطاول هذا الليل واسود جانبه

وأرقــَى إلا خــليــل ألاعــِــه فـــوالله لـــولا الله تخثى عـــواقيــه

لزلزل من هذا السرير جموانبه

معنى ذلك أن المرأة تعانى من الوحشة إلى الرجل ، وتوشك المعاناة أن تدفعها إلى سلوك غير قويم ، لكن تقوى الله هى التى تمنعها من الانحراف . ومن الجائز أن نتساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو يسير فى الشارع ، وأقول : إن المرأة التى تأتى عندها هذه الأحاسيس تترنم فى سكون الليل ، وعندما يسكن الليل لا تكون فيه ضجة فيسهل ساع ما يقال داخل البيوت ، ألم يسمع عمر كلام المرأة التى تجادل ابنيها فى غش اللبن ؟

ولما سمع الفاروق كلام هذه المرأة التى تعانى من وحشة إلى الرجل ، ذهب بفطرته السليمة والمعينه المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها ، وقال لها : كم تصبر المرأة على بعد الرجل ؟ فقالت : من ستة شهور إلى أربعة أشهر . فسن عمر سنة أصبحت دستورا فيها بعد ، وهي ألا يبعد جندى من جنود المسلمين عن أهله أربعة أشهر . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » سبق حادثة عمر ، ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبن لنا

« فإن فاءوا ، أى فإن رجع الرجل ، وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضى الأربعة أشهر ؛ فللرجل أن يكفر عن بمينه وتنتهى المسألة . ولكن إذا مرت الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق ، فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم ، وقال بعض الفقهاء : إنَّ مضى مدة الأربعة أشهر دون أن يرجع ويفيء يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة . ولذلك يقول الحق :

## الطَّلَقَ فَإِنَّا الطَّلَقَ فَإِنَّا اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الل

واختلف العلماء ؛ هل تطلق الزوجة طلقة بائنة أو طلقة رجعية ؟ ومعنى «طلاق رجعى » مأخوذ من اللفظ نفسه ، أى أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن منها أو رضاً . أما الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عَقَد عليها عقدا جديدا بمهر جديد .

والطلقة في الإيلاء بينونة صغرى وهي التي تحتاج إلى عقد ومهر جديدين ، هذا إذا لم يسبق طلاقان . والبينونة الكبرى وهي التي توصف بأنها ذات الثلاث ، فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات ، فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجا غيره ، وعاشت معه حياة زوجية كاملة ، ثم طلقها لأى سبب من الأسباب ، وبعد ذلك يحق لزوجها القديم أن يراجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جديدين ، لكن بعد أن يكتوى بغيرة زواجها من رجل آخر . والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة فيقهال :

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن لِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَرَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ ﴾

فالإسلام دين واقعى يعطى الزوج المسلم أشياء تنفس عن غضبه ، وأشياء تمكنه من أن يؤدب زوجته ، ولكن الإسلام لا يجب أن يتهادى الرجل فى التأديب . وإذا تمادى وتجاوز الأربعة الأشهر نقول له : لابد أن يوجد حد فاصل .

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى فى التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق وقد تكلم من قبل عن الزواج والإيلاء حتى وصل الطلاق .

وعندما نتأمل موقف الإسلام من الطلاق نجده يتكلم كلاما واقعيا بناسب الميول الإنسانية ؛ لأننا مادمنا أغيارا فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث أو مشاعر لم تكن في الحسبان ساعة الزواج . ويجوز أن يكون الإنسان في ساعة الزواج مدفوعا بحرارة ملكة واحدة ، وبعد ذلك عندما يجيء واقع الحياة تتملكه ملكات متعددة ، وقد تسيطر عليه المسألة الجنسية ، وتدفعه للزواج ، وفي سبيل إرضاء شهوته الجنسية قد يهمل بقية ملكات نفسه ، فإذا ما دخل واقع الزواج وهدأت شررة وحرارة غرائز الإنسان تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يجدها ويتساءل ما الذي أخفاها عنه ؟

أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسية ، فقد نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية واحدة ، ولم ينظر لباقى الجوانب . مثلا قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع أخلاقه ، وقد يجد تفكيرها وثقافتها تتنافر مع تفكيره وثقافته ، وربما وجد عدم التوافق العاطفي بينه وبينها ولم يحدث تآلف نفسي بينها ، والعواطف ـ كما نعلم ـ ليس لها قوانين .

فمن الجائز أن يكون الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة ، فهو لذلك لا يبنى حياته على طهر ، وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة فى حياتها معه ، بينها يعطى لنفسه الحرية فى أن يعدد ولائمه الجنسية مع أكثر من امرأة ، وربما يحدث العكس ، وذلك أن يجد الرجل أنّ امرأة واحدة تكفيه ، لكن المرأة تريد أكثر من رجل .

وقد يكون الرجل طاهر الأسلوب في الحياة ، وتكون زوجته راغبة في أن يأتيها بالمال

### 調態 **〇〇+〇〇+〇〇+〇〇+〇〇+〇〇+〇**-9AY 〇

من أى طريق ، فيختلفان . وقد تكون المرأة طاهرة الأسلوب فى الحياة فلا ترضى أن يتكسب زوجها من مال حرام .

من هنا يأق الشفاق ، إن الشفاق يأتى عندما يريد أحد الزوجين أن تكون حياتها نظيفة طاهرة ، مستقيمة ، ولا يرى الآخر ذلك . مثل هذه الصورة موجودة في الواقع حولنا ، فكم من بيوت تشقى عندما تختفى الوحدة الأسرية ، وتختلف نظرة أحد الزوجين للأمور عن الآخر .

وهذا هو سبب الشقاق الذى يحدث بين الزوجين عندما لا يكتفى أحد الزوجين بصاحبه . ولو اتفق رجل وامرأته على العفاف ، والطهر ، والخيرية لاستقامت أمور حياتها . ولذلك يأق الإسلام بتشريعاته السامية لتناسب كل ظروف الحياة فيقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَرَبَّصُ فَ إِنَّفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءً وَلَا يَعْلَمُ وَالْمَطَلَقَتُ فَرُوٓءً وَلَا يَعِلُ هُنَّ الْمَكَنَّ الْمَعْلَمُ اللَّهُ فَ أَرْعَامِهِنَّ إِنَّ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْمَكَنِّ مِلْمُلُلَّانَ الْمَعْلَمُ فَ فَلِكَ إِنْ أَرَادُوَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمِنَ بِالْمُعْمُوفِ إِنْ أَرَادُوا إِنْ مَلِكُ مَا يَعْنَ بِالْمُعْمُوفِ وَلِيْرَادُمُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْمُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْمُونُ وَلِيْرَادُمُ وَلَا لِمُعْلِمِينَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْمُونَا وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

الآية كلها تتضمن أحكاماً تكليفية ، والحكم التكليفي الأول هو : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولنا أن نلحظ أن الحكم لم يرد بصيغة الأمر ولكن جاء في صيغة الخبر ، فقال : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ، وحين يريد الحق سبحانه وتعالى حكماً لازما لا يأتي له بصيغة الأمر الإنشائي ، ولكن يأتي له

بصيغة الخبر، هذا آكد وأوثق للأمر كيف؟

معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين به امتثالاً ، ويُطبق الامتثال فى كل الجزئيات حتى لا تشذ عنه حالة من الحالات فصار واقعا يُحكى وليس تكليفا يُطلب ، ومادام قد أصبح الأمر واقعا يُحكى فكأن المسألة أصبحت تاريخا يُروى هو : « والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ، . ويجوز أن ناخذ الآية على معنى آخر هو أن الله قد قال : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن » فيكون كلاماً خيرياً .

وقلنا إن الكلام الحبرى بجتمل الصدق والكذب ، إن الله قد قال ذلك فمن أراد أن يصدق كلام الله فلينفذ الحكم ، ومن أراد أن يبارز الله بالتكذيب ولا يصدقه فلا ينفذ الحكم ، ويرى في نفسه آية عدم النصديق وهي الحسران المبين ، أليس ذلك أكثر إلزاما من غيره ؟ ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ الْحَبِينَاتُ الْخَبِينِينَ وَالْحَبِينُونَ الْخَبِينَاتِ ۗ وَالطَّيِنَاتُ الطَّبِينَ وَالطَّيْوَ الطَّيَاتِ أُوْلَيَكَ مُبَرَّ هُونَ مَّا يَفُولُونَ ۚ لَمُم مَّفْهِرَةٌ وِرَدِّقٌ كَرِيمٌ ۞﴾

( سورة النور )

إن هذا وإن كان كلاما خبريا لكنه تشريع إنشائي بجتمل أن تطبع وأن تعصى ، ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا « الخبيئات للخبيئين » يعنى أن ربكم يريد أن تكون « الخبيئات للخبيئين » وأن تكون « الطبيات للطبيين » وليس معنى ذلك أن الواقع لابد أن يكون كها جاء فى الآية ، إنما الواقع يكون كذلك لونفذنا كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله وتمردنا على شرعه . والمعنى نفسه فى قوله تعالى :

﴿ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾

( من الأية ٩٧ سورة آل عمران )

أى اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمناً . ويحتمل أن يعصى أحد الله فلا يجعل البيت الحرام آمناً . إذن فقوله الحق : « والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء » هو

حكم تكليفي يستحق النفاذ لن يؤمن بالله ، وقوله : «يتربصن » أي ينتظرن ، واللفظ هنا يناسب المقام عماما ، فالمتربصة هي المطلقة ، ومعني مطلقة أنها مزهود فيها ، وتتربص وتنتظر انتهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من زوج آخر . ولم ينته القول الكريم بقوله : «يتربصن » وإنما قال : «يتربصن بأنفسهن » مع أن المتربصة هي نفسها المطلقة ؛ ذلك لأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة بالسوء تكونان في صراع على الوقت وهو «ثلاثة قروء » ، « وقروء » جم « قرء » وهو أما الطهر الذي بين الحيضتين . وقوله الحق سبحانه وتعالى : «ثلاثة قروء » ما المقصود به ؟

هل هو الحيضة أو الطهر؟ إن المقصود به الطهر؛ لأنه قال: «ثلاثة » بالتاء ، ونحن نعرف أن التاء تأتى مع المذكر ، ولا تأتى مع المؤنث ، و« الحيضة » مؤنثة و« الطهر » مذكر ، إذن ، «ثلاثة قروء » هى ثلاثة أطهار متواليات . والعلة هى استبراء الرحم وإعطاء مهلة للزوجين في أن يراجعا نفسيها ، فربما بعد الطهر الأول أو الثاني يشتاق أحدهما للآخر ، فتعود المسائل لما كانت عليه ، لكن إذا مرت ثلاثة أطهار فلا أمل ولا رجاء في الرجوع .

ثم يقول الحق بعد ذلك : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " وما معنى الحلق ؟ الحلق هو إيجاد شيء كان معدوماً ، وهذا الشيء الذي كان معدوما إما أن يكون حملًا وإما أن يكون حيضا ، وللحامل عدة جاءت في قوله الحق .

(من الآية ٤ سورة الطلاق)

أما المرأة الحائل وهى التي بدون حمل ، فعدتها أن تحيض وتطهر ثلاث مرات . وهناك حالة ثالثة هي :

(من الأية } من سورة الطلاق)

أى أن المرأة التي انقطعت عنها الدورة الشهوية فعدتها « ثلاثة أشهر » الحكم نفسه للصغيرة التي لم تحض بعد ، أي عدتها ثلاثة أشهر . إذن فنظام العدة له حالات :

- إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء أى ثلاثة أطهار إن كانت ممن يحضن .
  - إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها.
- وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن الياس ولم تعد تحيض ، أو كانت صغيرة لم تصل
   لسن الحيض ، هذه وتلك عدتها ثلاثة أشهر .

وقوله تعالى : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » يدل على أن المرأة لها شهادتها لنفسها في الأمر الذي يخصها ولا يطلع عليه سواها . وهي التي تقرر المسألة بنفسها ، فتقول : أنا حامل أو لا ، وعليها ألا تكتم ذلك ، فقد بجوز أن تكون حاملاوبعد ذلك تكتم ما في بطنها حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج رجلاً آخر فينسب الولد لغير أبيه ، فغالبا ما يستمر الحمل تسعة أشهر ولكن فيه استثناء ، فهناك حل مدته سبعة شهور ، وأحيانا ستة شهور . وقد تتزوج المرأة المطلقة بعد ثلاثة شهور وتدعى أنها حامل من الزوج الجديد وأن حملها لم يستمر سوى سبعة أشهر أو ستة أشهر .

وبعضنا يعرف قصة الحامل في ستة شهور ، فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عثبان رضى الله عنه لأنها ولدت لستة أشهر ، فاراد أن يقيم عليها حد الزنى ، فتدخل الإمام على ابن أبي طالب وقال : كيف تقيم عليها الحد لأنها ولدت لستة أشهر ، ألم تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ؟ قال عثبان : وماذا قال الحق في ذلك ؟ فقرأ الإمام على قول الله :

## ﴿ وَٱلْوَالِيَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَكَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ ﴾

( من الآية ٢٣٣ سورة البقرة )

أى أنها ترضع الوليد لمدة أربعة وعشرين شهراً ، وفي آية أخرى قال الحق : ﴿ حَمَلَتُهُ أَمْهُرُكُرُهُمُ وَوَضَعْتُهُ كُرُهًا وَحَمَّهُ وَنِصْدُهُرُ وَلِصَالُهُرُ ثَلَائُونَ شَهْرًا ﴾

(من الأية ١٥ سورة الأحقاف)

فإذا أخذنا من الآية الأولى أربعة وعشرين شهرا وهي مدة الرضاع وطرحناها من الثلاثين شهرا التي تجمع بين الحمل والرضاع فى الآية الثانية فهمنا أن الحمل قد يكون ستة أشهر . هنا قال سيدنا عثبان متعجبا : والله ما فطنت لهذا .

إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن ، ومن هنا نفهم الحكمة في قوله تعالى : « ولا يجل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » ، حتى لا تدعى المرأة أنها طيست حاملا وتتزوج رجلا آخر وتنسب إليه ولدًا ليس من صلبه ويترتب على ذلك أكثر من إشكال ، منها ألا يرث الولد من الأب الأول ، وأن محارمه لم تعد محرمة عليه ، فأخته من أبيه لم تعد أخته ، وكذلك عهاته وخالاته وتنقلب الموازين ، هذا من جانب الأب الأصلى .

أما من جانب الزوج الثانى فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له ، سيرث منه ، وتصبح محارم الرجل الثانى محارمه فيدخل عليهن بلا حق ويرى عوراتهن ، وتحدث تداخلات غير مشروعة .

إذن فقوله الحق : « ولا بجل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » هو قول يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر وعلى شرف وعلى عفاف ، ولا يعتدى أحد على حقوق الآخر . هذا بالنسبة للحمل . فكيف يكون الحال بالنسبة للحيض ؟

أيضا لا يحل لها أن تكتم حيضها لتطيل زمن العدة مع زوجها . ويقول الحق : « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » . فها علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعى ؟ إنها علاقة وثيقة ؛ لأن الحمل أو الحيض مسائل خفية لا يحكمها قانون ظاهر ، إنما الذى يحكمها هو عملية الإيمان ، ولذلك قيل : « الغيب لا يحرسه إلا غيب » ومادام الشيء غائباً فلن بحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى .

ويتابع الحق : « وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك » والبعل هو الزوج ، وهو الرب والسيد والمالك ، وفى أثناء فترة التربص يكون الزوج أحق برد زوجته إلى عصمته ، وقوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن » هل يعنى ذلك أن هناك أناساً يمكن أن

يشاركوا الزوج في الرد ؟ لأن الحق جاء بكلمة « أحق » وفي ظاهرها تعطى الحق لغير الأزواج أن يراجعوا ؟ لا ، إنما المقصود هو أنه لا حق لأحد هنا إلاللزوج ، فالرد خلال العدة من حق الزوج ، فليس للزوجة أن تقول : لا ، وليس لولي الزوجة أن يقول : لا ، فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت واستعت هي وجب إيثار وتقديم رغبته على رغبتها ، وكان هو أحق منها ، ولا ينظر إلى قولها ، فإنه ليس لها في هذا الأمر حق فقد رضيت به أولا . أما إذا انتهت العدة فالصورة تختلف ، لابد من الولى ، ولابد من عقد ومهر جديدين واشتراط موافقة الزوجة .

« وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » هذا إن أرادوا إصلاحاً . والإرادة عمل غيبي ، فكأنها تهديد للزوجين ، إن التشريع بجيز لهم العودة ، لكن إذا كان الزوج يريد أن يردها ليوقع بها الضرر لسبب في نفسه فالدين يقول له : لا ، ليس لك ذلك . وإن كان القضاء بجيز له ردها ، إلا أن الله بحرم عليه ذلك الظلم . إن من حق الزوج أن يرد زوجته رداً شرعاً للعفة والإحصان ولغرض الزوجية لا لليء آخر ، أما غير ذلك كالإضرار بها والانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك .

أما قضائياً فالقضاء يعطيه الحق في ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما كانت الأسباب الكامنة في نفسه ، لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل . ويتابع الحق: « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » أي أن للزوجة مثل ما للزوج ، لكن ما الذي لهن وما الذي عليهن ؟

المثلية هنا في الجنس ، فكل منها له حق على الآخر حسب طبيعته ، الزوج يقدم للزوجة بعضاً من خدمات ، والزوجة تقدم له خدمات مقابلة ؛ لأن الحياة الزوجية مبنية على توزيع المسئوليات ، إن الرجل عليه مسئوليات تقتضيها طبيعته كرجل ، والمرأة عليها مسئوليات تحتمها طبيعتها كأنثى . والرجل مطالب بالكدح والسعى من أجل الإنفاق . والمرأة مطالبة بأن توفر للرجل البيت المناسب ليسكن إليها عندما يعود من مهمته في الحياة . ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَمِنْ عَالِيْنِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَنْنَكُمْ مَوَّدَّةُ

### 競機 >─+○○+○○+○○+○○+○○ 4∧∧ ○

## وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَدِتِ لِفَوْمِرِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾

( سورة الروم )

والسكن إلى شيء هو نقيض التحرك ، ومعنى «لتسكنوا إليها » أى إنكم تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم ، فالرجل عليه الحركة ، والمرأة عليها أن تهيء له حسن الإقامة ، وجمال العشرة وحنان وعطف المعاملة . فالمسئوليات موزعة توزيعاً عادلاً ، فهناك حق لك هو واجب على غيرك ، وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك .

ويقول الحق: « وللرجال عليهن درجة » وهى درجة الولاية والقوامة . ودرجة الولاية والقوامة . ودرجة الولاية تعطينا مفهوما أعم وأشمل ، فكل اجتماع لابد له من قيَّم ، والقوامة مسئولية وليست تسلطاً ، والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو بخرج بها عن غرضها ؛ فالأصل في القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة في الحياة .

ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيها يتعلق برسالتها كامرأة وفي مجالات خدمتها ، أى فى الشئون النسائية ، فكها أن للرجل مجاله ، فللمرأة مجالها أيضاً . والدرجة التى من أجلها رُفعَ الرجل هي أنه قوام أعلى فى الحركة الدنيوية ، وهذه القوامة تقتضى أن ينفق الرجل على المرأة تطبيقاً لقول الحق :

﴿ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَا لِمِمَّ ﴾

(من الآية ٣٤ سورة النساء)

إذن فالإنفاق واجب الرجل ومسئوليته ، وليعلم أن الله عزيز لا يجب أن يستذل رجل امرأة هي خلوق لله ، والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لو فهم الرجل أن حرجته فوق المرأة هي للاستبداد ، أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هي منة منها عليه ، فلا استذلال في الزواج ؛ لأن الزواج أساسه المودة والمعروف . ويقول الحق بعد ذلك :

وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنَانِ فَإِمْسَاكُ إِمَعُ وَفِ أَوْتَسْرِيحُ إِبِإِحْسَانُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَأا أَلَا يُقِيما هُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُم أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ نَعْتَدُوهُ اللَّهِ فَأَوْلَتِهَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَأَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهِ فَلَا يَعْتَدُوهَا الْمَلِونَ فَي اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهِ فَالْوَلَتِهِكَ هُمُ اللَّهِ فَالْوَلَتِهِكَ الْمَلْكُونَ فَي اللَّهِ فَالْوَلَتِهِكَ الْمُؤْلِقِيقَ الْمَلْكُونَ اللَّهِ فَالْوَلَتِهِكَ الْمُؤْلِقِيقَ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ فَالْوَلَتِهِكَ الْمُؤْلِقَةُ فَلَا اللَّهُ فَالْوَالِقِلَا الْمُؤْلِقِيقَ الْمُؤْلِقِيقَ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِيقَ الْمُؤْلِقِيقَ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيقَ الْمُؤْلِقِيقِكَ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِيقَ الْمُؤْلِقِيقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِهُ الْمُؤْلِقِيقِيقِيقُولُونَ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِهُ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ فَالَوْلَتِهُ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ وَلَيْلِكُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقُونَ اللَّهُ فَلَاقِيقِيقِيقُونُ اللَّهُ فَلِيقُونُ اللَّهُ فَلِيقُونُ اللَّهُ فَلِيقِيقِلْكُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ فَلِيقِيقُونُ الْمُؤْلِقِيقِيقُونُ اللَّهُ فَلِيقِلْقِيقِيقِيقُونُ اللَّهُ فَلِيقِيقُونُ اللَّهُ فَلِيقِيقِيقُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ فَلِيقُونُ الْمُؤْلِقِيقُونُ اللَّهُ فَلِيقُونُ اللَّهُ فَلِيقُونُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ فَلِيقُونُ اللْمُؤْلِقِيقِيقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقِيقُونُ الْمُولُونُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ الْ

هنا يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن المطلقة في عدتها وكيفية ردها ومراجعتها ، إنه سبحانه يتحدث عن الطلاق في حد ذاته . والطلاق مأخوذ من الانطلاق والتحرر ، فكأنه حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح ، وعقدة النكاح هي العقدة التي جعلها الله عقداً مغلظاً وهي الميثاق الغليظ ، فقال تعالى :

﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا ﴾

(من الأية ٢١ سورة النساء)

إنه ميثاق غليظ الأنه أباح للزوجين عورات الأخر، في حين أنه لم يقل عن الإيجان إنه ميثاق غليظ ، قال عنه : ( ميثاق ) فقط ، فكان ميثاق الزواج أغلظ من ميثاق الإيجان . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الناس حل المشكلات بأيسر الطرق . لذلك شرع لنا أن نحل عقدة النكاح ، ونهاية العقدة ليست كبدايتها ، ليست جذرية ، فبداية النكاح كانت أمراً جذريا ، أخذناه بإيجاب وقبول وشهود . وأنت حين تدخل في الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه ، لكن الأمر في عملية الطلاق يختلف ؛ فالرجل لا يملك أغيار نفسه ، فربما يكون السبب فيها هيئاً أو لشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق ؛ فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية فى حل العقدة فقال : « الطلاق مرتان » يعنى مرة ومرة ، ولقائل أن يقول : كيف يكون مرتين ، ونحن نقول ثلاثة ؟ وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله قال الله تعالى : « الطلاق مرتان » فلم صار ثلاثا ؟

فقال صلى الله عليه وسلم مبتساً: « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ». فكان معنى « الطلاق مرتان » ، أى أن لك في مجال اختيارك طلقتين للمرأة ، إنما الثالثة ليست لك ، لماذا ؟ لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بينونة كبرى ولن تصبح مسألة عودتها إليك من حقك ، وإنما هذه المرأة قد أصبحت من حق رجل آخر . .

﴿ حَنَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُۥ

(من الآية ٢٣٠ سورة البقرة)

أما قول الرجل لزوجته أنت "طالق ثلاثاً " يُعتبر ثلاث طلقات أم لا ؟ نقول : إن الزمن شرط أساسى في وقوع الطلاق ، يطلق الرجل زوجته مرة ، ثم تمضى فترة من الزمن ، ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية ، وتمضى أيضا فترة من الزمن وبعد ذلك نصل لقوله : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ولذلك فالآية نصها ذلك نصل لقوله : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ولذلك طلقات ، وإنما واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات ، وإنما هي طلقة واحدة ، صحيح أن سيدنا عمر رضى الله عنه جعلها ثلاث طلقات ؛ لأن الناس استسهلوا المسألة ، فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا ، لكنهم لم يكفوا ، وبذلك نعود لاصل التشريع كها جاء في القرآن وهو « الطلاق مرتان " .

وحكمة توزيع الطلاق على المرات الشلاث لا في العبارة الواحدة ، أن الحق سبحانه يعطى فرصة للتراجع . وإعطاء الفرصة لا يأن في نفس واحد وفي جلسة واحدة . إن الرجل الذي يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثاً لم يأخذ الفرصة لبراجع نفسه ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة . ولكن عظمة التشريع في أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتى يراجع الإنسان نفسه ، فربما أخطأ في المرة الأولى ، فيمسك في المرة الثانية ويندم . وساعة تجد التشريع يوزع أمراً يجوز أن يجدث ويجوز ألا يحدث ، فلا بد من وجود فاصل زمني

بین کل مرة . وبعض المتشدقین یریدون أن یېرروا للناس تهجمهم على منهج الله فیقولون : إن الله حکم بأن تعدد الزوجات لا یمکن أن یتم فقال :

(من الآية ١٢٩ سورة النساء)

ويقولون: إنَّ الله اشترط في التعدد العدل ، ثم حكم بأننا لن نستطيع أن نعدل بين الزوجات مهها حرصنا ، فكانه رجع في التشريع ، هذا منطقهم . ونقول لهم : أكملوا قراءة الآية تفهموا المعني ، إن الحق يقول : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » ثم فرع على النفي فقال :

### ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ ﴾

(من الآية ١٢٩ سورة النساء)

ومادام النفى قد فُرِّع عليه فقد انتفى ، فالأمر كما يقولون : نفى النفى إثبات . أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى: «فلا تميلوا كل الميل » إشارة إليها . وكذلك الأمر هنا « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان » . فإدام قد قال : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال: « الطلاق مرتان » أى أن لكل فعل زمناً ، فذلك يتناسب مع حلقات الناديب والتهذيب ، وإلا فالطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، وليس فيها تأديب أو إصلاح أو تهذيب ، وفى هذه المسألة يقول الحق : « ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئاً » لأن المفروض فى الزوج أن يدفع المهر نظير استمتاعه بالبضع ، فإذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من مهره شيئاً ، لكن الحق استثنى فى المسألة فقال : « إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله فإن خفتم ألا يقيا حدود الله فان خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليها فيا افتدت به » .

فكان الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة غرجاً إن أريد بها الضرر وهمى لا تقبل هذا الضرر . فيأتى الحق ويشرع : مادام قد خافا ألا يقيها حدود الله ، فقد أذن لما أن افتدى نفسك أيتها المرأة بشىء من مال،ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئا عن نشوز منها وغالفة للزوج فلا كراهة إذن فى الزيادة على المهر .

وقد جاء الواقع مطابقاً لما شرع الله عندما وقعت حادثة « جميلة » أخت « عبدالله ابن على الله الله الله على وقالت : « أنا لا أتهمه فى دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر فى الإسلام » وهى تقصد أنها عاشت معه وهى تبغضه ، لذلك لن تؤدى حقه وذلك هو كفر العشير أى إنكار حق الزوج وترك طاعته .

وهى قد قالت: إنها لا تتهمه لا فى دينه ولا فى خلقه لتعبر بذلك عن معان عاظفية أخرى ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك ، فقالت : لقد رفعت الحباء فوجدته فى عدة رجال فرأيته أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : « أثردين حديقته ، ؟ فقالت : وإن شاء زدته ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بالزيادة ، ولكن رُدِّى عليه حديقته .

ويُسمى هذا الأمر بالخلع ، أى أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذى تخاف ألا تؤدى له حقاً من حقوق الزوجية ، إنها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضرر ، فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع نفسها منه . ويتابع الحتى سبحانه : « ولا يجل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئا » وهذا الشيء هو الذى قال عنه الله في مكان آخر :

﴿ وَءَا تَذِتُمُ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾

(من الأية ٢٠ سورة النساء)

ويتابع الحق الآية بقوله : ﴿ إِلا أَن يُخافَا الَّا يقيها حدود الله ﴾ والمقصود هنا هما الزوجان ، ومن بعد ذلك تاق مسئولية أولياء أمر الزوجين والمجتمع الذي يهمه أمرهما في قوله : ﴿ فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهها فيها افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ .

وحدود الله همى ما شرعه الله لعباده حداً مانعاً بين الحل والحرمة . وحدود الله إما أن ترد بعد المناهى ، وإما أن ترد بعد الأوامر ، فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول : و تلك حدود الله فلا تعتدوها ، أى آخر غايتكم هنا ، ولا تتعدوا الحد ، ولكن إن جاءت بعد النواهي يقول : و تلك حدود الله فلا تقربوها ، ، لأن الحق يريد أن يمنع النفس من تأثير المحرمات على النفس ، فتلح عليها أن تفعل ، فإن كنت بعيداً عنها فالأفضل أن تظل بعيداً .

وانظر جيداً فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١ إن الحلال بين وإلن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله فى أرضه محارمه ١٧٠٥.

ومادامت الحدود تشمل مناهى الله وتشمل أوامر الله فكل شيء مأمور به وكل شيء منهي عنه يجب أن يظل في مجاله من الفعل في و افعل ، ومن النهى في « لا تفعل » وإذا انتقل نظام ( افعل ) إلى دائرة ( لا تفعل ) وانتقل ما يدخل في دائرة « لا تفعل » إلى دائرة « افعل » ، هنا يختل نظام الكون ، ومادام نظام الكون أصابه الحلل فقد حدث الظلم ؛ فالظلم هو أن تنقل حق إنسان وتعطيه لإنسان آخر ، وتشريع الطلاق حد من حدود الله ، فإن حاولت أن تأتي بأمر لا يناسب ما أمر الله به في تنظيم اجتماعى فقد نقلت المأمور به إلى حيز المنهى عنه ، وبذلك تُحميدُ ظلماً .

والحق سبحانه وتعالى حينها يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجاً بمنع وقوع المجتمع في الأمراض والآفات ، والبشر إن أحسنًا الظن بهم في أنهم يشرعون للخبر وللمصلحة ، فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء ، لكننا لا نأمن أن يجهلوا شيئًا بحدث ولا يعرفوه ، فهم شرّعوا بأ عرفوا ، وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف ؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم التشريعي وقالوا: نُعدِّل ما شرعنا ، وإن ظلوا في غلوائهم فمن الذي يشقى ؟ إن المجتمع هو الذي يشقى بعنادهم .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

#### 00+00+00+00+00+00+0

والحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعاً فى أن منهم من لا يريد الخير ، ولكن هناك فرق بين أن تريد خيراً وألا تقدر على الخير . أنت شرعت على قدر قدرتك وعلمك . ونعرف جميعاً أن شقاء التجارب فى القوانين الاجتماعية النظرية تقع على المجتمع .

ونعرف جيداً أن هناك فرقاً بين العلم التجريبي المعمل والكلام النظرى الأهوائي ؛ فالعلم التجريبي يشقى به صاحب التجربة ، إن العَالم يكد ويتعب في معمله وهوالذي يشقى ويضحى بوقته وياله وبصحته ويعيش في ذهول عن كل شيء إلا تجربته التي هو بصددها ، فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية فالذي يسعد باكتشافه هو المجتمع . لكن الأمر يختلف في الأشياء النظرية ؛ لأن الذي يشقى بأخطاء المقنين من البشر هو المجتمع ، إلى أن يجيء مقنن يعطف على المجتمع ويعدل خطأ من صبقه .

أما الحق سبحانه وتعالى فقد جاءنا بتشريع يحمى البشر من الشقاء ، فالله ـ سبحانه ـ يتركنا فى العالم المادى التجريبى أحراراً . ادخلو المعمل وستنتهون إلى أشياء قد تتفقون عليها ، لكن إياكم واختلافات الأهواء ؛ لذلك تولى الله عز وجل تشريع ما تختلف فيه الأهواء ، حتى يضمن أن المجتمع لا يشقى بالخطأ من المشرعين ، لفترة من الزمن إلى أن يجيء مشرع آخر ويعدل للناس ما أخطأ فيه غيره .

لذلك نجد في عالمنا المعاصر الكثير من القضايا النابعة من الهوى ، ويتمسك الناس فيها بأهوائهم ، ثم تضغط عليهم الأحداث ضغطا لا يستطيعون بعدها أن يضعوا رءوسهم في الرمال ، بل لابد أن يواجهوها ، فإذا ما واجهوها فإنهم لا يجدون حلًا لها ألم الم المسلام .

إن بعضاً من الكارهين للإسلام يقولون : أنتم تقولون عن دينكم : إنه جاء ليظهر على كل الأديان ، مرة يقول القرآن : D 110 00+00+00+00+00+00+0

﴿ هُوَالَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُۥ إِلْمُمَدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى الَّذِينِ كُلِيَّاء وَكَنَى بِاللَّهِ شَهِدًا ۞ ﴾

( سورة الفتح )

ومرة يقول القرآن :

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ - وَلَوْ كُوهَ الْكَافِرُونَ ۞ هُوَاللَّينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُر بِالْمُمَدَّىٰ وَدِينِ الْمَثَقِّ لِيُظْهِرُهُو عَلَى الدِّينِ كُلِمِهِ - وَلَوْكُوهَ الْمُشْرِكُونَ ۞﴾

( سورة الصف)

ويستمر هؤلاء الكارهون للإسلام في قولهم ويضيفون: إن إسلامكم لم يظهر على الدين كله حتى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام ؟ ونقول لهم: أو يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعاً ، لا ، لو فطنوا إلى قول الله: « ولو كره الكافرون » لعلموا أن إظهار الإسلام على الدين لابد أن يلازمه وجود كافرين كارهين ، ومادام الإسلام موجوداً مع كافرين كارهين ، فهو لن يظهر كدين ، ولكنه يظهر عليهم - أى يغلبهم - كنظام يضطرون إليه ليحلوا مشكلات كدين ، ولكنه يظهر عليهم أي يغلبهم وقوانين الإسلام وهم كارهون ، ولذلك نجدهم يستقون قوانينهم وإصلاحاتهم الاجتماعية من تعاليم الإسلام .

ولو كانوا سيأخذونه كدين لما قال الحق: «ولو كره الكافرون» أو «ولو كره المشركون» لأنهم عندما يعتنقونه كدين فلن يبقى كاره أو مشرك . لكن حين يقول سبحانه : «ولو كره المشركون» فذلك يعنى : أن اطمئنوا يا من آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام ديناً ، إن تجارب الحياة ستأتى لتثبت لدى الجاحدين صدق دينكم ، وصدق الله في تقنينه لكم ، وسيضطر الكافرون والمشركون إلى كثير من قضايا إسلامكم لبأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم رغم عنادهم وإصرارهم على أن يكونوا ضد الإسلام .

وضربنا على ذلك مثلاً بما حدث فى إيطاليا التى بها الفاتيكان قبلة الكاثوليك الروحية ؛ فقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق ، وحدث مثل ذلك فى أسبانيا وغيرها من الدول . انظر كيف تراجعوا فى مبادىء كانوا يعيبونها على الإسلام ! لقد اضطرتهم ظروف الحياة لأن يقننوا إباحة الطلاق تقنيناً بشرياً لا بتقنين إلحى . ومثل هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا فى ديننا ، وأن مشكلات البشرية فى بلاد الكفر والشرك لن يجلها إلا الإسلام ، فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى أخذه كنظام .

ومن شرف الإسلام ألا يأخذوه كدين ؛ لأنهم لو آمنوا به لكانت أفعالهم وقوانينهم تطبيقاً للإسلام من قوم مسلمين ، ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام ثم يأخذوا من مبادىء الدين الذى يكرهونه ما يصلح مجتمعاتهم الفاسدة فذلك الفخر الأكبر للإسلام . إن هذا هو مفهوم قول الحق : « ولو كره الكافرون » و« ولو كره المشركون » وإذا ما جاء لك أحد في هذه المسألة فقل له : من شرف الإسلام أن يظل في الدنيا مشرك ، وأن يظل في الدنيا هؤلاء الكفار ثم يرغموا ليحلوا مسائل مجتمعاتهم بقضايا الإسلام ، والإسلام يفخر بأنه سبقهم منذ أربعة عشر قرناً إلى ما يلهئون وراءه الآن بعد مضى كل هذا الزمن . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحَلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَثَرَاجَعَآ إِن ظَنَّا أَن يُقيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴾

وسبق أن قال الحق : « الطلاق مرتان » وبعدها قال : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » . وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوله : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » . وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين

الزوجين إلى مرحلة اللاعودة فلابد من درس قاس؛ فلا يمكن أن يرجع كل منها للآخر بسهولة . لقد أمهلهها الله بتشريع البينونة الصغرى التي يعقبها مهر وعقد جديدان فلم يرتدعا ، فكان لابد من البينونة الكبرى ، وهى أن تتزوج المرأة بزوج آخر وتجرب حياة زوجية أخرى . وبذلك يكون الدرس قاسياً .

وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية ، فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً زواجاً كامل الشروط من عقد وشهود ومهر ، لكن لا يترتب على الزواج معاشرة جنسية بينها ، وذلك هو « المحلل » الذي نسمع عنه وهو ما لم يقره الإسلام .

فمن تزوج على أنه محلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلما أن ذلك حرام على الاثنين ، فليس فى الإسلام محلل ، ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له الزوجة ، وليس له حقوق عليها ، وفى الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز لها الرجوع لزوجها السابق ، لأن المحلل لم يكن زوجاً وإنما هو تمثيل زوج ، والتمثيل لا يُشِت فى الواقع شيئاً . ولذلك قال الحق : « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » .

والمقصود هنا النكاح الطبيعى الذى ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد للتحليل . وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهى استحالة العشرة ، وليس لأسباب متفق عليها ، عندئذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة التى كانت فى عصمته وطلقها من قبل ثلاث مرات .

« فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حدود الله وتلك حدود الله وتلك حدود الله يعيما لله علمون » أى أن يغلب على الظن أن المسائل التي كانت مثار خلاف فيها مضى قد انتهت ووضل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل ، وأخذاً درسا من التجربة تمعل كلا منها يرضى بصاحبه . وبعد ذلك يقول الحق .

سَيْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تَسْكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلانَنَخِدُ وَاءايتِ اللّهِ هُزُوَاْ وَاذْكُوا يَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعْطُكُمْ مِثْمُوا تَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ولنلاحظ قوله: « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » ونسأل: هل إذا بلغت الأجل وانتهت العدة ، هل يوجد بعدها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؟، هل يوجد إلا التسريح ؟. إن هناك آية بعد ذلك تقول:

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُونِ ﴾

(من الآية ٢٣٢ من سورة البقرة)

إذن نحن أمام آيين كل منهما تبدأ بقوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » . لكن تكملة الآية الأولى هو : « فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » وتكملة الآية الثانية هو : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » . ما سر هذا الاختلاف إذن ؟

نقول: إن البلوغ يأتى بمعنين ، المعنى الأول: أن يأتى البلوغ بمعنى المقاربة مثل قوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » . أى عندما تقارب القيام إلى الصلاة فافعل ذلك . والمعنى الثانى : يطلق البلوغ على الوصول الحقيقى والفعل . إن الإنسان عندما يكون مسافرا بالطائرة ويهبط في بلد الوصول فهو يلاحظ أن الطيار يعلن أنه قد وصل إلى البلد الفلائى . إذن مرة يطلق البلوغ على القرب ومرة أخرى يطلق على البلوغ الحقيقى .

وفى الآية الأولى و وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ۽ هنا طلق الرجته لكن عدتها لم تنته بل قاربت على الانتهاء قربا يحكنه أن يسرحها أو يمسكها بإحسان ، وأصبح للزوج قدر من زمن العدة يبيح له أن يمسك أو يسرح ، لكنه زمن قليل . إن الحق يريد أن يتمسك الزوج بالإبقاء إلى آخر لحظة ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة ، وهذه علة التعبير بقوله : و فبلغن أجلهن ، أى قاربن بلوغ الأجل . إن الحق يريدنا أن نتمسك باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فرصة تتسع للإمساك ، فهى لحظة قد ينطق فيها الرجل بكلمة يترتب عليها إما طلاق ، وإما عودة الحياة الزوجية .

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » فالله سبحانه وتعالى يريد أن بحصر مناقشة الأسباب في الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط فلا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة ؛ لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد منها يكين جانبه للاحمر .

لكن إذا ما دخل طرف ثالث ليست عنده هذه فسوف تكبر في نفسه الخصومة ولا توجد عنده الحاجة فلا يبقى على عشرة الزوجين . فإذا ما دخل الأب أو الاخ أو الأم في النزاع فسوف تشتمل الخصومة ، وكل منهم لا يشعر بإحساس كل من الزوجين للآخر ، ولا بليونة الزوج لزوجته ، ولا بمهادنة الزوجة لزوجها ، فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة ، أما الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة القرابة . ومن هنا فإن حرص تلك الأطراف الحارجية على بقاء عشرة الزوجين لا يكون مثل حرص كل من الزوجين على التمسك بالآخر .

ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل فيها أحد تنتهى بسرعة بدون أم أو أب أو أخ ، ذلك لأنه تدخل طرف خارجى لا يكون مالكا للدوافع العاطفية والنفسية التي بين الزوجين ، أما الزوجان فقد تكفى نظرة واحدة من أحدهما للآخر لأن تعيد الأمور إلى مجاريها . فقد يُعجب الرجل بجهال

#### 11/2 1/2

# .٠٠١ ○ ♦ ○ ○ ♦ ○ ○ ♦ ○ ○ ١٠٠٠ ○ ١٠٠٠ المرأة ويشتاق إليها ، فينسى كل شيء . وقد ترى المرأة في الرجل أمرأ لا تحب أن

المرأة ويشتاق إليها ، فينسى كل شيء . وقد ترى المرأة فى الرجل أمراً لا تحب أن تفقده منه فتنسى ما حدث بينهما ، وهكذا .

لكن أين ذلك من أمها وأمه ، أو أبيها وأبيه ؟ ليس بين هؤلاء وبين الزوجين أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك .

ولهذا فأنا أنصح دائيا بأن يظل الحلاف محصوراً بين الزوج والزوجة ؛ لأن الله قد جعل بينها سيالا عاطفيا . والسيال العاطفي قد يسيل إلى نزوع ورغبة في شيء ما ، وربما تكون هذه الرغبة هي التي تصلح وتجعل كلا من الطرفين يتنازل عن الخصومة والطلاق . ولذلك شاءت إرادة الله عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته وهي حائض ، لماذا ؟

لأن المرأة في فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبة فيها ، وربما ينفر منها ، لكن يريد الحق عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته إلا في طهر لم يسبق له أن عاشرها فيه معاشرة الزوج زوجته وبعد أن تغتسل من الحيض ، وذلك حتى لا يطلقها إلا وهو في أشد الأوقات رغبة لها .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن تكون الحلافات بين الزوج والزوجة في إطار الحياة الزوجية ، حتى يحفظهما سياح المحبة والمودة والرحمة . لكن تدخل الأطراف الأخرى يحطم هذا السياح ، أياً كان الطرف أما أو أبا أو أخا .

ويقول الحق: « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » أى لا تبق أيها الرجل على الحياة الزوجية من أجل الإضرار بالمرأة وإذلالها ، ومعنى الضرار أنك تصنع شيئا فى ظاهره أنك تريد الخير وفى الباطن تريد الشر . ولذلك أطلق اللفظ على « مسجد الضرار » فظاهر بنائه أنه مسجد بنى للصلاة فيه ، وفى الباطن كان الهدف منه هو الكفر والتفريق بين المؤمنين . وكذلك الضرار فى الزواج ؛ يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها وساعيدها لبيتها ، يقول ذلك ويُبيت فى نفسه أن يعيدها ليذلها وينتقم منها ، وذلك لا يقوه الإسلام ؛ بل وينهى عنه .

إن الحق عز وجل يحذر من مثل هذا السلوك فيقول: « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » فإباك أن تظن أنك حين تعتدى على زوجتك بعد أن تراجعها أنك ظلمتها هي ، لا ، إنما أنت تظلم نفسك ؛ لأنك حين تعتدى على إنسان فقد جعلت ربه في جانبه ، فإن دعا عليك قبل الله دعوته ، وبذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك ، فهل هناك ظلم أكثر من الظلم الذي يأتيك بسخط الله عليك .

ويتابع الحق سبحانه وتعالى : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا » أى خذوا نظام الله على أنه نظام جاء ليحكم حركة الحياة حكيا بلا مراوغة وبلا تحليق في خيال كاذب ، إنما هو أمر واقعى ، فلا يصح أن يهزأ أحد بما أنزله الله من أنظمة تصون حياة وكرامة الإنسان رجلا كان أو امرأة .

« واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » ونعمة الله عليهم التي يذكرهم الله بها في معرض الحديث عن الطلاق هي أنه \_ سبحانه \_ يلفتهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع لهم أين كان حظ المرأة في الجاهلية في أمور الزواج والطلاق ، وما أصبحت عليه بعد نزول القرآن ؟ لقد صارت حقوقها مصونة بالقرآن .

إن الحق عز وجل يمتن على المؤمنين ليلفت نظرهم إلى حالتهم قبل الإسلام ؛ فقد كان الرجل يطلق امرأته ويعيدها ، ثم يطلقها ويعيدها ولو ألف مرة دون ضابط أو رابط . وكان يحرم عليها المعاشرة الزوجية شهوراً ويتركها تتعذب بلوعة البعد عنه ، ولا تستطيع أن تتكلم .

وكانت المرأة إذا مات زوجها تنفى من المجتمع فلا تظهر أبدا ولا تخرج من بيتها وكأنها جرثومة ، وقبل ذلك كله كانت مصدر عار لأبيها ، فكان يقتلها قبل أن تصل إلى سن البلوغ بدعوى الحرص على عرضه وشرفه .

باختصار كان الزواج أقرب إلى المهازل منه إلى الجد، فجاء الإسلام، فحسم

الأمور حتى لا تكون فوضى بلا ضوابط وبلا قوانين . فاذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم بالإسلام ، وانظروا إلى ما أنعم به عليكم من نظام أسرى يلهث العالم شرقه وغربه ليصل إلى مثله .

كنتم أمة بلاحضارة وبلاثقافة ، تعبدون الأصنام وتقيمون الحرب وتشعلونها بينكم على أتفه الأسباب وأدونها ، وتجهلون القراءة والكتابة ، ثم ينزل الله عليكم هذا التشريع الراقى الناضج الذى لم تصل إليه أية حضارة حتى الآن . ألاّ تذكرون هذه النعمة التي أنتم فيها بفضل من الله ؟ لذلك قال سبحانه : « واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ، والكتاب هو القرآن ، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويختتم الحق تلك الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شي، عليم » .

فإياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شيء من التشريع لكم ، فكل تشريع جاهز فى الإسلام ، لأن الله عليم بما تكون عليه أحوال الناس ، فلا يستدرك كون الله فى الواقع على ما شرع الله فى كتابه ، لأنه سبحانه خالق الكون ومنزل التشريع . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَإِذَاطَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزَوَجَهُنَ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمُعُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمِؤْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَذَكُ لَكُو وَأَطْهَرُ وَاللّهُ مِن اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَالْمُهُرُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا نَعْلَمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وفبلغن أجلهن » هنا أى فانتهت العدة ، ولم يستنفد الزوج مرات الطلاق ، ولم يعد للزوج حق في أن يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين . هب أن الزوج أراد أن

#### @1::r@@+@@+@@+@@+@@+@

يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى ، وهنا قد يتدخل أهل اللدد والخصومة من الأقارب ، ويقفون فى وجه إتمام الزواج ، والزوجان ربما كان كل منهما بميل إلى الآخر ، وينهما سيال عاطفى ونفسى لا يعلمه أحد ، لكن الذين دخلوا فى الحصومة من الأهل يقفون فى وجه عودة الأمور إلى مجاريها ، خوفا من تكرار ما حدث أو لأسباب أخرى ، ونقول لهؤلاء : مادام الزوجان قد تراضيا على العودة فلا يصح أن يقف أحد فى طريق عودة الأمور إلى ما كانت عليه .

وقوله الحق : و فلا تعضلوهن ، نعرف منه أن العضل هو المنع ، والكلام للأهل والأقارب وكل من يهمه مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة . وو أن ينكحن أزواجهن » أى الذين طلقوهن أولا .

والمعنى : لا تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللاثى طلقوهن من قبل . وليعلم الأهل الذين يصرون على منع بناتهم من العودة لأزواجهن أنهم بالتيادى فى الخصومة يمنعون فائدة التدرج فى الطلاق التى أراد : حكمة الله .

إن حكمة التشريع في جعل الطلاق مرة ، ومرتين هي أن من لم يصلح في المرة الأولى قد يصلح في المرة الثانية ، وإذا كان الله العليم بنفوس البشر قد شرع لهم أن يطلقوا مرة ومرتين ، وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ في المرة الأولى ألا يخطىء في الثانية ، لذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة أمام إعادة الحياة الزوجية من حديد .

وقوله الحق : « أن ينكحن أزواجهن ، ونلحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى ينسب النكاح للنسوة ، فقال : ( ينكحن ، وهذا يقتضى رضاء المرأة عن العودة للزوج فلا يكن أن يطلقها أولا ثم لا يكون لها رأى فى العودة إليه .

 ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، وماداموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منها للأخر أفضل ، فليبتعد أهل السوء الذين يقفون فى وجه رضا الطرفين ، وليتركوا الحلال يعوذ إلى مجاريه . ( ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر ذلكم أزكى

لكم وأطهر » إن هذا تشريع ربكم وهو موعظة لكم يا من تؤمنون بالله ربا حكيها مشرعا وعالما بنوازع الخير في نفوس البشر .

وكلمة « وأطهر » تلفتنا إلى حرمة الوقوف فى وجه المرأة التى تريد أن ترجع لزوجها الذى طلقها ثم انتهت العدة ، وأراد هو أن يتروجها من جديد ، إن الحق يبلغنا : لا تففوا فى وجه رغبتها فى العودة لأى سبب كان ، لماذا بارب؟

وتأتى الإجابة فى قوله الحق : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تأمل جمال السياق القرآنى وكيف خدم قوله تعالى : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » المعنى الذى تريده الآيات . إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن فى عودة الأمور لمجاريها بين الزوجين أزكى وأطهر . ويقول الحق بعد ذلك :

انظر إلى عظمة الإسلام ها هوذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات لأولادهن بعد عملية الطلاق، فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل والمرأة ، والحق

سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده ، فيريد أن يحمى الثمرة التى نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين ، فيبلغنا : لا تجعلوا شقاقكم وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البرىء الرضيع .

وهذا كلام عن المطلقات اللاق تركن بيوت أزواجهن ، لأن الله يقول بعد ذلك :

« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ومادامت الآية تحدثت عن « رزقهن وكسوتهن » فذلك يمنى أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل ، لأنها لو كانت معه لكان رزق الوليد وكسوته أمرا مفروغا منه . والحق سبحانه يفرض هنا حقا للرضيع ، وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع . وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق والكسوة للزوجات عموما ونقول لهم : لا . إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللاتي يرضعن فقط .

ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرا مفروغا منه ، فشرع حق الطفل فى أن يتكفله والده بالرزق والكسوة حتى يكون الأمر معلوما لديه حال الطلاق .

وقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » نلحظ فيه أنه لم يأت بصيغة الأمر فلم يقل : يا والدات أرضعن ، لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن يعصى ، لكن الله أظهر المسألة في أسلوب خبرى على أنها أمر واقع طبيعى ولا يخالف .

ويقول الحق : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » ولنتأمل عظمة الأداء القرآن في قوله:« وعلى المولود له » إنه لم يقل:« وعلى الوالد » ، وجاء بـ « المولود له » ليكلفه بالتبعات في الرزق والكسوة ، لأن مسئولية الإنفاق على المولود هي مسئولية الوالد وليست مسئولية الأم ، وهي قد حملت وولدت وأرضعت والولد يُنسب للأب في النهاية. يقول الشاعر :

والماس أوعية

مستوعادت وللآباء أبناء

ومادام المولود منسوباً للرجل الأب ، فعلى الأب رزقه وكسوته هو وعليه أيضا رزق

وكسوة أمه التى ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إجحافاً وظلما للأب فى كثرة الإنفاق ، ويقول الحق : « لا تكلف نفس إلا وسعها ، هنا الحديث عن الأم والأب . فلا يصح أن ترهق المطلقة والد الرضيع بما هو فوق طاقته ، وعليها أن تكتفى بالمعقول من النفقة .

ويتابع الحق: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» ولازال الحق يُذكرُ الأب بأن المولود له هو، وعليه ألايضر والدة الطفل بمنع الإنفاق على ابنه، وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته، وفى الوقت نفسه يُذَكرُ الأم: لا تجعل رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلحاح فى طلب الرزق والكسوة.

إنه عز وجل يضع لنا الإطار الدقيق الذي يكفل للطفل حقوقه ، فهناك فرق بين رضيع ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين ، ووجوده بين أبوين غير متعاشرين .

والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أخرى هى أن والد المولود قد بموت فإذا ما مات الوالد فمن الذى ينفق على الوليد الذى فى رعاية أمه المطلقة ؟ هنا يأتينا قول الحق بالجواب السريع : « وعلى الوارث مثل ذلك » .

إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع ، صحيح أن الرضيع سيرث فى والده ، لكن رعاية الوليد اليتيم هى مسئولية من يرث الوصاية وتكون له الولاية على أموال الأب إن مات . وهكذا يضمن الله عز وجل حق الرضيع عند المولود له وهو أبوه إذا كان حيا ، وعند من يرث الأب إذا تُوفى .

وبذلك يكون الله عز وجل قد شُرُّع لصيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود أبويه ، وشرع له في حال طلاق أبويه وأبوه حيًّ ، وشرع له في حال طلاق أبويه ووفاة أبيه . ويتابع الحق : « فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » .

انظر إلى الرحمة في الإسلام ؛ فطلاق الرجل لزوجته لا يعني أن ما كان بينهما قد

انتهى ، ويضيع الأولاد ويشقون بسب الطلاق ، فقوله تعالى : « عن تراض منهما وتشاور » دليل على أن هناك قضية مشتركة مازالت بين الطرفين وهى ما يتصل برعاية الأولاد ، وهذه القضية المشتركة لابد أن يُلاحظ فيها حق الأولاد في عاطفة الأمومة ، وحقهم فى عاطفة الأبوة ، حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم أو الأب ، وإن اختلفا حتى الطلاق .

إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضى فى مسألة تربية الأولاد حتى يشعروا بحنان الأبوين ، ويكبر الأولاد دون آلام نفسية ، ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم ، وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينهما فقد اتفقا على مصلحة الأولاد بتراض وتشاور .

إن ما يحدث فى كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هى مسألة خطيرة ؛ لأنها تترك رواسب وآثارا سلبية عميقة فى نفوس الأولاد ، ويترتب عليها شقاؤهم وربما تشريدهم فى الحياة . وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر فى بحيثهم للحياة ؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لهم الظروف النفسية والحياتية التى تكفل لهم النشأة الكريمة ؟ إن منهج الله أمامنا فلهاذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به الأجيال القادمة ؟

والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآية : « والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين » لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن العامين ، أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين ؟ هنا يقول الحق : « فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها » .

إنه جل وعلا يبين لنا أن الفصال أى الفطام يجب أن يكون عن تراض وتشاور بين الوالدين ولا جناح عليها فى ذلك . ويقول الحق : « وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ، وه أن تسترضعوا أولادكم » أى أن تأتوا للطفل بمرضعة ، فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم فى ذلك .

إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم

الموجود لديها بالفطرة ، لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف فى صحتها أو قوتها،عند ذلك فالوالد مُطالب أن يأتى لابنه بمرضعة ، وهذه المرضعة التى ترضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها الأب ما يُسخيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة ، والإشراف عليه بصدق .

ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله: « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير» ، إن الحق بحذر أن يأخذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطبيقها ، لكنه غير حريص على روح هذه الأحكام ، مثال ذلك الأب الذى يريد أن يدلس على المجتمع ، فعندما يرى الأب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعى أنه ينفق عليها ، ويعطيها أجرها كاملا ، ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينها الواقع نخالف ذلك .

إن الله يحذر من يفعل ذلك : أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله «والله بما تعملون بصير». ويقول الحق بعد ذلك :

> ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَدُرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُو فِيمَافَعَلَن فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَانَعُمُونَ خِيدُ ۞ ﴿

والعدة ـ كها عرفنا ـ همى الفترة الزمنية التي شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو بوفاة الزوج . والعدة إما أن تكون بعد طلاق ، وإما بعد وفاة زوج ، فإن كانت العدة بعد طلاق فمدتها ثلاثة قروء ، والقرء ـ كها عرفنا ـ هو الحيضة أو الطهر ، فإن كانت المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر وتصبح « ثلاثة أشهر» .

#### 

وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو ولى أمرهاءله ذلك فى أثناء فترة العدة فى الطلاق الرجعى ، فإن انتهت عدتها فقد سقط حقه فى مراجعة الزوجة بنفسه ، وله أن يراجعها ، ولكن بمهر وعقد جديدين مادام قد بقى له حق أى لم يستنفد مرات الطلاق .

وقد قلنا : إن تعدت الطلقات اثنين وأصبحت هناك طلقة ثالثة فلا بد من زوج آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن مجللها للزوج الأول . وأما عدة المتوفى عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا ، هذا إن لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، فإن كان الأجل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرا فتلك عدتها ، وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتها أن ينتهى الحمل . لكن أليس من الجائز أن يموت زوجها وهى في الشهر الناسع من الحمل فتلد قبل أن يدفن ؟ وهل يعنى ذلك أن عدتها انتهت ؟ لا ، إنها تنتهى بأبعد الأجلين وهو في هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشرا ، وإن قال بعض الفقهاء:إن عدة الحالل بوضع الحمل .

لكن إذا لم يكن زوجها متوفىً عنها فعدتها أن تضع حملها ، وإن شأعت أن تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة . وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فيقولون : لأنها إن كانت حاملا بذكر فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا بأنثى فستتحرك بعد أربعة أشهر ونعطيها مهلة عشر ليال.

ونقول لهم : جزاكم الله خيرا على تفسيركم ، لكن العدة هنا ليست لاستبراء الرحم ؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتها . ولو كان الأمر للتأكد من وجود حمل أو عدمه ، لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض ، وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر سن لكانت عدتها ثلاثة أشهر . لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاءً لحق زوجها عليها وإكراما لحياتها الزوجية .

إذن فالله عز وجل جعل المتوفى عنها زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصبر عليها

### 00+00+00+00+00+00+0\(\)!

المرأة . فالمرأة ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى أحداً وفاة للزوج ، فإذا انتهت علتها أى مضت عليها الأربعة الأشهر والعشرة ، 
د فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن ، وهو يعنى أن تتزين في بيتها وتخرج دون 
إبداء زينة وأن يتقدم لها من يريد خطبتها . وقوله تعالى : د أربعة أشهر وعشرا ، والمقصود بهذه الملدة أربعة أشهر وعشر ليال .

وهنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعى في جميع المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسا لهم ؛ فالمتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشرا وبلغتها في مدة العدة ، وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل وألا تخرج من بيتها وفاءً لحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال : « فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن » ، ولم يقل : فلا جناح عليهن .

لقد وجه الخطاب هنا للرجال ؛ لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة ، فإذا رأى في سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما ينافي العدة فله أن يتدخل . مثلا إذا رآها تترين قال لها أو أرسل إليها من يقول لها : لماذا تترينين ؟ إن قول الله : « فلا جناح عليكم » يجعل للرجال قوامة على المتوفى عنها زوجها ، فلا يقولون : لا دخل لنا ؟ لأن الحكم الإيماني حكم مستطرق في كل مؤمن وعلى كل مؤمن . فالحق سبحانه وتعالى يقول :

### ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَيِّ وَنَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾

(من الآية ٣ سورة العصر)

إن قوله الحق : « تواصوا » لا يعنى أن قوما خُصوا بأنهم يُوصون غيرهم وقوما آخرين يُوصيهم غيرهُم ، بل كل واحد منا موص ٍ فى وقت ؛ وموصًى من غيره فى وقت آخر ، هذا هو معنى «وتواصوا » .

فإذا رأيت فى غيرك ضعفا فى أى ناحية من نواحى أحكام الله ، فلك أن توصيه . وكذلك إن رأى غيرًك فيك ضعفا فى أى ناحية من النواحى فله أن يوصيك ، وعندما نتواصى جميعا لا يبقى لمؤمن بيننا خطأ ظاهر .

إذن فالآية لا تُخْصُ بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصون ، لأن الأغيار البشرية تتناوب الناس أجمعين . فأنت في فترة ضعفى رقيب على ، فتوصينى . وأنا في فترة ضعفك رقيب على ، فتوصيك . ولذلك جاء قول الحق : و فلا جناح عليكم ، إنه سبحانه لم يوجه الخطاب للنساء ، ولكن خاطب به المؤمنين ولم يخص بالخطاب أولياء أمور النساء فحسب وإنما ترك الحكم للجميع حتى لا يقول أحد : لا علاقة لى بالمرأة التى توفى عنها زوجها ولتفعل ما تشاء . إن لها أن تتزين بالمتعارف عليه إسلاميا في الزينة ، ولها أن تتجمل في حدود ما أذن الله لها فيه .

ويختتم الحق هذه الآية بقوله : « والله بما تعملون خبير» أى والله أعلم بما فى نفسها وبما فى نيتها . وهب أنها فعلت أى فعل على غير مرأى من أحد فلا تعتقد أن المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت ، لا ، إنَّ الله عليم بما تفعل وإن لم يطلع عليها أحد من الناس .

إن الحق سبحانه وتعالى قد حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حتى تنتهى العدة ، وحق المتوفى عنها زوجها فى أثناء العدة ، وحمى أيضا بكل التشريعات كرامة المرأة . وجعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد يخدش حجابها ، إنَّ عليها عدة محسوبة فى هذا الوقت لرجل آخر ، فلا بحق لأحد أن يقترب منها .

لماذا ؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلقة قد تتملكها رغبة في أن تثأر لنفسها ولكرامتها ، وربما تعجلت التزوج ، وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة عن اندساس رغبة راغب فيها ، وبمجرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد بجوم حولها الراغبون فيها ، أو تستشرف هي من ناحيتها من تراه صالحا كزوج لها . ولذلك يفرض الحق سياجا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمى المرأة حماية موضوعية لا شكلية .

التشريع ـ لإنه من إله رحيم ـ لا يهدر عواطف النفس البشرية : لا من ناحية الذي يرغب في أن يتزوج ، ولا من ناحية المرأة التي تستشرف أن تتزوج ، فيعالج هذه المسألة بدقة وبحزم وبحسم معا فيقول ـ جل شأنه ـ : وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ

أَوْأَكُنْنَدُرُ فِي آنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ

وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلاَ مَعْرُوفًا وَلَا مَعْرُوفًا وَلَا مَعْرُوفًا وَلَا مَعْرُوفًا وَلَا مَعْرُوفًا وَلَا مَعْرُوفًا وَلَا عَلَمُوا اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَأَخَذُرُوهُ وَاعْلَمُوا اللّهَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَأَخَذُرُوهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَفُوزُ دَخِلِيمُ وَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُل

و ( عرضتم ، مأخوذة من التعريض . والتعريض : هو أن تدل على شيء لا بما يؤديه نصا ، ولكن تعرض به تلميحا .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل للعواطف تنفيسا من هذه الناحية ، والتنفيس ليس بجرد تعبير عن العاطفة ، ولكنه رعاية للمصلحة ، فمن الجائز أنه لوحرم التعريض لكان في ذلك ضياع فرصة الزواج للمرأة ، أو قد يفوت عدا المنع المنواعة على من يطلبها من الرجال ؛ لذلك يضع الحق القواعد التي تفرض على الرجل والمرأة معا أدب الاحتياط ، وكأنه يقول لنا : أنا أمنعكم أن تخطبوا في العدة أو تقولوا كلاما صريحا وواضحا فيها ، لكن لا مانع من التلميح من بعيد .

مثلا يشى الرجل على المرأة ؛ ويعدد محاسنها بكلام لا يعد خروجا على آداب الإسلام مثل هذا الكلام هو تلميح وتعريض ، وفائدته أنه يعبر عها في نفس قائله تجاه المطلقة فتعرف رأيه فيها ، ولو لم يقل ذلك فربما سبقه أحد إليها وقطع عليه السبيل لإنفاذ ما في نفسه ، ومنعه من أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ، وقد يدفعه ذلك لأن يفكر تفكيرا آخر للتعبير بأسلوب وشكل خاطىء .

إذن فالتعريض له فائدة في أنه يُعرف المطلقة رأى فلان فيها حتى إن جاءها غيره لا توافق عليه مباشرة . وهكذا نرى قبساً من رحمة الحق سبحانه وتعالى بنا ، بأن جعل العدة كمنطقة حرام تحمى المرأة ، وجعل التعريض فرصة للتعبير عن العاطفة التى تؤسس مصلحة من بعد ذلك .

إن الحق يقول: « ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء » والخطبة مأخوذة من مادة « الخاء » و« الطاء » و« الباء » وتدل على أمور تشترك في عدة معالم : منها خطبة بضم الخاء ، ومنها خطب وهو الأمر العظيم ، ومنها المعنى الذي نحن بصدده وهو الخطبة بكسر الخاء . وكل هذه المعالم تدل على أن هناك الأمر العظيم الذي يُعالج ، فالخطب أمر عظيم يهز الكيان ، وكذلك الخطبة لا يلقيها الخطيب إلا في أمر ذي بال ، فيعظ المجتمع بأمر ضروري .

والخطبة كذلك أمر عظيم ؛ لأنه أمر فاصل بين حياتين : حياة الانطلاق ، وحياة التقيد بأسرة وبنظام . وكلها معان مشتركة في أمر ذى بال ، وأمر خطير . وهو سبحانه وتعالى يقول : « ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم » أى لا جناح عليكم أن وضعتم في أنفسكم أمرا يخفي على المرأة ، وللمسلم أن يكنن ويخفي في نفسه ما يشاء ، ولكن ما الذى يُدرى ويعلم المطلقة أنها في بالك يا من أسررت أمرها في نفسك ؟ إنك لابد أن تلمح وأن تعرض بأسلوب يليق باحترام المرأة .

ويقول الحق: «علم الله أنكم ستذكرونهن »، إن الذي خلقك يعلم أنها مادامت في بالك ، ومات زوجها عنها أو طلقها فقد أصبحت أملا بالنسبة لك ، فلو أنه ضيق عليك لعوق عواطفك ، ولضاعت منك الفرصة لأن تتخذها زوجة من بعد ذلك ، ولهذا أباح الحق التعريض حتى لا يقع أحدكم في المحظور وهو «لا تواعدوهن سرا » بأن تأخذوا عليهن العهد ألا يتزرجن غيركم ، أو يقول لها : تزوجيني بل عليه أن يعرض ولا يفصح ولا يصرح . إن المواعدة في السر أمر منهى عنه ، لكن المسموح به هو التعريض بأدب ، « إلا أن تقولوا قولا معروفا » كأن يقول : « يا سعادة من ستكون له زوجة مثلك » . ومثل ذلك من الثناء الذي يُطرب المرأة .

ونعلم جميعاً أن المرأة في مثل حال المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تملك شفافية وألمعية تلتقط بها معنى الكلام ومراده .

ويتابع الحق : « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » وهكذا نرى أن مجرد العزم الأكيد أمر نهى عنه . والعزم مقدم على الفعل فإذا نهى عنه كان النهى عن الفعل أنوى وأشد وأنهى ، فلك أن تنوى الزواج منها وتتوكل على الله ، لكن لا تجعله أمرا مفروغا منه ، إلا بعد أن تتم عدتها ، فإن بلغ الكتاب أجله وانتهت عدتها فاعزموا عقدة النكاح تمر بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: وهي التعريض أي التلميح.

والمرحلة الثانية : هي العزم الذي لا يصح ولا يستقيم أن يتم إلا بعد انتهاء فترة العدة .

والمرحلة الثالثة : هي العقد .

والمقصود بهذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق في هذا الأمر الجاد ، فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن يعقد بعد انتهاء العدة ، وإن كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاد وصرف النظر عن مثل هذا الأمر فللإنسان ما يريد .

ويريد الحق من هذه المراحل أن يعطى الفرصة في التراجع إن اكتشف أحد الطوفين في الآخر أمرا لا يعجبه . وكل هذه الخطوات تدل على أن العقد لا يكون إلا بعزم ، فلا يوجد عقد دون عزم ، إن الحق يريد من المسلم ألا يقدم على عقدة النكاح إلا بعد عزم . والعزم معناه التصميم على أنك تريد الزواج بحق الزواج وبكل مهر الزواج ، ومشروعيته ، وإعفافه ؛ فالزواج بدون أرضية العزم مصيره الفشل .

ومعنى العزم : أن تفكر فى المسألة بعمق وروية فى نفسك حتى تستقر على رأى أكيد ، ثم لك أن تقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة وبقاء لا مجرد شهوة طارثة ليست لها أرضية من عزيمة النفس عليها .

### 01-10-00+00+00+00+00+00+0

ولذلك فإن الزواج القائم على غير روية ، والمعلق على أسباب مؤقتة كقضاء الشهوة لا يستمر ولا ينجح . ومثل ذلك زواج المتعة ؛ فالعلة في تحريم زواج المتعة أن المقدم عليه لا يريد به الاستمرار في الحياة الزوجية ، ومادام لا يقصد منه الديمومة فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة .

والذين يبيحون زواج المتعة مصابون فى تفكيرهم ؛ لأنهم يتناسون عنصر الإقبال بديمومة على الزواج ، فها الداعى لأن تقيد زواجك بمدة ؟ إن النكاح الأصيل لا يُقيد بمثل هذه المدة . وتأمل حمق هؤلاء لتعلم أن المسألة ليست مسألة زواج ، إنما المسألة هى تبرير زنى ، وإلا لماذا يشترط فى زواج المتعة أن يتزوجها لمدة شهر أو أكثر؟

إن الإنسان حين يشترط تقييد الزواج بمدة فذلك دليل على غباء تفكيره وسوء نيته ؛ لأن الزواج الأصيل هو الذي يدخل فيه بديمومة ، وقد ينهيه بعد ساعة إن وجد أن الأمر يستحق ذلك ، ولن يعترض أحد على مثل هذا السلوك ، فلهاذا تقيد نفسك بمدة ؟ إن المتزوج للمتعة يستخدم الذكاء في غير محله ، قد يكون ذكيا في ناحية ولكنه قليل الفطنة في ناحية أخرى .

إن على الإنسان أن يدخل على الزواج بعزيمة بعد تفكير عميق وروية ثم ينفذ العزم إلى عقد . حذار أن تضع فى نفسك مثل هذا الزواج المربوط على مطامع وأهداف فى نفسك كعدم الديومة أو لهدف المتعة فقط ، فكل ما يفكر فيه بعض الناس من أطاع شهوانية ودنيوية هى أطاع زائلة . اصرف كل هذه الأفكار عنك ؛ لأنك إن أردت شيئاً غير الديومة فى الزواج ، وإرادة الإعفاف ؛ فالله سبحانه وتعالى يعلمه وسيرد تفكيرك نقمة عليك فاحذره .

إن الله سبحانه لا يحذر الإنسانَ من شيء إلا إذا كان مما يغضبه سبحانه . لذلك يذيل الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم » . وهو سبحانه يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد تضعف في بعض الأحيان ، فإن كان قد حدث منها شيء فالله يعطيها الفرصة في أن يتوب صاحبها لأنه سبحانه هو الغفور الحليم . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

# ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنَّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمُتَعُوهُمُّ عَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَنْ عَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَنْ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَنْ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ،

يحن نلاحظ أن الكلام فيها تقدم كان عن الطلاق للمدخول بها ، أو عن المرأة التي دخل بها زوجها ومات عنها . ولكن قد تحدث بعض من المسائل تستوجب الطلاق لامرأة غير مدخول بها . وتأى هذه الآية لتتحدث عن المرأة غير المدخول بها . وتأى هذه الآية لتتحدث عن المرأة غير المدخول بها ، وهي إما أن يكون قد فرض لها صداقاً ، وإما أن يكون قد فرض لها صداقاً .

والطلاق قبل الدخول له حكيان: فُرضت في العقد فريضة ، أو لم تفرض فيه فريضة ، فكان عدم فرض المهر ليس شرطاً في النكاح ، بل إذا تزوجته ولم يفرض في هذا الزواج مهر فقد ثبت لها مهر المثل والعقد صحيح . ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعلى يقول : « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » ومعنى ذلك أنها كانت زوجة ولم يحدث دخول للزوج بها .

ولنا أن نسأل ما هو المس؟ ونفول: فيه مس، وفيه لمس، وفيه ملامسة. فالإنسان قد يمس شيئًا، ولكن الماس لا يتأثر بالمسوس، أى لم يدرك طبيعته أو حاله هل هو خشن أو ناعم؟ دافيء أو بارد، وإلى غير ذلك.

أما اللمس فلابد من الإحساس بالشيء الملموس، أما الملامسة فهى حدوث التداخل بين الشيئين . إذن فعندنا ثلاث مراحل : الأولى هي : مس . والثانية : لمس . والثالثة : ملامسة . كلمة «المس» هنا دلت على الدخول والوطء ، وهي أخف من اللمس ، وأيسر من أن يقول : لامستم أو باشرتم ، ونحن نأخذ هذا

المعنى ؛ لأن هناك سياقا قرآنيا فى مكان آخر قد جاء ليكون نصا فى معنى ، ولذلك نستطيع من سياقه أن نفهم المعنى المقصود بكلمة « المس » هنا ، فقد قالت السيدة مريم :

(من الآية ٢٠ سورة مريم)

إن القرآن الكريم يوضع على لسان سيدتنا مريم أن أحداً من البشر لم يتصل بها ذلك الاتصال الذى ينشأ عنه غلام ، والتعبير فى منتهى الدقة ، ولأن الأمر فيه تعرض لعورة وأسرار ؛ لذلك جاء القرآن بأخف لفظ فى وصف تلك المسألة وهو المس ، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لها إعفافاً حتى فى اللفظ ، فنفى مجرد مس البشر لها ، وليس الملامسة أو المباشرة برغم أن المقصود باللفظ هو المباشرة ؛ لأن الآية بصدد إثبات عفة مريم .

ولنتأمل أدب القرآن في تناول المسألة في الآية التي نحن بصددها ؛ فكأن الحق سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدلوله وبأخف التعبير .

والحتى يقول : «أو تفرضوا لهن فريضة » وتعرف أن «أو » عندما ترد في الكلام بين شيئين فهي تعنى « إما هذا وإما ذاك » ، فهل تفرض لهن فريضة مقابل المس ؟ . إن الأصل المقابل في «ما لم تمسوهن » هو أن تمسوهن . ومقابل « تفرضوا لهن فريضة . كان الحق عز وجل يقول ؛ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن سواء فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا لهن فريضة . وهكذا يحرص الأسلوب القرآني على تنبيه الذهن في ملاحظة المعانى .

ولنا أن نلاحظ أن الحتى قد جاء بكلمة «إن » في احتيال وقوع الطلاق ، و«إن » \_ كيا نعرف \_ تُستخدم للشك ، فكان الله عز وجل لا يريد أن يكون الطلاق بحترءاً عليه وعققاً ، فلم يأت بد إذا » ، بل جعلها في مقام الشك حتى تُعزز الآية قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق »(١٠.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر .

ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك: « ومتعوض على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، أى إنّك إذا طلقت المرأة قبل الدخول ، ولم تفرض لها فريضة فأعطها متعة . وقال العلياء فى قيمة المتعة : إنها ما يوازى نصف مهر مثيلاتها من النساء ؛ لأنه كان من المفروض أن تأخذ نصف المهر ، ومادام لم يُحدّد لها مهرٌ فلها مثل نصف مهر مثيلاتها من النساء . ويقول الحق : « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » أى ينبغى أن تكون المتعة فى حدود تناسب حالة الزوج ؛ فالموسع الغنى : عليه أن يعطى ما يليق بعطاء الله له ، والمقتر الفقير : عليه أن يعطى فى حدود طاقته .

وقول القرآن : « الموسع » مشتق من « أوسع » واسم الفاعل « موسع » واسم الفاعل « موسع » واسم المفعول « مُوسع عليه » ، فأى اسم من هؤلاء يطلق على الزوج ؟ إن نظرت إلى أن الرق من الحق فهو « موسع عليه » ، وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك أن توسع حركة حياتك ليأتيك رزقك ، وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله لك ، فهو « موسع » .

إذن فالموسع : هوالذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه في الحياة . والإقتار هو الإقتار بوعلى قدر السعة وعلى قدر الإقتار تكون المتعة . والحق سبحانه وتعالى حينا يطلب حكاً تكليفياً لا يقصد إنفاذ الحكم على المطلوب منه فحسب ، ولكنه يوزع المسئولية في الحق الإيماني العام ؛ فقوله : ﴿ وَمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » يعنى إذا رُجد من لا يفعل حكم الله فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله في أن يمتم كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل بها . والجمع في الأمر وهو قوله: ﴿ ومتعوهن » دليل على تكاتف الأمة في إنفاذ حكم الله . وبعد ذلك قال :

هُ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَّتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴿ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِى بِيدِو - عُقَدَةُ ٱليِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرِبُ لِلتَّقُوكُ

## وَلَا تَنسَوُ اللَّهُ صَلَّ لَهُ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

أى مادام لم يدخل بها ولم يتمتع بها فلا تأخذ المهر كله ، إنما يكون لها النصف من المهر . ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يوجد الحكم بقانون العدل ، وبين أن يُنظر في الحكم ناحية الفضل ، وأحكى هذه الواقعة لنتعلم منها :

ذهب اثنان إلى رجل ليحكم بينها فقالا : احكم بيننا بالعدل. قال : أتحبون أن أحكم بينكها بالعدل ؟ أم بما هو خير من العدل ؟ فقالا : وهل يُوجد خير من العدل ؟ قال : نعم . الفضل .

إن العدل يعطى كل ذي حق حقه ، ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه أو عن بعض حقه . إذن فالتشريع حين يضع موازين العدل لا يريد أن يجرم النبع الإيماني من أريحية الفضل ؛ فهر يعطيك العدل ، ولكنه سبحانه يقول بعد ذلك : «ولا تنسوا الفضل بينكم »؛ فالعدل وحده قد يكون شاقاً وتبقى البغضاء في النفوس ، ولكن عملية الفضل تنهى المشاحة والمخاصمة والبغضاء .

والمشاحة إنما تأتى عندما أظن أن صاحب الحق ، وأنت نظن أنك صاحب الحق ، ومن الجائز أن تأتى ظروف تزين لى فهمى ، وتأتى لك ظروف تزين لك فهمك ، فحين نتمسك بقضية العدل لن نصل إلى مبلغ التراضى فى النفوس البشرية . ولكن إذا جئنا للفضل تراضينا وانتهينا .

والحق سبحانه وتعالى يقول: « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » أى من قبل أن تدخلوا بهن « وقد فرضتم لهن فريضة » يعنى سميتم المهر « فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون » والمقصود بـ « يعفون » هو الزوجة المطلقة .

إن بعض الجهلة يقولون والعياذ بالله : إن القرآن فيه لحن . وظنوا أن الصحيح في اللغة أن يأتي القول : إلا أن يعفوا بدلا من « إلا أن يعفون » . وهذا اللون

من الجهل لايفرق بين « واو الفعل » و« واو الجمع » إنها هنا « واو الفعل » فقول الحق : « إلا أن يعفون » مأخوذة من الفعل « عفا » و« يعفو » .

وهكذا نفهم أن للزوجة أن تعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها. ويتابع الحق: « أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » والمقصود به الزوج وليس الولى ، لأن سياق الآية يُفهم منه أن المقصود به هو الزوج ، مع أن بعض المفسرين قالوا : إنه ولى الزوجة . ولنا أن نعرف أن الولى ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة ؛ لأن المهر من حق الزوجة ، فهو أصل مال ، وأصل رزق في حياة الناس ؛ لأنه نظير التمتم بالبضم .

ولذلك تجد بعض الناس لا يصنعون شيئاً بصداق المرأة ، ويدخرونه لها بحيث إذا مرض واحد اشترت له من هذا الصداق ولوقرص اسبرين مثلا ؛ لأنه علاج من رزق حلال ، فقد يجعل الله فيه الشفاء . فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال لمثل هذه المناسبات لتصنع به شيئا يجعل الله فيه خيراً ، لأنه من رزق حلال لا غش فيه ولا تدليس .

وأرد على المفسرين الذين نادوا بأن ولى الزوجة هو الذي يعفو وأقول : لماذا يأتى الله يحكون أريحياً الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن حقها وأن تعفو عن النصف ، والرجل لا يكون أريحياً ليعفو عن النصف ؟ لماذا تجعل السياء الغرم كله على المرأة ؟ هل من المنطقى أن تعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح يعنى أولياء الزوجة ، فنجعل العفو يأتى من الزوجة ومن أوليائها ؛ أي من جهة واحدة ؟

إن علينا أن نحسن الفهم لسياق الفضل الذي قال الله فيه : « ولا تنسوا الفضل بينكم » ، إن التقابل في العفو يكون بين الاثنين ، بين الرجل والمرأة ، ونفهم منه المقصود بقوله تعالى : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » أنه هو الزوج ، فكها أن للمرأة أن تعفو عن النصف المستحق لها فللزوج أن يعفو أيضا عن النصف المستحق له .

ويقول الحق : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » ؛ لأن من الجائز جدا أن يظن أحد الطرفين أنه مظلوم ، وإن أحد النصف الذي يستحقه . لكن إذا لم يأخد شيئا فذلك أقرب للتقوى وأسلم للنفوس . ولنا أن نتذكر دائيا في مثل هذه المواقف قول الحق : « ولا تنسوا الفضل بينكم » فحتى فى مقام الخلاف الذى يؤدى إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدخل بها يقول الله : « ولا تنسوا الفضل بينكم » أى لا تجعلوها خصومة وثاراً وأحقاداً ، واعلموا أن الحق سبحانه يجعل من بعض الأشياء أسبابا مقدورة لمقدور لم نعلمه . وهذه المسألة تجعل الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هى الفاعلة وحدها .

ومثال ذلك : قد نجد رجلا قد أعجب بواحدة رآها فتروجها ، أو واحدة أخرى رآها شاب ولم تعجبه ، ثم جاء لها واحد آخر فأعجب بها ، معنى ذلك أن الله عز وجل كتب لها القبول ساعة رأت الشاب أهلاً لها ورآها هي أهلاً له . ولذلك كان الله كان الله عنون قديما يقولون : لا تحزن عندما يأتي واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه ؛ لأنه مكتوب على جبهة كل فتاة:أيها الرجال عفوا - بكسر العين وتشديد الفاء - عن نساء الرجال ؛ فهي ليست له ، ولذلك فليس هذا الرجل من نصيبها . وعلينا ألا نهمل أسباب القدر في هذه الأمور ؛ لأن هذا أدعى أن نحفظ النفس البشرية من الأحقاد والضعائن .

ويختم الحق الآية بقوله: «إن الله بما تعملون بصير» إنه سبحانه يعلم ما في الصدور وما وراء كل سلوك. وبعد ذلك ثانى آية لتثبت قضية إيمانية ، هذه القضية الإيمانية هي أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة ، فلا تستطيع أن تفصل تكليفا عن تكليف ، فلا تقل : «هذا فرض تعبدى» و«هذا مبدأ مصلحي » ووهذا أمر جنائي » ، لا . إن كل قضية مأمور بها من الحق هي قضية إيمانية تكون مع غيرها منهجا متكاملا .

فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق يقول:

وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الصَّكَاوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا اللَّهِ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَقُومُوا اللَّهِ قَالْنِينِينَ اللَّهِ فَا إِنْ خِفْتُمْ فِرِجَالًا أَوْرُكُبَانَا فَا إِذَا آمِنتُمُ

# فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَالَمْ تَكُونُواْتَمْلَمُونَ

ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوفى عنها زوجها فيقول:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّرَنَ مِنكُرَ وَيَذَرُونَ أَزَوَجًا وَصِنَّهُ لِأَنْوَاجِهِم مَّتَنَّمًا إِلَى الْحَـوَلِ غَيْر إَخْرَاجٍ فَإِنْ نَعَرْجَنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِي مَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِينَ مِن مَّعُرُوبٍ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

إذن فالحق سبحانه وتعالى فصَلَ بآية : «حافظوا على الصلوات . . » بين قضية واحدة هي قضية الفراق بين الزوجين وقسمها قسمين ، وأدخل بينها الحديث عن الصلاة ، وذلك لينبهنا إلى وحدة التكاليف الإيمانية ، ونظرا الأن الحق يتكلم هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختيارى بالطلاق ، وإما افتراق قدرى بالوفاة ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان في العملية التعبدية التي تصله بالله الذي شرع الطلاق والصلاة وقدر الوفاة .

ولماذا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن تشريع الطلاق والفراق ؟ لأن الصلاة هي التي تهب المؤمنين الاطمئنان ، إن كانت أمور الزواج والطلاقات التي وقعت أو عناء الافتراق بالوفاة . ولن يربط على قلوبهم إلا أن يقوموا لربهم ليؤدوا الصلاة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفعل ذلك ، كان إذا ما حزبه أمر قام إلى الصلاة .

إن المؤمن يذهب إلى الخالق الذي أجرى له أسباب الزواج والطلاق والفراق ؟

### 01.1400+00+00+00+00+0

ليسأله أن يخفف عنه الهم والحزن . ومادام المؤمن قد اختار الذهاب إلى من يُجرى الاقدار فله أن يعرف أبرى الاقدار عله لم يتركها بلا أحكام ، بل وضع لكل أمر حكيا مناسبا ، وما على المؤمن إلا أن يأخذ الأمور القدرية برضا ثم يذهب إلى الله قانتا وخاشعا ومصليا . لأن المسألة مسألة الطلاق أو الوفاة فيها فزع وفراق اختيار أو فراق الموت القدرى .

ويأتى قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فنفهم أن المقصود في الآية هي الصلوات الخمس ، فيا المقصود بالصلاة الوسطى ؟

ساعة يأتي خاص وعام مثل قوله تعالى :

﴿ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَلْنِي مُؤْمِثُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِد

ٱلظَّالِينَ إِلَّا تَبَازًا ۞ ﴾

( سورة نوح )

فكم مرة دخل الأب والأم هنا ؟ لقد دخلوا فى قوله تعالى : «اغفر لى ولوالدى » ، وفى قوله : « ولمن دخل بيتى » ، وفى قوله : « وللمؤمنين والمؤمنات » ، أى دخلوا ثلاث مرات .

إذن فإيجاد عام بعد خاص ، يعنى أن يدخل الخاص فى العام فيتكرر الأمر بالنسبة للخاص تكراراً يناسب خصوصيته .

وقوله تعالى : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » تفهم ذلك المعني . فإذا سألنا : ما معنى حافظوا ؟ الجواب - إذن - يقتضى أن نفهم أن عندنا «حفظا » يقابل « النشيع » ، والاثنان يلتقيان ، فالذى حفظ مشيئا ونسيه فإنه قد ضيعه . والذى حفظ مالا ثم بدده ، لقد ضيعه أيضاً ، إذن كلها معاني تلتقى في فقد الشيء ، فالخفظ معناه أن تضمن بقاء شيء كان عندك ؛ فإذا ما حفظت آية في القرآن فلا بد أن تحفظها في نفسك ، ولو أنعم الله عليك بمال فلا بد أن تحفظها في نفسك ، ولو أنعم الله عليك بمال فلا بد أن تحافظ عليه .

وقوله : «حافظوا على الصلوات » معناه لا تضيعوها . ويُحتمل أيضاً معنى آخر هو أنكم قد ذقتم حلاوة الصلاة فى القرب من معية ربكم ، وذلك أجدر وأولى أن تتمسكوا بها أكثر ، وذلك القول يسرى على الصلوات الخمس التي نعرفها .

قوله تعالى : «والصلاة الوسطى » ذكر للخاص بعد العام ، فكأن الله أمر بالمحافظة على ذلك الخاص مرتين ، مرة في دائرة العموم ومرة أخرى أفردها الله بالخصوص . وما العلة هنا في تفرد الصلاة الوسطى بالخصوص ؟ إن «وسطى » هي تأنيث «أوسط » والأوسط والوسطى همى الأمر بين شيئين على الاعتدال ، أى أن الطرفين متساويان ، ولا يكون الطرفان متساويين في العدد \_ وهي الصلوات الطرفين متساويان أي العدد \_ وهي الصلوات الخمس - إلا إذا كانت الصلوات وتراً ؛ أى مفردة ؛ لأنها لو كانت زوجية لما عرفنا الوسطى فيها ، ومادام المقصود هو وسط الخمس ، فهي الصلاة الثالثة التي يسبقها صلاتان ويعقبها صلاتان ، هذا إن لاحظت العدد ، باعتبار ترتيب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس .

وإذا كان الاعتبار بفرضية الصلاة فإن أول صلاة فرضها الله عز وجل هى صلاة الظهر ، هذا أول فرض ، وبعده العصر ، فالمغرب ، فالعشاء ، فالفجر . فإن أخذت الوسطى بالتشريع فهى صلاة المغرب وهذا رأى يقول به كثير من العلماء .

وإن أخذت الوسطى بحسب عدد ركعات الصلاة فستجد أن هناك صلاة قوامها ركعتان هى صلاة الفجر وصلاة من أربع ركعات هى صلاة الظهر والعصر والعشاء ، وصلاة من ثلاث ركعات هى صلاة المغرب . والوسط فيها هى الصلاة الثلاثية ، وهى وسط بين الزوجية والرباعية فتكون هى صلاة المغرب أيضا . وإن أتخذتها بالنسبة للنهار فالصبح أول النهار والظهر بعده ثم العصر والمغرب والعشاء ، فالوسطى هى العصر .

وإن أخذتها على أنها الوسط بين الجهرية والسرية فيحتمل أن تكون هي صلاة الصبح أو صلاة المغرب ؛ لأن الصلوات السرية هي الظهر والعصر ، والجهرية هي المغرب والعشاء والفجر . وبين العشاء والظهر تأتى صلاة الصبح ، أو صلاة المغرب باعتبار أنها تأتى بين الظهر والعصر من ناحية ، والعشاء والصبح من ناحية أخرى .

وإن أخذتها لأن الملائكة تجتمع فيها فهى فى طرفى النهار والليل فذلك يعنى صلاة المصر أو صلاة الصبح . إذن ، فالوسط يأتى من الاعتبار الذي تحسب به إن كان عدداً أو تشريعا ، أو عدد ركعات ، أو سرية أو جهرية أو بحسب نزول ملائكة النهار والليل ، وكل اعتبار من هؤلاء له حكم .

ولماذا أخفى الله ذكرها عنا ؟ نقول : أخفاها لينتبه كل منا ويعرف أن هناك فرقا بين الشيء لذاته ، والشيء الذي يُبهم في سواه ؛ ليكون كل شيء هو الشيء فيؤدى ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات .

فها دامت الصلاة الوسطى تصلح لأن تكون الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فذلك أدعى للمحافظة على الصلوات جميعا . فإبهام الشيء إنما جاء الإشاعة بيانه . ولذلك أبهم الله ليلة القدر للعلة نفسها وللسبب نفسه ، فبدل أن تكون ليلة قدر واحدة أصبحت ليالى أقدار .

كذلك قوله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» أى على الصلوات الخمس بصفة عامة وكل صلاة تنفرد بصفة خاصة . ويريد الحق سبحانه أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون ، والأمر الواضح هو «وقوموا لله قانتين » وأصل القنوت في اللغة هو المداومة على الشيء ، وقد حض وحث القرآن الكريم على ديمومة طاعة الله ولزوم الخشوع والخضوع ، ونرى ذلك في قول الحق الكريم :

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنْنِتُ عَانَاتَهَ النَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِمًا يُخَذَّرُ الْآنِوَةَ وَيَرْجُواْ رَحَمَّةً رَبِهِ عُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ إِنِّسَا بَلَدَّرُ أُولُواْ الْأَلْبَابِ ۞ ﴾

إن الحق سبحانه يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغنا نحن المسلمين المؤمنين برسالته أن نقارن بين الذي نجشع لله فى أثناء الليل فيقضيه قائيا وساجدا يرجو رحمة ربه ، وبين الذى يدعو ربه فى الضراء وينساه فى السراء ، هل يستوى الذين يعلمون حقوق الله فيطيعوه ويوحدوه والذين لا يعلمون فيتركوا النظر والتبصر فى أداة قدرات

( سورة الزمر )

### OO+OO+OO+OO+OO+O

الله ؟ إن السبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلة به والوقوف بين يديه مقيمين للصلاة .

ونحن نتلقى الأمر بإقامة الصلاة حتى فى أثناء القتال ، لذلك شرع لنا صلاة الحوف ، فالقتال هو المسألة التى تخرج الإنسان عن طريق أمنه ، فيقول سبحانه : ﴿ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » ، إننا حتى فى أثناء القتال والحوف لا ننسى ذكر الله ؛ لأننا أحوج ما نكون إلى الله أثناء مواجهتنا للعدو ، ولذلك لا يصح أن نجعل السبب الذي يوجب أن نكون مع الله مبردا لأن ننسى الله .

وكذلك المريض ، مادام مريضاً فهو مع معية الله ، فلا يصح أن ينقطع عن الصلاة ؛ لأنه لا عذر لتاركها ، حتى المريض إن لم يستطع أن يصلى واقفا صلى قاعدا ، فإن لم يستطع قاعدا ؛ فليصل مضطجعا ، ويستمر معه الأمر حتى لو اضطر للصلاة برموش عينيه . كذلك إن خفتم من عدوكم صلوا رجالا ، يعنى سائرين على أرجلكم أو ركبانا و ورجالا » جمع و راجل » أي يمشى على قدميه ، ومثال ذلك قوله الحتن

# ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِنَ مِن كُلِّ فَجْ عَبِقِ ۞ ﴾ ( سودة الحج )

لقد كان الناس يؤدون فريضة الحج سيرا على الاقدام أو ركبانا على آيل يضموها السغو من كل مكان بعيد . إذن فالراجل هو من يمشى على قدميه . والأرجل مخلوقة لتحمل بنى الإنسان : الواقف منهم ، وتقوم بتحريك المتحرك منهم ، فإن كان الإنسان واقفاً حملته رجلاه ، وإن كان ماشيا فإن رجليه تتحركان . والمقصود هنا أن الصلاة واجبة على المؤمنين سائرين على أقدامهم أو ركبانا .

هذه المسألة قد فصلها الحق سبحانه وتعالى فى صلاة الخوف بأن قسم المسلمين قسمين : قسها يصل مع النبى عليه الصلاة والسلام فى الركعة الأولى ، ثم يتمون الصلاة وحدهم ويأى القسم الأخر ليأتم بالرسول فى الركعة التى بعدها حتى تنتهى الصلاة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، ويتنظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم ويسلم بهم ، فيكون الفريق الأول أخذ فضل البدء مع الرسول ، والفريق الأخر أخذ فضل البدء مع الرسول ، والفريق الأول أخذ فضل البدة مع الرسول فى غزوة ذات الرقاع

### 01·1/00+00+00+00+00+00+0

فكلُّ من الفرقتين كانت تقف في وجه العدو للحراسة في أثناء صلاة الفرقة الأخرى .

ولى رأى فى هذه المسألة هو أن صلاة الخوف بالصور التى ذكرها الفقهاء إنما كانت للمعارك التى يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يصح أن يكون هناك جيش يصلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم ويحرم الباقى من أن يصلى خلفه ، لذلك جعل الله بركة الصلاة مع ,رسول الله للقسمين .

لكن حينيا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فمن الممكن أن يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام ، إذن كان تقسيم الصلاة وراء الإمام في صلاة الحوف إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله عن قوم آخرين ، فقسم الصلاة الواحدة بينهم . لكن في وقتنا الحالى الذي انتظمت فيه المسائل ، وصار كل الناس على سواء ، ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، لذلك يصح أن تُصلى كل جماعة بإمام خاص بهم .

وقوله الحق : وفإن خفتم فرجالا أو ركبانا ، نفهم منه أن الصلاة لا تسقط حقى عند لقاء العدو ، فإذا حان وقت الصلاة فعلى المؤمن أن يصليها إذا استطاع فإن لم يستطع فليكبر تكبيرتين (١) ويتابع الحق فيقول : و فاذكروا الله كيا علمكم ما لم تكونوا تعلمون ، أى اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التي لم تكونوا تعلمونما ، فلو لم يعلمكم فهاذا كنتم تصنعون ؟

وبعد ذلك يعود الحق لسياق الحديث عن المتوفى عنها زوجها فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ يُمْتَوَفَّوْتَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُاوَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِحْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير القرطبي للآية الكريمة رقم ٢٣٩ ـ سورة البقرة .

### فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَىٰ فِي أَنفُسِهِكَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ۖ ۖ ﴿

في آية سابقة قال الحق:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّنَ مِنكُرٌ وَيَذَرُونَ أَزُواَجَا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنْفُسِمِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُـرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِمِنَّ بِالْمَعْرُوفِّ وَاللَّهُ بِمَك تَعْمَلُونَ خَدِيرٌ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجا ، حكم أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا ، وحُكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصى بأن تظل الزوجة فى بيته حولا كاملا لا تُباج ، وتكون الأربعة الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية ، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عنها .

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية » هذه وصية من الزوج عندما تحضره الوفاة .

إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين : حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشرا ، وحكم بأن يوصى الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تمهاج إلا أن تخرج من نفسها . و«غير إخراج » أى لا يخرجها أحد . « فإن خرجن فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم » . إن لها الخيار أن تظل عاما حسب وصية زوجها ، ولها الخيار في أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر .

# ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَكُمُ إِلَامَعُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَوِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إن لكل المطلقات في أى صورة من الصور متاعا ، ولكنه سبحانه قد بين المتاع في كل واحدة بدليل أنه أوضح لنا : إن لم تفرضوا لهن فريضة فقال : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . وإن كنتم فرضتم لها مهرًا فنصف ما فرضتم ، "فكان الله قد جعل لكل حالة حكما يناسبها ، ولكل مطلقة متعة بالقدر الذي قاله سبحانه . وعندما نتأمل قول الحق من بعد ذلك :

### ﴿ كَذَ لِلْكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ -لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴿ لَكُمْ عَلَيْكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

فنحن نعرف مما سبق أن الآيات هى الأمور العجيبة ، والحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع فلن ينتهى إلا إلى هذا الحكم . ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والثارات في الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أى شيء من الأشياء التي تقدمت ، ثم يصيب المجتمع شر من المخالفة ، وكأنه بذلك يؤكد حكمته في تشريع ما شرع . وإلا لو لم تحدث من المخالفات شرور لقال الناس : إنه لا داعى للتشريع . ولتركوا التشريع دون أن يصيبهم شر .

### 00+00+00+0<del>0</del>-0+00+00+01+r.c

إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكيال الكونى أن تحدث الشرور ؛ لأنه لو لم تحدث الشرور الاتهم الناس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بمنهجك ، ومع ذلك لا شرور عندنا . فكان الشرور التى نجدها فى المجتمع تلفتنا إلى صدق الله وكيال حكمته فى تحديد منهجه . وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله مؤيدين لمنهج الله . وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قدرا لا يمكن لمخلوق أن يفلت من هذا القدر ، يقول سبحانه :

# هُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكَ هِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ مَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِالْمُ اللَّهُ اللَّهُ

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة فى حالة علاج الفراق فى الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاة ، أراد الحق سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أن تعرف أن أحداً لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله ، فالأمة الإسلامية هى الأمة التي أمنها على حمل رسالة ومنهج السياء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة ، فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم يأتى ولا نبى يُبعث . ولا بد لمثل هذه الأمة أن تُربى تربية تناسب مهمتها التي حلها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدى هذه الأمة كل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل فى الأمم السابقة ليأخذوا العبرة من المواقف ويتمثلوا المنهج لا من نظريات تُتلى ولكن من واقع قد دُرس ووقع فى المجتمع .

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أساس المسألة وهو أنه سبحانه واهب الحياة ولا أحد غيره ، وواهب الحياة هو الذي يأخذها . ولم يضع لهبة الحياة سبباً عند

الناس . وإنما هو سبحانه الذي يحيى ويميت . وفي الحياة والموت استبقاء للنوع الإنساني ، ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذي ينشأ من التمول .

ويعالج الحتى هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم بنواسرائيل ، ونعرف أن قصة موسى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن ؛ لأنها الأهمة التى أتعبت الرسل ، وأنعبت الأنبياء ، وكان لا بد أن يعرض الحتى هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع ما حدث ، فقال سبحانه : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » . ونعرف من هذا المقول أن علة الحروج إنما كانت مخافة أن يموتوا . أما عن سبب هذا الموت فلم تتعرض له الآيات ، وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاما طويلاً ، فمنهم من قال : إنهم خرجوا إبم خرجوا أمن عدو قد سُلط عليهم ليستأصلهم ، المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من المهت .

إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التي تهم ، ولكن ما هو السبب ولماذا الحروج ؟ فذلك أمر لا يهم ؛ لأن القرآن لا يعطى تاريخا ، فلم يقل متى كانت الوقائع ولا زمنها ، ولا على يد من كان هذا ، ولا يجدد أشخاص القضية ، كل ذلك لا يهتم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم فى البحث عن تفاصيل تلك الأمور فى القصص القرآنى إنما يجاولون أن يربطوا الأشياء بزمن نخصوص ، ومكان نخصوص ، وأشخاص خصوصة .

ونقول لهم : إن القرآن لو أراد ذلك لفعل ، ولوكان ذلك له أصل في العبرة والعظة لبيّنه الحق لنا ، وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ؛ لأن مدلول القصة إن تحدد زمنها ، فربما قيل : إن الزمان الذي حدثت فيه كان يجتمل أن تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم يعد يحتملها ، وربما قيل : إن هذا المكان الذي وقعت فيه يحتمل حدوثها ، إنما الأمكنة الأخرى لا تحتمل . وكذلك لو حددها بشخصيات معينة لقيل :إنّ القصص لا يمكن أن تحدث إلا على يد هذه الشخصيات ؛ لأنها فلتات في الكون لا تتكرر .

### 00+00+00+00+00+00+0<sub>1+#Y</sub>0

إن الله حين يبهم فى قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة إنه - سبحانه - يعطى لها حياة فى كل زمان وفى كل مكان وحياة مع كل شخص ، ولا يستطيع أحد أن يقول : إنها مشخصة . وأضرب دائها هذا المثل بالذين يجاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسياء أهل الكهف وكلب أهل الكهف . نقول لهؤلاء : أنتم لا تثرون القصة ، لأنكم عندما تحددون لها زمانا ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا تنفع إلا للزمان الذى وقعت فيه .

ولذلك إذا أراد الحق أن يبهم فقد أبهم ليعمم ، وإن أراد أن يجدد فهو يشخّص . ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ امْرَأَتَ نُوجِ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَكَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ الْدُخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ ۞ ﴾ ( سورة التحريم)

لم يحدد الحق هنا اسم أى امرأة من هاتين المرأتين ، بل ذكر فقط الأمر المهم وهو أن كلا منها كانت زوجة لرسول كريم ، ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، ولم يستطع لوط عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، بل كانت كل من المرأتين تتآمر ضد زوجها - وهو الرسول - مع قومها ، لذلك كان مصير كل منها النار ، والعبرة من القصة أن اختيار العقيدة هو أمر متروك للإنسان ، فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنهج .

وأيضا قال سبحانه في امرأة فرعون :

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا آمَرَ أَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي الجَنَّةِ وَتَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمِلِهِ، وَتَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِينَ ۞ ﴾

( سورة التحريم )

لم يذكر اسمها ؛ لأنه لا يهمنا في المسألة ، المهم أنها امرأة من ادَّعي الألوهية ،

### 01-11100+00+00+00+00+00+0

ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . لكن حينها أراد أن يشخص قال في مريم عليها السلام :

﴿ وَمَرَيمَ ابْنَتَ عِسْرَانَ الْتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمُتِ رَبَّهَا وَكُثِيهِ - وَكَانَتْ مِنَ الْفَلِنِينِ ﴿ ﴾

( سورة التحريم )

لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها ، ذلك لأن الحدث الذى حدث لها لن يتكرر في امرأة أخرى . فالذين يجاولون أن يُقوّوا القصة بذكر تفاصيلها نقول لهم : أنتم تُفقرون القصة ؛ فالمهم هو أن الجق سبحانه وتعالى يريد أن يقول : إنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ونريد أن نقف موقفا لغويا عند قول الحق : « ألم تر » .

أنت تقول لإنسان : « ألم تر » يعنى ألم ير بعينيه ، وبالله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون معه والمؤمنون بعده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه المسألة ؟ لا . لقد وصلتهم بوسيلة الساع وليس بالرؤية . ونحن نعلم أن الرؤية تكون بالعين ، والساع يكون بالأذن ، والتذوق يكون باللسان ، والشم يكون بالأنف ، والمسمى يكون باليد ، إن هذه هى الوسائل التي تعطى للعقل إدراكا وإحساسا لكى يعطى معنويات ، وفي ذلك اقرأ قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَنْسَرَجُكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمْهَلِيكُمْ لَا تَعَلَّونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَلَ وَاللَّهُ فَعَدُوْلَمُلَكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠٠ ﴾

( سورة النحل)

إذن فوسيلة العلم تأى من الحواس ، وسيدة الحواس هي العين ؛ لأنه من المّمكن أن تسمع شيئا من واحد بتجربته هو ، لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة خاصة بك ، ولذلك يقال : « ليس من رأى كمن سمع » ، فإذا أراد الحق أن يقول : ألم تعلم يا من أخاطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم ؟ فهو سبحانه يأتي بها على هذه الصورة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم » ويعني ألم تعلم والعلم هنا بأى وسيلة ؟ بالسمع .

### 00+00+00+00+00+00+0

ولماذا لم يختصر سبحانه المسافة ويقول: « ألم تسمع » بدلا من « ألم تر » ؟. إنه في قوله: « ألم تر » يخبرك بشيء سابق عن وجودك أو بشيء متأخر عن وجودك ، فعليك أن تستقبله استقبالك لما رأيته ؛ لأن الله الذي خلق الحواس هو ـ سبحانه ـ أصدق من الحواس ، ولذلك جاء قوله تعالى في سورة الفيل:

﴿ أَلَرْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ١

( سورة الفيل)

إننا نعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل ولم ير هذه الحادثة فكيف يقول الله له ألم تر ؟ إن المعنى من ذلك هو « ألم تعلم » ؟ « ألم تسمع منى » ولم يقل « ألم تسمع » ؟ لكى يؤكد له أنه سيقول له حدثا هو لم يره ولكن الحق سيخبره به ، وإخبار الحق له كأنه يراه . فكأن الله يقول : إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة أخبرك بها فكانك رأيتها .

ونحن نسمع في حياتنا قول الناس : إن فلانا ألمعى . ومعنى ذلك أنه يحدثك حديثا كأنه رأى أو سمع .

الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا

ويحدثنا الحق عن هؤلاء القوم فيقول : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » . إنه سبحانه يخبرنا بأن الأمر الذى يفرون منه لاحق بهم ، لأنه لا يُحتاط من قدر الله أحد ، لذلك أماتهم الله ثم أحياهم ليتعظوا . ولو أخر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العبرة ؛ لأنه بعد يوم القيامة لا اعتبار ولا تكليف ، وكل ذلك لا قيمة له .

وقوله تعالى : « حدر الموت » بيان لعلة الخروج ، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر ، أنتم خرجتم خوفا من الموت سأميتكم ، والذى كنتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره ، لذلك أحياهم إحياءً آخر حتى يتحسروا ، ويأخذوا أجلهم المكتوب « ثم أحياهم » حتى يبين لكم أن أمر الموت بيده

سبحانه سواءً كان خوفهم من الموت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون ، فالأمر في جوهره لا يختلف ، ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما كنا فهمنا منها احتيال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إبهام السبب المباشر في القصة أعطاها ثراءً .

قوله تعالى : « وهم ألوف » يبين لنا مدى الخيبة والغباء الذى كانوا فيه ، لأنهم كيف يخرجون خائفين من الأعداء وهم ألوف مؤلفة . ولم يظهر واحد من هؤلاء الألوف ليقول لهم : إن الموت والحياة بيد الله . « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا » .

وساعة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل ، وهل إذا قلت لأحد : مت ، سيموت ؟ إذا أمات نفسه فقد قتلها ، وفرق كبير بين الموت والقتل . إنما الموت يأتى بلا سبب من الميت ، ولكن القتل ربما يكون بسبب الانتحار أو بأى وسيلة أخرى ، المهم أنه قتل للنفس وليس موتا .

ويوضح لنا الحق الفرق بين القتل والموت حين يقول:

﴿ وَمَا نُحَدُّ إِلَّا رَسُولٌ قَـدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُّ أَفَايِنْ مَاتَ أَوْ قُبِلَ انقَلَبْتُم عَلَ أَعْتَذِيكُمُّ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَفِيّهِ فَلَن يَضُرُّ اللّهَ شَبْئًا ۖ وَسَبْجِزِى اللّهُ ٱلشَّكِرِينَ ۞ ﴾

( سورة أل عمران )

ولقد جاءت هذه الآية في مجال استخلاص العبر من هزيمة أُحد حين شاع بين المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ، ففكر بعض منهم في الارتداد ، وجاء قول الحق سبحانه موضحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبى سبقه رسل جاءوا بالمنهج ، والأمة المسلمة التي أمنها الله على تمام المنهج لا يصح أن يهتز الإيمان فيها بموت الرسول الكريم ؛ لأن من ينقلب ويرتد فلن يضر الله شيئا ، إنما الجزاء سيكون للشاكرين العارفين فضل منهج الله .

ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للقتل ، وأوضح في الآية

التالية أمر الموت حين قال:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُمُونَ إِلَّا بِإِفْدِ اللَّهِ كِنتُكَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ فَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ ع مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الآيَرَةِ نُوْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّكِرِينَ ﴿ ﴾

( سورة آل عمران )

إذن فأمر الموت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديده لكل أجل بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ، وسيلقى كل إنسان نتيجة عمله،فمن عمل للدنيا فقط نال جزاءه فيها ، ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله فى دنياه وآخرته .

لذلك يصدر الأمر من الحق بقوله : « فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فلم يكن بإرادتهم أن يصنعوا موتهم ، أو أمر عودتهم إلى الحياة ، لكنه أمر تسخيرى . إنهم عورن بطلاقة قدرته المتمثلة في « كن فيكون » . ويعودون إلى الحياة بتهام طلاقة القدرة المتمثلة في « كن فيكون » . فليس لهم رأى في مسألة الموت أو العودة للحياة ، إنه أمر تسخيرى ، كما قال الحق من قبل للأرض والسياء :

﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَ ۖ وَالْأَرْضِ اثْنِيَا طَوْءًا أَوْ كُرْهَ ۗ قَالَنَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ۞﴾

( سورة فصلت )

لقد شاءت قدرته أن يخلق السياء على هيئة دخان فوّجدت ، وخلقه للسياوات والأرض على وفق إرادته وهو هين عليه بمنزلة ما يقال للشيء احضر راضيا أو كارها ، فيسمع الأمر ويطيعه . وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم ، وليس للمخلوق من سياوات وأرض وما بينها إلا الامتثال للأمر التسخيرى من الخالق عز وجل . فعندما يقول الحق سبحانه : «موتوا ثم أحياهم » فهذا أمر تسخيرى بالموت ، وأمر تسخيرى بعودتهم إلى الحياة .

وأليس الموت هو ما خافوه وفروا منه واحتاطوا بالهرب منه ؟ نعم ، لكن لا أحد

### 超過超 ○1·rv ○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○

بقادر على أن يحتاط على قدر الله ؛ لأن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحداً لا يفر من قدر الله إلا لقدر الله . ولذلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أراد للناس ألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون . قالوا له :

> ـ أتفر من قدر الله ؟ قال عمر : نعم : نِفرُّ من قدر الله إلى قدر الله .

إن ذلك يجعل الإنسان في تسليم مطلق بكل جوارحه لله . صحيح على الإنسان أن يحتاط ، ولكن القدر الذي يريده الله سوف ينفذ . والمؤمن يأخذ بالأسباب ، ويسلم أمره إلى الله .

وقد يقول قائل : لماذا لم يترك الله هؤلاء القوم من بنى إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأتى البعث يوم القيامة ليحاسبهم ؟

وأقول: لقد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيرى بالإحياء ثانية أن توجد العبرة والعظة ، ولتظل ماثلة أمام أعين الخلق وعفوظة في أكرم كتاب حفظه الله منهجا للناس وهو القرآن الكريم . إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر تسخيرى ، ويعودون إلى الحياة بأمر تسخير مم آخر ، ثم يعيشون الحياة المقدرة لهم ويموتون بعدها حتف أنوفهم ، ولتظل عبرة ماثلة أمام كل مؤمن حق ، فلا يخاف الموت في سبيل الله .

لقد أراد الله بهذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد فى سبيل الله ، فلا يظن ظان أن القتال هو الذى يسبب الموت ، إنما أمر الموت والحياة بيد واهب الحياة . وهاهو ذا قول خالد بن الوليد على فراش الموت باقيا ليعرفه كل مؤمن بالله :

\_ لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنه برمح ، وهانذا أموت على فراشى كها بموت الغيّر ، فلا نامت أعين الجبناء .

إذن فأمر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره ، إنما هو محدد بمشيئة الله .

ولتنظر إلى تذييل الآية حين يقول الحق: «.إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ». وما الفضل ؟ إنه أن تتلقى عطاءً يزيد على حاجتك . والحق سبحان لا يشكرون ». وما الفضل ؟ إنه أن تتلقى عطاءً يزيد على حاجتك ما هو أكثر من حاجتهم . إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفا من وباء أو عدو لكان هذا الموت فضلا من عند الله ؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لماتوا شهداء ، وهذا فضل من الله . ولو ماتوا في لقاء عدو وحاربوا في سبيل الله لنالوا الشهادة أيضا ، وذلك فضل من الله .

لماذا يكون مثل هذا الموت فضلا من الله ؟ لأننا جميعا سوف نموت ، فإن مات الإنسان استشهادا في سبيله فهذا عطاء زائد . لكن أكثر الناس لا يشكرون ؛ لأنهم لا يعلمون مدى النعمة فيها يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور ؛ لأن الناس لو علمت مدى النعمة فيها يجريه الحق عليهم من أحداث بما فيها الإحياء والإماتة ، لشكروا الله على كل ما يجريه عليهم ، فالحق سبحانه وتعالى لا يجرى على البشر ، وهم من صنعته إلا ما يصلح هذه الصنعة ، وإلا ماهو خبر لهذه الصنعة .

لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بنى إسرائيل لنرى أن القتال فى سبيل الله هو من نعم الله على العباد ، فلا مهرب من قضاء الله . وهاهو ذا الشاعر العرى يقول :

ألاأيها الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى فإن كنت لاتسطيع دفع منيتى فدعنى أبادرها بما ملكت يدى

إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال ، ولكن إلى الاستمتاع بملذات الحياة قائلا : مادمت لا تملك لى خلوداً فى هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد الموت عنى فدعنى أقاتل فى سبيل الله بما تملكه يداى .

وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بنى إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم الهوت تسخيراً وأعادهم إلى الحياة تسخيرا ، وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأتى

إليهم الأمر بالقتال في سبيل الله . فلا تبالوا أيها المؤمنون إن كان الفتال يجلب لكم الموت ؛ لأن الموت يأتي في أي وقت.بعد ذلك يقول الحق :

## وَقَنْتِلُواْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓ ٱأَنَّاللَّهَ سَمِيعُ عَلِيتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ

إنه الأمر الواضح بالقتال في سبيل الله دون محافة للموت . لماذا ؟ لأن واهب الحياة وكاتب الأجل سميع عليم ، سميع بأقوال من يقاتل وعليم بنواياه .

وكان الجهاد قديما عبنا ثقيلا على المجاهد؛ لأنه كان يتحمل نفقة نفسه ويتحمل المركبة \_حصانا أو جملا \_ ويتحمل سلاحه ، كان كل مجاهد يُعبَدُ عدته للحرب ، فكان ولا بد إذا سمح لنفسه أن تموت فمن باب أولى أن يسمح بماله ، وأن يجهز عدته للحرب ، وعلى ذلك كان القتال بالنفس والمال أمراً ضروريا .

وقوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله » أى قاتلوا بأنفسكم ثبم عرج إلى الأموال فقال :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُصَلِّعِفُهُ. لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ساعة تسمع « يقرض الله » فذلك أمر عظيم ؛ لأنك عندما تقرض إنسانا فكانك تقرض الله ، ولكن المسألة لا تكون واضحة ، لماذا ؟ لأن ذلك الإنسان سيستفيد استفادة مباشرة ، لكن عندما تنفق في سبيل الله فليس هناك إنسان بعينه تعطيه ، وإنما أنت تعطى المعنى العام في قضية التدين ، وتعاملك فيها يكون مع الله . كأنك تقرض الله حين تنفق من مالك لتعد نفسك للحرب .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا بكلمة القرض على أنه يطلب منا عملية ليست سهلة على النفس البشرية ، وهو سبحانه يعلم بما طبع عليه النفوس . والقرض في اللغة معناه قضم الشيء بالناب ، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن عملية الإقراض هي مسألة صعبة ، وحتى يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله : « يقرض » ، إنه المقدر الصعوبتها ، ويقدر الجزاء على قدر الصعوبة .

« من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا » . وما هو القرض الحسن ؟ وهل إذا أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون القرض حسنا ؟

أولا إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكأنك أقرضت الله ، صحيح أنت تعطى الإنسان ما ييسر له الفرج في موقف متأزم ، وصحيح أيضا أنك في عملية الجهاد لا تعطى إنسانا بعينه وإنما تعطى الله مباشرة ، وهو سبحانه يبلغنا : أن من يقرض عبادى فكأنه أقرضني . كيف ؟ لأن الله هو الذي استدعى كل عبد له للوجود ، فإذا احتاج العبد فإن حاجته مطلوبة لرزقه في الدنيا ، فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج . فكأنه يقرض الله المتكفل برزق ذلك المحتاج .

وقوله تعالى : « يقرض الله » تدلنا على أن القرض لا يضيع ؛ لأن القرض شيء تخرجه من مالك على أمل أن تستعيده ، وهو سبحانه وتعالى يطمئنك على أنه هو الذى سيترض منك ، وأنه سيرد ما انترضه ، لكن ليس فى صورة ما قدمت وإنما فى صورة مستئمرة أضعافا مضاعفة ، إن الأصل محفوظ ومستئمر ، ولذلك يقول : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » ، إنها أضعاف كثيرة بمقاييسنا كبشر . والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذى تقرض منه لا بد أن يكون من حلال ، ولذلك قبل للمرأة التى تتصدق من مال الزنا : « ليتها لم تزن ولم تتصدق » .

وقيل: إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة ، مع أن الصدقة يجود فيها الإنسان بالشيء كله ، في حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه ، لأن الألم في إخراج الصدقة يكون لمرة واحدة فأنت تخرجها وتفقد الأمل فيها ، لكن القرض تتعلق نفسك به ، فكلم صبرت مرة أنتك حسنة ، كما أن المتصدق عليه قد يكون غير عتاج ، ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا .

والقرض من المال الذي لديك يجعل المال يتناقص ، لذلك فالله يعطيك أضعافا مضاعفة نتيجة هذا القرض ، وذلك مناسب تماما لقوله تعالى : « يقبض ويبسط » التي جاء بها في قوله تعالى : « والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » أى ساعة تذهب إليه ويأخذ كل منا حقه بالحساب أى أن المال الذي تقرض منه ينقص في ظاهر الأمر ولكن الله \_ سبحانه \_ يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة وفي الأخرة يكون الجزاء جزيلا .

ثم ينتقل الله عز وجل إلى قضية أخرى يستهلها بقوله سبحانه : «ألم تر» تأكيدا للخبر الذى سيأتي بعدها على أنه أمر واقع وقوع الشيء المرثى ، يقول سبحانه :

هُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ مِنْ بَعْدِهُ وَسَيَ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيَ لَهُ مُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكَ أَفَّنَتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْشُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَتِيلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا ٱلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ ٱخْرِجْنَا

### مِن دِينُدِنَا وَأَبْنَآنِ مِنَّا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الُّ تَوَلَّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْأَللِمِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

إن الحق سبحانه يبلغنا بوسيلة الساع عنه ، وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كأننا نراه بالعين ، فياذا نرى ؟ « ألم تر إلى الملأ » ، ما معنى الملأ ؟ هي من ملأ يعنى ازدحم الإناء ، ولم يعد فيه مكان يتحمل زائداً . وأن الظرف قد شغل بالمظروف شغلا لم يعد يتسع لسواه . وكلمة « ملأ » تُطلق على أشراف القوم . وأشراف القوم كأنهم هم اللين يملأون حياة الوجود حولم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحمهم . و« الملأ » من أشراف الوجوه والقوم مجلسون للتشاور .

« ألم تو إلى الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى » أى ألم يأتك خبر وجوه القوم وأشرافهم من بعد موسى عليه السلام مثلا فى عصر « يوشع» أو « حزقيل أو شمويل » أو أى واحد منهم ، ولا يعنينا ذلك لأن القرآن لا يذكر فى أى عهد كانوا ، المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام . « إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » .

لقد اجتمع أشراف بنى إسرائيل للتشاور ثم ذهبوا إلى النبى الذى كان معاصرا لهم وقالوا له : ابعث لنا ملكا . ونفهم من ذلك أنه لم يكن لهم ملك . وماذا نستفيد من ذكر وجود نبى لهم وعدم وجود ملك لهم ؟

نفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعهال ولا تباشر الأعهال ، وأما الملك فهو الذي يباشر الأعهال ، ولو كانت النبوة تباشر أعهالا لما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وسبب ذلك أن الذي يباشر عرضة للكراهية من كثير من الناس وعرضة أن يفشل في تصريف بعض الأمور ، فبدلا من أن يوجهوا الفشل للقمة العليا ، ينقلون ذلك لمن هو أقل وهو الملك . ولذلك طلبوا من النبي أن يأتي بملك يعيد تصريف الأمور فتكون النبوة مرجعا للحق ، ولا تكون موطنا للوم في أي شيء .

### الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أِنه قال لنبي بني إسرائيل:

أنتم الذين طلبتم القتال وأنتم الملا \_ أى أشراف القوم \_ وأتيتم بالعلة الموجبة للقتال وهى أنكم أخرجتم من دياركم وأبنائكم أى بلغ بكم الهوان أنه لم تعد لكم ديار ، وبلغ بكم الهوان أنه لم يعد لكم أبناء بعد أن أسرهم عدوكم . إذن علة طلب القتال موجودة ، ومع ذلك قال لهم النبى : « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » لقد أوضح لهم نبيهم الشرط وقال : إننى أخاف أن آنى لكم بملك كى تقاتلوا في سبيل الله ، وبعد ذلك يفرض الله عليكم القتال ، وعندما نأتى للأمر الواقع لا نجد لكم عزما على القتال وتتخاذلون .

لكنهم قالوا : « وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » . . انظر إلى الدقة في قولهم : « في سبيل الله » وتعليق ذلك السبيل على أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ! لقد أرادوا أن يقلبوا المسألة وأن يقولوا : إن القتال في سبيل الله بعد أن عضتهم التجربة فيما يجبون من الديار والأبناء ، إذن فالله هو الملجأ في كل أمر ، وقبل سبحانه منهم قولهم ، واعتبر قتالهم في سبيله .

وكان إخراجهم من ديارهم أمرا معقولا ، لكن كيف بخرجون من أبنائهم ؟ ربما كانوا قد تركوا أبناءهم للعدو ، وربما أخذهم العدو أسرى . لكنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم ، وينطبق عليهم في علاقتهم بالأبناء قول الشاعر :

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون همو

وانظر إلى التمحيص ، إنهم ملأ من بنى إسرائيل وذهبوا إلى نبى وقالوا له : ابعث لنا ملكا حتى يجعلوها حربا مشروعة ليقاتلوا فى سبيل الله ، وقال لهم النبى ما قال وردوا عليه هم : « وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله » يعنى وكيف لا نقاتل فى سبيل الله ؟

وجاء لهم الأمر بالقتال في قوله تعالى : « فلما كتب عليهم القتال تولوا » إن قوله : « كتب » لأنهم هم الذين طلبوا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين في العقد فجاء

التعبير بـ« كُتِبِ » ولم يأت بـ « كَتَبَ » ، ومع ذلك تولوا أي أعرضوا عن القتال .

لقد كان لنبيهم حق في أن يتشكك في قدرتهم على القتال ، ويقول لهم : «هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » . ولكن هل أعرضوا جميعا عن القتال ؟ لا ؛ فقد كان فيهم من ينطبق عليه قول الشاعر :

إن الذي جعل الحقيقة علقاً لم يخل من أهل الحقيقة جيلًا

لقد كان منهم من لم يعرض عن التكليف بالقتال لكنهم قلة ، وهذا تمهيد مطلوب ، حتى إذا أنحسرت الجمهرة ، وانفض الجمع من حولك إياك أن تقول : « إنى قليل » ؛ لأن المقاييس ليست بكثرة الجمع ، ولكن بنصرة الحق سبحانه وتعالى .

وقد يكون عدوك كثيرا لكن ليس له رصيد من ألوهية عالية ، وقد تكون فى قلة من العدد ، لكنْ لك رصيد من ألوهية عالية ، وهذا ما يريد الحق أن يلفتنا إليه بقوله : « فلها كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا » . كلمة « إلا قليلا » جاءت لتخدم قضية ، لذلك جاء فى آخر القصة قوله تعالى :

# ﴿ كُمْ مِّن فِئْمَ قِلَدِلَةٍ ظَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٤٩ سورة البقرة)

أى أن الغلبة تأتى بإذن الله ، إذن فالشيء المرثى واحد ، لكن وجهة نظر الرائين فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيمان . أنت ترى زهرة جميلة ، والرؤية قدر مشترك عند الجميع ، وراها غيرك ، أعجبتك أنت وحافظت عليها وتركتها زينة لك ولغيرك ، بينا رآها إنسان آخر فقطفها ولم يبال بلك من هي ، وهكذا تعرف أن العمل النزوعي بختلف من شخص لآخر ، فالعدو قد يكون كثيراً أمامنا ونحن قلة ، وكلنا رأى العدو كثيراً ورأى نفسه قليلاً ، لكن المواجيد تختلف . أنا سأحسب نفسي ومعى ربه ، وغيرى رآهم كثيرين وقال : لا نقدر عليهم ؛ لأنه أخرج ربه من الحساس .

« فلم كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ، إذن فالتولى ظلم للنفس ؛ لأن الظلم في أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه ، وأنت أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال ، إذن فقد ظلمت نفسك ، وظلمت أولادك الذين خرجوا منك ، ولم تستردهم ، وفوق ذلك كله ظلمت قضيتك الدينية .

إذن فالجياعة الذين تولوا كانوا ظالمين لأنفسهم ولأهليهم ولمجتمعهم وللقضية المعقدية . وقوله الحق : «والله عليم بالظالمين » هو إشارة على أن الله مطلع على هؤلاء الذين تخاذلوا سرا ، وأرادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق عليهم في هذا العصر «الطابور الخامس» الذين يفتتون الروح المعنوية دون أن يراهم أحد ولكن الله يعرفهم .

لقد طلب هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ، وكان يكفى النبى المرسل إليهم أن يختار لهم الملك ليقاتلوا تحت رايته ، لكنهم يزيدون فى التلكؤ واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الأمر نقلة ليست من قضايا الدين .

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ مَطَالُوتَ مَلِكًا قَالُو آلَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمَ الْوَكَنُ أَحَقُ إِلْمُلْكِ مَلِيكًا قَالُو آلَى الْمَالُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ الْمُطَفَّنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْمِلْدِ وَالْجِسْرِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَةً مُنَاكَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْجِسْرِ وَاللّهُ مُؤْتِي مُلْكَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْتِي مُلْكَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وكان يكفى \_إذن \_ أن يخترام بختار نبيهم شخصا ويوليه الملك عليهم . لكن نبيهم أراد أن يغرس الاحترام منهم في المبعوث كملك لهم . لقد قال لهم : «إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا» . والنبي القائل ذلك ينتمي إليهم ، وهو منهم ، وعندما طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمون على ذلك .

ويتجلى أدب النبوة فى التلقى ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . إنه يريد أن يطمئنهم على أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه ؛ لأنه بشر مثلهم ، وهو يريد أن ينحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . فهاذا كان ردهم ؟ « قالوا أنَّ يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال » . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل الأمر إلى مسألة ليست من قضايا الدين .

إنهم يريدون الوجاهة والغنى . وكان يجب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن الملك جاء لصالحهم ، لأنهم هم الذين طلبوه ليقودهم فى الحرب . إذن فأمر اختيار الملك كان لهم ولصالحهم ، فلمإذا يتصورون أن الاختيار كان ضدهم وليس لمصلحتهم ؟

شيء آخر نفهمه من قولهم: «أنَّ يكون له الملك علينا »، إن طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار إليها ، فمن العادة حين يُحرُب الأمر في جماعة من المجاعات أن تفكر فيمن يقود ، فعادة ما يكون هناك عدد من الشخصيات اللامعة التي يدور التفكير حولها ، وتظن الجاعة أنه من الممكن أن يقع على واحد منهم الاختيار ، وكان اختيار الساء لطالوت على عكس ما توقعت تلك الجاعة . لقد جاء طالوت من غيار القوم بدليل أنهم قالوا : «أنَّ يكون له الملك » أي لم يؤت الملك من قبل .

ولقد كانوا ينتمون إلى نسلين : نسل أخذ النبوة وهو نسل بنيامين ، ونسل أخذ النبوة وهو نسل بنيامين ، ونسل أخذ الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب . فلما قال لهم : « إن الله بعث لكم طالوت ملكا » ، بدأوا يبحثون عن صحيفة النسب الخاصة به فلم يجدوه منتميا لا لهذا ولا لذاك ، ولذلك قالوا : « أنَّ يكون له الملك علينا » . وهذا يدلنا على أن الناس

حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ، ولكن يريدون الرجل المناسب لنفوسهم ، بدليل قولهم : « أنَّ يكون له الملك علينا ونحن أحق مالملك منه » .

وهل الملك يأتى غطرسة أو كبرياء ؟ ومادام طالوت رجلا من غيار الناس فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضم قضية كل مؤمن وهي إنك حين تريد الاختيار فإباك أن يغشك حسب أو نسب أو جاه ، ولكن اختر الأصلح من أهل الخبرة لا من أهل الثقة . لقد تناسوا أن القضية التي طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : رجل جسيم ورجل عليم ، والله اختار لهم طالوت رجلا جسيا وعليا معا .

وعندما نتامل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم في البداية : « بعث لكم » حتى لا يحرج أحدا منهم في أن طالوت أفضل منه ، ولكن عندما حدث لجاج قال لهم : « إن الله اصطفاه عليكم » وهو بهذا القول يؤكد إنه لا يوجد فيكم من أهل البسطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذلك لا يوجد من أهل العلم فيكم من يتمتع بالبسطة والجسامة « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » . وكان يجب أن يستقبلوا اصطفاء الله طالوت للملك بالقبول والرضى فها بالك وقد زاده بسطة في العلم والجسم ؟

والبسطة فى العلم والجسم هى المؤهلات التى تناسب المهمة التى أرادوا من أجلها ملكا لهم . ولذلك يقول الحق : « والله يؤتى ملكه من يشاء » وكان الحق يقول لهم : لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشحون لنا الملك المناسب ، يكفيكم أنكم طلبتم أن أرسل لكم ملكا فاتركوني بمقايسي أختر الملك المناسب .

ويختم الحق الآية بقوله : « والله واسع عليم » أى عنده لكل مقام مقال ، ولكل موقع رجل ، وهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذه المهمة . ومن يصلح لتلك ، لا عن ضيق أو قلة رجال ، ولكن عن سعة وعلم .

لقد استقبلوا هذا الاختيار الإلهي باللجاج ، واللجاج نوع من العناد ولا ينهيه

إلا الأمر المشهدي المرئى الذي يلزم بالحجة ، لذلك كان لا بد من مجمىء معجزة . لذلك يأتي قوله الحق :

﴿ وَقَالَ لَهُ مَ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ عَ أَن يَأْنِيكُمُ الْفَالُونُ وَقَالَ لَهُ مُلْكِ النَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن تَبِيْكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا النَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن تَبِيكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَبَكُةٌ تَلَكُ عَالَ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَعْمِلُهُ الْمَلْتَمِكَةٌ الْمَلْتَمِكَةً إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ لَيْ الْمَلْتَمِكَةً اللّهُ الْمَلْتَمِ اللّهُ الْمَلْتَمِ اللّهُ الْمَلْتُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

لقد أرسل الحتى مع الملك طالوت آية تبرهن على أنه ملك من اختيار الله فقال لهم نبيهم : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » أى إنَّ العلامة الدالة على ملكه هى « أن يأتيكم التابوت » وهذا القول نستدل منه على أن التابوت كان غائبا ومفقودا ، وأنه أمر معروف لديهم وهناك تلهف منهم على مجيئه .

وما هو التابوت؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن فى موضعين : أحدهما فى الأية التى نحن بصددها الأن ، والموضع الآخر فى قوله تعالى :

﴿ إِذْ أَوْحَبُنَا ۚ إِنَّ أَشِكَ مَا يُوحَى ۞ أَنِ اقْدِنْهِ فِي النَّابُوتِ فَاقْدَنْهِ فِي الْمَشِرِ فَلْبُلْقِهِ الْنَمُ بِالشَّاحِلِ بِٱلْخَذْهُ عَدُّولِي وَعَدُّولًا أَرْ وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ عَبَّهُ مِّنِي وَلِيُصْنَعَ عَلَ عَنِيْ ۞ ﴾

( سورة طه)

إذن فالتابوت نعرفه من أيام قصة موسى وهو رضيع ، عندما خافت عليه أمه ؛

فأوحى لها الله :هاإذا خفت عليه فألقيه في اليم » فهل هو التابوت نفسه الذي: تتحدث عنه الآيات التي نحن بصددها ؟

غالب الظن أنه هو ؛ لأنه مادام جاء به على إطلاقه فهو التابوت المعروف ، وكأن المسألة التي نجا بها موسى لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع نبيهم ومع طالوت . وهذه عملية نأخذ منها أن الآثار التي ترتبط بالأحداث الجسيمة في تاريخ العقيدة بجب أن نعنى بها ، ولا نقول إنها كفريات ووثنيات ؛ لأن لها ارتباطا بأمر عقدى ، وبمسائل تاريخية ، وارتباطا بالمقدسات . انظر إلى التابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة . إن هذا دليل على أنه شيء كبير ومهم .

إذن فالآثار التي لها مساس وارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة ، هذه الآثار مهمة للإيمان ، وكأنّ القرآن يقول : اتركوها كيا هي ، وخذوا منها عظة وعبرة ؛ لأنها تذكركم بأشياء مقدسة . لقد كان التابوت مفقودا ، وذلك دليل على أن عدوا غلب على البلاد التي سكنوها ، والعدو عندما يغير على بلاد يحاول أولا طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة . فإذا كان التابوت مقدسا عندهم بهذا الشكل ، كان لابد أن يأخذه الأعداء . وهؤلاء الأعداء هم الذين أخرجوهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم فمن باب أولى أنهم أجبروهم على ترك التابوت .

والله سبحانه وتعالى يطمئنهم بأن آية الملك لطالوت هي مجيء التابوت الذي تتلهفون عليه ، وترتبط به مقدساتكم . «أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم » فكأن الاستقرار النفسي سيأتيكم مع هذا التابوت ؛ لأن الإنسان حين يجد التابوت الذي نجا به نبي ، وفيه الأشياء التي سنعرفها فيها بعد ، إن الإنسان يستروح صلته بالسهاء ، وهي صلة مادية تجمل النفس تستريح .

وعلى سبيل المثال تأمل مشاعرك عندما يقال لك : « هذا هو المصحف الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثبان » . إنه مصحف مثل أى مصحف آخر ، ولكن ميزته أنه كان يقرأ فيه سيدنا عثبان ؛ إنك تستريح نفسيا عندما تراه . وأيضا حين تذهب إلى دار

## 

الحلافة فى تركيا ، ويقال لك : « هذا هو السيف الذى كان بحارب به الإمام على » . فتنظر إلى السيف ، وتجد أن وزنه وثقله يساوى عشرة سيوف ، وتتعجب كيف كان يحمله سيدنا على كرم الله وجهه وكيف كان يحارب به ؟

وكذلك عندما يقال لك : « هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المكحلة التي كان يكتحل بها » ، لاشك أن مثل هذه المشاهد ستترك إشراقا وطمانينة في نفسك . وعندما يراها إنسان به بعض الشكوك والمخاوف فإن العقيدة تستقر في نفسه .

ومن هذا كله أقول: إن ولاة الأمر يجب ألا يعتبروا مقدسات الأشياء ضربا من الشركيات والوثنيات ، بل يجب أن يولوها عناية ورعاية ويبرزوها للناس ؛ لتكون مصدر سكينة وأمن نفس للناس ، وعليهم أن ينصحوا الناس بألا يفتنوا بها ، ولكن عليهم أن يتركوها لتذكرنا بأمر يتصل بعقيدتنا وبنبينا .

وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت . إن الحق سبحانه لم يقل : إن التابوت سبحانه لم يقل : إن التابوت سبياتي كاملا ، ولم يقل كذلك إنه التابوت الذي وُضع فيه موسى ، وإنما قال : « فيه سكينة من ربكم ويقية بما ترك آل موسى وآل هارون ، كأن آل موسى وهارون قد حافظوا على آثار أنبيائهم ، وأيضا قوله تعالى : « تحمله الملائكة » يؤكد لنا أنه لاشك أن الأثر الذي تحمله الملائكة لابد أن يكون شيئا عظيها يوجب العناية الفائقة « إن آية ملك ملكه أن يأتيكم التابوت » .

ونلحظ في قوله : «أن يأتيكم التابوت» أنه سبحانه قد نسب الإنيان إلى التابوت، فهل كان من ضمن العلامة أن يأتيهم التابوت وهم جالسون ينتظرون، ولأن التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم القوم لأنهم كاثنات غير مرثية، فلن يراهم أحد وإنما سبرى القوم التابوت آتياً إليهم، ولذلك أسند الحق أمر المجيء للتابوت.

وهذا المشهد يخلع القلوب ويجعل أصحاب أشد القلوب قساوة يخرون سجدا ويقولون ويا طالوت أنت الملك ، ولن نختلف عليك » . ونريد الآن أن نعرف

الأشياء التي يمكن لأل موسى أن يجافظوا عليها من آثار موسى عليه السلام ، والأثار التي يجافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام .

قال بعض الناس إنها عصا موسى ، وهى الأثر الذى تبقى من آل موسى ، وذلك أمر معقول ؛ لأنها أداة من أدوات معجزة موسى عليه السلام . ألم تكن هى المعجزة التي انقلبت حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة ؟ إن مثل هذه الأداة المعجزة لا يمكن أن يهملها موسى ، أو يهملها المؤمنون به بعد ما حدث منها . وليس من المعقول أن يفرط آل موسى في عصا تكلم الله فيها وقال :

# ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَعِينِكَ يَكُوسَىٰ ١٠ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَنَوَ كُوُّا عَلَيْهَا ﴾

( الآية ١٧ ، من الآية ١٨ سورة طه )

إن هناك قصة طويلة استغرقها الحديث عن هذه العصا ، فكيف يفرط فيها موسى وقومه بسهولة ؟ لاشك أنهم حافظوا عليها ، وقدسوها ، وجعلوها من أمجادهم .

ويرينا الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أهل لجاج وأهل جدل وأهل تلكؤ ، فهم لا يؤمنون بالأمور إلا إذا كانت حسية كالتابوت الذي يأتيهم وحدهم ، صحيحا تحمله الملائكة ، لكنهم لا يرون الملائكة ؛ وإنحا رأوا التابوت يسير إليهم ، « أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ثما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لاية لكم إن كنتم مؤمنين » وليس هناك آيات أعجب من مجىء التابوت حتى يثبت صدق النبي في أن الله قد بعث طالوت ملكا ، فإن لم يؤمنوا بهذه المسألة فعليهم أن يراجعوا إيمانهم .

والسياق القرآنى يدل على أن الله بهتهم بالحجة، وبهتهم بالآية، وبهتهم بالقرآن، بدليل أنه حذف ما كان يجب أن يقال وهو: فقبلوا طالوت ملكا. ونظم طالوت الحرب فقام وقسم الجنود ورتبهم، وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآيات. والحق يقول بعد ذلك:

الفصل هو أن تعزل شيئا عن شيء آخر ، ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْمِدُولَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِلُه رِيحَ يُوسُفَ

(من الآية ٩٤ سورة يوسف)

« فصلت العبر» أي غادرت مصر وخرجت منه . ونحن نستخدم كلمة « فصل » في تبويب الكتب ، ونقصد به قدرًا من المعلومات المترابطة التي تكون وحدة واحدة ، وعندما تنضم الفصول مع بعضها في الكتب تصير أبواباً ، وعندما تنظم الأبواب الموضوعة في مجال علم واحد مع بعضها نقول عنها : هذا « كتاب » .

ونحن نستخدم كلمة « فصل » في وصف مجموعة من التلاميذ المتقاربين في العمر والمستوى الدراسي ونقسمهم إلى فصل أول وثانٍ وثالث ، على حسب سعة الفصول وعدد التلاميذ . وهكذا نفهم معني قول الحق: « فلما فصل طالوت بالجنود » أي

فصلهم عن بقية غير المقاتلين ، وقسمهم إلى جماعات مرتبة ، وكل جماعة لها مهمة .

وكلمة «جنود » هى جمع «جند » وهى مفردة لكنها تدل على جماعة ، وأصل الكلمة من «جَند » وهي الأرض الغليظة الصلبة القوية ، ونظرا لأن الجنود مفروض فيهم الغلظة والقوة فقد أطلق عليهم لفظ : جُند . ويرغم أن كلمة «جند » مفرد ؛ إلا أنها تدل على القوم مثل «رهط » و «طائفة » ويسمونها اسم جمع . « فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر » أى عندما خرج إلى مكان إقامة الحيش بدأ في مباشرة أولى مهاته كملك ، لقد أراد أن يختبرهم ، فهم قوم وقفوا ضد تعيينه ملكا ، لذلك أراد أن يدخل الحكم على أرض صلبة . فقال لهم عن الحق : « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا عنه » »

لقد أوضح لهم : أنتم مقبلون على مهمة لله فى سبيل الله ، وهو سبحانه الذى سيجرى عليكم الاختبار ، ولست أنا لأن الاختبار يكون على قدر المهمة ؛ أنا مشرف فقط على تنفيذ الأمر ، والله مبتليكم بنهر من يشرب منه فليس منا إلا من إغترف غرفة بيده .

وساعة تسمع كلمة « مبتليكم » فلا تفسرها على أنها مصيبة ، ولكن فسرها على أنها اختيار ، قد ينجح من يدخله وقد يفشل . والاختيار هنا بنهر . ومادام كان الاختيار بنهر فلا بد أن لهذه الكلمة موقعا وأثرا نفسيا عندهم ، لا بد أنهم كانوا عطاشًا لما كان النهر ابتلاء . « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مفى » .

إنهم عطاش ، وساعة يُرى الماء فسيقبلون عليه بنهم شربا ورياً ، ومع ذلك يختبر الحق صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه ، لقد جاء الاختبار في منعهم مما تصبو إليه نفوسهم . « فمن شرب منه فليس منى » لماذا ؟

لأنهم ساعة يرون ما يحبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمرَّ الله . ومن ينس

أمر الله ويفضل نفسه ، فهو غير مأمون أن يكون في جند الله . لكن الذي يرى الماء ويمتنع عنه وهو في حاجة إليه ، فهو صابر قادر على نفسه ، وسيكون من جند الله ؛ لأنه آثر مطلوب الله على مطلوب بطنه ، وهو أهل لأن يُبتل .

ومع ذلك لم يَقْسُ الله في الابتلاء ، فأباح ما يفك العطش ولم يحرمهم منه نهائيا . « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده » لقد سمح لهم بغرفة يد تسد الرمق وتستبقى الحياة ، أباح لهم ما تقتضيه الضه ورة . لكن ما صلة هذا الابتلاء بالعملية التي سيقبلون عليها ؟

إن العملية الحربية التى سيدخلونها سيقابلون فيها الويل وسيعرضون لنفاد الزاد ، وهم أيضا عرضة لأن يجاصرهم عدوهم ، وعلى الإنسان المقاتل فى مثل هذه الأمور ان يقوى على شهوته ويأخذ من زاده ومائه على قدر ضرورة استبقاء الحياة ، لذلك تكفى غرفة واحدة لاستبقاء الحياة . كأن التدريب هنا ضرورة للمهمة . فهل فعلوا ذلك ؟

يأتينا الخبر من الحق و فشربوا منه إلا قليلا منهم » . وهكذا تتم التصفية ، ففى البداية سبق لهم أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلا ، وهنا امتنع عن الشرب قليل من القليل ، وهذه غرابيل الاصطفاء أو مصافى الاختبار ، فقد يقوى واحد على نصف المشقة ، ويقوى ثالث على ربعها . لقد بقى منهم القليل ، لكنه القليل الذى يصلح للمهمة ؛ إنّه الذى ظل على الإيمان .

وانظر كيف تكون مصافى الابتلاء فى الجهاد فى سبيل الله ؟ حتى لا يحمل راية الجهاد إلا المأمون عليها الذى يعرف حقها . « فلها جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » أى عندما عبروا النهر واجتازوا كل الاختبارات السابقة قال بعضهم : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد خاف بعض منهم من الاختبار الأخير ، ولكن الذين آمنوا بالله لم يخافوا ، ويقول الحق : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ».

لقد اختلفت المواجيد وإن اتحدت المراثى. فالذين جاوزوا النهر انقسموا عند المروية لكنهم انقسموا عند المراجيد التابعة للرؤية ، فقسم خاف وقسم لم يخف ، الرؤية لكنهم انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية ، فقسم خاف وقسم لم يخف ، والذين خافوا قالوا: « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد وجد الخوف من جالوت وجنوده في نفوسهم فقالوا: « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » ، لقد مروا بثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولى: « هي إدراك لجالوت وجنوده ، والثانية : هي وجدان متوجس من قوة جالوت وجنوده ، والثانية : هي وجدان متوجس من قوة جالوت وجنوده ، والأخيرة : هي نزوع إلى الخوف من جالوت وجنوده ، لكن القسم الذي لم يخف رأوا المشهد أيضا وجاء فيهم قول الله : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » .

كانهم أدخلوا ربهم فى حسابهم فاستهانوا بعدوهم ، لكن الفئة السابقة عزلت نفسها عن ربها فرأوا أنفسهم قلة فخافوا . لقد كان مجرد ظن الفئة المؤمنة أنهم ملاقو الله قد جعل لهم هذه العقيدة ، وإذا كان هذا حال مجرد الظن فيا بالك باليقين ؟ «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ونعرف أن هناك معارك يفوز فيها الأقدر على الصبر ، ودليلنا على ذلك قول الحق :

( آل عمران)

هذا هو الوعد لكن إذا صبرتم كم يكون المدد؟ يقول الحق:

﴿ بَلَيٌّ إِن تَصْدِرُواْ وَنَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَلَذَا يُمْدِدُكُرُ دَبُّكُرِيحَمَّدَةِ اللهِ مِنَ الْمُلَمِّكِمُ مُسَوِّمِينَ ﴿ ﴾

( آل عمران )

فكان البدء بثلاثة آلاف لمساندة أهل الإيمان ويزيد العدد في المدد إلى خمسة آلاف إن صروا واتقوا . إذن فالمدد يأتي على قدر الصبر ؛ لأن حنان القدرة الإلهية عليك يزداد ساعة يجدك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكبر. فالله يريد من عبده أن يستنفد السباب برجولة وثبات ، عبده أن يستنفد الأسباب برجولة وثبات ، تأتيك معونة الله ، ويقول الله لملائكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء قوله الحق على ألسنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ويقول الحق بعد ذلك :

# ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَ آفَدِغُ عَلَيْمَنَاصَبُرًا وَثَكِيِّتُ أَقْدَامَنَ وَانصُرْنَا عَلَى اَلْقَوْمِ الْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾

هذه همى الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا : « ربنا » إنه لم يقل : يا الله ، بل يقول : « ربنا » ؛ لأن الرب هو الذى يتولى التربية والعطاء ، بينها مطلوب « الله » هو العبودية والتكاليف ؛ لذلك ينادى المؤمن ربه فى الموقف الصعب « ياربنا » أى يا من خلقتنا وتتولانا وتمدنا بالأسباب ، قال المؤمنون مع طالوت : « ربنا أفرغ علينا صبرا » .

وعندما نتأمل كلمة «أفرغ علينا صبرا » تفيدنا أنهم طلبوا أن يملاً الله قلوبهم بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأقدام « وثبت أقدامنا » حتى يواجهوا العدو بإيمان ، وعند نهاية الصبر وتنبيت الأقدام يأتى نصر الله للمؤمنين على القوم الكافرين ، وتأتى النتيجة للعزم الإيماني والقتال في قوله الحق :

وَ اللَّهُ وَهُمْ إِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ

اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ رِحَمَايَشَاءٌ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مربِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلِ عَلَى الْعَكِيبِ فَيْ

إن الحق يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به . ويجيء الحق بكلمة «هزموهم» وهي تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجما . والمحارب يجب أن يكون مهاجما كاراً دائها ، فحين يلجأ إلى أن يفر ، هنا نتوقف لنتين أمره ، هل هذا الفرار تحوفا لقتال وانعطافا وميلا إلى موقف آخر هو أصلح للقتال فيه ؟ لوكان الأمر كذلك فلا تكون الهزيمة ، لكن إذا كان الفرار لغير كم وشحادعة للعدو بل كان للخوف هنا تكون الهزيمة .

وقول الله : « فهزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يُقتلوا كلهم ، ولكن الذين تُتلوا هم أثمة الكفر فيهم ، بدليل قوله بعد ذلك : « وقتل داود جالوت » . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذى هرب ، فطارده داود وقتله . ولأول مرة يظهر لنا اسم « داود » في هذه القصة الطويلة ، وهو اسم لم يكن عندنا فكرة عنه من قبل ، وستأتى الفكرة عنه بعد هذه القصة في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ عَاتَبْنَا دَاوُردَ مِنَا فَصَٰلًا ۚ يَعِجِالُ أَوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَ لَهُ الحَيدِدَ ۞ أَنِ اعْمَلْ سَلِغَنْتٍ وَقَيْرَ فِي السَّرِّةُ وَاعْمَلُواْ صَلِيعًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ۞ ﴾

( سورة سبأ )

إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت ، وكان ﴿ داود ﴾ أخاً لمشرة وهو أصغرهم ، وقال النبي للقوم : إن من يدخل المعركة ضد جالوت لا بد أن يأتى درع موسى على مقاسه ، وهنا استعرض والد ﴿ داود ﴾ الدرع على جميع أبنائه ، فلم يأت على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم ، وهو ﴿ داود ﴾ . جاء الدرع على مقاسه ، ودخل ﴿ داود ﴾ المعركة فقتل جالوت قائد المشركين ، وشاءت

## 競機 →**○→○○→○○→○○→○○→○** \ · • ∧ □

حكمة الله أن يكون أصغر المؤمنين هو الذي يقتل كبير جيش المشركين.

كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود ، وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم ، ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الجبال والطير تردد وترجع معه تسبيح الله وتنزيه ، كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أمله أن يعلمه الله صناعة الدروع ، ولذلك لم يتخذ صنعة في حياته إلا عمل الدروع . وجعل الله له الحديد ليناً ليصنع منه ما يشاء كما جاء في قوله تعالى :

# ﴿ وَعَلَّنْكُ صَنَّعَةً لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾

(من الأية ٨٠ سورة الأنبياء)

وهذا دليل على أن الإنسان يجب الشيء الذي له صلة برفعة شأنه . ولقد كان قتل جالوت هو البداية لداود . و وقتل داود جالوت وآناه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » إن الحق يأتي هنا بقضية كونية في الوجود ، وهي أن الحرب ضرورة اجتماعية ، وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد العالم ؛ فلوسيطرت قوة واحدة في الكون لفسد .

فالذى يعمر الكون هو أن توجد فيه قوىٌ متكافئة ؛ قوة تقابلها قوة أخرى . ولذلك نجد العالم دائما محروسا بالقوتين العظميين ، ولوكانت قوة واحدة لعم الضلال . ولو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية في القوى تحفظ الاستقرار في العالم .

فى بداية الإسلام كانت الدولتان العظميان هما الفرس فى الشرق ، والروم فى الغرب . والآن سقطت قوة روسيا من كفة ميزان العالم ، وتتسابق ألمانيا واليابان ليوازنا قوة أمريكا .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

### @1104@@#@@#@@#@@#@@#@

إن قول الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » جاء تعقيبا على قصة الصراع بين بنى إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولا من الله الإذن بالقتال . وبعث الله غم ملكا ليقاتلوا تحت رايته ، وكانت علامة هذا الملك فى الصدق أن يأتى الله بالتابوت . ثم جاءت قضية اجتماعية ينتهى إليها الناس عادة بحكيم الرأى ولو بدون الوحى ، وهى أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعداداً بالأسباب البشرية ، حتى إذا ما استوفى إعداده كل الأسباب لجا إلى معونة الله ، لأن الأسباب حكم قلنا ـ هى من يد الله ، فلا ترد أنت يد الله بأسبابها ، لتطلب معونة الله بذاته ، بل خذ الأسباب أولا لأنها من يد ربك .

ويعلمنا الحق أيضا أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق تمحيصا يبين لنا قوة ثباتهم في الاختبار الإيماني ؛ لأن الإنسان قد يقول قولا بلسانه ؛ ولكنه حين يتعرض للفعل تحدثه نفسه بألا يوفي ، وقد نجح قلة من القوم في الابتلاءات المتعددة . وفعلا دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم ، وانتصر داود بقتل جالوت .

إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناسا بأناس، ويطلقها الحق سبحانه قضية عامة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أى لولا أن الله دفع بالقلة المؤمنة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض، فالدفع هو الرد عن المراد، فإذا كان المراد للناس أن يوجد شر، وإن الله يدفعه . إذن فالله يدفع ولكن بأيدى خلقه ، كيا قال سبحانه :

﴿ قَانِيلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ

مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

( سورة التوبة )

إنه دفع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين ، ويعذب الحق الكافرين بأيدى المؤمنين . وعندما نظامل القول الحكيم : وولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض!

فإننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول ، لقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ، فكان هذا هو ميرر القتال . وتجد آية أخرى أيضا تقول :

﴿ الَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِينْرِهِم بِغَيْرِ حَقِ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبَّنَا اللَّهِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضِ مَّذُنَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْتٌ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اللّهُ اللّهِ كَنْيَرُ اللّهِ وَلَيْنَصُرُنَّ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُوىً عَنِيزٌ ٢٠٠٠

( سورة الحج )

والسياق مختلف في الآيتين ، السياق الذي يأتي في سورة البقرة عن أناس يحاربون بالفعل ، والمسياق الذي يأتي في سورة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم المستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوتهم المؤمنين في دار الإيمان ليعيدوا الكرة ، ويدخلوا مكة فانحين .

صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة يكون الدفاع بأن تُقِرَّ لَيْكِرَّ . . أي أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجمع أمر نفسك أنت ومن معك وتعود إلى بلدك مقاتلا فاتحا ، ومرة يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل ، فالآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها هنا تفيد أنهم قاتلوا بالفعل ، والآية الثانية تفيد أنهم خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين ، فالحروج نفسه نوع من الدفع ، لماذا ؟ لأن المسلمين الأوائل لو مكتوا في مكة فربما أفناهم خصومهم فلا يبقى للإسلام خيرة ، فذهبوا إلى المدينة وكؤنوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فاتحين :

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞﴾

( سورة النصر)

إن السياق في الآيتين واحد ولكن النتيجة نختلف ، هنا يقول الحق : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » لماذا تفسد الأرض ؟ لأن معنى دفاع الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسًا الفوا الفساد ، ويقابلهم أناس خرجوا على من ألف الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحق سبحانه وتعالى في الآية الثانية السبد فيقول :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضِ لَمُلِّمَتْ صَوَّمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسْجِدُ يُذْكُرُ فِهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الحج)

والصوامع هي ما يقابل الآن الدير للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها ، لأن فيه متعبدًا عَمِل بالتكليف العام ؛ ومتعبدًا آخر قد ألزم نفسه بشيء قوق ما كلفه الله به . فالذين يعبدون الله بهذه الطريقة يجلسون في أماكن بعبدة عن الناس يسمونها الصوامع ، وهي تشبه الدير الآن . والمعنى العام في التعبد للنصارى هو التعبد في الكتاب وهو المقصود بالبِيع ، والمعنى الخاص هو التعبد في الصوامع .

إذن « لهدمت صوامع » هذه لخاصة المتدينين ، وكنائس أو بيع لعامة المتدينين . وقول الحق : « وصلوات » ، من صالوت ، وهى مكان العبادة لليهود ، و« مساجد » وهى مساجد المسلمين .

إن قوله تعالى : «لفسدت الأرض» في هذه الآية ، وقوله تعالى هناك « لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد » أي أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؛ لأنها هي التي تربط المخلوق بالحالق . ومادامت تلك الأماكن هي التي تربط المخلوق بالحالق فإن هدمت . . يكون الناس على غير ذكر لربهم وتفتنهم أسباب الدنيا .

فالأديرة والكنائس والصوامع بحين كانت والمساجد الآن هي حارسة القيم في الوجود ، لأنها تذكرك دائم بالعبودية وتمنع عنك الغرور ، وهي من السجود الذي هو منتهى الحضوع للرب ، نخضع بها لله خمس مرات في اليوم والليلة ؛ فإن كان عند العبد ثيء من الغرور لا بد أن يذوب ، ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله على العباد ؛ فلا يدخلك أيها المسلم شيء من الغرور . فإذا لم يدخلك شيء من الغرور أستعملت أسباب الله في مطلوبات الله . أما أن تأخذ أنت أسباب الله في غير مطلوبات الله فقد أقدر يدك على الحركة فلمإذا تعصى مطلوبات الله على الحركة فلمإذا تعصى الله بها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر لسانك على الكلام ، فلمإذا تؤذي غيرك

بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها في المعصية .

قال الله تعالى في هذه الآية : « لفسدت الأرض » وشرح ذلك في قوله تعالى : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هي التي تبقى أصول القيم في التدين . « وأصول القيم في التدين » غير « كل القيم في التدين » ، ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى جعل للإسلام خسة أركان ، وهي التي بني عليها الإسلام . ولا بد أن نقيم بنيان الإسلام على هذه الأركان الخمسة ، فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة ، فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة ، لا ؛ لأن الإسلام مبنى عليها لفقط فهى الأعمدة أو الأسس التي بني عليها الإسلام . فأنت حين تضع أساسا لمنزل وتقيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك للسكن ، بل لا بد أن تقيم بقية البنيان ، إذن فالإسلام مبنى على هذه الأسس .

والحق سبحانه وتعال يوضح ذلك فيأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لأن المساجد ـ ونحن نتكلم بالعرف الإسلامي ـ هي ملتقى فيوضات الحق النورانية على خلقه ، فالذي يريد فيض الحق بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تفسد الأرض لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه ، فمرة جاء الحق بالنتيجة ومرة جاء بالسبب .

ولماذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض؟ لأن هناك أناسًا يريدون الشر وأناسًا يريدون الخير، فمن يريد الشر يدفع من يريد الخير، وإذا وقعت المعركة بهذا الوصف فإن يد الله لا تتخل عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير، فهو سبحانه القائل:

﴿ وَلَيْنَصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الحج)

أى إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن المعارك التي نراها في الكون لا نجد فيها معركة بين حقين ؛ لأنه لا يوجد في الوجود حقان ، فالحق واحد ، فلا يقولن أحد : إنه على حق وخصمه على حق . لا ، إن هناك حقًا واحدًا فقط . والمعركة ـ إن وجدت ـ توجد بين حق وباطل ، أو بين باطل وباطل . والمعركة بين

## C1-1# CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

الحق والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذى يطول من المعارك هي المعارك بين الباطل والباطل ؛ فليس أجدهيا أولي بأن ينصره الله . فهذا على فساد وذاك على فساد ، وصين يندك هذا الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفساد بذاك الفساد . فجناحا الفساد في الكون ينتهيان . ويأتى من بعد ذلك أناس ليس عندهم فساد ويعمرون الكون .

والمعارك التي تدور في أي مكان تجد أن هذا الطرف له هوى والاخر له هوًى غتلف . ولا يقف الله في أي جانب منها ؛ لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من الآخر ؛ لذلك يتركهم يصطرع بعضهم مع بعض ، ومادام الحق قد تركهم لبعضهم البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كان الله في بال جانب منهم لوقف سبحانه في جانبه . وكذلك نرى في معارك العصر الحديث أن المعركة تطول وتطول ؛ لأننا لا نجد القسم الثالث الذي جاء في قوله سبحانه :

﴿ وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَاصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَنَهُمَا عَلَ الْأَنْثَرَىٰ فَقَتِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِيَّ الِنَّ أَثْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْقِيطُورُ ۚ إِنَّ اللَّهُ يُجِبُّ الْمُفْسِطِينَ ۞ ﴾

( سورة الحجرات)

إن الحق سبحانه وتعالى يأمر عند اقتتال طائفتين من المؤمنين أن يصلح بينها قوم مؤمنون ، فإن تعدت إحداهما على الأخرى ، ورفضت الصلح فالحق يأمر المؤمنين بأن يقاتلوا الفئة التى تتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله ، فإن رجعت إلى حكم الله فالإصلاح بين الفئتين يكون بالإنصاف ؛ لأن الله يجب العادلين المنصفين .

ونحن نجد الباطل يتقاتل مع الباطل ؛ لذلك لا نجد من يصلح بين الباطلين ، بل نجد أهواءُ تتعارك ، وكل جانب ينفخ في الطائفة التي تناسب هواه .

وهذه هي الخيبة في الكون المعاصر ؛ إن المعارك تطول لأنه ليس في بال المتقاتلين

شيء جامع، ولو كان فى بالهم شيء جامع، لما حدثت الحرب. وماداموا قد غفلوا عن هذا الشيء الجامع ، فمن المفروض أن تتدخل الفئة القادرة على الإصلاح ، ولكن حتى هؤلاء لم يدخلوا للإصلاح ، وهذا معناه أن الخيبة فى العالم كله . وسيظل العالم فى خيبة إلى أن يرعووا ويرتذعوا . إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون فى هذه الخيبة حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهى هذه المشاكل إلا أن يرجعوا جميعاً عن أهوائهم إلى مراد خالقهم .

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ، نعم تفسد الأرض فيها جعل الله للإنسان يداً فيه ، أما الشيء الذي لم يجعل الله للإنسان يداً فيه فستظل النواميس كها هي لا يؤثر فيها أحد ، فلا أحد يؤثر في الشمس أو القمر أو الهواء أو المطر ، إنما الفساد جاء فيها للإنسان فيه يد .

انظر إلى الكون ، إنك تجد المسائل التى لا دخل للإنسان فيها مستقيمة على أحسن ما يكون ، وإنما يأتى الفساد من النواحي التي تدخل فيها الإنسان بغير منهج الله . ولو أن الإنسان دخل فيها بمنهج الله لاستقامت الأمور كما استقامت النواميس العلما .

في سورة الرحمن قوله تعالى :

﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلَّمِيزَانَ ﴾

( سورة الرحمن )

ومادام الحق قد رفع السياء ووضع الميزان ، فالسياء لا تقع على الأرض والنظام محكم تماما ، الشمس تطلع من الشرق وتغرب فى الغرب ، والقمر والنجوم تسير فى منتهى المدقة والإبداع ، لأنه لا دخل لأحد من البشر فيه . فإن أردتم أن تصلح حياتكم ، وأن تستقيم أموركم كها استقامت هندسة السياء والأرض فخذوا الميزان من السياء فى أعمالكم ، واتبعوا القول الحق :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ أَلَّا تَطْغُواْ فِي الْمِيزَانِ ﴾ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ

بِٱلْفِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ٢٠٠٠

( سورة الرحمن)

ومادمتم قد رأيتم أن الأمور الموجودة التي تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل باستقامة وترون أن الفساد قد جاء من ناحية الأمور التي دخلتم فيها ، فلهاذا لا نتبع منهج الله في الأمور التي لنا دخل فيها ؟ إنك إن عملت في الحياة بمنهج الله الذي خلتي الحياة فإن أمورك تستقيم لك كها استقامت الأمور العليا في الكون . واحفظ جيداً قوله تعالى :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ١٠ إِلَّا تَطْغُواْ فِي الْمِيزَانِ ١٠ ﴾

( سورة الرحمن )

ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الإنسان لا تدخل فيها . إن السياء لا تقع على الأرض لأنها محكومة بنظام محكم تماما .

والأرض لا تدور بعيدا عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر لها النظام المحكم تماما . ولهذا يقول الحتى سبحانه عن نظام الكواكب فى الكون :

﴿ لَا النَّمْسُ يَنْبَغِى لَمَآ أَنْ تَدْرِكَ الْفَمَرَ وَلَا الَّبْلُ سَافِيُ النَّهَارِ ۚ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾

( سورة يس)

إنه نظام دقيق محكم لأنه لا دخل للإنسان فيه . اصنعوا ميزاناً فى كل الأمور النى لكم فيها اختيار حتى لا تطغوا فى الميزان .

ومادام الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار ، وبعض الناس اختيار مذهباً ، والبعض الذهبين خارج عن اختار مذهبا مضادا ، وكلَّ من المذهبين خارج عن منهج الله ، فالحق سبحانه وتعالى يترك الفئين للتقاتل والتناحر . ولأنه سبحانه ذو رحمة على العالمين ، يبقى عناصر الخير في الوجود ، لعل أحداً يرى ويتنبه ويتلفت

### ٤٤٤ النقاة

ويذهب ليأخذها . فعندما تطغى جماعة يأتى لهم الحق بجماعة يردونهم ، حتى تبقى عناصر الخير فى الوجود لعل إنساناً يأتى ليأخذ عنصراً منها يحرك به حياته ، وصاحب الحير إنما يأق من فضل الله على العالمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ تِلْكَ ءَايَكَ ثُمَالِيِّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَكُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَكُمْ تُسَلِيرَ ۖ ﴿ فَا لَكُمْ تُسَلِيرِ كَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

ونعرف أن « تلك » إشارة بخاطب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويشير إلى الآيات التى سبقت والتى تدل على عظمة الحق وقيومته ، فقد قال الحق من قبل : 

﴿ أَلَّمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينْدِهِم وَهُمْ أَلُوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُواْ 
مُمَّ أَحَيْنُهُم اللهُ لَدُو فَضَلْ عِلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ 
مُمَّ أَحَيْنُهُم اللهُ ال

وساعة طلبوا أن يقاتلوا ، وأن يبعث لهم ملكاً ، ويعثه لهم ، ويعث لهم التابوت فيه سكينة ، اليست هذه آيات اخرى ؟ ومن بعد ذلك أراد الحق أن يأتي مقتل جالوت العملاق الضخم على يد داود الصبى الصغير . أليست هذه آية ؟ وآية أخرى هي أن جماعة قليلة علم القرارهم ـ حيث قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، هذه الجماعة القليلة تدخل المعركة وتهزم الكثرة ، أليست هذه آية ؟

وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التى سبقت رسالته ؟ لا ، ولكنها من إخبار الله لعم عليه ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع ، وخاصة الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ بأنه لا قرأ ولا كتب ولا جلس إلى معلم ، ولا أحد قال له شيئا ؛ حتى الرحلة التي ذهب فيها للتجارة كان يصحبه فيها أناس غيره ، ولو كانوا قد رأوه جالسا إلى أحد يعلمه شيئا ؛ لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان ، وتعلم منه كذا

## 11-1V DO+OO+OO+OO+OO+O

وكذا . ولكن هذا لم يقله أحد ؛ لأنه لم يحدث أصلا ، ولذلك كان إخباره صلى الله عليه وسلم بما يعلمونه هم عندهم هو بعضا من أسرار معجزته ، إنه قد عرف الأخبار السابقة رغم أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلق علما من أحد . وقد تماحك بعض المشركين وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى فتى عند المروة يعلمه هذه الأخبار ، فنزل القول الحق يدحض هذا الافتراء :

﴿ وَلَقَدْ نَعَامُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّكَ يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَجْمِى وَعَانَا لِسَانً مَّرَيٌّ شُمِينً ۞ ﴾

( سورة النحل)

لقد أثبت الحق أنها حجة باطلة ، وزعم كاذب من ناحيتهم . لأن الذى ادّعوا أنه علم الرسول كان أعجميا . ويقول الحق سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم : « تلك آيات الله تعلى الأشياء العجبية ، و« تنلك ايات الله » تعنى الأشياء العجبية ، و« تنلوها » أى نجعل كلمة بعد كلمة ، وهى من « ولى » أى جاء بعده بلا فاصل . « تتلوها عليك بالحق » والحق هو الشيء الذى وقع موقعه حيث لا يتغير عنه ، فلا يتضارب أبدا .

فهب أن حادثة وقعت أمامك ، ثم سُئلت عنها ألف مرة في طيلة حياتك ستجد أن جوابك لن يختلف عليها أبدا ؛ لأنك تحكي واقعا رأيته ، لكن لو كانت الحكاية كذبا ؛ فستجد أن روايتك لها في المرة الثانية تتغير ؛ لأنك لا تذكر ماذا قلت في المرة الأولى ؛ لأنك لا تحكي عن واقع يأخذك وتلتزم به ، وكذلك الحق لا يتغير، ولا يتصارب ، ولا يتعارض .

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » ومادام الحق سبحانه هو الذي يقولها ، فسيقولها لك حقيقة ، وعندئذ يعرف الآخرون أنك عرفت ما عندهم مما يخفونه في كتبهم يقوله بعضهم لبعض ، هنا يعرفون أنك من المرسلين ، ولذلك نحن نجد في « ماكانات القرآن » التي يقول فيها تعالى : « ما كُنت » ، « ما كُنت » ، ومثل قوله الحق :

### >0+00+00+00+00+00+01+1/1E

و وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلفَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُومَى ٱلأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ ﴾ ( سورة النصص )

أى ما كنت يا محمد حاضرا مع موسى فى المكان الغربي من الجبل حين عهد الله إليه بأمر الرسالة ، ولم تكن معاصرا لموسى ولا شاهداً تبليغه للرسالة فكيف يكذبك قومك وأنت تتلو عليهم أنباء السابقين ؟ ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مُرَبِّمُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِ إِذْ يُخْتَصِمُونَ ۞ ﴾

( سورة أل عمران)

إن الذي رواه القرآن لك يا محمد من الأخبار الجليلة عمن اصطفاهم الله هي من الغيب الذي أوحى الله به إليك . وما كنت حاضراً معهم وهم يقترعون بالسهام ليعلم بالقرعة من يقوم بشئون مريم ، وما كنت معهم وهم يختصمون في نيل هذا الشرف النبيل . ومثال ذلك قوله الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كُنتَ جِئَانِبِ الطُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن زَحْمَةٌ مِن ذَيِكَ لِتُنذِدَ قَوْمًا مَّا أَتَهُم مِن نَذيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَكَذَكُرُونَ ۞ ﴾

( سورة القصص )

أى ما كنت أيها الرسول حاضراً فى جانب الطور حين نادينا موسى لما أتى الميقات وكلمه ربه وناجاه ، ولكن الله أعلمك بهذا عن طريق الوحى رحمة بك وبامتلك. ولتبلغه لقوم لم يأتهم رسول من قبلك لعلهم يتذكرون ويؤمنون . ومثال ذلك قوله الحق: ا

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلِيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِينا مَاكُنتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِتَنبُ وَلا الْإِيمَانُ وَلا الْإِيمَانُ وَلاَ الْإِيمَانُ وَلَا إِنَّكَ لَتَهْدِي اللَّهِ مِن فَشَاءٌ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي

## 0+00+00+00+00+00+00+00+00 إِنَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ۞ ﴾

( سورة الشورى)

إن القرآن هو وحى منزل من عند الله ، يُعرَّف المؤمنين النور إلى الهداية وتكاليف الحق ، ويهدى من اختار الهدى ، وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط مستقيم . إن كل و ما كنت ، في القرآن الكريم هى دليل على أن ما أخبرك به جبريل رسولا من عند الله إليك ، وحاملا للوحى من الله هو الحق ؛ فتعلمه أنت يا محمد بطريقة خاصة وعلى نهج مخصوص ، رغم أنك لم تقرأ كتابا ولم تجلس إلى معلم . وما تخبرهم به من آيات هى موافقة لما معهم ، وكان من الواجب أن يقولوا إن الذى علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى ، وكان يجب أن يقروا ويشهدوا بأنك من المراسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَنَ كُمُ اللهُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ هُمْ مَن كُلَّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ هُمُ مَن كُلَّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَ هُمْ وَرَجَكُ اللَّهُ مَا اقْتَ مَلَ اللَّهِ مَن وَاللَّهُ مَا اقْتَ مَلَ اللَّهِ مَن وَاللَّهُ مَا اقْتَ مَلَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْ

إن الحق سبحانه وتعالى يشير إلى الرسل بقوله : « تلك الرسل » و« الرسل » هى جمع لمفرد هو « رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هى الجملة من الكلام التي تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلمإذا لم يقل الحق « هؤلاء الرسل ، وقال «تلك الرسل ، ؟ ذلك ليدلك القرآن الكريم على أن الرسل مها اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد ويمنهج واحد . وكما عرفنا من قبل أن الإشارة بـ «تلك ، هي إشارة لأمر بعيد . فعندما نشير إلى شيء قريب فإننا نقول : «ذًا » ، وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : «ذلك » . وعندما نشير إلى مؤنث فنقول : «تٍ » وعندما نشير إلى خطاب مؤنث نقول : «تيك» . و«اللام» كها عرفنا هنا للبعد أو للمنزلة العالية .

إذن فقوله الحق : « تلك الرسل » هو إشارة إلى الرسل الذين يَعْلَمُهُم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، أو الرسل الذين تقدموا في السياق القرآني . والسياق القرآني الذي تقدم تحدث عن موسى عليه السلام ، وعن عيسى عليه السلام ، وتكلم السياق عن أولى العزم من الرسل .

إن أردت الترتيب القرآن هنا ، فهو يشير إلى الذى تقدم فى هذه السورة ، وإن أردت ترتيب النزول تكون الإشارة إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين ، والمناسبة هنا أن الحق قد ختم الآية السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين » ، ولما كانت « وإنك لمن المرسلين » تفيد بعضيته صلى الله عليه وسلم لكلية عامة ، كانه يقول : إياكم أن تظنوا أنهم ماداموا قد اتفقوا فى أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله ، يقول : هنا متساوون فى المنزلة ، لا ، بل كل واحد منهم له منزلته العامة فى الفضائية والخاصة فى التفضيل . إنهم جميعا رسل من عند الله ، ولكن الحق يعطى كل واحد منهم منزلة خاصة فى التفضيل .

فلما كان قول الله : « وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الرسل متساوون في المكانة ، وتقول إنهم متهائلون في الفضل . لا . إن الله قد فضل بعضهم على بعض .

وما هو التفضيل ؟

إن التفضيل هو أن تأتي للغير وتعطيه ميزة ، وعندما تعطى له مزية عمن سواه قد

### Q1,V1DQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

يقول لك إنسان ما «هذه محاباة »، لذلك نقول لن يقول ذلك: الزم الدقة ، ولتعرف أن التفضيل هو إيثار الغير بجزية بدافع الحكمة ، أما المحاباة فهى إيثار الغير بجزية بدافع الهوى والشهوة ، فمثلا إذا أردنا أن نختار أحداً من الناس لمنصب كبير ، فنحن نختار عددا من الشخصيات التي يمكن أن تنطبق عليهم المواصفات ونقول: «هذا يصلح ، وهذا يصلح » و«هذا فيه ميزات عن ذاك » وهكذا ، فإن نظرنا إليهم وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل ، ولكن إن اخترنا واحداً لأنه قريب أو صهر أو غير ذلك فهذا هو الهوى والمحاباة .

إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطى مزية ولكن لحكمة ، وأما المحاباة فهى أن تؤثر وتعطى مزية ، ولكن لهوى في نفسك . فمثلا هب أنك اشتريت قاربا بخاريا وركبته أنت وابلك الصغير ، ومعك سائق القارب البخارى ، وأراد ابنك الصغير أن يسوق القارب البخارى ، وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمواج عالية واضطرب البحر فنهضت أنت مسرعا وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتولى النيادة ، وهنا قد يصرخ الولد ، فهل هذه عاباة منك للسائق لا ، فلو كانت عاباة لكانت لابنك ، لكنك أنت قد آثرت السائق لحكمة تعرفها وهى أنه أعلم بالقيادة من الولد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثية الإيثار وحيثية التمييز لحكمة فهذا هو الحاكم .

وكل أعمال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة ؛ لأنه سبحانه ليس له هوى ولا شهوة ، فكلنا جميعا بالنسبة إليه سواء . إذن هو سبحانه حين يعطى مزية أو يعطى خبرا أو يعطى فضلية ، يكون القصد فيها إلى حكمة ما .

وحينها قال الحق: « وإنك لمن المرسلين » جاء بعدها بالقول الكريم: « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » وأعطانا نماذج التفضيل فقال: « منهم من كلم الله » يأتى فى الذهن مباشرة موسى عليه السلام ، وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملائكة.

وبعد ذلك يقول الحق : ﴿ ورفع بعضهم درجات ﴾ . ثم قال : ﴿ وآتينا عيسى ابن

### >0+00+00+00+00+00+01+VYD

مريم البينات » إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الغالب فقال : «كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيسى عليه السلام بأنه قد وهبه الأيات البينات . وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الحق « ورفع بعضهم درجات » والخطاب فى الأيات لمحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم .

وساعة يأق التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب ، فقد حدد المراد بالقضية ، ولكن ساعة أن يأق بالوصف ويترك لفطنة السامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكانه من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفعنا بعضهم درجات » بحق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحانه في الوسط بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت في الوسط ، وإنما جاء آخر الأنبياء ، ولكنك تجد أن منهجه صلى الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد أسرفت في المروحانية بلا مادية ، أسرفت في المروحانية بلا مادية ، والعالم يحتاج إلى وسطية بين المادية والروحية ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان محمداً صلى الله عليه وسلم ، الميزان في قضية الوجود .

وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل ، فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قريته مثل سيدنا لوط مثلا ، وهناك رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته محدود ، ولَكِنْ هناك رسول واحد قيل له : أنت مرسل للإنس والجن ، ولكل من يوجد من الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة إنّه هو محمد صل الله عليه وسلم .

فإذا كان التفضيل هو بجال العمل فهو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإذا نظرنا إلى المعجزات التى أنزلها الله لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم ، نجد أن كل المعجزات قد جاءت معجزات كونية ، أى معجزات مادية حسية الذى يراها يؤمن بها ، فالذى رأى عصا موسى وهى تضرب البحر فانفلق ، هذه معجزة مادية آمن بها قوم موسى ، والذى رأى عسى عليه السلام يبرىء الاكمه والأبرص فقد شهد المعجزات الماذية وآمن بها ، ولكن هل لهذه المعجزات الآن وجود غير الخبر عنها ؟ لا ليس لها وجود غير الخبر

لكنْ محمد صلى الله عليه وسلم حينا يشاء الله أن يأتيه بالمعجزة لا يأتي له بمعجزة من جنس المخسات (١) التي تحدث مرة وتنتهى ، إنه سبحانه قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ، فرسالته غير محدودة ، ولابد أن تكون معجزته صلى الله عليه وسلم غير محسة وإنما تكون معقولة ؛ لأن العقل هو القدر المشترك عند الجميع ، لذلك كانت معجزته القرآن . ويستطيع كل واحد الأن أن يقول : محمد رسول الله وتلك معجزته .

إن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم هى واقع محسوس . وفى مناط التطبيق للمنهج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعوا ، إنما كانوا ينقلون الأحكام عن الله ، وليس لهم أن يشرعوا ، أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد الذى قال الله له :

﴿ وَمَا ءَاتَنكُو الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُوْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

فهو صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بالتشريع أيضا ، أليست هذه مزية ؟ إن المراد من المنهج السياوى هو وضع القوانين التي تحكم حركة الحياة فى الحلافة فى الأرض ، وتلك القوانين نوعان : نوع جاء من الله ، وفى هذا نجد أن كل الوسل فيه سواء ، ولكن هناك نوع ثانٍ من القوانين فوض الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع من التشريع ليلائم ما يرى ، وهذا تفضيل للرسول صلى الله عليه وسلم أن

إذن حين يقول الله تعالى : « ورفع بعضهم درجات » فهذا لا ينطبق إلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت أعطيت لولدك قلما عاديا ، ولولدك الثانى قلما مرتفع القيمة ، ولولدك الثالث ساعة ، أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جدا ، ثم تأتى للأولاد وتقول لهم : أنا اشتريت لفلان قلم جافا ، ولفلان قلم حبر ، واشتريت لفلان ساعة ، وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة . فـ « بعضهم » هذا قد عُرف بأنه الابن الرابع الذى لم تذكر اسمه ، فيكون قد تعين وتحدد .

١ ـ علماً بأن رسول الله ﷺ كانت له معجزات حسية كبيرة انظر كتاب : الفرقان . . . لابن تيمية .

## 00+00+00+00+00+00+0\(\cdot\)\tag{20}

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ، وحين تقول كلم الله إيال ان تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد في البشر ، فأنا أتكلم والله يتكلم ، لكن أكلامه سبحانه مثل كلامي ؟ إن كنت تعتقد أن وجودى مثل وجوده فاجعل كلامي ككلامه ، وإن كان وجودى ليس كوجوده فكيف يكون كلامي ككلامه ؟

ربما يقول أحد: إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلك ، نقول له : لا ، أنت لا تأخذ ما يخص الله سبحانه إلا في إطار « ليس كمثله شيء » ونحن نأخذ كل وصف يرد عن الله بواسطة الله ، ولا نضع وصفا من عندنا ، وبعد ذلك لا نقارنه بوصف للبشر . فلله حياة ولك حياة . لكن أحياة أي منا كحياته سبحانه ؟ لا ، إن حياته ذاتية ، وحياة كل منا موهوبة مسلوبة ، فليست مثل حياته ما

## وعندما يقول الحق:

﴿ اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوُاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَارِمُمْ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ مَالَكُمْ يَن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيجٍ أَفَلَا تَشَذَكُرُونَ ۞ ﴾

( سورة السجدة )

فهل جلوس الحق كهجلوس الخلق؟ أو هل يكون كرسى الخالق ككرسى المخالق ككرسى المخلوق؟ طبعا لا . ونحن المؤمنين نأخذ كل صفة عن الله في نطاق التنزيه : سبحان الله وليس كمثله شيء ، فليس استواء الله مثل استواء البشر ، وليس جلوس الحق مثل جلوس الإنسان .

ونضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - هب أن صاحبا لك دعاك لتأكل عنده ، ثم دعاك أحد كبراء القوم لتأكل عنده ، لا بد أنك تجد الطعام متفاوتا في جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دعوك ، فإذا كان البشر أنفسهم تتفاوت بينهم الأمور الوصفية تبعا لمقاماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم ، فإذا ما تركيت بالصفة إلى خالق كل الأشياء أيفنت أنه سبحانه مُنزه عن كل من سواه ، وليس كمثله شيء .

إذن و كلم الله » تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسيلة من وسائل الإعلام . « منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتيناً عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » والحق سبحانه وتعالى يؤكد دائها في الكلام عن سيدنا عيسى - أنّ عيسى ابن مريم مؤيد بروح القدس - ؟ لأن المسائل التي تعرض لها سيدنا عيسى تنطلب أن تكون روح القدس دائها معه ، ولذلك يقول الحق سبحانه عنه :

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَبًّا ﴿ ﴾

( سورة مريم )

ففى الميلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة ؛ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس ، واتهمت فيها أمه ، وجاء القرآن فنزهها ، وبرأها ، ووضع الامر فى نصابه الحق ، وأيضا فى موته عندما أرادوا أن يقتلوه .

وحين ننظر إلى الرسل نجد أن مقتضى أن يرسل الله رسلاً إلى العالم هو أنه سبحانه قد خلق الحلق غير مكرهين على فعل ، ولا مسخرين كيا تسخر بقية الاجناس فى الكون ، ودونه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العقل ، وبعد الحيوان بأن جنس النبات الذى ينقص عن النبات الذى ينقص عنه الحس والحركة ، وبعد ذلك الجهاد الذى ينقص عن النبات ، تلك هى أجناس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الاجناس . والسيادة جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار ، ولكن بالقهم والقسر .

فالشمس لم تجئ مرة لتقول : لم يعد الحلق يعجبونني لذلك لن أشرق لهم اليوم ، ولا الأرض امتنعت عن الله المواء امتنع عن أن ينزل ، ولا الأرض امتنعت عن أن تعطى النبات عناصر غذائه ، إن الإنسان يركب الدابة ويسيرها كما يجب وكما يريد ، لا شيء يتأبى أبدا على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذي يويد ، لا شيء يتأبى أبدا على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذي وهبك الله الاختيار لتهارس مهمتك في الوجود ، فإن شئت فعلت كذا ، وإن شئت لم تفعل كذا ،

ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك ، بل إنّ فيه أموراً تصير برغم أنفك وأنت

مسخر فيها ، لا تستطيع ـ مثلا ـ أن تتحكم فى يوم ميلادك ، ولا فى يوم وفاتك ، ولا فيها ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنك ، ولا فيها يدور من الحركة فى بدنك ، كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفلت من قبضة ربك . ولكنك مختار فى أشياء .

ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر أجناساً على أن تكون كها يريد ، وكها يجب ، وتلك صفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ما ترك جنسا يختار أن يؤمن ، ويختار ألا يؤمن ، وإن آمن يختار أن يطبع ويختار أن يعصى ، فهذه تثبت المحبوبية لله سبحانه وتعالى لمز ، اختار وآثر طاعة الله على المعصبة .

ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا يخضع القلب . فأنت تستطيع أن تهدد إنسانا بمسدس وتقول له : « اسجد لى » فيسجد لك ، لكنك لا تستطيع أن تقول له ـ وهو تحت التهديد ـ « أحبني » . فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان بالاختيار ، ويترك لنا الطاعة والمعصية اختياراً ، ليعلم من يأتيه حباً ومن يأتيه قهرا .

والعالم كله يأتى لله قهرا . وأنت أيها الإنسان فى ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . ومن هنا ثبتت لله تعالى القدرة . ويقى أن تثبت له الحب . والعبد الصالح هو الذى يطيعه عن حب . ونحن قد سبق لنا أن ضربنا مثلا ـ ولله المثل الأعلى ـ وقلنا إن إنسانا عنده خادمان واحد اسمه سعد والآخر اسمه سعيد ، سعد قيده صاحبه بحبل ويَجِّرُهُ قائلا : « ياسعد » فهل لسعد ألا يجيء ؟ لا . لكن صاحب العبدين ترك لسعيد الحرية ، وعندما يناديه فهو يأتيه .

إذن ، أيها يجبه ، الذى جاء بالحبل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن ، فمن كرامة الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يهدى الناس جميعا ما استطاع أى واحد منهم أن يكفر به ، ولو شاء أن يكون مطاعا دائيا ما استطاع واحد أن يعصيه أبداً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالما حينها قال أمام الله تعالى :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾

أقسم الشيطان لله بعزته سبحانه عن خلقه ، وكأنه قال : أنت يارب لو كنت تحتاج عبادك فأنا لا استطيع أن آخذهم ، ولكن لأنك عزيز عليهم ، إن ارادوا أن يؤمنوا آمنوا ، وإن أرادوا ألا يؤمنوا لم يؤمنوا ؛ فهذا هو المدخل الذى سادخل منه . ولذلك استثنى الشيطان بعضا من العباد لأنه لن يستطيع أن يجد لوسوسته لديهم

# ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾

( سورة ص )

أى إن الذى يريد الله أن يستخلصه لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه . إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعالى ، ولكنه فى معركة معنا نحن . ولقد أوضح الحق ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القرآن :

( سورة ص)

إذن لو أراد الله أن نكون طائعين جميعا ، أيستطيع واحد أن يعصى ؟ لا يستطيع . ولو أرادنا مؤمنين جميعا ، أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا يستطيع . إنما شاء الله تعالى لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاختيارك ؛ لأنه يريد أن يعرف من الذي يأتيه طوعا وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلل المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من جنته أحد )، ولو يعلم الكافر ما عند الله من جنته أحد )، ولو يعلم الكافر ما عند الله من جنته أحد ).)

ولهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيماني ، والارتفاع اليقيني أن تحب الله لذات الله . وهو سبحانه يجرى عليك من الأحداث ما يشاء ، وتظل تحبه فيباهي الله بك الملائكة فتقول الملائكة : يارب يجبك لنعمتك عليه فيقول لهم : وأسلب نعمتي ولايزال يجبني ، ويسلب الحق النعمة لكن العبد لايزال يجب الله ، فهو يجب الله ولا يجب نعمته لأنه سيحانه ذات تُحَسِ لذاتها بصرف النظر عن أنه يعطينا النعم .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة .

إذن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن حبه لله ، وأن يكون خليفة في الأرض بحق ، وأن يُصلح في الكون ولا يفسده . ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده ، أو أن تزيد الصالح صلاحا . فلا تأتى على عين الماء التي تتدفق للناس وتردمها ، ولكنك تتركها على صلاحها إن لم تستطع أن تزيدها إصلاحا . وقد تستطيع أن تزيد عين الماء صلاحا ؛ فيدلا من أن يذهب الناس متعين إلى العين ويحملون منها الماء ، قد تصنع لهم مضخة عالية لها خزان ترفع إليه الماء وقد « المواسير » وتوصل المياه إلى مناؤلم . فأنت بذلك تزيد الأمر الصالح صلاحا ، وهذه خلافة وعارة في الوجود . فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا ، وهذه خلافة وعارة في الوجود . فإن لم واقعد كما أنت عالة في الكون .

ولو أن الإنسان كان منصفا في الكون لسأل نفسه: من الذى اهتدى إلى صناعة الرغيف الذى ناكله الآن ؟ وسيعرف أنه قد أخذ تجارب الناس من أول آدم حتى وصل إلى صناعة هذا الرغيف ، فهناك إنسان زرع القمح ، وهناك إنسان آخر هداه الله أن يطحن هذا القمح ، وهو سبحانه هدى الإنسان أن يصنع منخلا ليفصل الدقيق عن النخالة ، ثم هداه أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعم أفضل . ولاشك أنه ترك مرة قطعة من العجين ثم شُغل عنها بأى شاغل أو بأى سبب ثم رجع لها مرة أخرى فوجدها متخمرة ، فلم خبزها خرج له العيش أفضل طعها ، إنه سبحانه قدر فهدى ، وإلا كيف تأنى هذه التجربة الطويلة ؟

ومثال آخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه ، لو أنه استعرض أعمال من سبقوه في هذا الموضوع منذ آدم ، لعلم أن كل واحد سبقه في الوجود أعطاه مرحلة من النفعية إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التي تغسل له بدون تعب ، كل هذه الأشياء جاءت له جدايات من الله .

وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس « الكوسة » ولم تطبخ « الحيار » ؟ إن هذه دليل على أن هناك تجارب كثيرة مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة عن الحيار ، وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا النعناع ، مع أن النعناع أحسن منها ، حدث ذلك ؛ لأن هناك تجارب وصلتنا بأن النعناع لا يُستساغ طعمه مطبوخا .

وأنت لو نظرت إلى أى شيء تستفيد به اليوم ، وقدرت الأعيال التي تداولته من يوم أن وُجد ، ستجد أن الحق قد قدر لكل إنسان عملاً وبجالاً ، وظل يخدمك أنت : ومادمت قد خُدمت بهؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليوم ، فلا بد أن تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأتى من بعدك ، فلا تكن كسولاً في الحياة ؛ تأخذ خير غيرك كله في الوجود ، وبعد ذلك لا تعطى أى شيء ، بل لا بد أن يكون لك عطاء ، فكها أخذت من بيئتك لا بد أن تعطى هذه البية ، ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياة ؛ لأن معنى ارتقاء الحياة أن إنساناً أخذ خبرة من سبقوه ، وحاول أن يزيد عليها ، أى أن يأخذ أكبر شمرة بأقل مجهود .

فلو قدر الناس جهد الإنسان الذي ابتكر « العجلة » مثلا التي تسير عليها السيارة لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقدار ما أراحهم ، فبعد أن كان الإنسان مجمل على أكتافه قصارى ما مجمل ، وَفُر عليه مَن اخترع هذا أن مجمل ويتعب ، وجعله مجمل أكبر كمية وينقلها بأقل مجهود .

إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى تستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها ، وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجود على الأرض ، وعرف الإنسان جيلا بعد جيل كيفية تطوير تلك الأشياء ، وقد يحدث خطأ فى مرحلة معينة فيبدأ الإصلاح أو التحسن وهكذا . فأنت عندما تجد أن العالم قدم لك كل هذه المنتجات ، لا بد أن تسأل نفسك : ما الذى ستقدمه أنت لهذا العالم ، وبذلك تظل الحلقة الإنسانية م تقية ومتصلة .

والحتى سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع المنهج : « افعل كذا » و« لا تفعل كذا » ، حتى تستقيم حياة الناس على الأرض ، لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن أمر المنهج ؛ ولذلك تظهر فى الوجود فسادات بقدر الغفلة ، وعندما يزداد الفساد يبعث الحتى سبحانه رسولا جديدا يذكرهم بالمنهج مرة أخرى ، وعندما يأتى الرسول

يؤمن به بعض من الناس ويحاربون معه ، وينتصر الرسول وتستقر مبادىء الله فى الأرض ، ثم تمر فترة وتأتى الغفلة فيحدث الحلاف ، فهناك أناس يتمسكون بمنهج الله ، وأناس يفرطون فى هذا المنهج ، ويحدث الخلاف وتقوم المعارك .

ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق مسيطرا سيطرة تسخير. لكن الله تعالى أعطانا تمكينا ، وأعطانا اختيارا ؛ لذلك نجد من ينشأ مؤمنا ، ومن ينشأ كافرا ، نجد اللطائع ، ونجد العاصى ، هذا فريق ، وهذا فريق ، وإياك أن تفهم أن وجود الكافرين فى الأرض ، أو وجود العصاة فى الكون دليل على أنهم غير داخلين فى حوزة الله ، لا . بل إن الله تعالى هو الذى أعطاهم هذا الاختيار ، ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن يخرج على مراد الله .

وفى الآية التى نحن بصددها جاء الحق بأولى العزم من الرسل: سيدنا موسى عليه السلام ، ورسول الله صلى الله عليه سلم ، وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد ذلك . يقول سبحانه:

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَنَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَكِنِ آخَنَلُهُواْ فَوَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَنَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفَعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ فَيَنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٌ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَنَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفَعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ وَيَنْهُم مَّن ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرٌ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَنَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفَعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

إذن ما الذي جعل الناس تقتتل فيها بينها ؟ إنه الاختلاف بين الناس ، لقد اختلفوا فاقتتلوا ؟ إن ذلك لو حدث التعلقوا فاقتتلوا ؟ إن ذلك لو حدث لكان إجماعا على الفساد . والحق سبحانه لا يريد أن يحدث هذا الإجماع على الفساد ، فإن لم يسيطر الخير على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجودا ، ويأتى واحد ليجد عنصر الخير وينميه .

إن الحق سبحانه لا يمحو في أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة ، بل يستبقى - سبحانه - معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أى إنسان يريد الخير ، وقد يكون الخير ضعيفا ، ولكن الله لا يمحوه ؛ لأنه يعطى به دفعة جديدة لمؤمنين جدد يرفعون راية الحق ، وإن بدأوا ضعفاء . ولذلك نجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول : (لولا عباد لله ركع وصبية رُضَّع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ه(١٠).

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا ألا ننظر إلى الضعفاء على أنهم عالة وأننا أقوياء لمجرد أنهم يعيشون فى أكنافنا . بل قد يكونون سياج لطف ورحمة كما فى الحديث السابق .

إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجود الضعفاء بيننا ، لأن في الضعاف يوجد شيء من الخير ، ولتظل في الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد الوجود أن يفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الخير ما يرشده . إذن لولا الافتتال لعم الفساد ، وانتهت المسألة . لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر ، « ولو شاء الله ما اقتتلوا » أي لظلوا على منهج واحد من الكفر أو من الفساد ، لكن الله يفعل ما يريد . وفي الاقتتال ـ كما نعرف ـ هناك تضحيات بالنفس ، وتضحيات من أجل أن تظل القيم الساوية على الأرض .

وتقتضى التصحية إما أن يجود الإنسان بنفسه وإما أن يجود بماله ، ولذلك فمن المناسب هنا أن نتكلم عن النفقة وهى الجود بالمال ، وخاصة أنه في الزمن القديم كان المقاتل هو الذي يجهز عدة قتاله : فرسه ، رمحه ، سيفه ، سهامه ، لذلك فهو يجتاج إلى إنفاق ، ويتكلم الحق عن هذه المسألة لأن الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان المصورة في المنجج السياوى الذي جاء به الرسل ؛ ليظل هذا المنهج في الأرض حتى يفىء إليه الناس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول :

<sup>(</sup>١) رواه الطبران في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى.

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواۤ أَنفِقُوا مِمَّارَوَقَنَكُم مِّنقَبْلِٱن يَأْتِى يَوْمُّ لَابَيْعٌ فِيدِوَلَا خُلَةٌ وُلاَ شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُّ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ۞

ونحن نعرف أن كل نداء من الحق يبدأ بقوله تعالى : وياأيها الذين آمنوا ، إنما يدل على أن ما يأتى من بعد هذا القول هو تكليف لمن آمن بالله ، وليس تكليفا للناس على إطلاقهم ؛ لأن الله لا يكلف من كفر به ، إنما يكلف الله من آمن به ، ومن اجتاز ذلك وأصبح فى اليقين الإيماني فهو أهل لمخاطبة الله ، فكأنه يجد فى القول الرباني نداء يقول له : يا من آمن بي إلها حكيها قادرا مشرعا لك ، أنا أريد منك أن تفعل هذا الأمر .

إذن الإيمان بالله هو حيثية كل حكم ، فأنت تفعل ذلك لماذا ؟ لا تقل الأن حكمته كذا وكذا . لا . ولكن قل الأن الله الذي آمنت به أمرني جذه الأفعال ، سواء فهمت الحكمة منها أو لم تفهمها ، بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تفهم له حكمة أشد في الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته .

ولو أن إنسانا قال له الطبيب: إن الخمر التي تشربها تفسد كبدك وتعمل فيك كذا ، وبعد ذلك امتنع عن الخمر ، صحيح أن امتناعه عن الخمر صادف طاعة لله ، لكن هل هو امتنع لأن الله قال ؟ لا ، لم يجتنع لأن الله قال ، ولكنه امتنع لأن الله الطبيب أكثر من إيمانه برب الطبيب . أما المؤمن فيقول : أنا لا أشرب الخمر ؛ لأن الله قد حرمها ، ولماذا أنتظر حتى يقول لى الطبيب : إن كبدك سيضيع بسبب الخمر ، فالرحمة هي ألا يجيء الداء .

إن الحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم » أي أنا لا أطلب منكم

أن تنفقوا على ، ولكن أنفقوا من رزقى عليكم ؛ لأن الرزق يأتى من حركة الإنسان ، وحركة الإنسان تحتاج طاقة تتحرك في شيء أو مادة ، وهذه الحركة تأتى على ترتيب فكر ، وهذا الفكر رتبه من خلقة ، والجوارح التى تنفعل ، واليد التي تتحرك ، والرِّجل التي تمنى خلقها الله ، والمادة التي تفعل بها مخلوقة لله . وسنأخذ الزارع نموذجا ، نجد أن الأرض التي فيها العناصر مخلوقة لله ، إذن فالإنسان يعمل بالعمل الذي خلقه الله ، ويخطط بالجوارح التي خلقها الله لتأتى له بالطاقة التي يعمل بها في المادة التي خلقها الله لتأتى له بالطاقة التي يعمل المنان إذن ؟

ومع ذلك إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول: ﴿ إنَّه لَى ، بل أمنحه لك أيها الإنسان،ولكن أعطنى حقى فيه ، وحقى لن آخذه لى ولكن هو لأخيك المسكين ، والحق يقول :

( سورة الذاريات )

وإيـاك أن تقول: وما دخل أنا بالمسكين؟ عليك أن تعلم أنّ المسكنة عَرَض ، والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت . فلا تُقدِّر أنك معطِ دائها ، ولكن قدر أنك ربما حدث لك ما يجعلك تأخذ لا أنْ تعطى . الحق يقول لك:أعط المسكين وأنت غنى ؛ لأنه سبحانه سيقول للناس:أن يعطوك وأنت فقير ، فقدَّر حكم الله ساعة يُعلب منك ، ليحميك ساعة أن يُعلب لك ، وبذلك تتوازن المسألة .

ومع أنه سبحانه هو الذى يرزق ، فهو يريد منكم أيها العباد أن تتعاونوا وأن يجب بعضكم بعضا ، حتى تُحى الضغائن من قلوبكم ؛ لأن الإنسان الضعيف - ضعفا طبيعيا وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف ، بل ضعف عدم القدرة على العمل - هو مسئولية المؤمنين ، فسبحانه وتعالى يجعل القوى مسئولا أن يساعدك وأنت ضعيف .

وأنت حين ترى \_وأنت ضعيف لا تقدر \_ الأقوياء الذين قدروا لم ينسوك ، وذكروك بما عندهم ، عندئذ تعلم أنك في بيئة متساندة تحب لك الخير، فإن رأيت نعمة تنالك إن عجزت فانت لا تحسدها أبداً ، ولا تحقد على معطيها ، بل تتمنى من حلاوة وقعها فى نفسك ـ لأنها جاءتك عن حاجة ـ تتمنى لو أن الله قدرك لتردها ، فيكون المجتمع مجتمعا متكافلا متضامنا .

فحين يقول الله تعالى : د أنفقوا مما رزقناكم ، فأنتم لا تتبرعون لذات الله بل تنفقون مما رزقكم ، ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن احتاج أخوك ، فهو سبحانه يقول :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافَا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبَشُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

إن الحق سبحانه قد اعتبر النفقة في سبيل الله هي قرض من العبد للرب الخالق الرهاب لكل رزق . وحتى نفهم معنى النفقة أقول : قد قلنا من قبل : إن الكلمة مأخوذة من مادة و النون والفاء والقاف » ، ويقال:نفقت السوق أي انتهت بسرعة وتم تبادل البضائع فيها بالأثمان المقررة لها ، ونحن نعرف أن التجارة تعنى مقايضة بين سلع وأثمان . والسلعة هي ما يستفاد بها مباشرة . والثمن ما لا يستفاد به مباشرة .

فعندما تكون جاتما أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب ؟ إن هذا الجبل من اللهجب أنت لا تستفيد منه مباشرة ، أما فائدتك من رغيف الحبز فهى استفادة مباشرة ، وكذلك كوب الماء الممتلىء ، تستفيد منه مباشرة ، والملابس التي ترتديها أنت تستفيد منها مباشرة السمه سلعة ، والذي لا يستفاد منه مباشرة السمه سلعة ، والذي لا يستفاد منه مباشرة نسميه ثمناً . ولذلك يقول لنا الحق إنذارا وتحذيرا من الاعتزاز مالمال

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُنُواْ أَنفَقُواْ مِنَا رَزَقَنَنكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِي يَوْمٌ لَا بَيْتٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَنفِرُونَ هُمُ الظَّلِيكُونَ ﴿ ﴾ (سورة البقرة)

إن الحق سبحانه ينبهنا أن ننفق من رزقه لنا من قبل أن يأت اليوم الاخر الذي لا بجيل فيه ؛ أى لا مجال فيه لاستبدال أثان بسلع أو العكس ، وأيضا لا يكون في هذا اليوم « تُحلة » ، ومعنى « خلة » هي الود الخالص ، وهي العلاقة التي تقوم بين اثنين فيصير كل منها موصولا بالآخر بالمحبة ؛ لأن كلاً منكما منفصل عن الآخر ، وإن ربطت بينكها العاطفة وفي الأخرة سيكون كل إنسان مشغولا بأمر نفسه .

إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ولا فيه خلة ولا شفاعة ، وهذه هي المنافذ الني يمكن للإنسان أن يستند عليها . فأنت لا تملك ثمنا تشترى به ، ولا يملك غيرك سلعة في الآخرة ، إذن فهذا الباب قد سد . وكذلك لا يوجد خلة أو شفاعة ، والشفاعة هذه مأذون فيها . إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع فهي في يد الله ، ومعنى « شفيع » مأخوذة من الشفع والوتر . الوتر واحد والشفع اثنان ، فكأن الشفيع يضم صوته لصوق لنقضى هذه الحاجة عند فلان . فيتشفع الإنسان بإنسان له جاه عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب . ولكن هذه الوسائل في الآخرة غير موجودة . فلا بيع ولا خلة ولا شفاعة ؛ فانتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم ، فانتهزوا الفرصة من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة .

وهذه هي أبواب النجاة المظنونة عند البشر التي تُغلق في هذا اليوم العظيم . وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لم أفوت فرصة على خلقى ؛ خلقى هم الذين ظلموا أنفسهم ووقفوا أنفسهم هذا الموقف ، فأنا لم أظلمهم . لذلك يذيل الحق الآية بقوله : « والكافرون هم الظالمون » .

وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسل ، وعن الاختلاف ، وعن القتال لتثبيت منهج الحق ، وعن الإنفاق ، يوضح لنا التصور الإيمان الصحيح الذي في ضوئه جاءت كل هذه المسائل . فقد جاء موكب الرسالات كلها من أجل هذا المنهج فقال سيحانه : اللهُ لا إلله إلا هُو الحَيُّ الْقَيُّومُ لاتأْخُذُهُ سِنَهُ ولا فَمُّ الْقَوْمُ لا تَأْخُذُهُ سِنَهُ ولا فَمُّ لا تَأْخُذُهُ السِّمَا فِي اللَّمَ عِندَهُ وَ لَهُ مَا فِي اللَّمَ عِندَهُ وَ اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلَّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَونِ سِيتُهُ السَّمَونِ وَاللَّرَضَ وَلا يَتُودُهُ مِعْفُلهُ مَا وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ اللهِ مَالْعَلَى اللهِ اللهِ وَهُو الْعَلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق : « الله لا إله إلا هو» . إن كلمة « الله » هي عَلَمٌ على واجب الوجود . وعندما نقول : « الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات الواجبة الوجود .

ما معنى « واجبة الوجود » ؟ إن الوجود قسيان : قسم واجب ، وقسم ممكن . والقسم الواجب هو الضرورى الذى يجب أن يكون موجودا ، والحق سبحانه وتعالى حين أعلمنا باسمه « الله » أعطانا فكرة على أن كلمة « الله » هذه يتحدى بها سيحانه \_ أن يُسمى بها سواه . ولو كنا جميعا مؤمنين لكان احترامنا لهذا التحدين نابعا من الإيمان . ولكن هناك كافرون بالله ومتمردون وملحدون يقولون : « الله خرافة » ، ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمى نفسه « الله » ؟

لم يفعل أحد هذا ؛ لأن الله تحدى بذلك ، فلم يجرؤ واحد أن يدخل في هذه التجربة . وعدم جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم ، فلو كان كفرهم صحيحا لقالوا : سنسمى ونرى ما يحدث ، ولكن هذا لم يحدث .

. إذن ﴿ الله ﴾ عَلَم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال . وبعد ذلك جاء

بالقضية الاساسية وهى قوله تعالى: « لا إله إلا هو» وهنا نجد النفى ونجد الاثبات ، النفى في « لا إله » ، والإثبات في « إلا هو». والنفى تخلية والإثبات تحلي سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدانيته . و« لا إله إلا هو » أى لا معبود بحق إلا الله . ونعرف أن بعضا من البشر في فترات الغفلة قد عبدوا أصناما وعبدوا الكواكب . ولكن هل كانت آلهة بحق أم بباطل ؟ لقد كانت آلهة بباطل . ودليل صدق هذه القضية التي هي « لا إله إلا الله » ، أى لا معبود إلا الله أن أحدا من تلك الألهة لم يعترض على صدق هذه القضية . إذن فهذا الكلام هو حق وصدق .

وإن ادعى أحد غير ذلك ، نقول له : إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره ؛ لأنه هو الذى خلق وهو الذى رزق ، وقال:أنا الذى خلقت . إن كان هذا الكلام صحيحا فهو صادق فيه ، فلا نعبد إلا هو . وإن كان هذا الكلام غير صحيح ، وأن أحدا غيره هو الذى خلق ، ثم ترك من لم أحدا غيره هو الذى خلق ، ثم ترك من لم يخلق ليأخذ الكون منه ويقول : «أنا الذى خلق الكون » ؟ إنه أمر من اثنين ، الأمر الأخر : هو أنه ليس هناك إله غيره . فالقضية - إذن - منتهية . والأمر الآخر : هو أنه ليس هناك إله غيره . فالقضية -إذن - منتهية . والأمر الآخر : هو إلا أنا » . فأين هذه الألهة الأخرى ؟ إلم تعلم بهذه الحكاية ؟

إن كانوا لم يعلموا بها ، فهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة ، وإن كانوا قد علموا فلهاذا لم يقولوا : لا . نحن الآلهة ، وهذا الكلام كذب؟ وكها بعث الله رسلا بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات . فصاحب الدعوة إذا ادّعاها ولم يوجد معارض له ، تثبت الدعوى إلى أن يوجد مُناذع .

إذن كلمة و لا إله إلا الله ، معها دليل الصدق ؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام حقا وصدقا فتنتهى المسألة ، وإن لم يكن حقا فأين الإله الذى خلق والذى يجب أن يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه الفضية ؟ وبعد ذلك لا نسمع له حسا ولا حركة ، ولا يتكلم ، ولا نعلم عنه شيئا ، فها هو شأنه ؟ إما أنه لم يعلم فلا يصلح أن يكون إلها ؛ لأنه لو كان قد علم ولم يرد فليست له قوة . ولذلك ربنا سبحانه يأتي بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول:

﴿ قُل لَوْكَانَ مَعَهُرِ عَالِمَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآبَنَغُواْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ لَا بَنَعْوا أَ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ لَا بَنَعْدَانُهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يَقُولُونَ عُلُوَّا كِيرًا ﴿ ﴾

( سورة الإسراء)

فلو كان عند تلك الألهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنكروا الوهبته ، ولو كان هناك إله غير الله لحدثت معركة بين الألهة ، ولكن هذا لم يحدث . فالكلمة و لا إله إلا الله ، صدق في ذاتها حتى عند من ينكرها ، والدليل فيها هو عدم وجود المنازع لهذه الدعوى ؛ لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله إلا الله . وإن وجد المنازع نقول : أين هو ؟

وأضرب هذا المثل \_وله المثل الأعلى \_ هب أننا فى اجتماع ، وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود ، فعرضناها على الموجودين ، فلم نجد لها صاحبا ، ثم جاء واحد كان معنا وخرج ، وقال : يا قوم بينها كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودى . ولما لم يدعها واحد منا لنفسه فهى إذن حافظته هو .

إذن « لا إله إلا الله » هي قضية تمتل، بالصدق والحق ، والله هو المعبود الذي يُتُوجِّه إليه بالعبادة ، والعبادة هي الطاعة . فمعنى عابد أي طائع ، وكل طاعة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا ، ومادامت العبادة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا ، فلا بد أن يكون المأمور والمنهي صالحا أن يفعل وصالحا الأيفعل . فعندما نقول له : افعل كذا كمنج إيمان ، فهو صالح لثلا يفعل . وعندما نقول له : لا تفعل فهو صالح لأن يفعل ، وإلا لو لم يكن صالحا ألا يفعل أيقول له « افعل » ؟ لا ، لا يقول له ذلك . ولو كان صالحا ألا يفعل أيقول له « افعل » ؟ لا ، لا يقول له ذلك .

إذن لا بد أن يكون صالحا لهذه وتلك وإلا لكان الأمر والنهى عبثا ولا طائل من وراثهها . لذلك عندما أرادوا أن يقصروا الإسلام فى العبادات الطقسية التى هى شهادة لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ،

#### @1+A9@@#@@#@@#@@#@@#@@#@

والحج ، قالوا : هل هذا هو كل الإسلام ، وقالوا : إنه دين يعتمد على المظاهر فقط ، قلنا لهم : لا ، إن الإسلام هو كل حركة فى الحياة تناسب خلافة الإنسان فى الأرض ؛ لأن الله يقول فى كتابه الكريم :

## ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمُ مِنَ الأَرْضِ وَآسَتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ من سورة هود)

واستعمركم فيها ، أى طلب منكم أن تعمروها ، فكل حركة فى الحياة نؤدى إلى عهار الأرض فهى من العبادة ، فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط ؛ لأن الصوم والصلاة وغيرهما هى الأركان التى ستقوم عليها حركة الحياة التى سيبنى عليها الإسلام ، فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساسا بدون مبنى ، فهذه هى الأركان التى يُبنى عليها الإسلام ، فإذن الإسلام هو كل ما يناسب خلافة الإنسان فى الأرض بين ذلك ويؤكده قول الله تعالى :

### ﴿ هُوَأَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾

(من الأية ٦١ من سورة هود)

ويخرج إلينا أناس يقولون: نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل. ونقول لأى منهم : كم تأخذ الصلاة منك في العام عنهم : كم تأخذ الصلاة منك في اليوم ؟ ساعة مثلا . والزكاة كم تأخذ منك في العام يوما واحدا في العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت ؟ نهار أيام شهر واحد . وفريضة الحجج أتأخذ منك أكثر من رحلة واحدة في عمرك ؟ فبالله عليك ماذا تفعل في الباقي من عمرك من بعد ذلك وهو كثير ؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة في اليوم للصلاة ، ولا تأخذ أكثر من يوم في السنة لإخراج الزكاة، وتقضي شهرا في السنة تصوم نهاره . وتحج مرة واحدة في عمرك ، فهاذا تفعل في بقية الزمان ، ستأكل وتلبس ، ستطلب رغيف الخيز للطعام فمن الذي سيصنعه لك ؟ إن هذا الرغيف بمر بمراحل حتى يصير لقمة تأكلها . ويحتاج إلى أكثر من علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة .

إن المحل الذي يبيعه فقط ولا يخبزه يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره ، ولا بد أن يعمل فيه من يذهب بعربته إلى المخبز ليحمل الخبز ، وينقله إلى المحل ويبيعه ،

#### >0+00+00+00+00+00+01+1+0

وإذا نظرت إلى الفرن فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسلم للدقيق ، ثم إلى المعبين ، وإلى النار التي توقد بالمازوت ، ويقوم بذلك عال بجتاجون لمن يخطط لمم ، وقبل ذلك كان الدقيق بجرد حبوب ، وتم طحنها لتصير دقيقا ، وهناك مهندسون يديرون الماكينات التي تطحن ، ويعملون على صيانتها ، وبعد ذلك الأرض التي نبت فيها القمح وكيف تم حرثها ، وتبيئها للزراعة ، وربها ، وتسميدها ، وزرعها ، وحصدها ، وكيف دُرسَ القشر والسنابل ، وكيف تتم تدريته من بعد ذلك ، لفصل الحبوب عن التبن ، وتعبئة الحبوب ، إلى غير ذلك ؟

انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذى تأكله ، وكم من الطاقات وكم رجال للعمل ، فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك ، وأنت فقط جالس لتصلى وتصوم ؟ لا ، إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك .

مثال آخر ، أنت تلبس جلبابا ، كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط ؟ إذن فلا تقعد ، وتتنفع بحركة المتحرك في الحياة ، وتقول:أنا غلوق للعبادة فقط ، فليبت هذه هي العبادة ، ولكن العبادة هي أن تطيع الله في كل ما أمر ، وأن تتنهي عن كل ما نهى في إطار قوله تعالى : «هو أتشاكم من الأرض واستعمركم فيها » إن كل عمل يعتبر عبادة ، وإلا ستكون «تنبلاً » في الوجود . والإيمان الحق يقتضى منك أن تنتفع بعملك ولا تعتمد على عمل غيرك .

إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا فى الأرض من أجل أن نعمرها . ومن حسن العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط ، ولكن نقيم الأركان والبنيان معا . ونكون قد أدينا مسئولية الإيمان ، وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا: « لا إله إلا الله » .

ولقد عرفنا أن كلمة «الله » هي علم على واجب الوجود ، وهي الاسم الذي اختاره الله لنفسه وأعلمنا به ، ولله أسهاء كثيرة كها روى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدًا من خلقه \_أى خصّه به \_أو استأثر به في علم الغيب عنده ، فلا تظنن أن أسهاء الله هي

#### C14100+00+00+00+00+00+0

كلها هذه الأسياء التى نعرفها ، ولكن هذه الأسياء هى التى أذن الله سبحانه وتعالى بأن نعلمها .

ومن الجائز ، أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلّم بعضا من خلقه أساء له ، ويستأثر لنفسه بأساء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه ، وحين نتكلم عن الأساء الأخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة ، ولكنها صارت أساء لأنها الصفة الغالبة ، فإذا قيل : قادر » نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر ، ولكن « القادر » إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله . وكذلك « السميم » ، وه البصير » . و« العليم » .

إننا نجد أن بعضا من أسهاء الله سبحانه وتعالى له مقابل ، ومن أسهاء الله الحسنى ما لاتجد له مقابلا . فإذا قيل و المحيى » تجد « المميت » ، وو المعز » تجد « المذل » ، لانتجد شهو المغرب ، فهد عيت لغيره ، ومعزّ لغيره ، ومذل لغيره ، لكن الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات ، فهو « حى » ولا نأق بالمقابل إنحا « محيى » نأتى بالمقابل وهو « المميت » ، فهذه اسمها صفة فعل . فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لانها في الغير . لكن صفة الذات لا يتصف إلا بها .

وحينها قال الحق: « الله » فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسيائه ، فقال : « الله لا إله إلا هو » ليحقق لنا صفة التوحيد ، ويجب أن نعلم أن « إلا » هنا ليست أداة استثناء ، لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفى أن توجد آلهة ويكون الله من ضمن هذه الألهة التي نفيتها وذلك غير صحيح وإنما المراد أنه لا آلهة . أبدأ غير الله فهو واحد لا شريك له ، وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة « إلا » ليست للاستثناء وإنما همى بمعنى غير ، أي لا إله غير الله .

وقد عرفنا أن هذه القضية معها دليلها ، وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا:إنه موجود . لكن لا إله إلا هو سبحانه أبلغنا « الله لا إله إلا هو » . وأعجبني ما قاله الدكتور عبدالوهاب عزام \_رحمة الله عليه \_ وكان متأثرا بالشاعر الباكستان « إقبال » ، كان للشاعر إقبال شيء اسمه « المثاني » ، أي أن يقول بيتين من الشعر في

### 00+00+00+00+00+01-410

معنى ، وبيتين من الشعر فى معنى ، وكان يغلب على شعر إقبال الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامى ، وقد تأثر الدكتور عبدالوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثانى أيضا يناظر فيها وإقبال » ، فيقول :

إنما التوحيد إيجاب وسلب وفيهما للنفس عزم ومضاء

وقوله: « إنما التوحيد إيجاب وسلب » هو قول متأثر بالقضية الكهربية . فيقول : إنما التوحيد إيجاب وسلب فيها للنفس عزم ومضاء . فأنت عندما تقول : « لا إله » ، فيه لا » للنفي ، وعندما تكمل قولك: « إلا الله » في « إلا » للإثبات ، ويكيل الدكتور عزام قوله : لا وإلا قوة قاهرة . فها في القلب قطبا الكهرباء كأن الكهرباء تأتي بأنك تسلب وتوجب . فالإيجاب في « إلا » والسلب في « لا » . ومادام فيه إيجاب وسلب ، إذن ففيه شرارة كهرباء .

دالله لا إله إلا هو الحى القيوم »، و« الحى » هو أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله ، لأن القدرة بعد الحياة ، والعلم بعد الحياة . فكل صفة لابد أن تأتى بعدها فى الذكو وإلا فليست صفة من صفات الله أسبق من صفة ولا متقدمة عليها فكلها قديمة لا أول لها ، فلو كان عدماً فكيف تأتى الصفات على العدم ؟، وكلمة «حى » عندما نسمعها نقول : ما هو الحى ؟، إن الفلاسفة قد احتاروا فى تفسيرها . فمنهم من قال : الحى هو الذى يكون على صفة تجعله مُدْرِكاً إن وُجِدَ ما يُدُرَكُ .

كأن الفيلسوف الذي قال ذلك : يعنى بالحياة حياتنا نحن ، وما دوننا كأنه ليس فيه إدراك . ونقول لصاحب هذا الرأى : لا ، إن أردت الحياة بالمعنى الواسم الدقيق فلا بد أن تقول : الحياة هي أن يكون الذيء على الصفة التى تبقى صلاحيته لمهمته ، هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف ، فد « الحيّ » : هو الذي يكون على صفة تبيّق له صلاحيته لمهمته ، مثال ذلك النبات ، مادمت تجده ينمو ، إذن ففيه حياة تبيّق له صلاحية مهمته . فلو قطع لانتهت الصلاحية . ومثل الإنسان عندما يموت تنتهى صلاحيته لمهمته ، والعناصر الجامدة عندما تأتى مع بعضها تتفاعل ، هذا التفاعل فرع وجود الحياة ، لكنها حياة مناسبة لها وليست مثل حياتنا .

أنت مثلاً ترى « الزلط » الناعم الأملس ، تجده على مقدار واحد ؟ لا ، إن أشكاله ختلفة ، وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها ، ولو استمرت تلك الأحجار في بيئتها الطبيعية فلاشك أن هذه الكبيرة تتفتت يوماً وتصير صغيرة ثم تكبر مرة أخرى ، لكن الإنسان حين يستخدم هذه الحجارة ليضمها على سبيل المثال بين القضبان التي تسير عليها القطارات فهذه الأحجار تكون قد خرجت من بيئتها . ومن حكمة الله أنه لا يوجد شيء تنتهي جدواه أبداً ، بل هو سبحانه يهيء لكل شيء مهمة أخرى .

إذن فكل كائن يكون على صفة تُبقى له صلاحيته لمهمة ، وتكون له حياة مناسبة لتلك المهمة . نبحن لا نأتى بهذاالكلام من عندنا ، ولكننا نأتى بهذا الكلام لأننا نقرأ القرآن بإمعان وتدبر ، ونقول : ماذا يقابل الحياة فى القرآن ؟ إنه الهلاك بدليل أن الله قال :

(من الآية ٢٤ سورة الأنفال)

إذن فالحياة مقابلة للهلاك . و« الحَىّ » غير هالك . والهالك لا يكون حياً ، ويقول تعالى في الأخرة :

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

ومعنى ذلك أن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناها ، سواء الإنسان ، أو الملائكة ، أو الحيوان أو النبات ، كلها ستكون هالكة ، ومادام كل شيء سيهلك يوم القيامة فكأنه لم يكن هالكاً قبل ذلك ، وله حياة مناسبة له . أليست الحجارة شيئاً ، وستدخل في الهلاك يوم القيامة ؟. إذن فهى قبل ذلك غير هالكة . لكننا نحن البشر لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة . مع أن العلماء قد أثبتوا أنه حتى الذرة فيها دوران ، ولها حياة . وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة من النبات ، وترى ما بها من خضر وخلايا ، وتشاهد العمليات التى تحدث بها ، وتقول : هذه حياة أرقى من حياتنا ، وأدق منها .

إذن فكل شيء له جياة ، وإياك أن تظن أنك أنت الذي تهلكها ، فعندما تأتى بحجر وتدقه أو تضعه في الفرن لتصنع الجير ؛ إياك أن تقول: إنك أذهبت من الأحجار الحياة المناسبة لها ، أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب ، وصارت لها مهمة أخرى ، فالمسائل تتسلسل إلى أن يصير لكل شيء في الوجود حياة تناسب المهمة التي يصلح لها .

وانظر إلى مهمة الحق، ما شكلها؟ إنها الحياة العليا، وهو الحمى الأعلى وحى لا تُسلب منه الحياة، لأن أحدا لم يعطه الحياة، بل حياته سبحانه ذاتية، فهذا هو الحرر على إطلاقه.

إذن فالحي على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال : « الله لا إله إلا هو الحمّى » وأثر صفة هذه موجود في كل الصفات الأخرى فقال : « القيوم » . والقيوم هو صفة مبالغة في قائم . ومثلها قولنا : « الله غفور » لكن ألا يوجد غافر ؟ يوجد غافر ، لكن « غفور » هي صفة مبالغة .

وقد يقول قائل : هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة ؟ . نقول : لا ، فصفات الله نظام واحد . وحتى فصفات الله نظام واحد . وحتى نفهم ذلك فلنضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - نحن نقول : كلنا نأكل كى نستهم حياتنا ، فكل واحد منا «آكل » ، لكن عندما نقول : فلان أكول ، فمعنى ذلك أنه أخذ صفة الأكل التى كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه : «أكال » أو «أكول » .

من أى ناحية تأتى هذه الزيادة ؟ قد تأتى الزيادة من أنك تأكل فى العادة رغيفا ، وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة ، إذن فالحدث له فى الأكل أثر كبير ، فنقول عليه : أكول . وقد يأكل معك رغيفا فى الوجبة الواحدة ، لكنه يأكل خمس وجبات بدلا من ثلاث وجبات ؛ فيكون أيضا أكولا ، إذن فـ « أكول » إما مبالغة فى الحدث نفسه وإما بتكرار الحدث .

ونحن ننظر إلى صفات الله ونقول: إنها لا تحتمل القوة والضعف في ذات الحدث،

إنما فى تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعاً ، فالله غافر لهذا ، وغافر لذاك ، وغافر لكل عاص يتوب ، إذن فالحدث يتكرر ، فيكون (غفوراً » وو غفّارا » . وهذا ما يحل لنا الإشكال فى كثير من الأمور ، فعندما يقول سبحانه :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾

(من الأية ٤٦ سورة فصلت)

فنحن هنا نجد قضية لغوية تقول: إنك إذا جثت بصيغة المبالغة ، وأثبتها ، تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة ، مثال ذلك عندما نقول : فلان «علام » أو «عالم » ، فإدمت أثبت له الصفة القوية ؛ تكون الصفة الضعيفة موجودة ، لكن إذا نفيت الصفة المبالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة ، فهو ليس «علامة » لكنه قد يكون «علاماً » أو «عالما » ، فإذا قلت : فلان «علامة » فقد أثبت له الأدنى أيضاً ، فيكون «علاما » و«عالما » . لكن إذا نفيت عنه «علامة » انتفى عنه الباقى ؟ لا ، إذن فنفى الأكثر لا ينفى الأقل .

لكن إذا أثبت الأكثر ثبت الآقل ، وإذا نفيت الأكثر فلن يتنفى الأقل ، فإذا قلت : الله ليس بظلام للعبيد ، نفيت الأكثر . صحيح أنه غير مبالغ في الظلم ، فهل يمكن أن يكون ظللاً ؟ على حسب ما قلنا : إذا نفينا الأكثر لا يتنفى الأقل نفول : لا ، لأننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى في أن المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتى مرة في ذات الحدث ، ومرة في تكرار الحدث ، والحق سبحانه لو أراد أن يظلم هذا ويظلم هذا ، فقد تكرر الحدث ؛ فيكون معاذ الله ـ ظلاماً ، ولذلك لم يقل : بظلام لمبد ، بل قال : بظلام للعبيد .

إذن فهذا العبد بجتاج ظالماً ، والعبد الآخر بجتاج ظالماً ، وذاك يحتاج ظالماً ! فعندما يظلم كل هؤلاء يكون ظلاماً ، ولذلك نفاها سبحانه وقال : «وما ربك بظلام للعبيد» .

والحق هنا يقول : «قيوم» وهذه صفة مبالغة من قائم ، فالأصل فيها : القائم على أمر بيته ، والقائم على أمر رعيته ، والقائم على أمر المدرسة ، والقائم على أمر

#### 00+00+00+00+00+00+01-41

هذه الإدارة ، ومعنى قائم على أمرها : أنه متولى شئونها ، فكان القيام هو مظهر الإشراف . فنحن لا نقول : « قاعد على إدارتها » . وعندما نقول « قيوم » فمعناها أنه أوسع فى القيام . كيف جاء هذا الاتساع ؟ . لأن القائم قد يكون قائمًا بغيره ، لكن حين يكون قائمًا بذاته ، وغيره يستمد قيامه منه ، فهو قائم على كل نفس وهو سبحانه القائل :

﴿ أَفَنْ هُوَ قَامٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ ۗ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَاءَ قُلْ سُمُوهُمُّ أَمْ نَلْبِيُونَهُ, بِمَا لَا يَعْمَلُمُ فِي الأرْضِ أَمْ لِطَلهِرٍ مِنَ الْقَوْلُ بَلَّ ذُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَصُّرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ السَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ۞ ﴾

( سورة الرعد)

إن المشركين قد بلغوا السفه في جحودهم فجعلوا لله شركاء في العبادة ، فهل يستطيع أحد أن يبلغ تلك المرتبة العالية ، مرتبة خلق العالم والقيام على كل أمر فيه ، صغر أو كبر ؟ . إنه الحافظ المراقب لكل نفس ، العالم بكل ما خفي وظهر ، وهذه الأوثان لا تضر ولا تنفع ، فكيف تتوهمون يا من أشركتم بالله له نذا ، إن الحق منزه عن ذلك بقيامه على كل نفس وكل الحلق . لكن أهل الضلال أغواهم ضلالهم فلم يعد لهم هاد بعد الله .

إن الحق سبحانه قائم بذاته ، وقائم على غيره . والغير إن كان قائيا إنما يستمد منه القيام . فلابد أن يكون « قيوماً » ، ومن قيومته أنه « لا تأخذه سنة ولا نوم » ، وقيل في كتب العلم : إن قوم بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام : أينام ربنا ؟ .

فاوحى الله إليه: أن آت بزجاجتين وضعها في يد إنسان ، ودعه إلى أن ينام ، ثم انظر الجواب . فلما وضع في يده الزجاجتين ونام . انكسرت الزجاجتان فقال : هو كذلك ، هو قائم على أمر السهاء والأرض ، ولو كانت تأخذه سنة أو نوم لتحطمت الدنيا .

وهو سبحانه « لا تأخذه سنة ولا نوم » . و« السنة » هي أول ما يأتي من

النعاس ؛ أى النوم الخفيف، فالواحد منا يكون جالساً ثم يغفو، لكن النوم هو السبات العميق » . فلها قال : « لا تأخذه سنة » قالوا : إنه يتغلب على النوم الحفيف لكن ؛ هل يقدر على مقاومة النوم العميق ؟ . فقال الحق عن نفسه : « لا تأخذه سنة ولا نوم » . وعوفنا أن السنة هي : النعاس الذي يأتى في أول النوم ، ومظهرها يبدو أولاً في العين وفي الجفن ، فعندما يذهب إنسان في النوم ؛ فإن أثر ذلك يظهر في عينيه » ولذلك يقولون : إن العين هي الجارحة التي يمكن أن تعرف بها أحوال الإنسان ، وقد اكتشفوا في عصرنا الحديث أن الشرايين لا يمكن أن يعرفوا حالتها بالضبط إلا من العين . فالفتور الذي يأتى في العين أولاً هو السنة أو مقدمات النوم وسمعه : النعاس .

ولا تأخذه سنة ولا نوم ، أتريدون تطميناً من إله لمالوه ، ومن معبود لعابد ، ومن خالق لمخلوق أكثر من أنه يقول للعابد المخلوق : « نم أنت ملء جفونك ، واسترح ؛ لأن ربك لا ينام ، . ماذا تريد أكثر من هذا ؟ هو سبحانه يعلم أنه خلقك ، وأنك تحتاج إلى النوم ، وأثناء نومك فهناك أجهزة في جسمك تعمل . أإذا ثمت وقف قلبك ؟ أإذا ثمت انقطع نقسك ؟ أإذا ثمت وقفت معدتك من حركتها الدودية التي تهضم ؟ أإذا ثمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص المادة الغذائية ؟ لا ، بل كل شيء في دولابك يقوم بعمله . فمن الذي يُشرف على هذه العمليات لو كان ربك نائدا ؟

إذن فأنت تنام وهو لا ينام . وبالله هل هذه عبودية تُدَلَّنا أو تُعزنا ؟ إنها عبودية تُدَلِّنا أو تُعزنا ؟ إنها عبودية تُعزنا ؛ فالذي نعبده يقول : ناموا أنتم ؛ لاننى لا تأخذن سنة ولا نوم . وإنا شيئا في كونه يخرج على مراده ، لا ؛ لأن كل ما في السموات والأرض له ، فلا شيء ولا أحد يخرج عن قدرته . ولذلك يقول الحق : «له ما في السموات وما في الأرض» .

ويتابع سبحانه بقوله: « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » إنّه سبحانه وتعالى يوضح: أنا أعطيتك الراحة في الدنيا ، وحتى الكافر جعلته ينعم بنعمى ، ولم أجعل الأسباب تضن عليه ، وأعطيته مادام قد اجتهد في تلك الأسباب بما يدل على أنى ليس عندى عاباة ، قلت للأسباب : يا أسباب من يُحسنك يأخذك ولو كان

كافرا بي . لكنه سيأتي يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب ، لأنه مادام قد عمل في المدنيا وأحسن عملا فقد أخذ جزاءه ، فإياكم أن تظنوا كيا قالوا : ﴿ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ›، وجاء فيهم قول الحق :

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُفُ مَ وَلا يَنفَعُهُ مَ وَيَقُولُونَ هَنُؤُلآ وَشُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ ثُلُ أَتْنَبِّعُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَـٰوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ۗ سُبْحَـٰنتُهُ وَتَعَـٰلَى عَــُّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾

( سورة يونس ) .

إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به ، واتخذوا أصناما باطلة لا تضرهم ولا تنفعهم . يقولون عن هذه الأصنام : إنها تشفع لهم عند الله في الأخرة ، ويأمر الحق سبحانه وسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المشركين : قل لهم يا محمد : هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا في السموات ولا في الأرض ، وهو الخالق لكل ما في السموات والأرض ومُنزه سبحانه عن أن يكون له شريك في الملك .

لقد أرادوا أن يخلوا بقضية الترحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا : إن هؤلاء الشركاء هم الذين سيشفعون لنا عند الله . فيقول الحق سبحانه : إن الشفاعة لا يمكن أن تكون عندى إلا لمن أذنت له أن يشفع . إن الشفاعة ليست حقا لأحد . ولكنها عطاء من الله ، لذلك يقول : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » .

ويقول الحق : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . ساعة يتعرض العلماء إلى : « مابين أيديهم وما خلفهم » يشرحون لنا أن ما بين اليدين أي ما أمامك ، وما خلفك أى ما وراءك ، وما بين يدى الإنسان يكون : مواجها لألة الإدراك الرائدة وهمى العين ، فهو أمر يُشهد .

والذى فى الخلف يكون غيبا لا يراه ، كأن ما بين اليد يراد به المشهود والذى فى الخلف يراد به الغيب ، فهو « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » أى يعلم مشهدهم

وغيبهم ، ويطلق « ما بين اليد » إطلاقا آخر . إننا قد نسأل عيّا بين يديك . هل هو مواجه لك أو غير مواجه ؟ فلو كان أمامك بشر ، فهل هم قادمون إليك أو راحلون عنك ؟

إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جئت أنت من بعدهم ، ومن وراءك سيأق من بعدك . أى أن الحق سبحانه يخبرنا أنه يعلم الماضى والمستقبل . فمرة يعلم الحق ما بين أيديهم ، أى العالم المشهودويسمونه « عالم الملك » ، وما خلفهم أى الغب ، ويسمونه « عالم الملكوت » . إنه يعلم المشهود لهم والحفى عنهم . وكما يقول الحق :

﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الْغَبِ لَا يَعْلَمُهُ ۚ إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلَمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا بَابِسٍ إِلَّا فِي كتب مُبِنِ ۞﴾

( سورة الأنعام)

إن عند الله علم جميع الغيب ويحيط علمه بكل شيء ، ولا تخفى عليه خافية . إنها إحاطة من كل ناحية . « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » . إنه الحق يعلم مطلق العلم . وكون الحق يعلم فإن ذلك لا ينفى أن يكون غيره يعلم أيضا ، لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من الخالق لعباده .

فعندما يقول واحد : أنا أقول الشعر . فهل منع ذلك القول أحداً آخر من أن يقول الشعر؟ لا . إنه لم يقل : ما يقول الشعر إلا أنا .

ويقول سبحانه : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) ، و« العلم ) هو الصفة التي تعلم الأشياء على وفق ما هي عليه ، هذا هو العلم . وصفة الله وعلمه أعظم من أن يحاط بها ، لأنها لو أحيطت لحددت ، وكهالات الله لا تحدد ، مثلها ترى شيئاً يعجبك فتقول : هذه قدرة الله ، هل هي قدرة الله أو مقدور الله ؟ إنها مقدور الله أي أثر القدرة ، فعندما يقول : « ولا يحيطون بشيء من علمه ، أي من معلومه . 00+00+00+00+00+00+01111

« ويحيطون » هى دقة فى الأداء ، لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من جهات ، فأوضح سبحانه : أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته ؛ لأن معنى الإحاطة أنك تعرف كل شىء ، مثل المحيط على الدائرة ، لكن ذلك لا يمنع أن نعلم جزئية ما ، ونحن نعلم بما آتانا الله من قوانين الاستنباط ، فهناك مقدمات نستنبط منها نتائج ، مثل الطالب الذي يحل مسألة جبر ، أو تمرين هندسة ، أيعلم هذا الطالب غيبا ؟ لا ، ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفا لأستاذه . وأنت لا تحيط بعلم إلا بما شاء لك الله أن تحيط ، « لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء لك الله أن تحيط ، « لا يحيطون بشىء من علمه إلا كما شاء » .

وقول الله : « إلا بما شاء » هو إذن منه سبحانه بأنه سيتفضل على خلقه بأن يشاء لهم أن يعلموا شيئا من معلومه ، وكان هذا المعلوم خفيا عنهم ومستورا في أسرار الكون ، ثم يأذن الله للسر أن ينكشف ، وكل شيء اكتشفه العقل البشرى ، كان مطمورا في علم الغيب وكان سرا من أسرار الله ، وبعد ذلك أذن الله للسر أن ينكشف فعرفناه ، بمشيئته سبحانه . فكل سر في الكون له ميلاد كالإنسان تماما ، أي أن له ميعادا يظهر فيه ، وهذا المبعاد يسمى مولد السر . لقد كان هذا السر موجودا وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه . لقد كنا نحن نستفيد على سبيل المثال ـ من قانون الجاذبية ولم نكن نعلم قانون الجاذبية ، وكذلك الشبية كنا نستفيد منها ولم نكن نعلمها ، وهذا ما يبينه لنا الحق في موضع آخر من القرآن الكريم ، قال تعالى : نعلمها ، وهذا ما يبينه لنا الحق في موضع آخر من القرآن الكريم ، قال تعالى :

﴿ سَنُرِيمُ ءَايَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمْ حَنَّى يَنَبَيْنَ لَمُمْ أَنَّهُ الْحَانُّ أُولَ يَكُفِ يَرَيْكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ مَنَىْءَ شَهِيدً ۞ ﴾

( سورة فصلت )

مادام قال سبحانه : «سنريهم » ، فهذا يعنى أنه سبحانه سيولد لنا أسراراً جديدة ، وهذا الميلاد ليس إيجادًا وإنما هو إظهار ، ولذلك يقول الناس عن الأسرار العلمية:إنها اكتشافات جديدة ، لقد تأدبوا في القول مع أن كثيرا منهم غير متدينين ، قالوا : اكتشفنا كذا ، كأن ما اكتشفوه كان موجودا وهم لا يقصدون هذا الأدب . إنما هي جاءت كذلك ، أما المؤمنون فيقولون : لقد أذن الله لذلك السر أن يولد .

#### 011100+00+00+00+00+00+0

وقوله: « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » فيه تحد واضح . فحتى إذا اجتمع البشر مع بعضهم البعض فلن يحيطوا بشيء إلا بإذنه . وهذا تحد للكل ، حين يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر في الوجود ، فهذا السر يولد ، وقد يكون إظهار السر موافقا لبحث الناس مثل العالم الذي يجلس في معمله ليجرب في العناصر والتفاعلات ، ويهتدى لهذه وهذه ، إنه يتعب كثيرا كي يعرف بعضا من الأسرار ، ونحن لا ندرى بتعبه وجهده إلا يوم أن يكتشف سره .

لقد أخذ المقدمات التي وضعها الله في الكون حتى إذا تتبعناها نصل إلى سره ، مثليا نريد أن نصل إلى الولد فنتزوج حتى يأتى ، وقد يأذن الله مرارا كثيرة أن يولد السر بذون أن يشتغل الحلق بمقدماته ، لكن ميعاد ميلاد السر قد جاء ولم ينشغل العلماء بمقدماته ؛ فيخرجه الله لأى مخترع كنتيجة لخطأ في تجربة ما .

وعندما نبحث فى تاريخ معظم الاكتشافات نجدها كذلك ، لقد جاءت مصادفة ، فهناك عالم يبحث فى مجال ما ، فتخرج له حقيقة أخرى كانت غفية عنا جميعا . لقد جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق ، فجاء الله بها فى طريق آخر لغيرها ، وفي بعض الأحيان يوفق الله عالما يبحث المقدمات ويكشف له السر الذى يبحث عنه .

إذن ، ف « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » تعنى أن الإنسان قد يصادف السر بالبحث ، ومرة يأتى سر آخر فى مجال البحث عن غيره ، فالله لا يضن بكشف السر حتى لو لم يشتغلوا به ونسميها نحن - مصادفة - إن كل شيء يجرى فى الكون إنما يجرى بمقدار ، وهذا هو الذى يفرق لنا بين معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات فى كون الله نستطيع أن نصل إليه بها ، وشيء مستور عند الله ليست له مقدمات ؛ إن شاء سبحانه أعطاه من عنده تفضلا ؛ من باب فضل الجود لا بذل المجهود وهو سبحانه يفيضه فى « المصادفة » هنا ويفيضه في لا مقدمات له على بعض أصفياته من خلقه ، ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عبيده الذين وَالأَهُمُ الله بمحبته وإشراقاته ويجيله .

لكن هل هذا يعني أن باستطاعتنا أن نعرف كل الغيب ؟ لا ، فالغيب قسمان :

DO+DO+DO+DO+DO+D11+Y =

غيب جعل الله له فى كونه مقدمات ، إن استعملناها نصل إليه ، ككثير من الاكتشافات ، وإذا شاء الله أن يولد سر ما ولم نبحث عنه فهو يعطيه لنا و مصادفة ، من باب فيض الجود لا بذل المجهود . ونوع آخر من الغيب ليست له مقدمات ، وهذا ما استأثر الله بعلمه إلا أنه قد يفيض به على بعض خلقه كما يقول سبحانه :

﴿ عَلِمُ النَّفَيِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ = أَحَدًّا ﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَفَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَنَاقِ وَتِنْ خَلْفه م رَصَدًا ﴿ ﴾

( سورة الجن)

إن الله هو عالم الغيب فلا يُطلع أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه من البشر ، لذلك فلا أحد يستطيع أن يتعلم هذا اللون من الغيب . ولذلك فلا يوجد من يفتح دكانا لعلم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسأله عن الغيب . إن الحق يقول :

﴿ وَعِندُهُ مَقَاتِحُ الْغَبِ لاَ يَعْلَمُكَ ۚ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْنَّرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْـفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُكَ وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمُنتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِنْبِ شِينِ ۞﴾

( سورة الأنعام)

وهو سبحانه لا يعطى المفتاح لأحد من خلقه . وقد يريد الله أن يعطى لواحد كرامة ، فأعطاه كلمة على لسانه قد يكون هو غير مدرك لها ! فيقول : من يسمع هذا القول وينتفع به . فلان قال لى : كذا وكذا . . يا سلام ! وهذا فيض من الله على عبده حتى يبين الله لنا أنه يوالى هؤلاء العباد الصالحين .

وقوله الحق : « ولا يحيطون بشيء » نجد أن كلمة « شيء » تعنى أقل القليل . وقوله سبحانه : « من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض » يعلمنا أن الحق فيها يتكلم به عن نفسه ولخلقه فيه نظائر ، كالوجود ، هو سبحانه موجود وأنت موجود ، وكالمغنى هو غنى وأنت غنى ، كالعلم هو عالم وأنت تكون عالماً ، فهل

نقول: إن الصفة لله كالصفة عندنا؟ لا ، كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب فيها يتعلق بالله إضافة أو وصفاً ؛ لا تأخذها بالمناسب عندك ؛ بل خذها في إطار « ليس كمثله شيء » .

فإذا قيل لله يد ، قل : هو له يد كها أن له وجودا ؛ وبما أن وجوده ليس كوجودى فيده ليست كيدى بل افهمها في إطار « ليس كمثله شيء » ، فإذا قال : « وسع كرسيه » نقول : هو قال هذا ، ومادام قال هذا فستأخذ هذه الكلمة في إطار « ليس كمثله شيء » . فإذا قال : ورسيه عنقل : هو من الله كرسي وسيقعد عليه مثلنا ، لا . لقد وجدنا من قال : أين يوجد الله ؟!! وقلنا ونقول : « متى » و« أين » لا تأن بالنسبة لله ، أن بالنسبة لكم أنتم ، لماذا ؟ لأن « متى » زمان وه أين » مكان . والزمان والمكان ظرفان للحدث ، فالشيء الحادث هو الذي له زمان ومكان ، مثال ذلك أن أقول : « أنا شربت » ومادام قد حدث الشرب فيكون له زمان ومكان ، الكن هب أنتي لم أشرب ، أيكون هناك زمان أو مكان ؛ لأن الزمان والكان نشآ عندما خلق الله وأحدث هذا الكون ، فلا تقل : « متى » لأن « متى » خُلِقت به ، ولا تقل « أين ؟ لأن أين عليقت به ، ولا تقل « أين ؟ ظرفان ؛ هذه للزمان ، وهذه للمكان ، والزمان والمكان فرع الحدث . وعندما يوجد حدث فقل زمان ومكان ، والزمان والمكان

إذن فهادام الله ليس حدثاً ، فإياك أن تقول فيه متى ، وإياك أن تقول فيه أين ، لان و متى ، وإياك أن تقول فيه أين ، لان و متى ، وو اين ، وليدة الحدث . وقوله الحق : « وسع كرسيه ، نأخذه - كما قلنا - في إطار و ليس كمثله شيء ، ، الكرسى : في اللغة من الكرس . والكرس الكرس وهو : التجميع ، ومنه الكراسة وهى عدة أوارق مجمعة ، وكلمة و كرسى » استعملت في اللغة بمعنى الأساس الذى يُبنى عليه الشيء ، فيادة و الكرسى » ( الكاف والراء والسين ) تدل على التجميع وتدل على الأساس الذى تثبت عليه الأشياء ؛ فنقول : اصنع لهذا الجدار كرسيا ، أي ضع لهذا الجدار أساساً يقوم عليه . وتطلق أيضاً على القوم العلماء الذين يقوم بهم الأمر فيها يشكل من الأحداث ، والشاعر العربي قال : وكراسى في الأحداث حين تنوب ، أي يُعتمد عليهم في الأمور الجسيمة .

وحين يُنسب شيء من ذلك للحق سبحانه وتِعالى . فإن السلف لهم فيها كلام

والخلف لهم فيها كلام ، والسلف يقولون : كها قال الله ناخذها ولكن نضع كيفيتها وتصورها فى إطار « ليس كمثله شىء » ، وبعضهم قال : نؤولها بما يُثبت لها صفة من الصفات ، كما يثبتون قدرة الحق بقوله الحكيم .

(من الآية ١٠ سورة الفتح)

أي أن قدرة الله فوق قدرتهم ، وكما قال سبحانه عن قدرته في الخلق :

( سورة الذاريات)

إن كيال قدرة الله أحكمت خلق السياء ، والحق سبحانه مقدس وَمُمَرَّةً عن أن يتصور المخلوق كلمة « يد » بالنسبة لله . ونحن نقول : الله قال ذلك ، ونأخذها من الله ؛ لأنه أعلم بذاته وبنفسه ، ونُحيلها إلى ألا يكون له شبيه أو نظير ، كيا أثبتنا لله كثيراً من الصفات ، في خلق الله مثلها ومع ذلك نقول : علمه لا كعلمنا ، وبصره لا كبصرنا ، فلهإذا يكون كرسيه مثل كرسينا ؟ . فتكون في إطار « ليس كمثله شيء » .

والعلماء قالوا عن الكرسى: إنه ما يُعتمد عليه ، فهل المقصود علمه ؟. نعم . وهل المقصود سلطانه وقدرته ؟. نعم ، لأن كلمة «كرسى» توحى بالجلوس فوقه ، والإنسان لا يجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمر ، ولذلك يسمونه «كرسى المُلكُ » ؛ لأن الأمر الذى يحتاج إلى قيام وحركة لا يجعلك تجلس على الكرسى ، فعندما تقعد على الكرسى ، فعندما تقعد على الكرسى ، فعنى ذلك أن الأمر قد استتب ، إذن فهو بالنسبة الله السلطان ، والقهر ، والغلبة ، والقدرة .

أو نقول : مادام قال : « وسع كرسيه السموات والأرض » فوسع الشيء أى : دخل فى وسعه واحتياله . « والسموات والأرض » نحن نفهمها أنها كائنات كبيرة بالنسبة لنا ، إنه سبحانه يقول :

# ﴿ خَلَقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

( سورة غافر)

وعندما يقول : إن الكرسى وسع السموات والأرض ، إذن ، فهو أعظم من السموات والأرض أى دخل فى وسعه السموات والأرض . ولذلك يقول أبو ذر المغارى رضى الله عنه :

( سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الكرسى فقال : يا أبا ذر ما السياوات السبع والأرضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة \١٠٪ .

والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى القمر فقط وهو عرد ضاحية من ضواحى الأرض ، ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثواني الضوئية ، ولقد تعودنا في حياتنا أن نستخدم وحدات الميل والكيلومتر لقياس الأطوال والأبعاد الكبيرة ، لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع في قياس أبعاد النجوم ؛ لأننا نعرف مثلا أن الشمس تبعد عن الأرض ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال ، ولكن عندما نريد أن نرصد المسافة بيننا وبين أحد النجوم فلسوف نضطر إلى استخدام أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ما ، وهذا يجعل التعبير غير عمل ، وهذا السبب وضع علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم وهي ما نسميه السنة الضوئية . ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالي ثلاثياتة ألف كيلومتر في الثانية . ولذلك فقياس أي مسافة بيننا وبين أي نجم في الساء أمر بحتاج إلى حسابات دقيقة وكثيرة ودراسة علوم متعددة .

فالشمس بيننا وبينها ثلاثة وتسعون مليونًا من الأميال ويصلنا ضوؤها فى خلال ثمانى دقائق وثلث الدقيقة . والشعرى البيانية وهى ألمع نجوم السهاء يصل إلينا ضوؤها فى تسع سنوات ضوئية .

<sup>(</sup>١) حديث شريف أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة .

### 00+00+00+00+00+00+0

إذن فالسنة الضوئية هي وحدة لقياس المسافات الفلكية . ونحن نذهل عندما نعرف أن بعض النجوم يصل ضوؤها إلينا في خسين سنة ضوئية !! كل ذلك ونحن لم نصل بعد إلى السياء الدنيا ، فيا بالنا ببقية السموات ؟ إذن فحدود ملك الله فوق تصورنا . ولنا أن نعرف أي تكريم من الحق للمؤمنين حين يصور لنا ضخامة الجنة يقول سبحانه :

﴿ سَابِقُوٓا ۚ إِنَّ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَعَلَتْ لِلّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۞ ﴾

( سورة الحديد )

هذه هي الجنة التي أعدها الله للمؤمنين بالله ورسله الذين يسارعون إلى طلب غفران الله . فإذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض ، فيا طولها إذن ؟ وكم يكون بعدها ؟ والعرض كها نعرف هو أقل البعدين .

إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السياء والأرض ، لكن عيوننا لا تبصر فقط إلا ماأراده الحق لنا من السياء والأرض ، ولذلك فعندما نسمع قول الحق : دوسع كرسيه السموات والأرض ، فلنا أن نتخيل أى عظمة هي عظمة كرسي ذي الجلال والإكرام .

إن الحق يقول: به وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما ، ومعنى آده الشيء ، أي أنقله . وحتى نفهم ذلك هب أن إنسانا يستطيع أن يحمل عشرة كيلوجرامات ، فإن زدنا هذا الحمل إلى عشرين من الكيلوجرامات فإن الحمل يثقل عليه ، ويجعل عموده الفقرى معوجا حتى يستطيع أن يقاوم الثقل . فإن زدنا الحمل أكثر فقد يقع الرجل على الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل .

إذن فمعنى « ولا يؤوده حفظهما » أي أنه لا يثقل على الله حفظ السموات والأرض .

### @11·V@@+@@+@@+@@+@@+@

إن السهاء والأرض وهما فوق اتساع رؤية البشر ؛ قد وسعهها الكرسى الرباني . وقال بعض المفسرين : إذا كان الكرسي لا يثقل عليه حفظ السموات والأرض فها بالنا بصاحب الكرسي!!؟

ها هوذا الحق سبحانه وتعالى يطمئننا فيقول:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ أَن تُرُولاً وَلَهِن زَالنَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحِدٍ مَنْ بَعْدَهُ مَا إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلَمُ عَفُورًا ﴿ ﴾

( سورة فاطر)

إنه الحق وحده سبحانه وتعالى الذى يجفظ السموات والأرض فى توازن عجيب ومذهل ، ولئن قُدِّر لهما أن تزولا . فلن يجفظها أحد بعد الله ، أى لا يستطيع أحد إمساكها ؛ فهما قائمتان بقدرة الواحد القهار ، وإذا أراد الله أن تزولا فلا يستطيع أحدُ أن يمسكها ويمنعها من الزوال .

وإذا كانت هذه الأشياء الضخمة من صنع الله وهو فوقها ، فإنه عندما يصف نفسه بأنه «على " و «عظيم » فذلك أمر طبيعى . إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا تذييلًا منطقياً يقتضيه ما تقدمت به الآية الجليلة : آية الكرسى ، إنه الحق يقول : « وهو العلى العظيم » وكلمة «على » صيغة مبالغة فى العلو . و « العلى » هو الذى لا يوجد ما هو أعلى منه فكل شيء دونه .

هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها نعوفها بآية الكرسى ؛ لأن كلمة ( الكرسى ) هي الظاهرة فيها . وكلمة ( الكرسى ) فيها : تعنى السلطان والقهر والقدرة والملكية وكلها مأخوذة من صفات الحق جل وعلا .

إنه لا إله إلا هو . إنه الحيي . إنه القيوم . إنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم .

والشفاعة عنده مأذون فيها بإرادته هو وحده وليس بإرادة سواه . وهو العليم بكل

#### @@+@@+@@+@@+@@+@@\\\A

شيء ، الذي يسع كرسيه السموات والأرض وهو العلن فلا أعلى منه ، وهو العظيم بمطلق العظمة . وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور في العقيدة الإيمانية ، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة ، ومنها نستخلص أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله . فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال :

و وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتانى آت فجعل يمخو الطعام فأخذته وقلت:والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن عتاج ، وعلى عيال ، ولى حاجة شديدة . قال:فخليت عنه ، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم \_ يا أبا هريرة : « ما فعل أسبرك البارحة » ؟ قال : قلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته ، فخليت سبيله ، قال : « أما إنه كذبك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ إنه سيعود ، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله سبيله ، فأصبحت فقال بي رسول الله حليه وسلم \_ قال : « أما إنه هريرة ، « ما فعل الله عليه وسلم : يا أبا هريرة ، « ما فعل أسيرك » ؟ فقلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله أسيرك » ؟ فقلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثالثة ، فجاء يمثو من الطعام فأخذته قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثالثة ، فجاء يمثو من الطعام فأخذته قلت تأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وهذا اخر ثلاث مرات فقلت تزعم لا تعود ، قال : د على الله عليه وسلم تاله قال : و قال : د على الله عليه وسلم تاله تاله كليات كاله تاله كليات كاله تاله كليات كاله تاله كليات كاله تاله كليات كليات

قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى « الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم » حتى تختم الآية ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح ، فخليت سبيله ، فأصبحت فقال لى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « ما فعل أسيرك البارحة » ؟ قلت يا رسول الله : زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله جها فخليت سبيله قال : « ماهي » قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، وكانوا ( أي الصحابة ) أحرص شيء على تعلم الخير ، فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم : « أما أنه قد

#### 

صدقك وهو كذوب ، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال ٍ يا أبا هريرة ؟ قال : لا ، قال صلى الله عليه وسلم : « ذاك الشيطان »(١) .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سورة البقرة فيها آية سيدة أي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه - آية الكرسي ٣٠٪.

وعن أبي أمامه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ دُبُرَ كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت »(٣) .

وعن علىّ ـ كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال : « من قرأها ـ يعنى آية الكرسى ـ حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على داره ، ودار جاره ، وأهل دويرات حوله »(۲) .

كل هذه المعانى قد وردت فى أفضال هذه الآية الكريمة ، وقد جلس العلماء يبحثون عن سر هذه المسألة فقال واحد منهم : انظروا إلى أسماء الله المرجودة فيها .

وبالفعل قام أحد العلماء بحصر أسماء الله الحسنى فيها ، فوجد أن فيها ستة عشر اسماً من أسماء الله عشر اسماً من أسماء الله الحسنى ، وبعضهم قال أن فيها واحدًا وعشرين اسماً من أسماء الله ، كل ذلك من أجل أن يستنبطوا منها أشياء ، ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية الكريمة . والذين قالوا إن بها ستة عشر اسماً من أسماء الله قالوا :

إن بها اسم علم واجب الوجود « الله » .

واسم «هُو» في لا إله إلا هو:هو الاسم الثاني .

١ ـ من صنحيح البخارى في كتاب فضائل القرآن وكتاب الوكالة وفي صفة إبليس.

٢ ـ الحاكم أبو عبدالله في مستدركه .

٣ ـ النسائي في اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه .

٤ ـ البيهقي في شعب الإيمان .

و« الحَىّ » هو الاسم الثالث .

ور القيوم » هو الاسم الرابع.

وعندما ندقق في قول الحق « لا تأخذه سنة ولا نوم » نجد أن الضمير في « لا تأخذه » عائد إلى ذاته ـ جل شأنه ـ .

ووله ما في السموات وما في الأرض، فيها ضمير عائد إلى ذاته سبحانه.

وكذلك الضيائر في قوله: « عنده » و « بإذنه » و « يعلم » و « من علمه » و « بما شاء »

و« كرسيه » كلها تعود إلى ذاته جل شأنه .

و« لا يؤوده حفظهما » فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك.

و هو » في قوله سبحانه « وهو العلى العظيم » اسم من أسمائه تعالى . و« العلق » اسم من أسمائه جل وعلا .

و« العظيم » كذلك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى .

لكنَّ عالماً آخر قال: إنها سبعة عشر اسماً من أسهاء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير في المصدر المشتق منه الفعل الموجود بقوله: « حفظهما » إن الضمير في « هما » يعود إلى السموات والأرض . و« الحفظ » مصدر .. فمن الذي يحفظ السموات والأرض ؟ إنه الله سبحانه وتعالى ، وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسمَّا من أسهاء الله الحسنى في آية الكوسى .

وعالم ثالث قال : لا ، أنتم تجاهلتم أسهاء أخرى ؛ لأن في الآية الكريمة أسهاء واضحة للحق جل وعلا ، وهناك أسماء مشتقة ، مثال ذلك :

الله لا إله إلا هو . الحيّ هو . القيوم هو . العليّ هو . العظيم هو . ولكن العلماء قالوا ردا على ذلك : صحيح أنها أسهاء مشتقة ولكنها صارت أعلاما .

المهم أن في الآية الكريمة ستة عشر اسماً ، وإن حسبنا الضمير المستتر في « حفظها » نجد أنها سبعة عشر اسماً ، وإذا حسبنا الضمير الموجود في المشتقات مثل « الحمَّي هو » و« القيوم هو » ، و« العلمِّ هو » و« العظيم هو » . صارت أسهاء الله الحسني الموجودة في هذه الآية الكريمة واحدًا وعشرين اسهاً . إذن هي آية قد جمعت قدراً كبيرا من أسماء الله ، ومن ذلك جاءت عظمتها . وهذه الآية الكريمة قد بيّنت ووضحت قواعد التصور الإيمان ، وأنشأت عقيدة متكاملة يعتر المؤمن أن تكون هذه العقيدة عقيدته . والآية في ذاتها تتضمن حيثيات الإيمان ، إنه مادام هو الله لا إله إلا هو ، ومادام هو الحيّ القيوم على أمر الساء والأرض ، وكل شيء بيده ، وهو العلّ العظيم ، فكل هذه مبررات لأن نؤمن به سبحانه وتعالى ، وأن نعتر بأن نعتقد هذه المعتقدات ، وتكون هي الدليل على أن المؤمن فخور بهذا الدين الذي كان أمر الألوهية المطلقة واضحا وبيّنا فيه .

ولذلك فمن الطبيعى ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراهاً ، لأن الذى يقهر أحداً على الإيمان به إكراهاً ، لأن الذى يقهر أحداً على عقيدة ما ، هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراء على هذه العقيدة لما اعتقدها أحد . ونحن في حياتنا اليومية نجد أن أصحاب المبادىء الباطلة هم الذين يمسكون السياط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم . وكل من أصحاب هذه المبادىء الباطلة يعلم تمام العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل هذه المبادىء الباطلة .

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادىء الباطلة معتقدا أن مبدأه سليم لقال : أطرح هذا المبدأ على الناس ، وأترك لهم الخيار ؛ لأنه في هذه الحالة سيكون واثقا من مبدئه . أما الذي يقهر الناس إكراها بالسوط أو السلطان ليعتقدوا مبدأ ما ، فهو أول من يشك في هذا المبدأ ، وهو أول من يعتقد أنه مبدأ باطل . مثل هؤلاء نراهم عندما تضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطان فإن أمر مبدئهم يهزم ويسقط بنيانه .

والحق سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول:

هُ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِينِّ قَدَ بَّيَّيْنَ الرُّشْدُمِنَ الْغَيَّ فَمَن يَكَمُّرُ بِالطَّلغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرُهَةِ الوُثْقَىٰ لا انفِصَامَ لَمَا أُولَتُهُ سِمِيعً عُلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية أنه : « لا إكراه فى الدين » . والإكراه هو أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيراً فى أن يفعله . أى لا يرى الشخص المكره فيه خيراً حتى يفعله .

ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم ، كأن نرغم الأبناء على المذاكرة ، وهذا أمر لصالح الأبناء ، وكأن نجبر الأطفال المرضى على تناول اللواء . ومثل هذه الأمور ليست إكراهاً ، إنما هي أمور نقوم بها لصالح من حولنا ؛ لأن أحداً لا يسره أن يظل مريضاً .

إن الإكراه هو أن تحمل الغير على فعل من الأفعال لا يرى فيه هو الخير بمنطق العقل السليم . ولذلك يقول الحق سبحانه : « لا إكراه فى الدين » . ومعنى هذه الآية أن الله لم يُكره خلقه ـ وهو خالقهم ـ على دين ، وكان من الممكن أن الله يقهر الإنسان المختار ، كيا قهر السموات والأرض والحيوان والنبات والجهاد ، ولا أحد يستطيع أن يعصى أمره . فيقول سبحانه :

﴿ لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَمَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾

(من الأية ٣١ سورة الرعد)

لكن الحق يريد أن يعلم من يأتيه عباً غناراً وليس مقهوراً ، أن المجيء قهراً يثبت له المعتوبية ، لكن من يذهب له طواعية وهو قادر ألا يذهب فهذا دليل على الحب ، فيقول تعلى : « لا إكراه في الدين » أى أنا لم أضع مبدأ الإكراه ، وأنا لو شتت لأمن من في الأرض كلهم جميعاً . فهل الرسل الذين أرسلهم سبحانه يتطوعون بإكراه الناس ؟ . لا ، إنّ الرسول جاء لينقل عن الله لا ليُكره الناس ، وهو سبحانه قد جعل خلقه مختارين ، وإلا لو أكرههم لما أرسل الرسل ، ولذك يقول المولى عز وجل :

﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَانَتَ تُكُرُهِ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

( سورة يونس)

إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله ؛ لأن الله لم يرد خلقه مكرهبن على التدين ، إذن فالمبلغ عنه لا يُكره خلقه على التدين ، إلا أن هنا لبسًا . فهناك فرق بين القهر على الدين ، والقهر على مطلوب الدين ، هذا هو ما يجدث فيه الخلاف .

تقول لمسلم: لماذا لا تصلى ؟ يقول لك: « لا إكراه في الدين » ، ويدعى أنه مثقف ، ويأتيك بهذه الآية ليلجمك بها ، فتقول له: لا . « لا إكراه في الدين » عقيدة وإيماناً ، إنما إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلماً فلا بد أن تعرف أنك إن كسرت حكماً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤويه ، أنت حر أن تومن أو لا تؤمن ، لكن حين النزمت بالإيمان ، فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب الإيمان ، وإلا حُسب تصرفك أنه من تصرفات الإسلام ، فإذا كنت تشرب خمراً فإنك كافر مثلاً ، لكن أنؤمن ثم تشرب خراً ! ؟ لا . أنت بذلك تكسر حداً من حدود الله ، وعليك العقاب .

ولانك مادمت قد علمت كماقل رشيد مطلوب الإسلام ، فعليك أن تنفذ مطلوب الإسلام ، وللله أن تنفذ مطلوب الإسلام ، ولذلك لم يكلف الله الإنسان قبل أن ينضج عقله بالبلوغ ؛ حتى لا يقال: إنَّ الله قد أخذ أحداً بالإيمان وألزمه به قبل أن يكتمل عقله . بل ترك التكليف حتى ينضج الإنسان ويكتمل ، حتى إذا دخل إلى دائرة التكليف عرف مطلوباته ، وهو حر أن يدخل إلى الإيمان أو لا يدخل ، لكن إن دخل سيُحاسب .

إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكماً من أحكام الدين : « لا إكراه في الدين » ؛ لأن هذه الآية نزلت بشأن العقيدة الأساسية ، فإن اتبعت هذه العقيدة صار لزاماً عليك أن توفى بمطلوباتها . وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا كذباً وافتراء : إن الإسلام انتشر بحد السيف .

ونقول لهم : لقد شاء الله أن ينشأ الإسلام ضعيفاً ويُضطهد السابقون إليه بكل أنواع الاضطهاد ، ويُعذبون ، ويُخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم ، ولا يستطيعون عمل شيء . إذن ففترة الضعف التي مرت بالإسلام أولا فترة مقصودة . ونقول لهم أيضا: من الذى قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يجمل السيف؟! والمسلمون ضعاف ومغلوبون على أمرهم ، لا يقدرون على أن يجموا أنفسهم ، إنكم تقمون في المتناقضات عندما تقولون: إن الإسلام نُشرَ بالسيف . ويتحدثون عن الجزية رفضاً لها ، فنقول: وما هى الجزية التى يأخذها الإسلام من غير المسلمين كضرية للدفاع عنهم ؟ لقد كان المسلمون يأخذون الجزية من البلاد التى دخلها الفتح الإسلامى ، أى أن هناك أناسًا بقوا على دينهم . ومادام هناك أناس باقون على دينهم . ومادام هناك أناس باقون على دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يُكره أحداً .

وقول الله : « لا إكراه في الدين ؛ علته أن الرشد واضح والغي واضح ، ومادام الأمر واضحا فلا يأتي الإكراه . لأن الإكراه يأتي في وقت اللبس ، وليس هناك لبس ، لذلك يقول الحق : « قد تبين الرشد من الغيّ » . ومادام الرشد بائنا من الغيّ فلا إكراه . لكن الله يعطيك الأدلة ، وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن يختار ، كي تعرف أنك لو دخلت الدين لالترمت ، وحوسبت على دخولك في الدين ، فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق ؛ لأنه سيترتب عليه أن تقبل أحكام الدين عليك .

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ، والرشد : هو طريق النجاة ،
 وه الغي ، : هو طريق الهلاك . ويقول الحق إيضاجاً للرشد والغي في آية أخرى من
 آيات القرآن الكريم :

﴿ سَأَشْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ الَّذِينَ يَنَكَبُرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَتِّقِ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ الرَّشْدِ لا يَغْذُدُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ الْغَيِّ يَغْجُدُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ إِنَّهُمْ كَذَّيُواْ بِعَايِثَنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِيلِنَ ۞ ﴾

(سورة الأعراف)

إن الحق يعلمنا أن المتكبرين فى الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفُوز برؤيّة آيات الله ودلائل قدرته ، وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه ، وإن شاهدوا طريق الضلال سلكوا فيه لأنهم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها .

#### 01110 00+00+00+00+00+00+00+0

والغى -أيضا - هو ضلال الطريق ، فعندما يسير إنسان فى الصحراء ويضل الطريق يقال عنه : « فلان قد غوى » أى فقد الانجاه الصحيح فى السير ، وقد يتمرض لمخاطر جمة كلقاء الوحوش وغير ذلك . ويوضح لنا الحق طريق الرشد بمنطوق آخر فى قوله الحق :

( سورة الجن )

إن الجن قد ظنوا كها ظن بعض من معشر الإنس أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت أو لن يرسل رسولاً من البشر لهداية الكون . وقد طلب الجن بلوغ السهاء فوجدوها قد مُلتت حرساً من الملائكة وشُهباً محرقة . وإن الجن لا يعلمون السر في حراسة السهاء وهل في ذلك شرَّ بالبشر أو أراد الله بهم خيراً وهدى . إذن فالرُّشد . بضم الراء وتسكين الشين \_ والرُشد بفتح الراء وقتح الشين \_ كلاهما يوضح الطريق الموصل للنجاة . ويقابل الرشد الغي .

ويتابع الحق: « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » أولا : نلحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت ، ثم جاء بالإيمان بالله ؛ لأن الأمر يتطلب التخلية أولا والتحلية ثانيا ، لابد أن يتخلى الإنسان من الطاغوت ، فلا يدخل على أنه يؤمن بالله وفي قلبه الطاغوت ، فنحن قبل أن نكوى الثوب نفسله وننظفه ، التخلية قبل التحلية .

وما هو « الطاغوت » ؟ إنه من مادة « طغى » ، وكلمة « طاغوت » مبالغة في الطغيان . لم يقل : طاغ ، بل طاغوت ، مثل جبروت ، والطاغوت إما أن يُطلق على الشيطان وإما أن يُطلق على من يعطون أنفسهم حق التشريع فيكفَّرون وينسبون من يشاءون إلى الإيمان حسب أهوائهم ، ويعطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم ، ويطلق أيضاً على السحرة واللجالين ، ويُطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في أى شيء ، فكلمة « طاغوت » مبالغة ، وقد تكون هذه المبالغة متعددة الألوان ، فمرة يكون الطاغى شيطانا ، ومرة يكون الطاغى شيطانا ، ومرة يكون الطاغى كاهناً ، ومرة يكون ساحراً أو دجالاً ،

ومادة « الطاغوت » تدل على أن الموصوف بها هو من تزيده الطاعة له طغيانا ، فعندما يجربك في حاجة صغيرة ، فتطيعه فيها فيزداد بتلك الطاعة طغيانا عليك . والحق سحانه يقدل :

## ﴿ فَأَشْنَخَفَّ قَوْمَهُ وَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَلِيقِينَ ١٠٠ ﴾

( سورة الزخرف)

ويزيد فى الأمر حتى يصير طاغية ، ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالى ، إنما يبدأ الأمر خطوة خطوة ، كأى نظام ديكتاتورى قهرى ، إنه يبدأ بـ (جس نبض) فإن صبر الناس ، ازداد هذا النظام فى القسوة حتى يصير طاغوتا ، إذن فالطاغوت هو الذى تستزيده الطاعة طغيانا ، وتُطلق على الشيطان ؛ لأنه هو الأساس ، وعلى الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة الزمنية ( سواء كانوا كهاناً أو غيرهم ) ، وتُطلق على الذين يسحرون ويدجلون ، لأنهم طغوا بما علموه ؛ إنهم يستعملون أشياء يتمبون بها الناس ، وقد جاءت الكلمة هنا بصيغة المبالغة لأشتهالها على كل هذه المعانى ، وإذا استعرضنا الكلمة فى القرآن نجد أن « الطاغوت » ترد مذكرة فى بعض الأحيان ، وقد وردت مؤنثة فى آية واحدة فى القرآن :

## ﴿ وَالَّذِينَ آجَتَنَبُواْ الطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فَيْشِر عِبَدِ ۞﴾

( سورة الزمر )

لقد أوضحت هذه الآية أنهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصنافه ، أى إن الذين اجتبوا الألوان المتعددة من الطغيان هم الذين يتجهون بالعبادة الحالصة لله ، ولهم البشرى . وقمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » وكلمة « استمسك » غير كلمة « مَسَكُ » . لأن « استمسك » تدل على أن فيه مجاهدة في المسك ، والذي يتدين بجتاج إلى مجاهدة في التدين ؛ لأن الشيطان لن يتركه ، فلا يكفى أن تمسك ، بل عليك أن تستمسك ، كلما وسوس الشيطان لك بأمر فعليك أن تستمسك ، كلما وسوس الشيطان لك بأمر فعليك أن تستمسك بالتدين ، هذا يدل على أن هناك مجاهدة وأخذًا وردًا .

« فقد استمسك بالعروة » والعروة هى العلَّاقة ، مثلها نقول : « عروة الدلو » ، التى تمسكها منه ، وهذه عادة ما تكون مصنوعة من الحبل الملفوف المتين ،

# ور الوثقى » هى تأنيث ( الأوثق ) أى أمر موثوق به ، وقوله : « فقد استمسك

ور الوثقى » هى تأنيث ( الأوثق ) أى أمر موثوق به ، وقوله : « فقد استمسك بالعروة الوثقى » ، قد يكون تشبيها بعروة الدلو لأن الإنسان يستخدم الدلو ليأتى بالماء ، وبالماء حياة البدن ، وبالدين حياة القيم .

« فقد استمسك بالعروة الوثقى » كأنه ساعة جاء بكلمة « عروة » يأن باللدلو في بال الإنسان ، والدلو تأتى بالله ، والماء به حياة البدن ، إذن فهذه تعطينا إيحاءات التصور واضحة ، « فقد استمسك بالعروة الوثقى » ، ومادامت « عروة وثقى » التي هي الدين والإيمان بالله ، ومادامت هي الدين وحبل الله فهذه وثقى ، ومادامت هي الدين وحبل الله فهذه وثقى ، ومادامت ورثقى » فلا انفصام لها ، وعلينا إن نعرف أن فيه انفصاماً . وفيه انقصام الأول بالفاء والثاني بالمقاف .

الأنفصام: يمنع الاتصال الداخلى؛ مثلها تنكسر اليد لكنها تظل معلقة ، والحق يقول: والانقصام: أن يذهب كل جزء بعيدا عن الآخر أى فيه ببنونة ، والحق يقول: ولا انفصام لها والله سميع عليم » توحى بأن عملية الطاغوت ستكون دائها وسوسة ، وهذه الوسوسة هى : الصوت الذى يُغرى بالكلام المعسول ، ولذلك أخذت كلمة ، وسوسة الشيطان » من وسوسة الحلل ، ووسوسة الذهب هى رنين الذهب ، أى وسوسة مغرية مثل وسوسة الشيطان ، والله عليم بكل أمر . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ اللهُ وَلِيُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِّ وَاللَّهُ وَلَّ النُّورِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَالْوَلِيَّ الْفُلْمُتِ الْفَلْمُتِ أَوْلَتِهَا الطَّلْعُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمُتِ أُوْلَتِها المَّاصَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا النَّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ أَوْلَتِها المَّاسَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها النَّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ الْفَالِمُونَ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ

إن الله ولي الذين آمنوا مادام « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

بالعروة الوثقى ، وكان الحق يشرح ذلك بهذه الآية ، فهادام العبد سيتصل بالعروة الوثقى ويستمسك بها ، وهذه ليست لها انفصام فقد صارت ولايته لله ، وكلمة ( وقل ، إذا سمعتها هي من « ولل ، أى : جاء الشيء بعد الشيء من غير فاصل ؛ هذا يليه هذا ، ومادام يليه من غير فاصل فهو الأقرب له ، ومادام هو الأقرب له إذن فهو أول من يفزع لينقذ ، فقد يسير معى إنسان فإذا التوت قدمى أناديه ؛ لأنه الاقرب منى ، وهو الذي سينجدنى .

فلا يوجد فاصل ، ومادام لا يوجد فاصل فهو أول من تناديه ، وأول من يفزع إليك بدون أن تصرخ له ؛ لأن من معك لا تقل له : خذ بيدى ، إنه من نفسه يأخذ بيدك بلا شعور ، إذن فكلمة « الله ولى الذين آمنوا » إذا نظرت إليها وجدتها تنمجم أيضاً مع « سميع وعليم » ، فلا يريدك أن تناديه ؛ لأن هناك من تصرخ عليه لينجدك ، وهو لن تصرخ عليه ؛ لأنه سميع وعليم ، « الله ولى الذين آمنوا » .

وكلمة «ولى» أيضا منها (مولى) ومنها (وال) ، «ولى الذين آمنوا» أى هو الذى يتولى شئونهم وأمورهم ، كها تقول : الوالى الذى تولى أمر الرعيّة ، وكلمة «مُوّلَى» مرة تُطلق على السيد ، ومرة تُطلق على خادمه ، ولذلك يقول الشاعر :

#### مولاك يا مولاى طالب حاجة

أى عبدك ياسيدى طالب حاجة ، فهى تستعمل فى معان مترابطة ؛ لأننا قلنا :

« وَلِيّ » تعنى القريب ، فإذا كان العبد فى حاجة إلى شيء فمن أول من ينصره ؟
سيده ، وإذا نادى السيد ، فمن أول مجيب له ؟ إنه خادمه ، إذن فيُطلق على السيد
ويُطلق على العبد ، ويُطلق على الوالى ، « الله ولى الذين آمنوا » . وقوله الحق :

« الذين آمنوا » يعنى جماعة فيها أفراد كثيرة ، كأنه يريد من الذين آمنوا أن يجعلوا
إيمائهم شيئا واحداً ، وليسوا متعددين ، أو أن ولاية الله لكل فرد على حدة تكون
ولاية لجميع المؤمنين ، وماداموا مؤمنين فلا تضارب فى الولايات ؛ لأنهم كلهم
صادرون وفاعلون عن إيمان واحد ، ومنهج واحد ، وعن قول واحد ، وعن فعل
واحد ، وعن حركة واحدة .

وكيف يكون « الله ولى الذين آمنوا » ؟ إنه وليهم أى ناصرهم . ومحبهم ومجيبهم

ومعينهم ، هو وليهم بما أوضح لهم من الأدلة على الإيمان ، هل هناك حُب أكثر من هذا ؟ هل تركنا لنبيحث عن الأدلة أو أنه لفتنا إلى الأدلة ؟

وتلك هي ولاية من ولايات الله . فقبل أن نؤمن أوجد لنا الأدلة ، وعندما آمنا والأنا بالمعونة ، وإن حاربنا خصومنا يكن معنا ، وبعد ذلك تستمر الولاية إلى أن يعطينا الجزاء الأوفى في الأخرة ، إذن فهو ولى في كل المراحل ، بالأدلة قبل الإيمان ولئ . ومع الإيمان استصحاباً يكون ناصرنا على خصومنا وخصومه . وفي الأخرة هو ولينا بالمحبة والعطاء ويعطينا عطاءً غير محدود ، إذن فولايته لا تنتهى .

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » إنه سبحانه بخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ؛ لأن الظلمات عادة تنطمس فيها المراثى ، فلا يمكن أن ترى شيئاً إلا إذا كان هناك صوء يبعث لك من المرثى أى أشعة تصل إليك ، فإن كانت هناك ظلمة فمعنى ذلك أنه لا تأتى من الأشياء أشعة فلا تراها ، وعندما يأتى النور فأنت تستين الأشياء ، هذه فى الأمور المُحسَّة ؛ وكذلك فى مسائل الفيم ، « يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » .

هل هم دخلوا النور يا ربنا ؟ لنا أن نفهم أن المقصود هنا هم المرتدون الذين وسوس لهم الشيطان فادخلهم في ظلمات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين ، أو « يخرجونهم من النور إلى الظلمات » ، أى يجولون بينهم وبين النور فيمنعونهم من الإيمان كما يقول وأحد :

أما دريت أن أبي أخرجني من ميراثه ؟ إن معني ذلك أنه كان له الحق في النوريت ، وأخرجه والده من الميراث . وهذا ينطبق على الذين تركوا الإيمان ، وفضلوا الظلمات . والقرآن يوضح أمر الحروج من الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان في مواقع أخرى ، كقول سيدنا يوسف للشابين اللذين كانا معه في السجن :

﴿ وَدَحْلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَ إِنِّ أَرْسَنِيَ أَعِيمُ مَحْرًا وَقَالَ الآكُورُ اللهِ اللهُ اللهُ

### DO+DO+DO+DO+DO+D111, E

مِنَ الْمُحْسِنِينَ۞ قَالَ لاَيَأْتِيكُمَا طَمَامٌ ثُرَّزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَّأَاثُكُمَّ بِتَأْوِيلِهِ عَبْل أَن يَأْتِيكُمَّا ذَلِكُا مِمَّاعَلَنِي رَبَّ ۚ إِنِي ّرَ كُتُ مِلَّةٌ قَوْرٍ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَمُ إِلَّائِرَةِ هُمْ كَنفُونَ فَ ۞ ﴾

( سورة يوسف)

فهل كان سيدنا يوسف في ملة القوم الكافرين ثم تركها ؟ لا ، إنه لم يدخل أساساً إلى ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله . إن هذه الملة كانت أمامه ، لكنه تركها ورفض الدخول فيها وتمسك بملة إبراهيم عليه السلام . وفي التعبير ما فيه من تأكيد حرية الاختيار . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مُهُ يَتُوَفَّلَكُمْ وَمِسْكُم مَن يُردُ إِنَّ أَرْدَالِ الْعُسُرِ لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلْمَ مَعْدَ عَلْمَ مَنْ أَرْدَالِ الْعُسُرِ لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلْمَ مَنْدًا فَاللَّهُ عَلِيمٌ فَلِيرٌ ﴿ ﴾

( سورة النحل)

إن معنى الآية أن الله قد خلقنا جميعا ، وقدر لكل منا أجلاً ، فمناً من يموت صغيراً ، ومنا من يبلغ أرذل العمر ، فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم ماكان يعلمه . وليس معنى الآية أن الإنسان يوجد فى أرذل العمر ثم يرد إلى الطفولة .

وعندما يقول الحق: « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظالمات ، فالحق أورد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت ، لأن الطاغوت كما قلنا:ألوان متعددة ، الشيطان طاغوت ، والدجال طاغوت ، والساحر طاغوت . وجاء الحق بالخبر مفرداً وهو الطاغوت لمبتدأ جمع وهو أولياء ، ووصف هؤلاء الأولياء للطاغوت بأنهم يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات .

لقد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى الظلمات . ولماذا لم يقل الله هنا : «طواغيت » بدلا من طاغوت ؟ إن الطاغوت كلمة تتم معاملتها هنا كها نقول : «فلان عدل » أو «الرجال عدل » أو «الرجال عدل » . وعلى هذا القياس جاءت كلمة طاغوت ، فالشيطان والدجال والكاهن

### @111100+00+00+00+00+00+0

والساحر والحاكم بغير أمر الله ؛ كلهم طاغوت ، لقد النزمت الآية بالإفراد والتذكير . فالطاغوت تطلق على الواحد أو الاثنين أو الجاعة ، أى أن المُخرجين من النور إلى الظلمات هم أولياء الطاغوت ، أو من اتخذوا الطواغيت أولياء ، وهم إلى النار خالدون . والدخول للنار يكون للطواغيت ويكون لأتباع الطواغيت ، كما يقول الحق فى كتابه :

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَلِدُونَ ١٠٠٠ ﴿

( سورة الأنبياء )

إن أتباع الطواغيت ، والطواغيت فى نار جهنم . وقانا الله وإياكم عذابها . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة واقعية فى الكون من قوله : « الله ولى الذين آمنوا » . فهو الولى ، وهو الناصر فيقول سبحانه :

اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِى حَلَجَ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِهِ الْهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ وَيِي اللَّهِ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ وَإِنَّ وَيُعْتَمُ وَإِنَّ وَيُعْتَمُ فَإِنَّ وَيُعْتَمِ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ الشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ يَهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَلْمُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ لِي اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ لَا يَهُ إِلْهِ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ إِلَى اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ إِلَى اللَّهُ لَا يَهُ إِلَى اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ إِلَى اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لَا يَهُ إِلَيْهُ لِلْهُ إِلَى اللَّهُ لَا يَهُ إِلَى اللَّهُ لِلْهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ لَهُ إِلَيْهِ لَا يَعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْهِ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلَّهُ لِمِنْ اللَّهُ لِلْمِيلِ فَلَا لَمُعْلِمُ لِلْمِيلِ فَلْهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَهُ إِلَيْهُ لَا يَعْلَى الْعُلَمِ لَا لَهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلْمِيلِي لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلْمِيلِمِ لِلْهُ اللَّهُ لَا يَعْلِمُ لِلْمِيلِهِ لَا إِلَيْهِ لَا لَهُ لِلْمُ لِلْمِيلِمِيلُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى الْمُؤْمِ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا يَعْلِمُ لَا لَهُ لَا يَعْلَى الْمُؤْمِ لَا لَهُ لَا يَعْلَمُ لِلْمِيلُولِهِ لَا لَهُ لَا يَعْلِمُ لَا لَهُ لَا يَعْلَمُ لَا لَهُ لَا يَعْلَمُ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لَهُولِهِ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْمُ لِل

وساعة تسمع « أَلَمْ تَر » ؛ فأنت تعلم أنها مكونة من همزة هى « أ » وحرف نفى وهو « لم » ، ومنفى هو « تر » والهمزة : تأتى هنا للإنكار ، والإنكار نفى بتقريع ، ولكنها لم تدخل على فعل مثبت حتى يقال : إنها أنكرت الفعل بعدها ، مثلما تقول

للولد : أتضرب أباك ! هنا الهمزة جاءت لا لتستفهم وإنما أتت تنكر هذه الفعلة ، لأن الفعل بعدها مثبت وهو و تضرب ۽ ، وجاءت الهمزة قبله فتسمى و همزة إنكار ۽ للتقريع . إذن فالإنكار : نفى بتقريع إذا دخلت على فعل منفى .

ومادام الإنكار نفيا والفعل بعدها منفيّ فكانك نفيت النفى ، إذن فقد أثبته ، كأنه سبحانه عندما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : « ألم تر » فالمقصود « أنت رأيت » . ولماذا لم يقل له : أرايت ؟ لقد جاء بها بأسلوب النفى كى تكون أوقع ، فقد يكون عجىء الإثبات تلقينًا للمسئول ، فعندما يقول لك صديق : أنت لم تسأل "عنى وأنت تهملنى . فأنت قد ترد عليه قائلا : ألم أساعدك وأنت ضعيف ؟ ألم آخذ بيدك وأنت م يض ؟

لقد سبق أن قدمت خدماتك لهذا الصديق ، ولكنك تريد أن تنكر النفى الذي يقوله هو ، وهكذا نعلم أن نفى النفى إثبات ، ولذلك فنحن نأخذ من قوله تعالى من هذه العبارة و ألم تر ، على معنى : أنت رأيت ، والرؤية تكون بالعين . فهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه - هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة أيام إبراهيم ؟ طبعا لا ، فكأن و ألم تر ، هنا تأتى بمعنى : ألم تعلم .

ولماذا جاء بـ و ألم تر ، هنا ؟ لقد جاء بها لنعلم أن الله حين يقول : و ألم تعلم ، فكانك ترى ما يخبرك به ، وعليك أن تأخذه على أنه مصدق كانك رأيته بعينك . فالعين هى حاسة من حواسك ، والحاسة قد تخدع ، ولكن ربك لا يخدع ، إذن فـ و ألم تر ، تعنى : و ألم تعلم علم يقين » ، وكأنك قد رأيت ما يخبرك به الله ، ولذلك يقول تعلى للرسول :

﴿ أَلَا تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الْفِيلِ ﴿ ﴾

( سورة الفيل)

والرسول ولد عام الفيل ، فلم ير هذه الحادثة ، وكأن الله يخبره بها ويقول له : ألم تعلم ، وكأنه يقول له : اعلم علماً يقينيا كأنك تراه ؛ لأن ربك أوثق من عينيك ،

وعندما يقال : « ألم تر » فالمراد بها « ألم تر كذا » ، لكن الحق قال : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » واستعمال حرف « إلى » هنا يشير إلى أمر عجيب قد حدث ، ومثال ذلك ما نقوله أحيانا : ألم تر إلى زيد يفعل كذا .

فكان ما فعله زيد أمر عجيب ، وكانه ينبه هنا إلى الالتفات إلى نهاية الأمر ، لأن « إلى » تفيد الوصول إلى غاية ، فكأنها مسألة بلغت الغاية فى العجب ، فلا تأخذها كأنك رأيتها فقط ، ولكن انظر إلى نهايتها فيها حدث .

والحق يقول هنا: وألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ، وو إلى ، جاءت هنا لتدل على أنه أمر بلغ من المجب غاية بعيدة ، وهو بالفعل قد بلغ من العجب غاية بعيدة ، والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذي حاج إبراهيم في ربه ، لأنه لا يعنينا التشخيص سواءً كان النمووذ أو غيره .

فإذا ذهب بعض المفسرون إلى القول: إنه ملك واسمه النمروذ. فإننا نقول لهم: شكراً لاجتهادكم ، ولكن لو شاء الله تحديد اسم الرجل لحدده لنا ، والذي يهمنا هو أنه واحد خرج على رسول الله إبراهيم عليه السلام وجادله في هذه المسألة ، والتشخيص هنا ليس ضرورياً ، والحق سبحانه وتعالى حينا يريد شيوع الأمر وإمكان حدوثه في أي زمان أو مكان فإن الله لا يشخص الأمر ، فأي إنسان في أي مكان قد يحاجج أي مؤمن . وليس كذلك الأمر بالنسبة لأي تشخيص أو تحديد ، ومثال ذلك هؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا قصة أهل الكهف ، ويتساءلون : أين ومتي ، وكم عدهم ، ومن هم ؟

ونقول: لو جاءت واحدة من هؤلاء لفسدت القصة ؛ لأنه لو حددنا زمانها سيأى واحد يقول لك: مثل ذلك الزمان الذي حدثت فيه القصة كان يسمع بها . ولو حددنا المكان سيقول آخر: إن المكان كان يسمع بهذه المسألة . ولو حددنا الأشخاص بأسهائهم فلان وفلان ، فسيقول ثالث: إن مثل هذه الشخصيات يمكن أن يصدر منها مثل هذا السلوك وأنى لنا بقوة إيمان هؤلاء ؟

والحق لم يحدد الزمان والمكان والأشخاص وجاء بها مبهمة ليدل على أن أى فتية في

أى زمان وفى أى مكان يقولون ما يقولون ، ولو شخصها فى واحد لفسد المراد . لننظر إلى دقة الحق حين ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط حين قال جل وعملا :

ولم يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأتين ، بل ذكر الأمر المهم فقط ؛ وهو أن كلا منها زوجة لرسول كريم ، ولكن كلا منها أصرت على الكِفر فدخلتا النار . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين أراد التخصيص بحادث لن يتكرر في أى زمان أو مكان جاء بذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضع حين قال :

﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِسَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ـ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَلِنِينَ ۞ ﴾

(سورة التحريم)

تحديد الحق لمريم بالاسم والحادث لماذا ؟ لأن الواقعة غير قابلة للتكرار من أيَّة المراة من غير زوج إلا هذه ، إثما المرأة أخرى . التشخيص هنا واجب ؛ لأنه لن تلد امرأة من غير زوج إلا هذه ، إثما إذا كانت المسألة ستتكرر في أى زمان أو مكان فهو سبحانه يأن بوصفها العام ، ومثال ذلك قول الحق : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم » فلم يقل لنا : من هو ؟ و« حاج » أصلها « حاجج » ، مثل « قاتل » و« شارك » . وعندما يكون هناك حرفان مثلان ، فنحن نسكن الأول وندغم الثان فيه وذلك للتخفيف ، فتصير ( حاج ) ، و« حاج » من مادة « فاعل » التي تأتى للمشاركة ، وحتى نفهم معنى « المشاركة » . إليكم هذا المثان :

نحن نقول : قاتل زيد عَمراً ، أو نقول : قاتل عَمروزيداً، ومعنى ذلك أن كُلًا منها قد تقاتل ، وكلاهما فاعل ومفعول فى الوقت نفسه ، لكننا غلبنا جانب الفاعل فى واحد ، وجانب المفعول فى الثانى . برغم أن كلا منها فاعل ومفعول معا .

ومثال آخر ، حين نقول : شارك زيد عمراً ، وشارك عمرو زيداً ، إذن فالمفاعلة جاءت من الاثنين ، هذا فاعل وهذا مفعول ، لكننا عادة نُغلب الفاعلية فيمن بدأ ، والمفعولية في الثانى ، وإن كان الثانى فاعلاً أيضا . ولذلك يقول الشاعر عندما يريد أن يشرح حال إنسان يمشى في مكان فيه حيات كثيرة ومتحرزاً من أن حية تلدغه فقال :

### قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشنجاع القشعيا

إن الشاعر هنا يصف لنا إنساناً سار في مكان ملىء بالحيات ، وعادة ما يخاف الإنسان أن تلدغه حية ، لكن هذا الإنسان الموصوف في هذا البيت نجد أن الحيات قد سالمت قدمه ، أي لم تلدغه لأنه لم يَهجُها ، والثعابين عادة لا تلدغ إلا من يبدأها بالإهاجة ، نجد هنا أن الفاعل هو الحيات ؛ لأنها سالمت قدمه . ويصح أيضا أن نقول: إن القدم هي التي سالمت الحيات .

ونحن نعرف من قواعد اللغة ما درسناه قديما ما يسمى بالبدل ، والبدل يأخذ حكم المبذل منه ، فإن كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا ، وإن كان المبدل منه منصوبا جاء البدل منصوبا ، وإن كان المبدل منه مجروراً كان البدل كذلك . هنا جاءت « الحيات » في هذا البيت من الشعر مرفوعة ولكن الأفعوال جاءت في البيت منصوبة مع أنها بدل من مرفوع هو « الحيات » لأنه لاحظ ما فيها أيضاً من المفعولية فأتى بها منصوبة . كها أن بالإمكان أن تُقرأ « الحيات » بالنصب و« القدم » بالرفع لأن كلا منهها فاعل ومفعول من حيث المسالة .

وكذلك في قول الحق سبحانه: «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم في ربه ، نحن نلاحظ أن كلمة «إبراهيم ، تأتى في الآية الكريمة منصوبة بالفتحة ، أى يغلب عليها المفعولية . فمن إذن الذى حاج إبراهيم ؟ إنه شخص ما ، وهو الفاعل ؛ لأنه الذى بدأ بالمحاججة ، وهكذا تدلنا الآية الكريمة ، وتصف الآية ذلك الرجل «أن آناه الله الملك ، أى أن الرجل قد وهبه الله الملك وقد حاج هذا الرجل إبراهيم في ربه ، فكأن هذا الرجل هو الذي بدأ الججاج قائلا لإبراهيم : من ربك ؟

### 00+00+00+00+00+011110

فقال إبراهيم عليه السلام: « رب الذي يحيى ويميت » وهذه هي براعة القرآن في أن يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله ، فقوله الحق: « إذ قال إبراهيم رب الذي يحيى ويميت » فكأن الذي حاج إبراهيم سأله: من ربك ؟ فقال إبراهيم : « ربي الذي يحيى ويميت »

ولنا أن نلحظ أن هذه الآية قد جاءت بعد قوله الحق في الآية السابقة : « الله ولى الذين آمنوا » ، والولاية هي النصر والمحبة والمعونة ، فيريد سبحانه أن يبين لنا كيف أعان الله إبراهيم على من حاجه ، إلا أن الذي حاج إبراهيم دخل في متاهات السفسطة بعد أن سمع قول إبراهيم : « ربي الذي يجيى ويميت » ، وقد جاء الحق بد يجيى ويميت » ؛ لأن تلك القضية هي التي لم يدَّع أحد أنه فعلها ، ولم يدَّع أحد أنه شربك فيها ، حتى الكافرون إذا سالتهم : من الذي خلق ؟ يقولون الله .

إذن فهذه قضية ثابتة . إلا أن الخصم الذى حاجّ إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقلة سفسطائية . والسفسطة كما نعلم همى الكلام الذى يطيل الجدل بلا نهاية .

وقال الرجل الذي يحاج إبراهيم عليه السلام : إذا كان ربك الذي يحيى ويميت فأنا أحيى وأميت .

فسأله إبراهيم عليه السلام ؛ كيف تحيى أنت وتميت؟

قال الرجل : أنا أقدر أن أقتل ما عندى من مساجين وأقدر ألا أقتلهم ، فالذى لم أقتله كانني أحييته ، والذى قتلته فقد أمته .

ولم يقل سيدنا إبراهيم لتنفق أولا ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم خليل الرحمن لم يشأ أن يطيل هذه المجادلة ، فجاء له بأمر يُلجمه من البداية وينتهى الجدل ، فقال له : « إن الله يأى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر » . وهكذا أنهى سيدنا إبراهيم هذا الجدل . كان من الممكن أن يدخل معه سيدنا إبراهيم فى جدل ، ويقول له : ما هى الحياة ؟

### 0117700+00+00+00+00+00+0

ونحن نعرف أن الحياة هى إعطاء المادة ما يجعلها متحركة حساسة مريدة غتارة ، أما الموت فهو إخراج الروح من الجسد ، فالذي يقتل إنساناً ؛ إنما يخرج روحه من جسده ، والقتل يختلف عن الموت ؛ لأن الموت خروج الروح من الجسد بدون جرح ، أو نقض بنية ، أو عمل يفعله الإنسان في بدنه كالانتحار.

وقد يكون الإنسان جالسا مكانه وينتهى عمره فيموت ، ولا أحد قادر قبل ذلك أن يقول له : مت فيموت ، هذا هو الموت ، لكن إزهاق الروح بجرح جسيم أو نقض بنية فهذا هو الفتل وليس الموت ، ولذلك يجمل الله الفتل مقابلاً للموت ، في قوله تعالى :

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُّ أَفَايِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَتُمْ عَلَ أَعْقَبُكُمُّ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَفِيهِ فَلَن يَضُرَّ اللهِّ شَيْئاً وَسَيْجِرِى اللهُ الشَّيْكِينَ شَ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَبُا مُؤَجَّلًا وَسَنْ يُرِدْ فَوَابَ النَّبَا نُوْمِهِ مِنْهُ وَمَن يُرِدُ فَوَابَ النَّبَلُ فَوْمِهِ مِنْهَا وَسُنْجِي الشَّيْكِينَ شَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

( سورة آل عمران )

وقد أوضح لنا الله سبحانه وتعالى الفرق بين الموت والقتل ، وجعل كلا منها مقابلاً للاخر ، فعندما أشيع أن رسول الله قد قتل ، همم بعض المسلمين بالارتداد إلى الكفر ، فأنكر الله عليهم ذلك قائلا : إن محمداً رسول من عند الله قد مات من قبله المرسلون أفإن مات أو قتل رجعتم عن الإيمان للكفر ، ومن يفعل ذلك فإنما يضر نفسه ، والثواب عند الله للتأبين على منهج الله الشاكرين لنعمه ، أوضح لنا الحق أن نفسه ، وتد كتب الله ذلك في كتاب مشتمل على الإجال .

ويريد الله أن يُنبهنا ويُلفتنا إلى حقيقة هامة وهى أن الرسل فى جدلهم مع أممهم أو مع المناقشين لهم لا يكون الهدف أنّ النّبى يظفر بالغلبة وإنما يكون الهدف بالنسبة للرسول أو النبى أن يصل إلى الحقيقة ، ولذلك لم يتوقف إبراهيم عليه السلام مع

الرجل الذي بجاجَه فى الله عند نقطة الإحياء والإماتة ؛ لأنه رأى فى مناقشة الرجل لونا من السفسطة .

وعلينا ونحن نتدبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة والقتل . الصحيح أن الإماتة والقتل يشتركان فى أمر واحد وهو خروج الروح من الجسد . والإماتة تختلف عن القتل بأنه لا يقدر عليها إلا واهب الحياة الذى وضع مقومات خاصة فى البنية الإنسانية حتى تسكنها الروح ، وهو القادر على أن يسلب الروح بأمر غير مُحس .

أما القتل فهو أن تجرح إنساناً فيموت ، أو تنقض بنيته ، تكسر له رأسه مثلاً ، أما « الإماتة » فهى أن تنقبض حياته بججرد الأمر دون أن تقربه ، هل أحد من البشر يقدر على هذه ؟ لا . إذن قالذى حاج إبراهيم لم يحى الذى قال : إنه سيتركه بدون عقوبة ، إنه لم يقتله ، لكنه أبقى الحياة التى كانت فيه ، هذا إذا أردنا أن ندخل فى حدل .

والله قد جعل القتل مقابلاً للموت ، صحيح أنها ينتهيان بأن لا روح ، لكنُ هناك فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل . وأن تترك الروحُ البدنُ لأن بنيته قد تهدمت . وإياك أن تظن أن الروح لا تخضع لقوانين معينة ، إن الروح لا تحل إلا في مادة خاصة ، فإذا انتهت المقومات الخاصة في المادية فالروح لا تسكنها ، فلا تقل : إنه عندما ضربه على رأسه أماته ! لا ، هو لم يخرج الروح لأن الروح بمجرد ما انتهت البنية تختفي .

والمثال الذي يوضح ذلك : لنفترض أن أمامنا نورًا ، إذا كسرت الزجاجة يذهب النور . هل الزجاجة هي النور ؟ لا ، لكن الكهرباء لا تظهر إلا في هذه الزجاجة ، كذلك الروح لا توجد إلا في بنية لها مواصفات خاصة ، إذن فالقاتل لا يُحرج الروح ولكنه يَهدم البنية بأمر عُسَ ، فالأمر الغيبي وهو الروح لا يسكن في بنية مهدومة .

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك » ، انظر إلى الطغيان ،

#### 0111100+00+00+00+00+00+0

أتجعل إيتاء المُلكُ وهو نعمة وسيلة إلى التمرد على من أنعم عليك بهذا ؟ أتجعل شكر النعمة بأنك تخالف المنعم ؟ من الذى أبطره ؟ أأبطره أن آتاه الله الملك ؟ وكيف يعين الله واحداً ليس مؤمنا به ؟ والمُلكُ ـ بمعنى الأمر والنهى ـ إنما يكون للمبلغ عن الله ، إنما الملك الآخر مُلكُ السلطان بأن يُحكمُ إنسانا على جماعة ، فمن الجائز أن يكون مؤمنا ، وأن يكون كافراً .

وقوله «أن آناه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذي يجيى ويميت » هو جواب على من قال : « من ربك » فجاءته إجراهيم الله السلام « ربي الذي يُجي ويميت فقال أنا أحيى وأميت » وعرفنا ما في هذا الأمر من سفسطة ، فلم يقل له إبراهيم : أأنت تحيى وقيت ، بل ينقله إلى أمر آخر ، كأنه قد قال له : اترك الأمر الغبيى وهو الروح ، وتعال للأمر المشهود « قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت يها من المغرب فيهت الذي كفر » .

ولأن الله ولى الذين آمنوا فهو سبحانه لم يلهم المحاج أن يُردُ ؛ كان يستطيع أن يول الذين آن يستطيع أن يقول له : اجعل من يأن بها من المشرق يأت بها من المغرب ، لكنه لم يقلها ! مما يدل على أنه غيى ! أو يكون ذكيا فيقول : إن الرب الذي معه بهذا الشكل قد يفعلها ، فخاف . إذن فـ «الله ولي الذين آمنوا » حقا . وهو سبحانه « يخرجهم من الظلمات إلى النور » .

وما معنى كلمة «بُت» ؟ إن البهت يأخذ ثلاث صور: الصورة الأولى: الدهشة ؛ نَقَله فيها يمكن أن تحدث فيه مماحكة إلى مالا تحدث فيه مماحكة إلى مالا تحدث فيه محاحكة وجدال ، أراد أن يجد أمراً يرد به فلم يقدر ، مثلها قال : أنا أحيى وأميت ، نقد دهش ، وأول ما فاجأه هو الدهش ، ثم كان التحرّ ، أراد أن يجد أى غرج من هذه الورطة فلم يجد ، إذن فقد هُرم . فهذه هي نهاية البّهت . فه بُهت » تعنى أنه دهش أولا ، فتحر في أن يرد ثانيا ، فكان نتيجة ذلك أنه هُرم ثالثا ، وهذا أمر ليس بعجيب ؛ لأنه مادام كافراً فليس له ولى ، أو وليه من لا يقدر «أولياؤهم الطاغوت » ، أما إبراهيم خليل الرحمن فوليه الله .

ويختم الحق الأية بقوله : « والله لا يهدى القوم الظالمين » لا يهديهم إلى برهان ،

ولا إلى دليل ، ولا إلى حجة ، لأن وليهم الشيطان ، « والله لا يهدى القوم الظالمين » والآية التي تأتى من بعد ذلك كلها ستتدخل فى الحياة والموت ، ومن المهم أن الآية تدخل فى الحياة والموت كى لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك المحاجة مع ذلك الذى حاجّه فى أمر الموت والحياة هربا من الكلام فيها ، لذلك يريد الله أن يستوفى تلك القضية المتياء فى قصص متعددة ، ويبسط الحق القضية التى عدل عنها إبراهيم وهى الموت والحياة فيقول سبحانه :

حَيْقُ أَوْكَالَذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنَّ يُعْي هَدِهِ الله بَعْدَ مَوْتِها فَأَمَاتُهُ الله مِائَةُ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ أَوْلَكُمْ لِبِثْتُ قَالَ لِبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِائَةً عَامِ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَلَيكَ لَلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَلَيكَ لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ نُشِرُها ثُمَّ مَن كُمُوها لَحُمَّا فَلَمَا تَبَيَّ لَهُ وَاللَّهِ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَلِيدٌ فَ الْمُعَلِّ مَنْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيدٌ فَا اللهُ عَلَى كُلُوشَاءِ قَلِيدٌ الْمَالَةُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيدٌ اللّهِ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى كُلُوشَاءِ قَلْمِيدٌ اللّهُ عَلَى كُلُوشَا اللّهُ عَلَى كُلُوشَاءِ قَلْمِيدٌ اللّهُ عَلَى كُلُوشَاءِ قَلْمِيدٌ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُوشَاءً وَلَا يَلُولُ اللّهَ عَلَى كُلُوسُ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهَ عَلَى كُلُوسَاءً وَالْمِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ هَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدأ بـ « أو » ، وما بعد « أو » يكون معطوفاً على ما قبلها ، فكأن الحق يريد أن يقول لنا : أو ( ألم تر ) إلى مثل الذى مر على قرية .

وعندما تسمع كلمة « قرية » فإنها تفيد تجمع جماعة من الناس يسكنون في مكان

### 0117100+00+00+00+00+00+0

محدود ، ونفهم أن الذى مر على هذه القرية ليس من سكانها ، إنما هو قد مر عليها سياحة فى رحلة . ونلحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن يأتى لنا باسم القرية أو باسم الذى مر عليها .

قال البعض : إنه هو أرمياء بن حلقيا أو هو الخضر ، أو هو عزير ، وقد قلنا من قبل : إنه إذا أبهم الحق فمعناه : لا تشخص الأمر ، فيمكن لأى أحد أن يحدث معه هذا .

«أو كالذى مر على قرية ». وقالوا: إنها بيت المقدس ، «وهى خاوية على عروشها » وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها ، لنا أن نعرف أننى عندما أقول : «أنا خويان » أى «أنا بطنى خاوية » : «جوعان » فـ «خاوية » المقصود بها أنها قرية خالية من السكان ، وقد تكون أبنيتها منصوبة ، لكن ليس فيها سكان ، والحق بقوله عن تلك القرية : إنها خاوية على عروشها ، و«العرش » يُطلق على البيت من الحيام ، ويطلق كها نعرف على السقف ، فإذا قال : «خاوية على عروشها » أى أن العرش قد سقط أولا ، ثم سقطت الجدران عليه ، مثلها نقول في لغتنا العامية : «اجاب عاليها على واطبها » .

وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون شيئاً لافتا للنظر ، قال : « أَنَّ يُحِي هذه الله بعد موتها » فكانه يسأل عن القرية ، وعن إماتة وإحياء الناس الذين يسكنون القرية . والحق حين يذكر القرية في القرآن فهو يقهمد في بعض الأحيان الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى :

﴿ وَسْعَلِ الْفَرْيَةُ الَّذِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهًّا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ٢٠٠

( سورة يوسف)

إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الأصغر مع يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأتيك بشهادة أهل مصر واسأل بنفسك زملاءنا الذين كانوا معنا في القافلة ، وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر . لكن سؤال الذي مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن أهلها .

(أَنَّ يُحِيى هذه الله بعد موتها » وساعة تسمع (أنَّ » فهى تأتى مرة بمعنى (كيف » ، ومرة تأتى بمعنى : « من أين » . والمناسب لها هنا هو أن يكون السؤال كالتالى : « كيف يُحيى الله هذه بعد موتها » ؟ وقوله هذا يدل على أنه مؤمن ، فهو لا يشك في أن قضية الإحياء من الله ، وإنما يريد أن يعرف الكيفية ، فكأنه مؤمن بأن الله هو الذي يجيى ويجيت ، وهذه ستأتى في قصة سيدنا إبراهيم :

### ﴿ أُرِنِي كَيْفَ تُمِّي ٱلْمَوْلَىٰ ﴾

(من الآية ٢٦٠ سورة البقرة)

هو لا يشك في أن الله يُحيى الموتى ، إنما يريد أن يرى كيف تتم هذه الحكاية ؛ لأن الذي يريد أن يعرف كيفية الشيء ، لا بد أنه متعجب من وجود هذا الشيء ، فيتساءل : كيف تم عمل هذا الشيء ؟ مثلها نرى الأهرام ، ونحن لا نشك أن الأهرام مبنية بهذا الشكل ، لكننا نتساءل فقط : كيف بنوها ؟ كيف نقلوا الحجارة بضخامتها لأعلى ولم يكن هناك سقالات أو روافع آلية ؟ إذن فنحن نتعجب فقط ، والتعجب فرع الإيمان بالحدث .

والسؤال عن الكيفية معناه التيقن من الحدث ، فقول الحق : « أَنَّ يُحيى هذه الله » . . يعنى : كيف يُحيى الله هذه القرية بعد موتها ، فكأن القائل لا يشك في أن الله يُحيى ، ولكنه يريد الكيفية ، والكيفية ليست مناط إيمان ، فالله لم ينهنا عن الكيفية ؛ فهو يعلم أننا نؤمن بأنه قادر على إيجاد هذا الحدث .

وأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى - فمُصمم الملابس عندما يقوم بتفصيل أزياء جيلة ، أنت تراها ، فأنت تتيقن من أنه صانعها ، ولكنك تتعجب فقط من دقة الصنعة ، وتقول له : بالله كيف عملت هذه ؟ كأنك قد عشقت الصنعة ! فتشوقت إلى معوفة كيف صارت ، فيا بالنا بصنعة الحق تبارك وتعالى ؟ إنك تندهش وتتعجب لتعيش في ظل السر السائح من الحالق في المخلوق ، وتريد أن تنعم بهذه النعم .

ومثال آخر ـ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد ـ أنت ترى مثلا لوحة رسمها رسام ، فتقول له : بالله كيف مزجت هذه الألوان ؟ أنت لا تشك في أنه قد مزج

### 0114400+00+00+00+00+00+0

الألوان . بل تريد أن تسعد نفسك بأن تعرف كيف رسمها ، إذن فقوله وقول إبراهيم بالسؤال في الإحياء والإماتة فيها يأتي ليس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق ومشتأق لأن يعرف الكيفية ؛ ليعيش في جو الإبداع الجالى الذي أنشأ هذه الصنعة .

ونعلم أن إحياء الناس سيترتب عليه إحياء القرية ، فالإنسان هو باعث الحركة التي تعمر الوجود ، والناس لهم حياة ولهم موت ، والقرية بأنقاضها وجدراتها وعروشها لها حياة ولها موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال ، أراد الله أن تكون الإجابة تجربة معاشة في ذات السائل ؛ لذلك يأتي القرآن بالقول « فأماته الله مائة عام » .

إن صاحب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية ، وطلبه هو إيمان دليل ، ليصبح فيها بعد إيمانا بواقع مشاهد « فأماته الله مائة عام »لقد جعل الله الأمر والتجربة في السائل ذاته وهذا إخبار الله . لقد أماته مائة عام ، والعام هو الحول ، وقد سموا « الحول » عاما ؛ لأن الشمس تعرم في الفلك كله في هذه المدة ، والعوم سَبَّحُ ، والحق يقول :

### ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة يس)

ولذلك نسميه عاماً . « فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم » ، فكأن الله قال له كلاماً كها كلم موسى ، أو سمع صوتاً أو ملكاً أو أنَّ أحدًا من الموجودين رأى التجربة . فالمهم أن هناك سؤالاً وجوابًا . ويخبرنا الحق سبحانه بحوار دار في هذا الشأن ، السؤال هو : كم لبثت ؟ فأجاب الرجل : لبثت يوماً أو بعض يوم .

وإجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك ، فقد وجد اليوم قد قارب على الانتهاء أو انتهى ، أو أنه عندما رأى الشمس مشرقة أجاب هذه الإجابة : ولبثت يوماً أو بعض يوم ، أو يكون قد قال ذلك ؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن . فهل هو صادق فى قوله أو كاذب ؟ إنه صادق ، لأنه لم ير شيئاً قد تغير فيه ليحكم بمقدار التغير ، فلو كان قد حلق لحيته مثلاً ، وقام بعد ذلك ليجد لحيته قد طالت ، أو قد

نام بشعر أسود ، وقام بعد ذلك بشعر أشيب ، فلو حدثت أية تغيرات فيه لكان قد لمسها ، لكنه لم يجد تغيراً .

فهاذا كان جواب الحقى؟ قال الحق : « بل لبثت مائة عام » . إننا هنا أمام طرفين ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً ، طرف يقول : « لبثت يوماً أو بعض يوم » ورب يقول : « بل لبثت مائة عام » . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومُنزّه ، والعبد المؤمن صادق في حدود ما رأى من أحواله .

ونريد دليلا على هذا ، ودليلا على ذاك . نريد دليلا على صدق العبد في قوله : « لبيت يوماً أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمئنان لا دليل برهان على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحياة .

ونقول: إن في القصة ما يؤيد « لبثت يوما أو بعض يوم » ، وما يؤيد « بل لبثت مائة عام » ، فقد كان مع الرجل حماره ، وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين . فقال الحق سبحانه وتعالى : « لبثت مائة عام » ، وأراد أن يدلل على الصدق في القضيتين معاً قال : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » ، ونظر الرجل إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيرا ، وهذا دليل على أنه لم يحكث إلا يوما أو بعض يوم ، وبذلك ثبت صدق الرجل ، بقيت قضية « مائة عام » .

فقال الحق: « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس » وهذا القول يدل على أن هنا عجيا ، وأراد الله أن يبين له بنظرة إلى الخيار دليلًا على صدق مرور مائة عام ، ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة ، ولا يمكن أن يجدث ذلك فى زمن قصير ، فإن موت الحيار أمر قد يحدث فى يوم ، لكن أن يَرِمَ جسمه ، ثم ينتهى لحمه إلى رماد ، ثم تبقى العظام مبعثرة ، فتلك قضية تريد زماناً طويلاً لا يتسع له إلا مائة عام ، فكان النظر إلى الحيار هو دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق عرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق ديوماً أو بعض يوم » .

فالقضية إذن قضية عجيبة ، وكيف طُوى الزمن في مسألة الطعام ، وكيف بُسط

الزمن في مسألة الحيار . إنه سبحانه يظهر لنا أنه هو القابض الباسط ، فهو الذي يقبض الزمن في حق شيء ، ويبسط الزمن في حق شيء آخر ، والشيئان متعاصران معا . وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية ، وإنما هي التي تملك النواميس .

وقد قال الحق سبحانه: « ولنجعلك آية للناس »، فمن هم الناس اللين سيجعل الله من قضية الذي مرَّ على قرية آية لهم ؟ كان لابد أن يوجد أناس في القصة ، لكن القرية خاوية على عروشها ، وليس فيها إنسان أو بنيان ، أهم اللهين كانوا في القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا ، وقال البعض الأخر الرأى المضاد .

وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله فى قوله: (ولنجعلك آية للناس) هو قبض الله للزمن فى حق شيء ، وبسطه فى حق شيء آخر ، وعزير كها قال جمهرة العلماء هو الذى مر على قرية ، وعزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة ، فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : موسى ، وعيسى ، وعزير ، ويوشع ، وقد أراه الله . المظام وكيف ينشزها ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحها ، أى أراه عملية الإحياء مشهدياً ، وفى هذا إجابة للسؤال : ﴿ أَنْ يُحِيى هذه الله بعد مرتها ، ؟

والحق يقول : ﴿ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ﴾ وه ننشزها ﴾ أي نرفعها ، ورأى · ﴿ عزير ﴾ كل عظمة في حماره ، وهي تُرفع من الأرض ، وشاهد كل عظمة تُركب مكانها ، وبعد تكوين الهيكل العظمى للحيار بدأت رحلة كسوة العظام لحياً ، وبعد ذلك ناتى الحياة .

لقد وجد عزير إجابة في نفسه ، ووجد إجابة في الحيار ، ومن بعد ذلك تذكر قريته التي خرج منها ، وأراد العودة إليها ، فلما عاد إليها وجد أمرها قد تغير بما يتناسب مع مرور مائة عام ، وكان في تلك القرية مولاة لهم ، أي أمة في أسرته ، وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة ، فلما دخل وقال : أنا العزير . قالت الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد ؟

### 00+00+00+00+00+00+011#10

قال: أنا العزير . قالت : إن للعزير علامة ، هذه العلامة أنه بجاب الدعوة ، ولم تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فادع الله أن يرد عليَّ بصرى وأن يخرجنى من قعودى هذا . فدعا عزير الله فبرئت ، فلما برئت ؛ نظرت إليه فوجدته هو العزير فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه ، فوجده رجلا قد تجاوز مائة سنة ، وكان العزير لا يزال شابا في سن خمسين سنة .

ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزاً: وما ابنَّ رأى أباه وهو فى ضعف عمره ؟ والمقصود بهذا اللغز هو العزير الذى أماته الله وهو فى الخمسين ثم أحياه الله فى عمره نفسه بعد ماثة عام ، والتقى العزير بابنه . قال الابن : كنت أسمع أن لأبي علامة بين كتفيه «شامة». فلها كشف العزير كتفه لابنه وجد الشامة .

وتثبت أهل القرية من صدق عزير: بشىء آخر هوأن ( بختنصر ) حينها جاء إلى .
بيت المقدس وخربها حرق التوراة ، إلا أن رجلا قال : إن أباء قد دفن في مكان
ما نسخة من التوراة ، فجاءوا بالنسخة ، قال العزير : وأنا أحفظها . وتلا العزير
التوراة كها وُجدت في النسخة ، فصدق القوم أنه العزير ، وتعجب الناس وهم
يشاهدون ابنا تخطى المائة وأبا في سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول :
«قال أعلم أن الله على كل شيء قدير » .

ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ نعم كان يعلم علم الاستدلال ، وهو الأن يعلم علم الشهد ، علم الضرورة ، فليس مع العين أين .

إذن فـ « أعلم أن الله على كل شيء قدير » هي تأكيد وتعريف بقدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه ، وقدرة الله على الإحياء والإماتة ، فصار يعلم حق اليقين بعد أن كان يعلم علم اليقين .

وهذه المسألة تفسر ما يقوله العلم الحديث عن تعليق الحياة . ومعنى تعليق الحياة هو يشبه ما تفعله بعض الثعابين عندما تقوم بالبيات الشتوى ، أى تنكمش فى الشتاء

فى ذاتها ولا تُبدى حركة ، وتظل هكذا إلى أن يذهب الشتاء ، ومدة البيات الشتوى لا تحتسب من عمر الثعابين ، ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية تعليق الحياة . وهذه العملية التي قد نفسر بها مسألة أهل الكهف . فأهل الكهف أيضا مرت عليهم العملية نفسها :

﴿ وَكَتَاكِ بَعَنْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ فَآيِلٌ مِنْهُم كُرُ لِيَٰئُمٌ قَالُوا لَيِنْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْرٍ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الكهف)

إنهم لم يروا شيئاً قد تغير فيهم . وبعد ذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَبِنُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِالَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ نِسْعًا ﴿ ﴾

( سورة الكهف)

إن الله حدد الزمن الذى لبنوه ، بينا هم قالوا : إن الزمن هو يوم أو بعض يوم . ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على حالتهم التى كانت قبل هذا اللون من النوم . إذن فقد علق الله حياتهم . ونلاحظ أن كل هذه العملية قد جاءت هنا فى قصة العزير بعد آية الكرسى التى تصور العقيدة . الإيمانية :

﴿ اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ ۗ الْحَنَّ الْفَيْوَةُ لَاتَأْخُلُهُۥ سِنَةٌ وَلاَنَوَةٌ لَّهُۥ عَافِى السَّمَوَتِ وَمَافِ. " الأَرْضُ مِّ مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ؞ يَعْلُمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَىءُ مِنْ عِلْمِهِ " إِلَّا بِمَا شَآةٌ وَسِعَ كُرْسِئُهُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضُّ وَلا يُمُودُهُۥ حِفْظُهُما ۖ وَهُو الْعَلِيْ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

وتصور قضية الحياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حاجُّه الرجل وقال له :

 ( أنا أحيى وأميت ) نقل إبراهيم الحُجة إلى الليل والنهار ، وطلب منه أن يعكس آية الليل والنهار ، فقال للرجل : ( فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فيهت الذي كفر »

وحتى لا يظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فراراً من الجدل. ونقل الأمر إلى الشمس ، لكن أراد الله أن يأتى بقصة هذا الإنسان الذى مر على قرية وهى خاوية ، فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن قضية الحياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الحق سبحانه أمر الحياة والموت عن مجال السفسطة الجدلية . وعوفها من قبل معنى السفسطة الجدلية حينها تعرضنا لقول الذى حاج إبراهيم في ربه باثنين من المسجونين وقال : أنا أستطيع أن أقتل واحدا ، وأن آترك الناني بلا تتل .

هذه همى السفسطة: إنه لم يجى ، بل أبقى حياة . وعرفنا أن الإحياء ضد الإماتة ؛ لأن الإماتة هى أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح ، أو نقض بنية ، أو عمل يفعله الإنسان في البدن . أما إذا فعل إنسان أى شيء من هذه الأفعال ضد إنسان آخر فلا يقال إنه أماته بل يقال لقد قتله . والموت كها عرفنا غير القتل .

وتأتى بعد ذلك قصة لإبراهيم أيضا بعد أن نقل الجدل مع الرجل إلى الشمس ، فبهت الرجل الذى كفر ، أما إبراهيم عليه السلام فهو مؤمن بقدرة الله ، لكنه يريد أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا لأن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرنى كيف تحيى الموت قال : أو لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي »(١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى في كتاب الأنبياء .

راجع أصله وخرِّج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم ناثب رئيس جامعة الأزهر.

ونحن المسلمين لم نشك في هذا الأمر . إذن ، فإيراهيم عليه السلام لم يشك من باب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْقَالَ إِنَرَهِ مُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَيُّ قَالَ. أُولَمْ تُؤْمِنٌ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلِّيٌ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُمَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ آدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيًا قَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَرْبًا ثُمَّ آدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيًا قَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ

إن إبراهيم عليه السلام يسأل: كيف تُحيى الموق؟ أى أنه يطلب الحال التي تقع عليها عملية الإحياء . فإبما كان شكه عليه السلام لا يتكلم في الإحياء ، وإنما كان شكه - عليه السلام - في أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه في أن يريه ويطلعه على كيفية إحياء الموق؟ ولنضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - والمثل لتقريب المسألة من العقول ؟ لأن الله مُنزه عن أي تشبيه .

إن الواحد منا يقول للمهندس: كيف بنيت هذا البيت؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدث وإلى تحدّث وهو البيت الذي تم بناؤه. فهل معرفة الكيفية تدخل في عقيدة الإيمان؟ لا .

ولنعلم أولا ما معنى : عقيدة ؟. إن العقيدة هى : أمر معقود ، وإذا كان هذا فكيف يقول : «ليطمئن قلبى » ؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال ، وقبل أن يجاب إليه ، لم يكن قلبه مطمئنا ؟ هلا ، لقد كان إبراهيم مؤمناً ، ولكنه يريد أن يزداد اطمئناناً ؛ لأنه أدار بفكره الكيفية التي تكون عليها عملية الإحياء ، لكنه لا يعرف على أية صورة تكون . إذن فالاطمئنان جاء لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة ، ومادمت تريد الكيفية ، وهذه الكيفية لا يمكن أن نشرحها لك بكلام . بل لا بد أن تكون تجربة عملية واقعية ، « فخذ أربعة من الطبر فصرهن إليك » . و« صرهن » أي أملهن وأضممهن إليك لتتأكد من ذوات الطبر ، ومن شكل كل طبر ، حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طبر آخر .

وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير هي : الغراب ، الطاووس ، الديك ، الحيامة ، وهكذا كان كل طائر له شكلية مختلفة .

دثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيا "، فهل أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أو اكتفى بأن شرح الله له الكيفية ؟ إن القرآن لم يتعرض لهذه الحكاية ، فإما أن يتأكد منها فليفعل ، وإمّا أنه قد تيقن دون أن يجرى تلك العملية . إن القرآن لم يقل لنا هل أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أم لا ؟ والحق يقول مخاطبا إبراهيم بخطوات التجربة : « ثم ادعهن يأتينك سعيا " وكان المفروض أن يقول: يأتينك طيرانا .

فكيف تسعى الطيور ؟ إن الطير يطير فى السياء وفى الجو . لكن الحق أراد بذلك ألا يدع أى جال لاختلاط الأمر فقال : « سعيا » أى أن الطير سيأى أمامه سائرا ، لقد نقل الحق الأمر من الطيران إلى السعى كى يتأكد منها سيدنا إبراهيم ، إذن فلكى تتأكد يا إبراهيم ويزداد اطمئنائك جئنا بها من طيور نحتلفة وأنت الذى قطعتها ، وأنت الذى جعلت على كل جبل جزءا ، ثم أنت الذى دعوت الطير فجاءتك سعيا .

وهنا ملحظية في طلاقة القدرة ، وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود ، وهو الحق سبحانه وهو الحق سبحانه ويقو الحق سبحانه ويقد المنوحة من واجب الوجود وهو الله - سبحانه للنكر واجب الوجود وهو الإنسان ، هذا له قدرة ، وذلك له قدرة ؛ إن قدرة الله هي قدرة واجبة ، وقدرة الإنسان هي قدرة مكنة ، وقدرة الله لا ينزعها منه أحد ، وقدرة الإنسان ينزعها الله منه ؛ فالإنسان من البشر ، والبشر تتفاوت قدراتهم ؛ فحين

### 0118100+00+00+00+00+0

أتكون لأحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له ، أى عاجز . ويستطيع القادر من البشر أن يعدى أثر قدرته إلى العاجز ؛ فقد يحمل القادر كوسيا ليجلس عليه من لا يقدر اعلى حمله . لكن قدرة الحق تختلف .

كأن الحق سبحانه وتعالى يقول: أنا أعدى من قدرتى إلى من لا يقدر ، فيقدر ، أنا أقول للضعيف: كن قادراً ، فيكون . وهذا ما نفهمه من قوله سبحانه لإبراهيم : «ثم ادعهن يأتينك سعيا ». إن إبراهيم كواحد من البشر عاجز عن كيفية الإحياء ، ولكن الحق يعطيه القدرة على أن ينادى الطبر ، فيأتى الطبر سعيا .

إن الحتى يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فيأق الطير سعيا . وهذا هو الفرق بين القدرة الواجبة ، وبين القدرة الممكنة . إن قدرة الممكن لا يعديها أحدُّ لحالٍ منها ، ولكن قدرة واجب الوجود تُعديها إلى من لا يقدر فيقدر ، ولذلك يأق القول الحكيم بخصائص عيسى ابن مريم عليه السلام :

﴿ وَرَسُولًا إِنَى بَنِيَ إِسْرَاءِ مِنَ أَنِي فَدْ جِنْتُكُم بِعَانِهَ مِن رَبِيكُمُّ أَنِيَ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ

كَلَيْهَةِ الطَّيْرِ فَالنَّهُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الأَّكُمِ وَأَخْيِ

الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْتِئِكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتُكُمُ ۚ إِذْ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ

إِنْ كُنْهُمْ فُومِنِينَ ﴿ ﴾ ﴿

( سورة آل عمران )

إن خصائص عيسى ابن مريم لا تكون إلا بإذن من الله ، فقدرة عيسى عليه السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطير ، وإذا نفخ فيه بإذن الله لأصبح طيرا ، وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، إن ذلك كله بإذن عن ؟ بإذن من الله .

وكذلك كان الأمر فى تجربة سيدنا إبراهيم ، لذلك قال له الحق : « واعلم أن الله عزيز حكيم » . إن الله عزيز أى لا يغلبه أحد . وهو حكيم أى يضع كل شىء فى موقعه . وكذلك يبسط الحق قصة الحياة وقصة الموت في تجربة مادية ؛ ليطمئن قلب سيدنا إبراهيم ، وقد جاءت قصة الحياة والموت ؛ لأن الشك غند الذين عاصروا الدعوة المحمدية كان في مسألة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك ، فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر :

﴿ قَالُوٓا أُوذَا مِنْنَا وَكُمَّا تُرَابًا وَعِظْنُمُا أُونًا لَمَبْعُوتُونَ ﴿ ﴾

( سورة المؤمنون )

وفى قول آخر:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَهِي خَلْقَتُّهُ قَالَ مَن يُتِي الْمِظَامَ وَهِي رَمِيهٌ ۞ تُعلَ يُعْيِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مِّرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾

( سورة يس )

لقد أمر الحق سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليجيب على ذلك: قل يا محمد: يجيبها الذي أنشأها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبَدَوُا الْحَـٰلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَأَهْرَنُ عَلَيْهٌ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْفَرِيرُ الْحَسِيمُ ۞ ﴾

( سورة الروم )

إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال ، ثم يعيده بعد الموت ، وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يظن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة فى خلقه ، وهو الغالب فى ملكه ، وهو الحكيم فى فعله وتقديره .

إن الذي يعيد إنما يعيد من موجود ، أما الذي بدأ فمن معدوم . فالأهون هو الإعادة ، أما الابتداء فهو ابتداء من معدوم ، وكلاهما من قدرة الحق سبحانه وتعالى . إن هذه القضية إنما تثبت اليوم الآخر ، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان العقدى فإن استقر فى القلب فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى الأفعال التى تسير على ضوء منهج الله لينال الإنسان الجزاء الأوفى .

إن الإنسان حينيا يفهم أن هناك حسابا وهناك جزاة ، وهناك بعثا ، فهو يعرف أنه لم ينطلق في هذا العالم ، ولم يفلت من الإله الواحد القهار ، إنّ للإنسان عودة ، فالذي يغتر بما آتاه الله نقول له : لا ، إنك لن تفلت من يد الله ، بل لك عودة ، بللوت وعودة بالبعث . وإذا ما استقرت في أذهان المسلمين تلك العودة ، فكل إنسان يقيم حسابه على هذه العودة .

وبعد أن استقر الأمر في شأن الحياة والموت أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجيء بشيء هو ثمرة الحياة في الكائن الحي وأول مظهر من مظاهر الحياة هو الحس والحركة . والحركة في الوجود أرادها الله للإنسان ؛ لأنه وهو الحق قد أراد الإنسان للخلافة في الأرض. والحلافة في الأرض تقتضي أن يعمر الإنسان الأرض ، كها قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ اَعْبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُم هُواْنَشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا ﴾ (من الأبن 11 سورة مود)

إن خلافة الإنسان في الأرض تقتضى أن يتحرك ويعمر الأرض. وحين يريد الله منا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بد من فنون منا منا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بد من أعيال تنظم هذه الحركة ، ولا بد من فنون متعددة تقوم على العيارة . ويوزع الله الطاقات الفاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها مواهب مفكرة ومخططة في البشر . إن الحق سبحانه لم يجمل من إنسان واحد مجمع مواهب ، بل نثر الله المواهب على الخلق ، وكل واحد أخذ موهبة ما .

لماذا ؟ لأن الله قد أراد أن يتكامل العالم ولا يتكرر ؛ فالتكامل يوحى بالاندماج . فإذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعا لموهبتك ، وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم بك ، وأنا أيضا قد أعرف شيئا وأنت لا تعرفه ، لذلك تضطر أنت أن تلتحم بي . وهذا اللون من الالتحام ليس التحام تفضل ، إنما هو التحام تعايش ضروري . لكن لوأن كل واحد صار مجمع مواهب ، لاستغنى عن غيره من البشر وأقام وحده بمفرده ، وينتهى احتياجه للمجتمع الإنسانى . فكأن الله حين وزع أسباب الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا ويلتحم بعضهم ببعض لا التحام فضل ، ولكن التحام تعايش ضرورى ؛ لأن واحداً يريد ما ينتجه الآخر بموهبته ، والآخر يريد من إنسان غيره ما هو موهوب فيه . ولذلك فالناس بخير ما تباينوا ؛ لأن كلا منهم بحتاج إلى الآخر .

ولذلك لا نجد أى تقدم في مجتمع إلا إذا كانت المواهب في هذا المجتمع مختلفة ومتآزرة. أما حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة فلا بد أن يقاتل بعضهم بعضا لكن عندما يكون كل واحد في حاجة لموهبة الآخر، فهم يتعايشون ؟ لأن إلهابياة لا تسير إلا بالكل ، ولذلك إذا استوت جماعة في المواهب فلا بد أن يتفانوا لأنهم يتنافسون فيها ويريد كل واحد منهم أن يستأثر بها لنفسه ، لكن لا أحد في المواهب المتكاملة يقول : لماذا يكون فلان أفضل منى ، لأنه يعرف أنه من الضرورى أن يوجد المتناسب والصانع ، ولذلك تجد الوجود منظها بذاته التنظيم الطبيعي الذي يُوجد قاعدة ويُوجد قمة ، فالقمة الصغيرة تحملها القاعدة الكبيرة . ولو عكست الهرم لصارت مشكلة ؟ لأن الأمر في هذه الحالة سَيَجِدٌ به جوانب كثيرة ليس لها أساس ولا ترتكز على شيء ، ولذلك فمن الحكمة إذا رأيت في المجتمع واحداً قد ذهب إلى القمة فاعنه على أن يستمر متفوقا ، ولا تصطرع معه فتسقطوا جميعا ، فلا بد من التفاضل كي يشئا النكامل .

والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه القضية عرضا اجتماعيا وعرضا اقتصاديا ؛ ليبين لنا أن أصل الوجود يجب أن ينشأ على أمر اجتماعي وأمر اقتصادي ، لماذا ؟ لأن الإنسان مشغول أولا باستبقاء حياته ، ثم باستبقاء نوعه . واستبقاء حياة الإنسان بالقوت ، واستبقاء نوعه بالزواج . واستبقاء الحياة بالقوت يحتاج إلى حركة في الحياة ، والحق يحترم ثمرتها ، وعندما يريد الحق أن يرقق قلب المتحرك على أخيه العاجز فهو يقول :

﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

كها ضربنا المثل من قبل \_ ولله المثل الأعلى \_ وقلنا : إن الإنسان يعطى أولاده مصروفا ، وكل واحد منهم يضعه في حصالته ، فهب أن واحداً من الأولاد اضطر إلى شيء عاجل كإجراء جراحة ، هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لهم : أقرضون الم في حصالاتكم لأن أخاكم يحتاج إلى عملية ، وسأرده لكم بعد ذلك مضاعفا . إن ملى حرجع في هبته ليقول إن ما في الحصالات هو مالى وسآخذه . لا ، هو مالكم ، لكنه سيكون دينا عندى .

كذلك يصنع الله مع الخلق فيوضع: بعضكم عاجز وبعضكم قادر، وسأتكفل أنا بالعاجز، وأقترض من القادر. وكان ضروريا أن يكون بعضنا عاجزاً، حتى أنا بالعاجز، وأقترض من القادر. وكان ضروريا أن يكون بعضنا عاجزاً، حتى وهبها أن يسلبها. وحتى يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه ، يجد بجانبه إنساناً أخر عاجزاً. لكن هذا العاجز الذي سيلفت القوى إلى أن القوة ليست

إنّ الله قد جعله وسيلة إيضاح في الكون وكان الحق يقول : سنضمن للك أيها العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر ، ومادام من أثر قدرة القادر ، فهل سيتحرك القادر في الكون على قدر وحاجته أو على قدر وطاقته ؟ لابد أن يتحرك على قدر حاجته فلن يجد ما يعطيه للعاجز .

ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة فى البناء الاجتماعى والبناء الاقتصادى بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإماتة لكى تكون ماثلة أمامنا ، وينتقل بنا الحق سبحانه وتعالى كى يعطينا الكيان الإسلامى الاقتصادى والاجتماعى فيقول جل شأنه :

﴿ مَّشَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ الْبُتَتْ سَبْعَ سَنَابِل فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ

إن الله ينسب المال للبشر المتحزكين ؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وفى موضع آخر من القرآن يقول الحق :

﴿ وَءَا تُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِينَ ءَاتَسُكُمٌّ ﴾

(من الآية ٣٣ سورة النور)

إن المال كله مال الله ، وقد أخذه الإنسان بالحركة ، فاحترم الله هذه الحركة ، واحترم الله هذه الحركة ، واحترم الله في الإنسان قانون النفعية ، فجعل المال المتبقى من حركتك ملكا لك أيها الإنسان ، لكن إن أراد الله هذا المال فسيأخذه ، ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحانه حين يطلب من الإنسان بعضا من المال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ، ويرده مضاعفا بعد ذلك .

إذن فالإنفاق في سبيل الله يرده الله مضاعفا ، ومادام الله يضاعفه فهو يزيد ، لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك ؛ لانك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم . إنه الحق الذي يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطى على قدر نية العبد وقدر إنفاقه . وهذه الآية تعالج قضية الشّح في النفس الإنسانية ؛ فقد يكون عند الإنسان شيء زائد ، وتشح به نفسه ويبخل ، فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا الشيء .

وهنا تقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحانه سيزيدك ، والحق سيعطيك مثلها يعطيك من الأرض التي تزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حبة واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبلة وهي . مشتملة على حبوب كثيرة ، فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه أفلا يضاعف العطاء لك الذي خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك ، فها بالك بالله جل وعلا ؟

إن الأرض الصهاء بعناصرها تعطيك ، أئذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك

@11£Y@@+@@+@@+@@+@@+@

لتبذرها في الأرض أيقال: إنك أنقصت غزنك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لأنك ستروع بها ، وأنت تنتظر كم ستأن من حبوب ، وهذه أرض صياء مخلوقة لله ، فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة سبعيائة ، ألا يعطيك الذي خلق هذه الأرض أضعاف ذلك ؟

إنه كثير العطاء . والحق قد نسب للمنفقين الأموال التي رزقهم الله بها فقال : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله » وكلمة « في سبيل الله » كلمة عامة ، يصح أن يكون معناها الجهاد ، أو مصارف الصدقات ؛ لأن كل هذا في سبيل الله ؛ لأن الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ، ويجد صاحب القوة قد عدى من أثر قوته وحركته إليه ، أيحقد على ذى القوة ؟ لا ؛ لأن خيره يأتيه ، نضرب المثل في الريف نقول :

البهيمة التى تدر لبناً ساعة تسير فى الحارة . فالكل كان يدعو الله لها ويقول : « يحميكى » لماذا ؟ لأن صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبتها ومن سمنها ، لذلك يدعو لها الجميع ، ولا يربطها صاحبها ، ولا يعلفها ، ولا ينشغل عليها ، والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل ، وحين نجد مجتمعاً بهذا الشكل ويجد العاجز من القوى معيناً له ، هنا يقول العاجز : إنني في عالم متكامل .

وإذا ما وُجد في إنسان قوة وفي آخر ضعف؛ فالضعيف لا بحقد وإنما يقول: إن خبر غيرى يصلنى . وكذلك يطمئن الواهب أنه إن عجز في يوم ما سيجد من يكفله \_\_ والقدرة أغيار \_ مادام الإنسان من الأغيار . فقد يكون قويا اليوم ضعيفاً غداً .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم » هو قانون يريد به الله أن يحارب الشُّح فى نفس المخلوقين ، إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية ؟ فالأرض لا تنقص من غزنك حين تعطيها كيلة من القمح ! صحيح أنك أنقصت كيلة من غزنك لتزرعها ، ولكنّك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها . وإياك أن تظن أن ما تعطيه الله لا ثقة لك فيه ثقة ، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه .

ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل

سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » إن الآية تعالج الشُّح ، وتؤكد أن الصدقة لا تنقص ما عند الإنسان بل سنزيده . وبعد ذلك يقول تعالى :

# ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَّاۤ أَنفَقُوا مَنَّا وَلآ أَذُىٰ لَهُمْ اَجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ۞

إنها لقطة أخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك فى سبيل الله وأنت طامع فى عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمنّ هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له وأنه أصبح صاحب فضل عليه ، وكما يقولون فى الريف (تعاير بها) ، والشاعر يقول :

### وإنَّ امْرَأُ أسدى إلىّ صنيعة وذكَّرنيها مَـرَّةً للتيـم

ولذلك فمن الأدب الإيمان في الإنسان أن ينسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق ، ولا يطلع أحداً من ذويه على إحسانه على الفقير أو تصدقه عليه وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الأشياء ، فعندما يعرف ابني أننى أعطى لجارى كذا ، ربما دل ابنى وَمَنَ على ابن جارى ، ربما أخذه غروره فعيره هو ، ولا يمكن أن يقدر هذا الأمر إلا مُكَلَفٌ يعرف الحكم بحثيثه من الله .

إن الحق يوضح لنا : إياك أن تتبع النفقة منًا أو أذى ؛ لأنك إن أتبعتها بالمنّ ماذا يكون الموقف ؟ يكرهها المُعطّى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد ، ويتولد عنده بغض ، ولذلك حينها قالوا : « اتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بأن اتقاء شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالإحسان ، وإياك أن تذكره بالإحسان ؛ لأن ذلك يولد عنده حقداً .

ولذلك تجد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل ، هذا كذا وهذا كذا ، ثم خرجوا علىّ فانكروه . وأقول لكل من يقول ذلك : مادمت تتذكر ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن ينكروه ، ولو أنك عاملت الله لما أنكروه ، فهادمت لم تعامل الله ، فإنك تقابل بنكران ما أنفقت .

فكان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخى بالآية الأولى قلب المنفى ليبسط يده بالنفقة ، لذلك قال : «ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بجزنون » .

فالحق سبحانه وتعالى طمأننا فى الآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيده ، وضرب لنا الحق سبحانه المثل بالأرض التى تؤتينا بدل الحبة الواحدة سبعيائة حبة ، ثم يوضح الحق لنا أن آفة الإنفاق أن يكون مصحوباً بد المنّ » أو « الأدى » ؛ لأن ذلك يفسد قضية الاستطراق الصفائي فى الضعفاء والعاجزين ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذُى لَمُم أَجْرُهُمْ عِندَ رَوْمِ ﴾

(من الآية ٢٦٢ من سورة البقرة)

انظر إلى الدقة الأدائية في قوله الكريم : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى » . قد يستقيم الكلام لوجاء كالآى : « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » ، لكن الحق سبحانه قد جاء بـ« ثم » هنا ؛ لأن لها موقعاً . إن المنفق بالمال قد لا يمن ساعة العطاء ، ولكن قد يتأخر المنفق بالمن ، فكأن الحق سبحانه وتعالى ينبه كل مؤمن :

يجب أن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن وأن يبتعد المنفق عن المن دائماً ، فلا يمتنع عن المن فقط وقت العطاء ، ولكن لابد أن يستمر عدم المن حتى بعد العطاء وإن طال الزمن . إن (ثم) تأتى في هذا المعنى لوجود مسافة زمنية تراخى فيها الإنسان عن فعل المن . فالحق يمنع المن منعاً متصلاً متراخياً ، لا ساعة العطاء فحسب ، ولكن بعد العطاء أيضاً . وشوقى أمير الشعراء ـ رحمه الله ـ عندما كتب الشعر في حمل الأثقال ، وضع أبياتاً من الشعر في مجال حمل الأثقال النفسية ، فقال :

احملت نَيْناً فى حياتك صرة؟ أحملت يوما فى الضلوع غليلا؟ احملت مَنَّا فى النهار مُكَرِّرا؟ والليل بن مُسْدٍ إليك جميلا؟

وبعد أن عدد شوقى أوجه الأحمال الثقيلة في الحياة قال:

تلك الحياة وهذه أثقالها وُزِنَ الحديدُ بها فعاد ضئيلا

كان المن إذن عبء نفسى كبير. ويطمئن الحق سبحانه من ينفقون أموالهم دون من ولا أموالهم دون من ولا أدى في سبيل الله بأن لهم أجراً عند ربهم . وكلمة و الأجر» - والإيضاح من عند الرب مى طمأنة إلى أن الأمر قد أحيل إلى موثوق بأدائه ، وإلى قادر على هذا الأداء . أما الذي يمن أو يؤذى فقد أخذ أجره بالمن أو الأذى ، وليس له أجر عند الله ؛ لأن الذي يمن أو يؤذى لم يتصور رَبُّ الضعيف ، وإنما تصور الضعيف .

والمنفق في سبيل الله حين يتصور رب الضعيف ، وأن رب الضعيف هو الذي استدعاه إلى الوجود ، وهو الذي أجرى عليه الضعف ، فهو يؤمن أن الله هو الكفيل برزق الضعيف ، وحين ينفق القوى على الضعيف فإنما يؤدى عن الله ، ولذلك نجد / إلى أقد الله لمن :

( إننا نضع الصدقة في يد الله قبل أن نضعها في يد الضعيف ، ولننظر إلى ما فعلته مبيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد راحت تجلو الدرهم وكتطيبه ، فلما قبل لها : ماذا تصنعين ؟ قالت : أجلو درهماً وأطيبه لأبي نويت أن

### 鍵 ○1101○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○

أتصدق به . فقيل لها : أتتصدقين به مجلواً ومعطراً ؟

قالت الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنى أعلم أنه يقع في يد الله
 قبل أن يقع في يد الفقير. إن الأجر يكون عند من يغليه ويعليه ويرتفع بقيمته وهو
 الحالق الوهاب.

ولنتأمل قوله الحق: « ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون » لماذا لم يقل الله: ولا خوف منهم ؟. لأن الحق يريد أن يوضح لنا بقوله: « ولا خوف عليهم » أن هناك عنصراً ثالثاً سيتدخل . إنه تدخل مِن شخص قد يُظهر للإنسان المنفق أنه محبٌ له ، فيقول : ادخر للأيام القادمة ، ادخر لأولادك .

لمثل هذا العنصر يقول الحق: « ولا خوف عليهم » أى إياك يا صاحب مثل هذا الرأى أن تتدخل باسم الحب ، ولتوفر كلامك ؛ لأن المنفق في سبيل الله إنما يجد العطاء والحياية من الله . فلا خوف على المنفق في سبيل الله ، وليس ذلك فقط ، إنما يقول الحق عن المنفقين في سبيل الله دون من ولا أذى : « ولا هم يجزئون » ومعناها أنه سوف يأتى في تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بأنهم تصدقوا إما بسرعة الحلف عليهم ، أو برضى النفس ، أو برزق السلب ، فأفة الناس أنهم ينظرون إلى رزق الإيجاب دائها ، أى أن يقيس البشر الرزق بما يدخل له من مال ، ولا يقيسون الأمر برزق السلب ، ورزق السلب هو محط البركة .

هب أن إنسانا راتبه خمسون جنيها ، وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تطلب منه مائة جنيه ، كأن يدخل فيجد ولده متعبا وحرارته مرتفعة ، فيرزق الله قلب الرجل الاطمئنان ، ويطلب من الأم أن تعد كوبا من الشاى للابن ويعطيه قرصا من الاسريز، ، وتذهب الوعكة وتنتهى المسألة .

ورجل آخر يدخل ويجد ولده متعبا وحرارته مرتفعة ، وتستمر الحرارة لأكثر من يوم ، فيقذف الله فى قلبه الرعب ، وتأتى الحيالات والأوهام عن المرض فى ذهن الرجل ، فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق خمسين أو مائة من الجنهات .

#### ٤ >O+OO+OO+OO+OO+OO+O(\stO

الرجل الأول ، أبرأ الله ابنه بقرش . والثاني ، أبرأ الله ابنه بجنيهات كثيرة . إن رزق الرجل الأول هو رزق السلب، فكما يرزق الله بالإيجاب، فالله يرزق بالسلب أي يسلب المصرف ويدفع البلاء . وهناك رجل دخله مائة جنيه ، ويأتي له الله

بمصارف تأخذ ماثتين ، وهناك رجل دخله خمسون جنيها فيسلب الله عنه مصارف تزيد على مائة جنيه ، فأيها الأفضل ؟

إنه الرجل الذي سلب الله عنه مصارف تزيد على طاقته . إذن فعلى الناس أن تنظر إلى رزق السلب كما تنظر إلى رزق الإيجاب ، وقوله الحق عن المنفقين في سبيله دون مَنَّ أو أذى : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » هذا القول دليل على أن الله سيأتي بنتيجة النفقة بدون مَنّ أو أذى بما يفرح له قلب المؤمن ، إما بالبركة في الرزق وإمّا بسلب المصارف عنه ، فيقول القلب المؤمن : إنها بركة الصدقة التي أعطيتها .

إنه قد تصدق بشيء فرفع وصرف عنه الله شيئا ضارا ، فيفرح بذلك القلب المؤمن . وبعد ذلك ينبهنا الحَق سبحانه وتعالى إلى قضية مهمة هيى : إن لم تُجُد أيها المؤمن بمالك فأحسن بمقالك ، فإن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الرد ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:

(اتقوا النار ولوبشق تمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة )(١) .

والحق سبحانه وتعالى يحدد القضية في هذه الآية :



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة .

ما معنى « قول معروف » ؟ إننا في العادة نجد أن المعروف مقابل للمنكر ، كأن الأمراط الحير أمر متعارف عليه بالسجية ، وكأن المتعارف عليه دائها من جنس الجيال ومن جنس الخير ، أما الأمر الذي تنكره النفس فمن جنس الشر وجنس القبح . ولذلك يقول الحق : « قول معروف » فكأن من شأن الجيال ومن شأن الحسن أن يكون معروف ، ومن شأن النفيض أن يكون منكرا ، إذن فالقول المعروف هو أن ترد السائل الرد الجميل بحيث لا تمتاء نفسه بالحفيظة عليك ، وبحيث لا توبخه لأنه سألك ، وإذا كان السائل قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر له ذلك ، لماذا ؟

لأن هناك إنسانا تلهب ظهره سياط الحاجة ، ويراك أهلا لغنى أو ليسار أو جدة وسعة من المال، وقد يزيد بالقول واللسان قليلًا عليك، وربما تجاوز أدب الحديث ممك ، فعلمك أن تتحمله .

وإذا كنت أنت أيها العبد تصنع المعاصى التى تغضب الله ، وبجلم الحق عليك ، ويغفرها لك ولا يعذبك بها ، فإذا ما صنع إنسان معك شيئا فكن أيضا صاحب قول معروف ومغفرة وحلم ؛ إن الحق سبحانه يقول لنا : ﴿ الا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ ؟

إننا جميعا نحب أن يغفر الله لنا ، ولذلك يجب أن نغفر لغيرنا وخصوصا للمحتاج . والحق حين يقول : «والله غنى حليم » ففى ذلك تنبيه للقادر الذى حرم الفقير ، وكأنه يقول له : إنما حرمت نفسك أيها القادر من أجر الله . إنك أيها القادر حين تحرم فقيراً ، فأنت المحروم ؛ لأن الله غنى عنك ، وهو سبحانه يقول :

﴿ هَنَانُتُمْ هَنَوُلَاهِ تُدْعَوْنَ لِنُنفَقُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ فِمَنكُمْ مَن يَبْغُلُّ وَمَن سَخَلَ فَإِنّ يَبَغَلُ عَن تَفْسِهِ \* وَاللَّهُ الْغَنِي وَانتُمُ الْفُقَرَاةُ وَإِن تَنَوَلُواْ بَسَتَبْدِلْ فَوَمًا غَيْرُكُرْ

مُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْنَاكُم ۞﴾

( سورة محمد )

إن الله غنى بقدرته المطلقة ، غنى وقادر أن يستبدل بالقوم البخلاء قوما يسخون بما أفاء الله عليهم من رزق في سبيل الله . فالذي يمسك عن العطاء إنما منع عن نفسه

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبُوْدِ الْآخِرُ فَمَشَلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَرَكَهُ وَسَلَمَّ الَّا يَقْدِرُونَ عَلَى فَأَصَابَهُ وَالِلَّهُ فَرَكَهُ مَسَلَمًّ الَّا يَقْدِرُونَ عَلَى فَأَصَابَهُ وَاللَّهُ لا يَقْدِرُونَ عَلَى فَقَعْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ لا يَقْدِينَ الْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ فَنَى عِمَاكَ اللَّهُ مَا الْكَفِرِينَ فَيْ عَلَى اللَّهُ مَا الْكَفِرِينَ فَيْ اللَّهُ اللْعُلِيْفُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ الْمُل

فالذى يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى ، إنما يُبطل صدقته ، وخسارته تكون خسارتين : الخسارة الأولى أنه أنقص ماله بالفعل ؛ لأن الله لن يعوض عليه ؛ لأنه أتبع الصدقة بما يبطلها من المَنّ والأذى ، والخسارة الأخرى هى الحرمان من الثواب ؛ فالذى ينفق ليقول الناس عنه إنه ينفق ، عليه أن يعرف أن الحق يوضح لنا : أنه يعطى الأجر على قاعدة أن الذى يدفع الأجر هو من عملت له العمل .

إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الأجر لمن عمل له عملا ، والذي يعمل من أجل أن يقول الناس إنه عمل ، فليأخذ أجره من القدرة المحدودة للبشر ، ولذلك أ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه الذي يقعل ، فإنه يأتى يوم القيامة ولا يجد أجرا له . وقد جاء في الحديث الشريف :

( ورجل آناه الله من أنواع المال فأق به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من شيء تحب أن أنفق فيه إلاّ أنفقت فيه لك ، قال : كذبت إنما

أردت أن يقال : فلان جواد فقد قيل ، فأمر به فسحب على وجهه حتى القى فى النار)(١) .

إياك إذن أن تقول: أنا أنفقت ولم يوسع الله رزقى ؛ لأن الله قد يبتليك ويمتحنك ، فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق ، فعطاء الله للمؤمن ليس في الدنيا فقط ، ولكن الله قد يريد ألا يعطيك في الفانية وأبقى لك العطاء في الباقية وهي الآخرة . وهو خير وأبقى .

والحق يقول : وولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب و والصفوان هو الحجر الأملس ، ويُسمى المروة والذي نسميه بالعامية و الزلطة » . ويقال للأصلع وصفوان » ، أي رأسه أملس كالمروة . والشيء الأملس هو الذي لا مسام له يمكن أن تدركها العين المدركة ، إنما يدرك الإنسان هذه المسام بوضع الحجر تحت المجهر . وعندما يكون الشيء ناعها قد يأتي عليه تراب ، ثم يأتي المطر فينزل على التراب وينزلق التراب من على الشيء الأملس ، ولو كان بالحجر بعض من الحشونة ، لبقئ شيء من التراب بين النتوءات ، فالذي ينفق ماله رثاء الناس ، كالصفوان يتراكم عليه التراب ، وينزل المطر على التراب فيزيله كله فيصير الأمر : و لا يقدرون على شيء بما كسبوا » أي فقدوا القدرة على امتلاك أي شيء ؛ لأن الله جعل ما لهم من عمل هباء منثورا .

وهؤلاء كالحجر الصفوان الذى عليه تراب فنزل عليه وابل . . أى مطر شديد فتركه صلدا . . تلك هى صفات من قصدوا بالإنفاق رئاء الناس ، فيبطل الله جزاءهم ؛ لأن الله لا يوفقهم إلى الخير والثواب . ويأتى الله بالمقابل ، وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله فيقول :

## وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ

(١) من جديث فيه قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد خرجه مسلم.

## وَتَنْفِيدَاً مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِ جَنَّةٍ بِرَبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْمَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَلَلْهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِبْرُ ۞ ﴿

إن ابتغاء مرضاة الله في الإنفاق تعنى خروج الرياء من دائرة الإنفاق ، فيكون خالصا لرجهه \_ سبحانه \_ وأما التثبيت من أنفسهم ، فهو لأنفسهم أيضا . فكأن النفس الإيمانية تتصادم مع النفس الشهوانية ، فعندما تطلب النفس الإيمانية أي شيء فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها . وتتغلب النفس الإيمانية على النفس الشهوانية وتتتعم لله .

والمراد بـ «تثبيتا من أنفسهم » هو أن يتثبت المؤمن على أن يجب نفسه حبا أعمق لا حبا أحمق . إذن فعملية الإنفاق بجب أن تكون أولا إنفاقا في سبيل الله ، وتكون بتثبيت النفس بأن وهب المؤمن أولا دمه ، وثبت نفسه ثانيا بأن وهب ماله ، وهكذا يتأكد التثبيت فيكون كما تصوره الآية الكريمة :

﴿ كَثَلَ جَنَّةِ رَبَّوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَعَاتَتَ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبَّهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَهْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

(من الآية ٢٦٥ سورة البقرة)

والجنة كها عرفنا تُطلق فى اللغة على المكان الذى يوجد به زرع كثيف أخضر لدرجة أنه يستر من يدخله . ومنها «جن» أى «ستر» ، ومن يدخل هذه الجنة يكون مستوراً .

إن الحق يريد أن يضرب لنا المثل الذي يوضح الصنف الثاني من المنفقين في سبيل الله ابتخاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم الإيمانية ضد النفس الشهوانية ، فيكون الواحد منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرع ، وهذه الجنة توجد بربوة عالية ، وعندما تكون.

الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها محاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنها ، فهاذا يفعل · المطر بهذه الجنة التى توجد على ربوة ؟ وقد أخبرنا الحق بما يحدث لمثل هذه الجنة قبل أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف آثار المياه الجوفية على الزراعة .

فهذه الجنة التي بربوة لا تعانى مما تعانى منه الأرض المستوية ، فغى الأرض المستوية ، فغى الأرض المستوية ، فغى الأرض المستوية وتفسدها المستوية قد توجد المياه الجوفية التي تذهب إلى جذور النبات ، فيشحب النبات بالاصفرار أولا ثم يموت بعد ذلك ، إنّ الجنة التي بربوة تستقبل المياه التي تنزل عليها من المطر ، وتكون لها مصارف من جميع الجهات الوطيئة التي حولها ، وترتوى هذه الجنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل الرى ، إنها تأخذ المياه من أعلى ، أي من المطر ، فتنزل المياه على الأوراق لتؤدى وظيفة أولى وهي غسل الأوراق .

إن أوراق النبات ـ كما نعلم ـ مثل الرئة بالنسبة للإنسان مهمتها التنفس ، فإذا ما نزل عليها ماء المطر فهو يغسل هذه الأوراق بما يجعلها تؤدى دورها فيها نُسميه نحن في العصر الحديث بالتمثيل الكلوروفيل . وبعد ذلك تنزل المياه إلى الجذور لتذيب العناصر اللازمة في التربة لغذاء النبات ، فتأخذ الجذور حاجتها من الغذاء المذاب في الماء ، وينزل الماء الزائد عن ذلك في المصارف المنخفضة . وهذه أحدث وسائل الزراعة الحديثة ، واكتشفوا أن المحصول يتضاعف بها .

إن الحق يخبرنا أن من ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل هذه الجنة التي تروى بأسلوب ربانى ، فإن نزل عليها وابل من المطر ، أخذت منه حاجتها وانصرف باقى المطر عنها ، « فإن لم يصبها وابل فَقلُ » ؛ والفلُ وهو المطر والرذاذ الحقيف يكفيها لتؤقى ضعفين من تتاجها . وإذا كان الضعف هو ما يساوى الشيء مرتين ، فالضعفان يساويان الشيء أربع مرات . والله يضرب لنا مثلا ليزيد به الإيضاح لحالة من ينفق ماله رئاء الناس فيسأل عباده المؤمنين وهو أعلم بهم فيقول جل شأنه :

إن الحق سبحانه يشركنا في الصورة كأنه يريد أن يأخذ منا الشهادة الواضحة . فهل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات . ونعلم أن النخيل والأعناب هما من أهم ثهار وتناج المجتمع الذي نزل به القرآن الكريم . ونعرف أن هناك حدائق فيها نخيل وأعناب ، ويضنيف إليها صاحبها أشجاراً من الحوخ وأشجاراً من الفواكة الإخرى . ولذلك يقول الحق في أصحاب الحنة :

﴿ وَا فَرْرِبْ لَحُمْ مَثْلًا رَّجَلِينْ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ أَعَنْبِ وَحَفَفَنْهُمَا بِغُلِ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُنَّا الْجَفَنَيْنِ عَالَتْ أَكُلُهَا وَلَرْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعًا وَفَجْرْنَا

جِلْلَهُمَا نَهْرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ مَكْرٌ فَقَالَ لِصَحْجِهِ، وَهُو يُحَاوِرُهِ إِنَّا أَكُنُ مِنْكَ مَالًا

وَأَعَرْ نَفَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ مَكُوفَ طَالِم لِيَسْجِهِ، وَهُلُ كَالَ مَا أَظُنُ السَّاعَةُ فَا مَعَ وَكُونَ رُدِدتْ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبُ ﴾ ﴿
وَمَا أَظُنُ السَّاعَةُ فَا مَعَ وَلَهِنْ رُدِدتْ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبُ ﴾ ﴿

كان الجنتين هنا فيهيا أشياء كثيرة ، فيهها أعناب ، وزادهما الله عطاء النخيل ، ثم الزرع ، وهذا يسمى فى اللغة عطف العام على الخاص ، أو عطف الخاص على العام ، ليذكر الشيء مرتين ، مرة بخصوصه ، ومرة فى عموم غيره . وعندما يتحدث الحق سبحانه عن جنة الأخرة فإنه يقول مرة :

﴿ أُعَدَّ اللهُ مُنَّم جَنَّنِتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيماً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم ﴿ ﴾ ( سورة التوبة )

لقد هيأ الله للمؤمنين به ، المقاتلين فى سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته جنات تتخللها الأنهار ، وذلك هو الفوز والنجاح الكبير . ومرة أخرى يتحدث الحق عن جنة الأخرة بقوله :

﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاهِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاللَّينَ أَتَبِعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَمُهُمْ جَنَّتِ تَجْدِي تَحْتَبَ الْأَنْبَدُرُ خَالِدِينَ فِيهَ إِ

( سورة التوبة )

إن الحديث عن الأنهار التي تجرى تحت الجنة يأن مرة مسبوقا بـ « مِن » . ومرة أخرى غير مسبوق بـ « مِن » . فعندما يأتى الحديث عن تلك الأنهار التي تحت الجنة مسبوقا بـ « مِن » فإن ذلك يوحى أن نبعها ذات فيها والمائية مملوكة لها .

وعندما يأتى الحديث عن تلك الأنهار التي تجرى تحت الجنة غير مسبوق بـ « مِن » ،

فمعنى ذلك أن نبع هذه الأنهار غير ذاتى فيها ، ولكنه يجرى تحتها بإرادة الله ،

كم فلا يجرؤ أحد أن يمنع الماء عن هذه الجنة التي أعدها الله للمؤمنين . وعندما يشركنا

الحق في التساؤل :

﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَسَكُونَ لَهُ جَنَةً مِن تَخْيلِ وَأَعَابِ تَجِرِى مِن تَحْبَهَا ٱلْأَنْهُولُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلفَّمَرُتِ وَأَصَابُهُ ٱلسَّكِيرُ وَلَهُ وُزِيَّةٌ شُعَفَاتَهُ فَأَصَابِهَا إِعْصَارُ فِيهِ فَارْ قَاحْمَرَفَتُ \*\*

### كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَكُمْ أَتَفَكُّرُونَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

إن الجنة التى بهذه الصفة وفيها الخير الكثير ، لكن صاحبها يصيبه الكبر ، ولم تعد فى صحته فتوة الشباب ، إنه محاط بالخير وهو أحوج ما يكون إلى ذلك الخير ؛ لأنه أصبح فى الكبر وليس له طاقة يعمل بها ، وهكذا تكون نفسه معلقة بعطاء هذه . الجنة ، لا لنفسه فقط ولكن لذربته من الضعفاء . وهذه قمة التصوير للاحتياج للخبر ، لا للنفس فقط ولكن للأبناء الضعفاء أيضا .

إننا أمام رجل محاط بثلاثة ظروف . الظرف الأول : هو الجنة التى فيها من كل بر .

> والظرف الثانى : هو الكبر والضعف والعجز عن العمل . والظرف الثالث : هو الذرية من الضعفاء .

فيطيح بهذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت ، فأى حسرة يكون فيها الرجل ؟ إنها حسرة شديدة . كذلك تكون حسرة من يفعل الخير رئاء الناس . والإعصار كيا نعرف هو الريح الشديدة المصحوبة برعد وبرق ومطر وقد يكون فيه نار ، هذا إذا كانت الشحنات الكهربائية ناتجة من تصادم السحب أو حاملة لقذائف نارية من بركان ثائر . هكذا يكون حال من ينفق ماله رئاء الناس . ابتداء مطمع وانتهاء موس منه .

إذن فكل إنسان مؤمن عليه أن يتذكر ساعة أن ينفق هذا الابتداء المثير للطمع ، وذلك الانتهاء المليء بالياس . إنها الفجيعة الشديدة . ويصورها الشاعر بقوله :

فأصبحت من ليلي الغداة كقابض

على الماء خانته فروج الأصابع

ويقول آخر : كـــا أبرقت قـــومـا عــطاشــا غـــامـةٌ

فلم رأوها أقسعت وتجلت

#### 競機 ○1171**○○+○○+○○+○○+○○+○○**

إن الذى يراثى نخسر كل حاجاته ، ولا يقدر على شىء مما كسب . ويقول الحق من بعد ذلك :

# ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْ الْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْ الْخِيثَ مِنْ الْخِيثِ مِنْ الْخَبِيثَ مِنْ اللّهُ عَنْ حَمِيدًا فَي اللّهُ وَالْفَيْدِ وَاللّهُ عَنْ حَمِيدًا فَي اللّهُ اللّهُ عَنْ حَمِيدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ حَمِيدًا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ حَمِيدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إن هذه الآية تعطى صورا تحدث فى المجتمع البشرى . وكانت هذه الصور تحدث فى مجتمع المدينة بعد أن أسس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام . فبعض من الناس كانوا بحضرون العِذق من النخل ويعلقه فى المسجد من أجل أن يأكل منه من يريد ، والعِذق هو فرع قوى من النخل يضم الكثير من الفروع الصغيرة المعلقة عليها ثهار البلح . وكان بعضهم يأتى بعذق غير ناضح أو بالحشف وهو أردا التمر ، فأراد الله أن يجنبهم هذا الموقف ، حتى لا يجعلوا لله ما يكرهون ، فأنزل هذا القول الحكيم : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » .

إن الإنفاق بجب أن يكون من الكسب الطيب الحلال ، فلا تأتى بمال من مصدر غير حلال لتنفق منه على أوجه الخير . فالله طيب لا يقبل إلا طيبا . ولا يكون الإنفاق من رُدَّال وردِىء المال .

ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطائه فيقول: « ومما أخرجنا لكم من الأرض » وهو سبحانه يذكرنا دائها حين يقول: « أنفقوا من طيبات ما كسبتم » ألا نظن الكسب هو الأصل في الرزق. لا ، إن الكسب هو حركة موهوبة لك من الله. إنك أيها العبد إنما تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله ، وبفكر ممنوح لك من

#### >0+00+00+00+00+00+0\11Y0

الله ، وفى أرض سخرها لك الله ، إنها الأدوات المتعددة التى خصك بها الله وليس فيها ما تملكه أنت من ذاتيتك . ولكن الحق يحترم حركة الإنسان وسعيه إلى الرزق فيقول : «أنفقوا من طيبات ماكسبتم».

ويحذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نُتاج عملنا لننفق منه بقوله. سبحانه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » أى لا يصحح ولا يليق أن نأخذ لانفسنا طيبات الكسب ونعطى الله ردىء الكسب وخبيثه ؛ لأن الواحد منا لا يرضى لنفسه أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الحبيث غير الصالح لننفق منه أو لنأكله . « ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى حميد » أى أنك أيها العبد المؤمن لن ترضى لنفسك أن تأكل من الخبيث إلا إذا أغمضت عينيك ، أو تم تزيل سعره لك ؛ كأن يعرض عليك البائع شيئا متوسط الجودة أو شيئا رديئاً بسعر يقل عن سعر الجيد .

لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُوضح لنا بهذه الصور أوجه الإنفاق:

- إن النفقة لا تنقص المال وإنما تزيده سبعمائه مرة .
- إن النفقة لا يصح أن يبطلها الإنسان بالمن والأذى .
- إن القول المعروف خير من الصدقة المتبوعة بالمن أو الأذى .
- إن الإنفاق لا يكون رثاء الناس إنما يكون ابتغاءً لمرضاة الله .

هذه الأيات الكريمة تعالج آفات الإنفاق سواءً آفة الشُح أو آفة المُنّ أو الأذى ، أو الإنفاق من أجل التظاهر أمام الناس ، أو الإنفاق من ردىء المال . وبعد ذلك يقول سبحانه :

إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم ، ويجاول أن يصرفكم عن الإنفاق في وجوه الخير ، ويغريكم بالمعاصى والفحشاء ، فالغنيُّ حين يقبض يله عن المحتاج فإنه يُدّخِل في قلب المحتاج الحقد . وأى مجتمع يدخل في قلبه الحقد نجد كل المنكرات تنتشر فيه . ويعالج الحق هذه المسائل بقوله :

﴿ إِنَّى الْمَيْزَةُ الدُّنْبَ لَعِبُّ وَمَنَّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنْقُواْ يُؤْمِكُمْ أَجُورُكُمْ وَلَا بَسْفَلَكُمُ أَمْرَالَكُمْ ﴿ إِن بَسْفَلْكُمُوهَا فَبُنْغِكُمْ تَبْغَلُواْ وَيُخْرِجُ الْمُغَنْتُكُمْ ﴿ ﴾ ( سورة عمد )

إن الحق سبحانه وتعالى لا يسألك أن ترد عطاءه لك من المال ، إنما يطلب الحق تطهير المال بالإنفاق منه في سبيل الله ليزيد ولينمو ، وليخرج الضغن من المجتمع ؛ لأن الضغن حين يدخل مجتمعا فعلى هذا المجتمع السلام . ولا يُعنيق المجتمع من هذا الضغن إلا بأن تأتيه ضربة قوية تزلزله ، فينتبه إلى ضرورة إخراج الضغن منه . لذلك يجذرنا الله أن نسمع للشيطان :

﴿ الشَّيْطَانُ يَهِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاأَمُنُ كُم إِلْفَحْسَاتًا ۚ وَاللَّهُ يَهِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ عَلِمْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

( سورة البقرة )

فالذى يسمع لقول الشيطان ووعده ، ولا يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رجَح عدو الله على الله ـ أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الموقف ـ إن الشيطان قد وسوس لكم بالفقر إذا أنفقتم ، وخبرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كاذب مضلل ، وخبرة الإنسان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة ، كثير المطاء لمباده . والحكمة تقتضى أن نعرف إلى أى الطرق نهتدى ونسير . وبعد ذلك يقول الحقى:

عِينَ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ

### أُونِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبُنِ 💣 🖝

والحكمة هى وضع الشيء فى موضعه النافع . فكأن الحق يقول : كل ما أمرتكم به هو عين الحكمة ؛ لأنى أريد أن أؤكمنَّ حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية الضعفاء ، وأؤكمنَّ لكم سعادة الآخرة . فإن صنع العبد المؤمن ما يأمر به الله فهذا وضع الأشياء فى موضعها وهو أخذ بالحكمة .

وقد أراد الحق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على أولاده ، لأن الإنسان قد تمر عليه فترة يهون فيها عنده أمر نفسه ، ولاينشغل إلا بأمر أولاده ، فقد يجوع من أجل أن يشبع الأولاد ، وقد يعرى من أجل أن يكسوهم . ولنا المثل الواضح في سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، لقد ابتلاه ربه في بداية حياته بالإحراق في النار ، ولأن إبراهيم قوى الإيمان فقد جعل الله النار برداً وسلاماً .

وابتلاه الله فى آخر حياته برؤيا ذبح ابنه ، ولأن إبراهيم عظيم الإيمان فقد امتثل لأمر الرحمن الذى افتدى إسهاعيل بكبش عظيم . والإنسان فى العمر المتأخر بكون تعلقه بأبنائه أكبر من تعلقه بنفسه . وهكذا كان الترقى فى ابتلاء الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام ، ولذلك أراد الله أن يضرب للبشر على هذا الوتر وقال :

﴿ وَلَيْخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيْتَقُوا اللّهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا ﴿ ﴾

( سورة النساء )

إن الحق سبحانه يريد مِن عباده أن يؤمّنوا على أولادهم بالعمل الصالح والقول السديد .

ومثال آخر حين أراد الحق أن يجمى مال البتامى ، وأعلمنا بدخول موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي أوتى العلم من الله ، يقول \_ سبحانه \_ :

#### | | | 1170 **| ○○+○○+○○+○○+○○**

### ﴿ فَانَطَلَقَا حَتَىٰ إِذَآ أَتِبَ أَهُلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّمُوهُمَا فَرَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامُهُمُ قَالَ لَوْشِنْتَ نَتَخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ ﴾

( سورة الكهف)

كان موسى عليه السلام لا يعلم علم العبد الصالح من أن الجدار كان تحته كنز ليتيمين ، كان أبوهما رجلاً صالحا ، وأهل هذه القرية لئام ، فقد رفضوا أن يطعموا العبد الصالح وموسى عليه السلام ، لذلك كان من الضرورى إقامة الجدار حتى لا ينكشف الكنز في قرية من اللئام ويستولوا عليه ولا يأخذ الغلامان كنز أبيها الذي كان رجلاً صالحاً .

إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُؤُمِّنَ على أبنائنا بالعمل الصالح ، وهذه هي الحكمة عينها التي لا يصل إليها إلا أصحاب العقول القادرة على الوصول إلى عمق التفكير السديد .

وسيدنا الحسن البصرى يعطينا المثل فى العمل الصالح عندما يقول لمن يدخل عليه طالبا حاجة : مرحباً بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . إن سيدنا الحسن البصرى قد أوتى من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخير بمقدار زمنه ، ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن .

وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذي يَجِدُّ ويتعب في دروسه ليحصل على النجاح ، بينها أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل . ثم نجد التلميذ الذي يتعب هو الذي يرتقى في المجتمع ، بينها الذي ارتضى لنفسه الكسل يصير صعلوكًا في المجتمع . وبعد ذلك يقول الحق سبحائه :

وَمَا أَنفَ قُتُم مِن نَفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكُدْرِ فَإِكَ ٱللَّهَ

### يَعْ لَمُذُّهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ ۞

وقد عرفنا النفقة من قبل ، فياهي مسألة النذر؟. إن النذر هو أن تُلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن تصلى لله كل ليلة عددا من الركمات فهذا نذر من جنس ما شرع الله ؛ لأن الله قد شرع الصلاة ووضها خسة فروض ، فإن نذرت فوق ما فرضه الله فهذا هو النذر . ويقال في الله ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله : إن هذا دليل على أن المبادة قد حَلَت له ، فأحبها وعشفها ، ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأن ربه ؛ وأن شرب ستحقه منا لما استطاع واحد أن يفي بحق الله .

إذن فعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذراً ، فإنك تُلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله لخوق ما فرض الله عليك . وأنت غير أن تقبل على نذر ما ، أو لا تقبل . لكن إن نطقت بنذر فقد لزم . لماذا ؟ لأنك ألزمت نفسك به . ولذلك فمن التعقل ألا يورط الإنسان نفسه ويسرف في النذر ، لأنه في ساعة الأداء قد لا يقدر عليه عليه .

وأهل القرب من الله يقولون لمن يخل بالنذر بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم تجده أهلاً لاستمرار الود . وليس فينا من يجرؤ على ذلك ؛ لأن الله أهل لعميق الود . ولهذا فمن الأفضل أن يتريث الإنسان قبل أن ينذر شيئا .

ونقف الأن عند تذييل الآية : «وما للظالمين من أنصار » . إن الظالمين هم من ظلموا أنفسهم ؛ لأن الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه ، وقال لنا : .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِبُونَ ٢٠٠٠ ﴿

( سورة يونس)

ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رياءً ، أو الإنفاق في المعاصي ، أو عدم الوفاء

بالنذر ، فليس لمن يفعل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله فى الآخرة . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِن تُبُدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُ قَرَاءَ فَهُوَ غَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَوِّرُ عَنكُمْ مِن سَيتَا تِكُمُّ وَاللَّهُ يِمَا تَصَلُونَ خِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون ؛ لتكونوا قدوة لغيركم ، ولتردوا الضغن عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة وأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك من سيئاتكم ، والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة . والتذييل في هذه الآية الكريمة يخدم قضية إبداء الصدقة وقضية إخفاء الصدقة ، فالحق خبير بنية من أبدى الصدقة حتى بجمى عرضه من وقوع الناس فيه ؛ لأن الناس حين يعلمون بالغني فلابد أن يعلموا بإنفاق الغني ، وإلا فقد يحسب الناس على الغني عطاء الله له ، ولا يحسبون له النفقة في سبيل الله . لماذا ؟ لأن الله ريد أن يحمى عراض الناس من الناس .

أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغني فمن المستحسن أن يخفي الصدقة . وإن إظهرت الصدقة كها قلت ليتأسى الناس بك ، وليس فى ذهنك الرياء فهذا أيضا مطلوب . والحق يقول : « والله بما تعملون خبير » أى أن الله يجازى على قدر نية العبد فى الإبداء أو فى الإخفاء .

إنه باستقراء الآيات التي تعرضت للإنفاق نجده سبحانه يسد أمام النفس البشرية كل منافذة الشّنح ، ويقطع عنها كل سبيل تحدثه به إذا ما أرادت أن تبخل بما أعطاها الله ، والحالق الذي وهب للمخلوق ما وهبه يطلب منه الإنفاق ، وإذا نظرنا إلى الأمر في عرف المنطق وجدناه أمراً طبيعيا ؛ لأن الله لا يسأل خلقه النفقة مما خَلَقُوا

### نَيْرَاقُّ النَّيْقِ ١١٦٨ ( ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - ١٩٦٥ ( ١٩٦٥ - ١٩٥٠ - ١٩٥٥ ( ١٩٦٥ ) ولكنه يسألهم النفقة عما خلقه لهم .

إن الإنسان في هذا الكون حين يُطلب إيمانياً منه أن ينفق فلازم ذلك أن يكون عنده ما ينفقه ، ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكاً لشيء زاد على حاجته وحاجة من يعوله ، وذلك لا يتأتى إلا بحصيلة العمل . إذن فأمر الله للمؤمن بالنفقة يقتضى أن يأمره أولاً بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته ، فلو عمل كل إنسان من القادرين على قدر حاجته ، فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر على العمل ؟. إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا في العمل لنعول أنفسنا ولنعول من في ولايتنا ، فإذا ما زاد شيء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل .

ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحنن قلوب المنفقين على العاجزين فلهاذا لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضاً ؟

نقول لصاحب هذا القول: إن الحق حين يخلق . يخلق كوناً متكاملاً منسجهاً دانت له الأسباب ، فربما أطغاه أن الأسباب تخضع له ، فقد يظن أنه أصبح خالقاً لكل شيء ، فحين تستجيب لماء له إن لكل شيء ، فحين تستجيب لما الأرض إن حرث وزرع ، وحين يستجيب لماء له إن أولى دلوه ، وحين تستجيب له كل الأسباب ، ربما ظن نفسه أصيلاً في الكون . فيشاء الله أن يجعل القوة التي تفعل في الأسباب لتنتج ، يشاء سبحانه \_ أن يجعلها في الأسباب لتنتج ، يشاء سبحانه \_ أن يجعلها عرضاً من أعراض هذا الكون ، ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان ، فمرة تجده عاجزا .

فلو أنه كان بذاتيته قادراً لما وُجَدَ عَاجِزً . إذن فوجود العاجزين عن الحركة فى الحياة لف الحياة لف الحياة لف الحياة لف المناس على أنهم ليسوا أصلاء فى هذا الكون ، وأن الذى وهبهم القدرة يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى سواهم ، فيصبح العاجز بالأمس قادراً اليوم ، ويصبح القادر بالأمس عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنسان منتبهًا إلى القوة الواهبة التى استخلفته فى الأرض .

#### 011100+00+00+00+00+00+0

ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة أنهما يجتمعان في شيء ، ثم ينفرد المؤمن في شيء ، يجتمعان في أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل في أسباب الحياة لينتج ما يقوته ويقوت من يعول ، ذلك قدر مشترك بين المؤمن والكافر . والكافر يقتصر على هذا السبب في العمل فيعمل لنفسه ولمن يعول .

ولكن المؤمن يشترك معه في ذلك ويزيد أنه يعمل لشيء آخر هو : أن يفيض عنه شيء يمكن أن يتوجه به إلى غير القادر على العمل . محتسبا ذلك عند الله .

ولذلك قلنا سابقا: إن الحق سبحانه حينها تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة أداء ، وتكلم عنها مرة مطلوبة أداء ، وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية فقال: « والذين هم للزكاة فاعلون » . ولم يقل للزكاة مؤدون ، فالمؤمنون لا يعملون لقصد الزكاة إلا إن عملوا عملا على قدر طاقاتهم ليقوتهم وليقوت من يعولهم ، ثم يفيض منهم شيء يؤدون عنه الزكاة .

والحق سبحانه وتعالى يقول في أمر الزكاة :

﴿ وَأَقِيمُواْ اَنصَّلَوْهُ وَءَاتُواْ الزَّكُوةُ وَمَا تُقَيِّمُواْ لِأَننُسِكُمْ مِِّنْ خَيْرِ تَجِيدُوهُ عِندَ اللهِّ إِنَّ اللّهَ عِمَا تَعْمُلُونَ يَصِيرُ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

إذن فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون على أى عمل . ولقد صارت الزكاة بذلك الأمر الإلهى مطلوبة غاية ، فهى أحد أركان الإسلام وبذلك يتميز المؤمن على الكافر .

والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لمنابع الشُّح فى النفس البشرية أوضع : أنَّ أول شيء تتعرض له النفس البشرية أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص ما عنده ، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح فى قوله : « اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » (١٠) . هى كذلك ، ولكن الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك ، ولكنها تزيدك مما عند الله ؛ فهى إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك . وحين تكملك بفعل الله لك ، يجب أن تقارن بين قوة مخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة .

ويلفتنا سبحانه : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهمى الأرض ، الأرض التي نضع فيها البذرة الواحدة - أى الحبة الواحدة - فإنها تقطى سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ، فلونظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرض حين يحرث ويزرع يقلل من مخازنه لما زرع ولما غرس ، ولكنه عندما نظر لما تعطيه الأرض من سبعائة ضعف أقبل على البذر ، وأقبل على الحرث غير هياب ؛ لأنها ستعوضه أضعاف أضعاف ما أعطى .

وإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطى هذا العطاء ، فكيف يكون عطاء خالق الأرض؟

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوْلَمُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَمَّ سَنَابِلَ فِي صَلِيلًا اللَّهِ كَثَلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَمَّ سَنَابِلَ فِي صَلَّم اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّذِي اللَّالِمُ اللَّلَّا اللّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

إذن فقد سدّ الحق بهذا المثل على النفس البشرية منفذ الشُع . وشيء آخر تتعرض له الايات ، وهو أن الإنسان قد يُحرَّج في مجتمعه من سائل يسأله فهو في حرصه على ماله لا يجب أن ينفق ، ولحرصه على مكانته في الناس لا يجب أن يمنع ، فهو يعطى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

ولكن بتأفف ، وربما تعدى تأففه إلى نهر الذي سأله وزجره ، فقال الحق سبحانه وتعالى ليسد ذلك الموقف:

( سورة البقوة)

وقول الله : « قول معروف ومغفرة » يدل على أن المسئول قد أحفظه سؤال السائل وأغضبه الإحراج ، ويطلب الحق من مثل هذا الإنسان أن يغفر لمن يسأله هذه الزلة إن كان قد اعتبر سؤاله له ذنباً:

# ﴿ قَوْلٌ مَّعُرُونٌ وَمَغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَلَقَةٍ يَنْبِعُهَا أَذِّى وَاللَّهُ غَنَّي حَلَّمُ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى « المن » الذي نفسد العطاء ؛ لأنه يجعل الآخذ في ذلة وانكسار ، ويريد المعطى أن يكون في عزة العطاء وفي استعلاء المنفق ، فهو يقول : إنك إن فعلت ذلك ستتعدى الصدقة منك إلى الغير فيفيد ، ولكنك أنت الخاسر ؛ لأنك لن تفيد بذلك شيئا ، وإن كان قد استفاد السائل . إذن فحرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذي .

ثم يأتي الحق ليعالج منفذا من منافذ الشح في النفس البشرية هو : أن الإنسان قد يحب أن يعطى ، ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله الحسن ، فيستبقيه لنفسه ثم يعزل الأشياء التي تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة : فينهانا \_ سبحانه \_ عن ذلك فيقول:

﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِلِيهِ إِلَّا أَن تُغْمضُواْ فِيه ﴾

(من الآية ٢٦٧ سورة البقرة)

أى إن مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تغمض وتتسامح في أخذه وكأنك

لا تبصر عيبه لتأخذه ، فها لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك . ثم بعد أن تكلم القرآن عن منافذ الشُع في النفس الإنسانية بين لنا أن الذي ينتج هذه المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان :

﴿ الشَّبْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقَرَويَأَمُرُكُمْ إِلْفَحْشَاءً وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةٌ سِنَّهُ وَفَضَلَّا وَاللَّهُ وَاسعً عَلِيمٌ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

فإن سوّيتم بين عِدَةِ الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الحسران والضياع . فراجعوا إيمانكم ، وعليكم أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم بالفضل والمغفرة .

ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها ـ ظاهرة أو باطنة ـ وتكون النية عندك هي المرجحة لعمل على عمل ، فإذا كنت إنسانا غنيا فارحم عرضك من أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيها هو واجب عليك لتحمى عرضك من مقولهم ، وأن أردت أن تتصدق تطوعا فلا مانع أن تُسر بها حتى لا تعلم شهالك ما أنفقت يمينك . . فعن ابن عباس رضى الله عنهها : صدقات السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا .

وكان الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح. انظروا بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينها يحمى ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية أقوباء المؤمنين . اعلم أيها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاء على أنه مطلوب منك دائها ، ولكن عليك أن تتلقى الحكم على أنه قد يصير بتصرفات الأغيار مطلوبا لك ، فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائها ، ولكن قدر أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيراً سيكون الحكم مطلوباً لك . فقدر حال كونه مطلوباً منك الآن ؛ لأنك غنى - أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار ، فصرت بها فقيراً .

إذن فالتشريع لك وعليك ، فلا تعتبره عليك دائمًا لأنك إن اعتبرته عليك دائمًا

عزلت نفسك عن أغيار الحياة ، وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا . لذلك أمر \_سبحانه \_ المؤمن أن يكفل أخاه المؤمن .

انظروا إلى طموحات الإيمان في النفس الإنسانية ، حتى الذين لا يشتركون معك في الإيمان . إن طُلب منك أن تعطى الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد طُلب منك أيضا أن تتطوع بالعطاء لمن ليس مؤمنا . وتلك ميزة في الإسلام لا توجد أبدا في غيره من الأديان ، إنه يجمى حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحق :

### ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُ مَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْ دِى مَن يَشَكَأَةُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَا إِنْفِكَآءَ وَجُواللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ ﴾

ما أصل هذه المسألة ؟

أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت لهم قرابات لم تسلم . وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب الفقراء شيئا من مالهم ، ولكنهم تحرجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر .

وها هى ذى أسياء بنت أبي بكر الصديق وأمها « تُتَلِلةً » كانت مازالت كافرة. وتسأل أسياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطى من مالها شيئا لأمها حتى تعيش وتقتات . وينزل الحق سبحانه قوله : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » ، وعن أسياء بنت أبي بكر رضى الله عنها قالت : قدمت على أمى وهى مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه

#### 00+00+00+00+00+00+011VtQ

وسلم قُلت : قِدمتُ على أمى وهى راغبة . أفاصل أمّى ؟ قال : « نعم صلى أمّكِ » (الله بعض من المؤمنين أن يضيقوا على أقاربهم ممن لم يؤمنوا حتى يؤمنوا ، لكن الرحمن الرحيم ينزل القول الكريم : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » .

إنه الدين المتسامى . دين يريد أن نعول المخلوق فى الأرض من عطاء الربوبية وإن كان لا يلتقى معنا فى عطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف ، وعطاء الربوبية رزق وتربية .

والرزق والتربية مطلوبان لكل من كان على الأرض ؛ لأننا نعلم أن أحداً في الوجود لم يستدع نفسه في الوجود ، وإنما استدعاه خالقه ، ومادام الحالق الأكرم هو الذي استدعى العبد مؤمناً أو كافراً ، فهو المتكفل برزقه . والرزق شيء ، ومنطقة الإيمان بالش شيء آخر ، فيقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من شناء » .

أو أن الآية حينها نزلت في الحثّ على النفقة ربما أن بعض الناس تكاسل ،وربما كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الردىء من أموالهم فينفقونه .

وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغيارها ويكل خواطرها ، فليس بعجيب أن يعالجهم من ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة تسيء إلى السلوك الإيماني .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب حين ينزل أى أمر أن يلتفت المسلمون إليه لفتة الإقبال بحرارة عليه ، فإذا رأى تهاوناً فى شىء من ذلك حزن ، فيوضح له الله : عليك أن تبلغهم أمر الله فى النفقة ، وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا . « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم .

ولقائل أن يقول: مادام الله هو الذى يهدى فيجب أن نترك الناس على ما هم عليه من إيمان أو كفر ، وما علينا إلا البلاغ ، ونقول لأصحاب هذا الرأى : تنهوا إلى معطيات القرآن فيا يتعلق بقضية واحدة ، هذه القضية التى نحن بصددها هى الهداية ، ولنستقرىء الأيات جميعا ، فسنجد أن الذين يرون أن الهداية من الله ، وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصياً ، لهم وجهة نظر ، والذين يقولون : إن له سبحانه أن يعذبهم ؛ لأنه ترك لهم الخيار لهم وجهة نظر ، فها وجهة النظر المختلفة حتى يصير الأمر على قدر سواء من الفهم ؟

إن الحق سبحانه وتعالى حينها يتكلم فى قرآنه الكىلام الموحَى ، فهو يطلب منا أن نتدبره ، ومعنى أن نتدبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن يجب أن ننظر إلى خلفية النص . « أفلا يتدبرون » يعنى لا تنظر إلى الوجه ، ولكن انظر ما يواجه الوجه وهو الخلف .

﴿ أَفَلَا يَشَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾

(مِن الآية ٨٢ سورة النساء)

فالحق سبحانه وتعالى قد قال:

﴿ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَآسْتَحْبُواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَّىٰ ﴾

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

كيف يكون الله قد هداهم ، ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى ؟ إذن معنى « هداهم » أى دهِّم على الحدي ؟ وجين دهم على الحير فقد ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل ، فلهم أن يختاروا هذا ، ولهم أن يختاروا هذا ، فلم هالله ولهم التحبير البدائل بعني المدى على الهدى . والله يقول لرسوله في نصين آخرين في القرآن الكريم :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيْتَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة القصص)

فنفى عنه أنه يهدى . وأثبت له الحق الهداية في آية أخرى يقول فيها :

(من الآية ٥٢ سورة الشوري)

إذن فقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله بهدى من يشاء » ليس فيه حجة على القسرية الإيمانية التي يريد بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل النفسى عن منهج الله ونقول لحؤلاء : فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة ، فالله يهدى المؤمن ويهدى الكافر أى يدلهم ، ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة ، ويهديه هداية التوفيق ، ويهديه عليه التوفيق ، ويهديه عليه .

« ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » تلك قضية تعالج الشُّح منطقياً ، وكل معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هو ، ولا يوجد معط عطاؤه لا يعود عليه إلا الله ، هو وحده الذى لا يعود عطاؤه لخلقه عليه ، لأنه \_ سبحانه \_ أزلا وقديما وقبل أن نجلق الخلق له كل صفات الكمال ، فعطاء الإنسان يعود إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود إلينا .

ولذلك قال بعض السلف الذين لهم لمحة إيمانية : مَا فعلت لأحد خيراً قط ؟ فقل : أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ؟ فقال : إثما فعلته لنفسى . فكأنه نظر حينها فعل للغير أنه فعل لنفسه . ولقد قلنا سابقا : إن العارف بالله « الحسن البصرى » كان إذا دخل عليه من يسأله هش في وجهه وبش ، وقال له : مرحباً بمن جاء يجمل زادى إلى الأخرة بغير أجرة .

إذن فقد نظر إلى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه . فالحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه القضية « وما تنفقوا من خير فلانفسكم » أى إياكم أن تظنوا أنى أطلب منكم أن تعطوا غيركم ، لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا في النفقة والعطاء ، ثم يقول : « وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم » ومعنى التوفية : الأداء الكامل . ولا تظنوا أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم ؛ لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم . إذن فأجعل نفقتك عند من يجمد ، لأنك بذلك قد أخلت جزاءك من يجمدك وليس لدى الله جزاء لك .

كنت أقول دائم للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف: أنتم المستحقون لذلك ؛ لأنكم جعلتموهم في بالكم ساعة أنفقتم عليهم ، ولو جعلتم الله في بالكم لما حدث ذلك منهم أبداً . « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين ، أم خبر أريد به الأم ؟

إنها الاثنان معا ، فهى تعنى أنفقرا ابتغاء وجه الله . « وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » أنتم لا تظلمون من الخلق ، ولا تظلمون من الخالق ، أما من الخلق فقد استبرأتم دينكم وعرضكم حين أديتم بعض حقوق الله في أموالكم ، فلن يعتدى أحد عليكم ليقول ما يقول ، وأما عند الله فهو سبحانه يوفي الخير أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه .

وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان فى صدر الإسلام :

﴿ لِلْفُكُوْلَ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ كَايِسَتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيكَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم إِسِيمَهُمُ

### لايستَـُلُونَ النَّـاسَ إِلْحَـافَأُومَاتُـنفِقُوا مِنْ خَـَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيـهُ ۞ ۞

ساعة أن نسمع «جاراً وبجروراً» قد استهلت به آية كريمة فنعلم أن هناك متعلقاً . ما هو الذي للفقراء ؟هو هنا النفقة ، أى أن النفقة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله . وإذا سألنا : ما معنى «أحصروا » فإننا نجد أن هناك «حَصر» وهناك «أحصر» وهناك «أحصر» وكلاهما فيه المنع ، إلا أن المنع مرة يأتى بما لا تقدر أنت على دفعه ، ومرة يأتى بما تقدر على دفعه .

فالذى مرض مثلاً وحُصِرَ عن الضرب فى الأرض ، أكانت له قدرة أن يفعل ذلك ؟ لا ، ولكن الذى أراد أن يضرب فى الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكون عنوماً ، إذن فيثول الأمر فى الأمرين إلى المنع ، فقد يكون المنع من النفس ذاتها أو منع من وجود فعل الغير ، فهم أحصروا فى سبيل الله . حُصِرُوا لأن الكافرين يضيقون عليهم منافذ الحياة ، أو حَصَرُوا أنفسهم على الجهاد ، ولم يجبوا أن يشتغلوا بغيره ؛ لأن الإسلام كان لا يزال فى حاجة إلى قوم يجاهدون . وهؤلاء هم أهل الصفقة «للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستظيمون ضربا فى الأرض » وعدم استطاعتهم ناشىء من أمر خارج عن إرادتهم أو من أمر كان فى نيتهم وهو أن يرابطوا فى سبيل الله ، سبيل الله ، مذا من الجائز .

وكان الانصار يأتون بالتمر ويتركونه في سبائطه ، ويعلقونه في حبال مشدودة إلى صوارى المسجد ، وكليا جاع واحد من أهل الشُّقة أخذ عصاه وضرب سباطة التمر ، فينزل بعض التمر فيأكل ، وكان البعض يأتى إلى الردىء من التمر والشيص ويضعه ، وهذا هو ما قال الله فيه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » .

وإذا نظرنا إلى قول الحق : « لا يستطيعون ضرباً في الأرض » و« الضرب » هو

فعل مِن جارحة بشدة على متاثر بهذا الضرب ، وما هو الضرب في الأرض ؟ إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح في الحياة يجب أن يكون في منتهى القوة ، وإنك حين تدهب في الأرض فعليك أن تضربها حرثاً ، وتضربها بذراً ، لا تأخذ الأمر بهوادة ولين ولذلك يقول الحق :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُرُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَانْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن زِزْقِهِ ۗ وَ إَلَيْهِ النُشُورُ ۞ ﴾

( سورة اللك ) إن الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان ، يسعى فيها ، ويضرب فيها ويأكل من رزق الله الناتج منها .

وحين يقول الله سبحانه في وصف الذين أحصروا في سبيل الله فلا يستطيعون الفرب في الأرض « يجسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» أي يظنهم الجاهل بأحوالهم أغنياء ، وسبب هذا الظن هو تركهم للمسألة ، وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فالله يقول بعدها : « تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلحافا » والسمة هي المسألة فالله يقول بعدها : « تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلحافا » والسمة هي ورثالة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبوا ، ولكنك تعرفهم من حالتهم التي تستحق الإنفاق عليهم ، وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فالله يقول بعدها : « لا يسألون الناس سألوا عجرد السؤال ولكنه نهى عن الإلحاح والإلحاف فيه ، ولو أنهم سألوا عجرد سؤال بلا إلحاف ولا إلحاح أما كان هذا دليلا على أنهم ليسوا أغنياء ؟ لا يسؤال على إطلاقه ، ومن باب أولى لا إلحاف في السؤال ؟ بدليل أن الحق يقول : « تعرفهم بسياهم » ، ولو أنهم سألوا لكنا قد عرفناهم بسؤالهم ، إذن فالآية تدلنا على أن المنفي هو مطلق السؤال ، وأما كلمة « الألحاف » فجاءت لمغي من المعاني يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازي ، ما هو ؟

إن « السيها » ـ كما قلنا ـ هي العلامة المميزة التي تدل على حال صاحبها ، فكانك ستجد خشوعاً وانكساراً ورثاثة هيئة وإن لم يسألواءأي أنت تعرفهم من حالتهم

البائسة ، فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلحاحاً ؛ لأن حاله تدل على الحاجة ، ومادامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يجد من يكفيه السؤال، فإذا ما سأل مجرد سؤال فكأنه الحف في المسألة وألح عليها .

وأيضا يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة في أخيه بحيث يتبين أحواله بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل ، لأنك لو عرفت بـ « السبيا » فأنت ذكى ، أنت فطن ، إنما لو لم تعرف بـ « السبيا » وتنتظر إلى أن يقول لك ويسالك ، إذن فعندك تقصير في فطنة النظر ، فهو سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون فطن النظر بحيث يستطيع أن يتفرس في وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عنده خواطر العرز ، فإذا ما عرف ذلك يكون عنده فطانة إيمانية .

ولنا العبرة فى تلك الواقعة ، فقد دق أحدهم الباب على أحد العارفين فخرج ثم دخل وخرج ومعه شيء ، فأعطاه الطارق ثم عاد باكياً فقالت له امرأته : ما يبكيك ؟ . قال : إن فلاناً طرق بابى . قالت : وقد أعطيته فيا الذى أبكاك ؟ . قال : لأنى توكته إلى أن يسألني .

إن العارف بالله بكى ؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه بفراسته ، وأن يتعرف على أخبار إخوانه . ولذلك شرع الله اجتهاعات الجمعة حتى يتفقد الإنسان كل أخ من إخوانه ، ما الذى أقعده : أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم مصيبة ؟ وحتى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل ، وحين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيمان .

و وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطى قد علم الله أنك ستعطى ، فالأمر محسوب عنده بميزان ، ويجىء تصرف خلقه على وفق قدره ، وما قدره قديما يلزم حاليا ، وهو سبحانه قد قدر ؛ لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل . وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه ، وله هيئة يحدث عليها . والزمن ليل أو نها .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا حالات الإنفاق والأزمان التي يحدث فيها وذلك في قوله تعالى :

### ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِرَّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَدَيْهِمْ وَلاَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحَزَنُونَ ﴿ ﴾

إن المسألة في الإنفاق تقتضى أمرين : إما أن تنفق سراً ، وإما أن تنفق علانية . والزمن هو الليل والنهار ، فحصر الله الزمان والحال في أمرين : الليل والنهار فإياك أن تحجز عطية تريد أن تعطيها وتقول : « بالنهار أفعل أو في الليل أفعل ؛ لأنه أفضل » وتتعلل بما يعمطيك الفسحة في تأخير العطاء ، إن الحق يريد أن تتعدى النفقة منك إلى الفقير ليلاً أو نهاراً ، ومسألة الليلية والنهارية في الزمن ، ومسألة السية والعلنية في الكيفية لا مدخل لها في إخلاص النية في العطاء .

( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم » أقالت الآية : الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار ؟ لا ، لقد طلب من كل منا أن يكون إنفاقه ليلاً ونهاراً وقال : « سرا وعلانية » فأنفق أنت ليلاً ، وأنفق أنت نهارا ، وأنفق أنت مبراً ، وأنفق أنت علانية ، فلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا بنهار ، لا بزمن ؛ ولا بكيفية ولا بحال .

إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلاً ونهارا ، واستوعب أيضاً الكيفية التي يكون عليها الإنفاق سراً وعلانية ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة ، وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء : « فلهم أجرهم عند ربهم » وهذا القول يدل على عموم من يتأتى منه الإنفاق ليلاً أو نهاراً ، سراً أو علانية .

وإن كان بعض القوم قد قال : إنها قيلت فى مناسبة خاصة ، وهى أن الإمام عليًّا كرم الله وجهه ورضى عنه كانت عنده أربعة دراهم ، فتصدق بواحد نهاراً ، وتصدق بواحد ليلا ، وتصدق بواحد سراً ، وتصدق بواحد علانية ، فنزلت الآية فى هذا

الموقف ، إلا أن قول الله: « فلهم » يدل على عموم الموضوع لا على خصوص السبب ، فكأن الجزاء الذى رتبه سبحانه وتعالى على ذلك شائع على كل من يتأتى منه هذا العمل .

وقول الله: « فلهم أجرهم عند ربهم » هنا نجد أن كلمة « أجر » تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها ؛ لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن لشيء ، وفيه أجر لعمل . فالذى تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا مجهودا ، هذا المجهود قد ينشأ عنه مُثْمَنٌ ، أَى شيء له ثمن ، فقول الله « فلهم أجرهم عند ربهم » يدل على أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء جاء عن عمل فالله يطلب منه أن ينفق منه .

إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق ، وإنما يعطيه الله أجر العمل ، لماذا ؟ لأن المؤمن الذى يضرب في الأرض يخطط بفكره ، والفكر خلوق لله ، وينفذ التخطيط الذى خططه بفكره بوساطة طاقاته وأجهزته ؛ وطاقاته وأجهزته مخلوقة لله ، ويتفاعل مع المادة التي يعمل فيها ، وكلها مخلوقة لله ، فأى شيء بملكه الإنسان في هذا كله ؟ لا الفكر الذى يخطط ، ولا الطاقة التي تفعل ، ولا المادة التي تنفعل ؛ فكلها لله . إذن فأنت فقط لك أجر عملك ؛ لأنك تُعمل فكرا مخلوقا لله ، بطاقة مخلوقة لله ، في مادة مخلوقة لله ، في يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك . لكن المساوى لك في الحلق وهو الإنسان إن يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك . لكن المساوى لك في الحلق وهو الإنسان إن أخذ منك حصيلة عملك فهو يعطيك ثمن ما أخذ منك ، فهي من المخلوق المساوى الا ثمن » ، وهي من المخلوق المساوى لا ثمن » ، وهي من الحالق الأعلى أجر ؛ لأنك لا تملك شيئا في كل ذلك .

وبعد ذلك يقول الحق : « ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون » والحنوف هو الحذر من شىء يأتى ، فمن الحائف؟ ومن المُخوفُ؟ ومن المُخوفُ عليه؟ «ولاخوف عليهم» ممن؟

يجوز أن يكون «ولاخوف عليهم» من أنفسهم ؛ فقد يخاف الطالب على نفسه من أن يرسب ، فالنفس واحدة خائفة ونخوف عليها ، إنها خائفة الأن ومخوف عليها بعد الآن . فالنلميذ عندما يخاف أن يرسب ، لا يقال : إن الخائف هو عين المخوف ؛

\_\_\_\_

#### 011AF-00+00+00+00+00+00+0

لأن هذا في حالة ، وهذا في حالة .

أو « لا خوف عليهم » من غيرهم ، فمن الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء أناس حمقى حين يرون أيدى هؤلاء مبسوطة بالخير للناس فيضمزونهم ليمسكوا مخافة أن يفتقروا كان يقولوا لهم : « استعدوا للزمن فوراءكم عيالكم » . لكن أهل الخير لا يستمعون لهؤلاء الحمقي .

إذن فد لا خوف عليهم » لا من أنفسهم ، ولا من الحمقى حولهم . ويتابع الحق : «ولا هم يجزئون » أى لا خوف عليهم الآن ، ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق الخير التى ادخرها الله سبحانه وتعالى لهم بل إنهم سيفرحون .

بعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى قضية من أخطر قضايا العصر ، وهذه القضية كان ولابد أن يتعرض لها القرآن ؛ لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق ، ولاشك أن ذلك يقتضى منفق ومنفقاً عليه ؛ لأنه عاجز ، فهب أن الناس شحّوا ، ولم ينفقوا ، فإذا يكون موقف العاجز الذى لا يجد ؟ إن موقفه لا يتعدى أمرين : إما أن ينفجب فيقترض ، وإن لم يقبل أحد أن يقرضه فهو يأخذ بالربا والزيادة وإلا فكيف يعيش ؟

إذن فالآيات التي نحن بصددها تعرّضت للهيكل الاقتصادى في أمة إسلامية جوادة ، أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة ، لماذا ؟

لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق ، بحيث لو أحصيت ما يجب على الواجدين من زكاة ، وأحصيت ما يحتب على الواجدين من زكاة ، وأحصيت ما يحتب على العلمل ، لوجدت العاجزين يحتاجون لمثل ما يفيض عن القادرين لمبيعيا عن العمل ، لوجدت العاجزين يحتاجون لمثل ما يفيض عن القادرين بلا زيادة أو نقصان ، وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في جساب الخالق ، ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبداً .

وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنساناً غنيا في مكان قد نبا به مكانه ، واختار أن يقيم في مكان آخر ، فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في يسر ورخاء وخمى ؟ ربما لو كان فقيراً لقلنا طلبا للسعة ، فلماذا خرج من هذا المكان وهو واجد ، وهو على هذا الحال من اليسر ؟ إنهم لم يفطنوا إلى أن الله الذي خلق الحلق يُدير كونه بتسخير وتوجيه الحواطر التي تخطر في أذهان الناس ، فتجد مكانه قد نبا به ، وامتلات نفسه بالقلق ، واختار أن يذهب إلى مكان آخر .

ولو أن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين فى البيئة النى انتقل منها لوجدنا قدرا من المال زائدا على حاجة الذين يعيشون فى هذه البيئة ؛ فوجهه الله إلى مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذا تجد التبادل منظل . فإن رأيت إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يرابي فاعلم أن هناك تقصيراً فى حق الله المعلوم ، ولا أقول فى الحق غير المعلوم . أى أن المخنى بخل بما يجب عليه إنفاقه للمحتاج .

والقرآن حين يواجه هذه المسألة فهو يواجهها مواجهة تُبشُّع العمل الربوى تبشيعا يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التكرين تنفر منه فيقول سبحانه وتعالى :

هُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِكُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو الْإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا ُ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَن جَآءَ هُ، مُوْعِظَةُ مِن رَّبِهِ-فَاننهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَن عَاد فَأُولَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَن عَادَ

وانظر إلى كلمة « يأكلون » ، هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا ، فحاجات الحياة كثيرة ، الأكل بعضها ، ولكن الأكل أهم شىء فيها ؛ لأنه وسيلة استبقاء النفس . و« الربا » هو الأمر الزائد ، ومادام هو الأمر الزائد يعنى هو لا يحتاج أن يأكل ، فهذا إن الحق يريد أن يبشع هذا الأمر فيقول : لهم سمة . هذه السمة قال العلماء أهي في الآخرة يتميزون بها في المحشر ، كيا يقول الحق :

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ ﴾

(من الآية ٤١ سورة الرحمن)

فهؤلاء غير المصلين لهم علامة عميزة ، وهؤلاء غير المزكين لهم علامة أخرى مميزة بحيث إذا رأيتهم عرفتهم بسيهاهم ، وأنهم من أى صنف من أصناف العصاة ، فكأنهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذى يتخبطه ويضربه الشيطان من المس فيصرعه ، أو أن ذلك أمر حاصل لهم فى الدنيا ، ولنبحث هذا الأمر :

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » . « التخبط » نريد أن نعرف كلمة « التخبط » وكلمة « الشيطان » وكلمة « المس » . « التخبط » هو الضرب على غير استواء وهدى ، أنت تقول : فلان يتخبط ، أى أن حركته غير رتيبة ، غير منطقية ، حركة ليس لها ضابط ، ذلك هو التخبط . و« الشيطان » جنس من خلق الله ؛ لأن الله قال لنا : إنه خلق الإنس والجن ، والجن منهم شياطين ، ورجن مطلق ، والشيطان ، ولكننا علمنا به بوساطة إعلام الحق الذى آمنا به فقال : أنا لى خلق مستر ، ولذلك سميته الجن ، من الاستتار ومنه المجنون أى المستور عقله ، والعاصى من هذا الحلق اسمه « شيطان » .

إذن فإيماننا به لا عن حس ، ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به . وحين نجد شيئاً اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه متعلق بشيء غير محس ؛ لأن المحس لا يقال لك : آمن به ؛ لأنه مشهود لك ، قانا لا أقول : أنا أؤمن بأن المصباح منبر الآن ، لا أقول ذلك لأن هذا واقع الآن ، لا أقول ذلك لأن هذا واقع مشهود ومحس . إذن فالأمر الإيمان يتعلق بالغيب ، مثل الإيمان بوجود الملائكة . فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا صورة للشيطان ،

ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له ، كما أن رءوسنا نحن هي التي تميزنا يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم فيقول جل شأنه :

وشجرة الزقوم في الآخرة في النار ، إذن فنحن لا نراها ، ورءوس الشياطين لا نراها ، فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره ، يشبه شيئا مجهولاً بشيء مجهول ؟ نقول : نعم ، وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآنى ؛ لأن للشيطان صورة متخيلة بشعة ، بدليل أنك لوطلبت من رسامي العالم في فن الكاريكاتير ، وقلت لهم : ارسموا لنا صورة الشيطان ، ولم تعطهم ملامح صورة محددة ، فكل منهم يرسم وفق تخيله كياناً غاية في القبح : فهذا يصوره بالقبح من ناحية ، وذلك يصوره بالقبح من ناحية أخرى بحيث لو جمعت الرسوم لما اتحد رسم مع رسم .

إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها . وساعة نعطى الجائزة لمن رسم صورة الشيطان أنعطى الجائزة لمن رسم صورة الشيطان أنعطى الجائزة لاجملهم صورة أم لاقبحهم صورة ؟ إننا نعطى الجائزة لصاحب أشد الصور قبحا . إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة بشعة قبيحة ، ولوجاء على صورة واحدة من القبع لاختلف الناس حول هذه الصورة فلعل هذا يكون قبحا عندك ولا يكون قبحا عند آخر ، ولكن حين يُطلق الله أخيلة الناس في تصور القبع ، يكون القبع مائلا وواضحا في عمل كل إنسان فتكون الصورة أكمل وأوفى ، فالأكمل والأوفى أن يكون القبع شائعا فيها جميعا .

ويقول الحق : « الذى يتخبطه الشيطان من المس » الشيطان قلنا : إنه العاصى من الجن ، وقلنا : إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا كثيرا أنَّ الشياطين لهم التصاقى واتصال بكثير من الإنس :

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنِي يَعُـوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلِحْنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ ﴾

( سورة الجن )

وه لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ، فكان الشيطان قد مس التكوين الإنسان مسأ أفسد استقامة ملكاته ، فالتكوين الإنسان له استقامة ملكات مع بعضها البعض ؛ فكل حركة لها استقامة ، فإذا ما مسة الشيطان فسد تآزر الملكات ، فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها البعض ، فتكون حركته غير رتبة وغير منطقية .

وما المناسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا ؟ . إن أردنا فى الآخرة ميزة ، فساعة ترى واحداً مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الربا ، هذا فى الآخرة ، وفى الدنيا تجد أيضاً أن له حركة غير منطقية ، هستبرية ، كيف؟

انظر إلى العالم الآن ، لقد خلق الله العالم على هيئة من التكامل . فهذا إنسان يتمتع بإمكانات أخرى ، حتى يجتاج صاحب هذه الإمكانات أخرى ، حتى يجتاج صاحب هذه الإمكانات أخرى ، وق يجتاج إنسان كان وحدة متكررة لاستغنى الكل عن الكل . ولو أن الأفراد متساوون في المواهب لما احتاج الناس لبعضهم البعض . لكن المواهب تختلف ؛ لأنك إن أَجَدُت فنا من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليها ، فإن احتاجوا إليك فيها أَجَدُت ، فقد احتجت إليهم فيها أجادوا ، وهكذا يتكامل العالم . وكذلك خلق الله الكون : مناطق حارة ، ومناطق باردة ، ومناطق بها معادن ، ومناطق بها رزاعة ؛ حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل ، ويضطر العالم إلى أن يتكامل ، ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه ،

#### ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ ﴾

( سورة الرحمن )

« وضعها » لمن ؟. « والأرض » ، أى أرض ، وأى أنام ؟. الأرض كل الأرض ، وأن أنام ؟. الأرض من الأرض من الأرض ، والأنام كل الأنام ، فإن تحددت بحواجز فسدت . إن منع الإنسان من حرية الانتقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان في الكون ، فقد يرغب إنسان في أن ينتقل إلى أرض بكر ليعمرها ، فيرفض أهل تلك الأرض ، فلو أن الأرض كل الأنام كل الأنام بحيث إن ضاق العمل في مكان ذهبت إلى مكان

آخر ، بدون قيود عليك ، تلك القيود التى نشأت من السلطات الزمنية التى تحتجز الأماكن لأنفسها ، فهذا ما يفسد الكون . فهناك بيئات تشتكى قلة الغوت ، وبيئات تشتكى قلة الأيدى العاملة لأرض خراب وهى تصلح أن تزرع ، فلو أن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز .

ونلاحظ ما يُقال: ازدحام السكان أو الانفجار السكان ، بينها توجد أماكن تتطلب خلقاً ! ويوجد خلق تتطلب أماكن ، فلهاذا هذا الاختلال ؟ هذا الاختلال ناشىء من أن السلوك البشري غير منطقى في هذا الكون . والكون الذي نعيش فيه ، فيه ارتقاءات عقلية شتى ، وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب ، وتغزو الفضاء ، ووُجِدت في كل بيت آلات الترفيه ، أما كان المنطق يقتضى أن يعيش العالم سعداً مسة كما ؟

كان المنطق يقتضى أن يعيش العالم مستريحاً هادئاً ؛ لأنه في كل يوم يبتكر أشياء تعطى له أكبر الشمرة بأقل مجهود في أقل زمن ، فيإذا نريد بعد هذا ؟ ولكن هل العالم الذي نعيش فيه منطقى مع هذا الواقع ؟ لا ، بل نحن نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها وفرة اقتصادية هى التي يعانى الناس فيها الفلق ، وهى التي تمثل عبالاضطراب ، وهى التي ينتشر فيها الشذوذ ، وهى التي تشكو من ارتفاع نسبة الجنون بين سكانها .

إذن فالعالم ليس منطقيا . وهذا التخبط يؤكد ما يقوله الحق : « إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المسّ » إنها حركة هستبرية فى الكون تدل على أنه كون غير مستريح ، كون غير منسجم مع طموحاته وابتكاراته .

أما كان على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب في هذا ، وأن يعرفوا لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية ؟ كان يجب أن يبحثوا ، فالمصيبة عامة ، لا تعم الدول المتخلفة أو النامية فقط ، بل هي أيضاً في الدول المتقدمة ، كان يجب أن يعقد المفكرون المؤتمرات ليبحثوا هذه المسألة ، فإذا ما كانت المسألة عامة تضم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك ، ولا نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند قوم آخرين ؛ لأننا لو بحثنا لقلنا : يوجد في هذه البيئة . وكذلك هو موجود في كل البيئات ، فلابد أن يوجد

القدر المشترك .

فالأرزاق التي توجد في الكون تنقسم إلى قسمين: رزق أنتفع به مباشرة ، ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة . أنا آكل رغيف الخبز ، هذا اسمه رزق مباشر ، وأشرب كوب الماء ، وهو رزق مباشر ، واكتسى باللوب وذلك أيضاً رزق مباشر ، وأسكن في البيت وهذا رابعاً رزق مباشر ، وأنير المصباح رزق مباشر . ولكن المال يأتي بالرزق المباشر ، ولا يغني عن الرزق المباشر . فإذا كان عندى جبل من ذهب وأنا جوعان ، ماذا أفعل به ؟ . إذن فرغيف الميش أحسن منه ، هذا رزق مباشر ، فالنقود أو الذهب إشترى بها هذا وهذا ، لكن لا يغنيني عن هذا وهذا .

وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن المال هو كل شيء حتى صار هدفا وتملق الناس به . . وفى الحق أن المال ليس غاية ، ولا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة . فإن فقد وسيلته وأصبح غاية فلابد أن يفسد الكون ؛ فعلة فساد الكون كله فى القدر المشترك الذى هو المال ، حيث أصبح المال غاية ، ولم يعد وسيلة .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن جلً ما يطعمون ، وما يشربون ، وما يكتسون ، حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفاة ؛ ذلك أن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخبر .

ومن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوى بجاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه ، لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية ، ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا . وليست هذه الصيحة حديثة عهد بنا ، فقديما أى من عام ألف وتسعائة وخسين قام رجل الاقتصاد العالمي « شاخت » في ألمانيا وقد رأى اختلال النظام فيها وفي العالم ، فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشىء من النظام الربوى ، وأن هذاالنظام يضمن للغنى أن يزيد غنى ، ومادام هذا النظام قد ضمن للغنى أن يزيد غنى ، فمن أين يزداد غنى ؟ لاشك أنه يزداد غنى عن الفقير . إذن فستئول المسائة إلى أن المال سيصبح في يد أقلية في الكون تتحكم في مصائره كلها ولا سيها المصائر الخلقية . لماذا ؟ .

لأن الذين يجبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية ، فهم يديرون المشروعات التي تحقق لهم تلك النفعية . وهناك رجل اقتصاد آخر هو «كينز » الذي يتزعم فكرة « الاقتصاد الحر» في العالم يقول قولته المشهورة : إن المال لا يؤدى وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر . ومعنى ذلك أنه لا ربا .

وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا فى ذاتها وجدناها عقداً باطلاً ؛ لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحياية الطرف المتعاقدين ، وعقد الربا لا يجمى إلا الطرف الدائن فقط ، وهناك أمر خلقى آخر وهو أن الإنسان لا يعطى ربا إلا إذا كان عنده فائض زائد على حاجته .

ولا يأخذ إنسان من المرابي إلا إذا كان محتاجاً . فانظروا إلى النكسة الخلقية في الكون . إن المعدم الفقير الذي لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى الاستدانة ، وهذا الفقير المعدم هو الذي يتكفل بأن يعطى الأصل والزائد إلى الغني غير المحتاج .

إنها نكسة خلقية توجد فى المجتمع ضعناً ، وتوجد فى المجتمع حقداً ، وتقضي على بقية المعروف وقيمته بين الناس ، وتنعدم المودة فى المجتمع . فإذا ما رأى إنسان فقير المعروف وقيمته بين الناس ، ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما ياخذه وأن يزيد عليه ، فعلى أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير؟ كان يكفى الغنى أن يعطى الفقير ، وأن يسترد الغنى بعد ذلك ما أخذه الفقير ، ولكن الغنى المرابي يطلب من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه . وكانوا يتمللون ويقولون : إن النص القرآن إنما يتكلم عن الربا فى الأضعاف المضاعفة ، فإذا ما منعنا القيد فى الأضعاف المضاعفة لا يكون حراماً !!

أى أنهم يريدون تبرير إعطاء الفقير مالاً ، وأن يرده أضعافاً فقط لا أضعافاً مضاعقة ؛ حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً . ولهؤلاء نقول : إن الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآنى ، وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع فى النص ما يحول دون هذا التلصص ، ولو فطنوا إلى أن الله يقول فى آخر الأمر :

#### 0111100+00+00+00+00+00+0

#### ﴿ وَإِن تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٢٧٩ سورة البقرة)

هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستثن ضعفاً ولا أضعافاً . إذن فقوله الحق :

﴿ يَكَأَيُّكَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُمُواْ الرِّبَوْآ اَشْعَفَا مُضْنَعَفَةٌ ۚ وَآتُمُواْ اللَّهَ لَطَكَّمُ تُقْلِمُونَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران)

إن هذا القول الحكيم لم يجيء إلا لبين الواقع الذي كانوا يعيشونه ، ولم يستثن الله ضعفاً أو أضعافاً ؛ لأن الحق جعل التوبة تبدأ من أن يأخذ الإنسان رأس ماله فقط ، فلا يسمح الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين ، ولا يسمح بالأضعاف ولا بالمضاعفات .

وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أى أمر يعتبر تراضياً ويعتبر عقداً . قد يكون ذلك صحيحاً إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الحلق يسيطر على هذا التراضى . فهل كليا تراضي الطرفان على شيء يصدر حلالاً ؟.

لو كان الأمر كذلك لكان الزنا حلالاً : لأنها طرفان قد تراضيا . وكل ذلك لا يتأتى ـ أى رضاء الطرفين ـ إلا فى الأمور التى ليس فيها تشريع صدر عن المشرع الاعلى ، وهو الله الحكى القيوم .

إن الله قد فرض أمراً يقضى على التراضى بينى وبينك ؟ لأنه هو المسيطر ، وهو الذى حكم فى الأمر ، فلا تراضى بيننا فيا يخالف ما شرع الله أو حكم فيه . وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضى الذى يدعونه مردود عليه . إنه « تراض » باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقى . لماذا ؟ لأننا نقول إن التراضى إنما ينشأ بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرهما ، أما إذا كان الأمر قد تعدى من تراضيا عليه إلى غيرهما ، فالتراضى باطل .

#### 00+00+00+00+00+00+011110

فهب أن واحداً لا يملك شيئا ، وواحداً آخر يملك ألفا ، والذي يملك ألفا هي ملك ألفا هي ملك ألفا هي ملكه ، وأدار بها عملا من الأعيال ، وحين يدير صاحب الألف عملا فالمطلوب له أجر عمله ليعيش من هذا الأجر . أما الذي لا يملك شيئا إذا ما أراد أن يعمل مثلها عمل صاحب الألف ، فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل صاحب الألف ، فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيده ماثة حين السداد ، فيكون المطلوب من الذي اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب الألف الأول ومطلوب منه أيضا أن يزيد على أجره تلك المائة المطلوبة لمن أقرضه بالربا .

فمن أين يأتى من اقترض ألفا بهذه المائة الزائدة ؟ إن سلعته لو كانت تساوى سلعة الآخر فإنه يخسر . وإن كانت سلعته أقل من سلعة الآخر فإنها تكسد وتبور .

إذن فلابد له من الاحتيال النكد ، وهذا الاحتيال هو أن يخلع على سلعته وصفا شكليا يساوى به سلعة الآخر ، ويعمد إلى إنقاص الجواهر الفعالة فى صنعة سلعته ، فيسحب منها ما يوازى المائة المطلوب سدادها للمرابى . فمن الذى سيدفع ذلك ؟ إنه المستهلك .

إذن فالمستهلك قد أضير بهذا التراضى ؛ فهو الذى سيغرم ؛ لأنه هو الذى يدفع أخيراً قيمة قرض الرجل المتاجر بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التى حددها المرابي . إذن فالعقد بين المقترض والمرابي حتى فى عرفهم ـ عقد باطل رغم أن الاثنين ـ المقترض والمرابي ـ قد اعتبرا هذا العقد تراضيا .

إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يشيع فى الناس الرحمة والمودة . وأن يشيع فى الناس التعاطف . إنه الحق ـ سبحانه ـ صاحب كل النعمة أراد أن يشيع فى الناس التعاطف . إنه الحق ـ سبحانه ـ صاحب كل النعمة أراد أن يشيع فى الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمته متعدية إلى غيره ، فإن رآها المحروم علم أنه مستفيد منها ، فإذا كان مستفيداً منها فإنه لن ينظر إليها بحسد ، ولا يتمنى أن تزول لأن أمرها عائد إليه .

ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة فى الدنيا أن يأخذ بالاستحواذ على كل عائد نعمته ، ولا يراعى حق الله فى مهمة النعمة ، ولا تتعدى هذه النعمة

#### 0114700+00+00+00+00+00+0

إلى غيره ، فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر إليها بحسد . ويشيع الحقد ومعه الضغينة ، ويجد الفساد فرصة كاملة للشيوع فى المجتمع كله .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة: العنصر الأول: الرفد والعطاء الخالص، فيجد الفقير المعدم غنيا يعطيه، لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة، هذا هو الرفد.

> العنصر الثانى: يكون بحق الفرض وهو الزكاة. العنصر الثالث: هو بحق القرض وهو المداينة.

إذن فأمور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي : إما تطوع بصدقة ، وإما أداءً لمفروض من زكاة ، وإما مداينة بالقرض الحسن ، وذلك هو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادى في الإسلام . ولننظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين عرض هذه المسألة وبشّع هيئة الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس .

لماذا ؟ لأن الحق قال فيهم : « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا » فهل الكلام في البيع ، أو الكلام في الربا ؟ إن الكلام في الربا . وكان المنطق يقتضي أن يقول : « الربا كالبيع » ، فيا الذي جعلهم يعكسون الأمر ؟

إن النص القرآن هنا يوحى إلى التخبط حتى فى القضية التى يريدون أن مجتجوا بها . كأنهم قالوا : مادمت تريد أن تحرم الربا ، فالبيع مثل الزبا ، وعليك تحريم البيم أيضا .

وكان القياس أن يقولوا: « إنما الربا مثل البيع » ، لكن الحق سبحانه أراد أن يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم : إنما البيع مثل الربا ، فإن كنتم قد حرمتم الربا فحرموا البيع ، وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا . إنهم يريدون قياسا إما بالعكس .

فقال الله القول الفصل الحاسم:

﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَمَرَّمَ الرِّبُواْ فَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ فَانتَهَىٰ ﴾ ﴿ وَأَحَلَ اللَّهِ اللَّهِ ٢٧٠ سِودة الله ٤٠٠

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله °``) .

إنها موعظة من الله جاءت ، الموعظة إن كانت من غير مستفيد منها ، فالمنعلق أن تقبل - بضم التاء أما الموعظة التي يُشَك فيها ، فهى الموعظة التي تعود على الواعظ بشيء ما . فإذا كانت الموعظة ، فهذه حيثية قبولها « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى » ، ولنر كلمة « ربه » حينا تأتى هنا فلنفهم منها أن المقصود بها الحتى سبحانه الذي تولى تربيتكم، ومتولى التربية خلقا بإيجاد ما يستبقى النوع ، ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك أيها المؤنسان ، فيجب أن تكون أيها الإنسان مهذبا أمام ربك فلا توقع نفسك في اتهام الرب الخالق في شبهة الاستفادة من تلك الموعظة معاذ الله - .

لماذا ؟ لأن الحالق رب ، ومادام الحالق ربا فهو المتولى تربيتكم ، فإياك أيها الإنسان أن تتابًى على عظة المُريّ . « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » ومعنى ذلك أن الأمر لن يكون بأثر رجعى فلا يؤاخذ بما مضى منه ؛ لأنه أخذ قبل نزول التحريم ؛ تلك هى الرحمة ، لماذا ؟

لأنه من الجائز أن يكون المرابي قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من ربا قبل التحريم ، فإذا كان الأمر كذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعفو عها قد سلف . وعلى المرابى أن يبدأ حياته في الوعاء الاقتصادى الجديد .

تلك هي عظمة التشريع الرباني « فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » أي أن له

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، وزاد الترمذي في روايته وغيره (وشاهديه وكاتبه) .

#### 011400+00+00+00+00+00+00

ما سبق وما مضى قبل تحريم الربا . وتفيد كلمة «وأمره إلى الله » أن الله سبحانه وتعالى حينها يعفو عما سلف فله طلاقة الحرية في أن يقنن ما شاء ، فيجب أن تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله . « وأمره إلى الله » إن مثل هذا الإنسان ربما قال: سأنهار اقتصاديا ومركزى سيتزعزع ، وسأصبح كذا وكذا . لا . اجعل سندك في الله ، ففي الله عوض عن كل فائت ، هو سبحانه لا يريد أن يزلزل مراكز الناس ، ولكن يريد أن يقول لهم : إنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا أنفسكم في حضانة المنعمة .

ومادمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة ، إذن فالنعمة لا شيء ؛ لأن المنعم عصن عده النعمة ، والربا من السبع الموبقات التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باجتنابها حيث قال : « اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات المغافلات »(۱) « وأمره إلى الله ومن عاد » أي عاد بعد الموعظة ماذا يكون أمره ؟ « فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . وكان يكفى أن يقول عنهم : إنهم « أوصحاب النار » فلعل واحدًا يكون مؤمنا وبعد ذلك عاد إلى معصية ، فيأخد حظه من النار .

إنما قوله : «هم فيها خالدون» يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمان . وافهم السابق جيداً لتفهم التذييل اللاحق ؛ لأن هنا أمرين : هنا ربا حرمه الله ، وأناس يريدون أن مُحلّلوا الربا عندما قالوا : «إنما البيع مثل الربا»، فإن عدت إلى الربا حاكما بحرمته فأنت مؤمن عاص ٍ تدخل النار .

إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة فى التحريم ، وقلت : البيع مثل الربا ، وناقشت فى حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع فقد خرجت عن دين الإسلام . وحين تخرج عن دين الإسلام فلك الخلود فى النار .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم .

ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا ، ونقول لهم : قولوا : إن الربا حوام ، ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله ونتركه ، وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم على الحروج منه حتى لا تتعرضوا لحرب الله ورسوله . إنهم باعتقادهم أن الربا حرام يكونون عاصين فقط ، أما أن يجاولوا تبرير الربا ويحللوه فسيدخلون في دائرة أخرى شر من ذلك ، وهي دائرة الكفر والعياذ بالله .

وقد عرفنا أن آدم عليه السلام عصى ربه ، وأكل من الشجرة ، وإبليس عصى ربه ، فلما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، أما إبليس فقد طرده الله ، ولماذا طرد الله إبليس وأحل عليه اللعنة ؟

لأن آدم أقر بالذنب وقال: « ربنا ظلمنا أنفسنا ». لقد اعترف آدم: حكمك يارب حكم حتى ، ولكنى ظلمت نفسى . ولكن إبليس عارض فى الأمر وقال: « أأسجد لمن خلقت طينا » ، فكأنه رد الأمر على الأمر.

وبعد ذلك حين بين الله الحكم في الربا ، وبين أن من انتهى له ما سلف ، فياذا عن الذي يعود ؟ « ومن عاد » وهي المقابل « فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ، يريد سبحانه أن يقول : إياكم أن يخدعكم الربا بلفظه ، فالألفاظ تخدع البشر ؛ لأنكم سميتموه « ربا » بالسطحية الناظرة : لأن الربا هو الزيادة ، والزكاة تنقص ، فالمائة في الربا تكون مائة وعشرة مثلا حسب سعر الفائدة ، وفي الزكاة تصبح المئائة ( ٧, ٥ ) ، في الأموال وعروض التجارة ، وتختلف عن ذلك في الزروع وغيرها ، وفي ظاهر الأمر أن الربا زاد ، والزكاة أنقصت ، ولكن هذا النقصان وتلك الزيادة هي في اصطلاحاتكم وفي أعرافكم . والحق سبحانه وتعالى يمحق الزائد ، وينتقى الناقص ؛ فهو سبحانه يقول :

# ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِّ وَاللَّهُ لايُحِبُّكُلَ كَفَارِ إِثْيِمٍ ۞ ﴿

#### C114VCC+CC+CC+CC+CC+CC+C

وكلمة و يمحق ، من و محق ، أى ضاع حالا بعد حال ، أى لم يضع فجأة ، ولكن تسلل فى الضياع بدون شعور ، ومنه و المحاق ، أى الذهاب للهلال . و ويمحق الله الربا ، أى يجعله زاهيا أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخزاب من حيث لا يشعر .

ولعلنا إن دققنا النظر فى البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك . فكم من أناس رابوا ، ورأيناهم ، وعرفناهم ، وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم . « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » ويقول فى آية أخرى :

## ﴿ وَمَا مَا تَذْتُم مِن رِّبًا لِّيرُبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الروم)

فإياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك . . ما هو المقابل ؟

﴿ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِن زَكَاةٍ رُبِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَكُمِكَ هُمُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الروم)

وه الشعفون » هم الذين يجعلون الشيء أضعافاً مضاعفة . وعندما يقول الحق : « يمحق الله الربا » فلا تستهن بنسبة الفعل لله ؛ إن نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ كيفيته من ذات الفاعل ، فإذا قيل لك : فلان الضعيف يصفعك ، أو فلان الملاكم يصفعك ، فلابد أن تقيس هذه الصفعة بفاعلها ، فإذا كان الله هو الذي قال : « يمحق الله » . أيوجد محق فوق هذا ؟ لا ، لا يمكن .

وأيضا حين يقول الله : « يمحق الله الربا ويوبي الصدقات » في القرآن الذي يُتل وهو معجز ؛ وعفوظ ومُتحدى بحفظه ، فهاده قضية مصونة « يمحق الله الربا ويوبي الصدقات » ؛ لأن الذي قالها هو الله في كتاب الله المحفوظ ، الذي يُتل مُتَمَنِّدًا به ، أي أن القضية على السنة الجماهير كلها ، وفي قلوب المؤمنين كلها ، أيقول الله قضية يحفظها ذلك الحفظ ليأتي واقع الزمن ليكذبها ؟ لا ، لا يمكن . فالإنسان لا يحفظ إلا هلستند الذي يؤيده !! أنا لا أحفظ إلا « الكمبيالة » التي تخصيفي ! فهادام هو حافظه هه القائل :

## ﴿ إِنَّا نَحْنُ تَزَّلْنَا ٱلدِّكُرُ وَإِنَّا لَهُۥ كَمَا يَظُونَ ۞ ﴾

( سورة الحجر)

فمعنى ذلك أنه سبحانه سيطلق فيه قضايا ، وهذه القضايا هو الذى تُعهد بحفظها ، ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه فى قولها . فالشيء الذى لا يكون فيه حُجة لا نحافظ عليه . وهو سبحانه القائل :

## ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١٠٠

( سورة الصافات )

إن هذه قضية قرآنية تعهد الله بحفظها ، فلابد أن يأتى واقع الحياة ليؤيدها ، فإذا كان واقع الحياة لا يؤيدها ، ماذا يكون الموقف ؟ أنكذب القرآن - وحاشانا أن نكذب القرآن - الذي قاله الحق الذي لا إله سواه ليدير كوناً من ورائه .

ه يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يجب كل كفار أثيم » . ولماذا قال الحق : «كفار » ولم يقل : «كفار » ولم يقل : «كفار » ولماذا قال : «أثيم » وليس مجرد «آثم » ؟ لأنه يريد أن يرد الحكم على الله ، فقد كفر كفرين الثين : كفر لانه لم يعترف بهذه ، وكفر لأنه ردّ الحكم على الله ، وهو «أثيم » ، ليس مجرد «آثم » ، وفي ذلك صيغة المبالغة لنستدل على أن القضية التي نحن بصدهما قضية عمرانية اجتماعية كونية ، إن لم تكن كها أرادها الله فسيتزلزل أركان المجتمع كله .

وبعد أن شرح لنا الحق مرارة المبالغة فى «كفار » وفى « أثيم » يأتى لنا بالمقابل حتى ندرك حلاوة هذا المقابل ، ومثال ذلك ما يقوله الشاعر :

فالوجمه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسودً ضدًان لما استجمعا حَسُنا والضد يظهر حسنه الضدُّ

فكأن الله بعد أن تكلم عن الكَفَّار والأثيم يرجعنا لحلاوة الإيمان فيقول:

## ﴿ إِنَّا لَذَينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الرَّكَوْةَ لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ۞ ﴿

وقلنا: إن كلمة «أجر» تقتضى أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة ، إنما كلنا مستاجرون ، لماذا ؟ لأننا نشغل المخ المخلوق ش ، بالطاقة المخلوقة ش ، فى المادة المخلوقة ش ، في المادة المخلوقة ش ، في الك ألا عملك المخلوقة ش ، في اذا تملك ألا عملك أجر « لهم أجرهم عند ربهم » . وكلمة « عند ربهم » لها ملحظ ؛ فعندما يكون لك أجر عند المساوى لك قد يأكلك ، أما أجرك عند رب تولى هو تربيتك ، فلن يضيع أبداً .

ویتابع الحق : « ولا خوف علیهم » لا من أنفسهم علی أنفسهم ، ولا من أحبابهم علیه من الخیر سیجدونه تحضراً علیهم ، « ولا هم بحزنون » ؛ لأن أی شیء فاتهم من الخیر سیجدونه تحضراً أمامهم . وبعد ذلك یقول الحق :

# ﴿ يَتَا يَّهُا الَّذِيكَ ءَامَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

وحين يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا » فنحن نعرف أن النداء بالإيمان حيثية كل تكليف بعده ، وساعة ينادى الحق ويقول : « ياأيها الذين آمنوا » أى يا من آمنتم بي

#### 00+00+00+00+00+00+011110

إلها قادراً حكيهاً ، عزيزا عنكم غالباً على أمرى ، لا تضرف معصيتكم ، ولا تنفعنى طاعتكم ، فإذا كنتم قد آمنتم بى وأنا إله قادر حكيم فاسمعوا منى ما أحبه لكم من الأحكام .

إذن فكل « يا أيها الذين آمنوا » في القرآن هي حيثية كل حكم يأتى بعدها ، وأنت تفعل ما يأمرك به الله ، وإن سألك أحد : وقال لك : لماذا فعلت هذا الأمر ؟ فقل له فعلته لأنفي مؤمن ، والذي أمرنى به هو الذي آمنت بحكمته وقدرته . وأنت لا تدخل في متاهة علل الأحكام ، لأنك آمنت بأن الله إله حكيم قادر ، أنزل لك تلك التكاليف ، وإياك أن تدخل في متاهة علّة الأحكام ، لماذا ؟ لأن هناك أشياء قد تغيب علّتها عنك ، أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة ؟ .

أكنا نؤجل تحريم لحم الخنزير إلى أن يثبت حالياً بالتحليل أنه ضار ؟ لا ، إذا كان قد بت حالياً بالتحليل أنه ضار فنحن نزداد ثقة فى كل حكم كلفنا الله به ، ولم نهتد إلى علته ، والحقى يقول : «يا أيها الذين آمنوا انقوا الله » ومن عجائب كلمة «اتقوا» أنها تأى فى أشياء يبدو أنها متناقضة ، إنما هى ملتقية «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » ولم يقل هنا : اتقوا النار كها قال فى آية أخرى : «اتقوا النار ». إذن فكيف يقول : «اتقوا الله » ويقول : «اتقوا النار » ؟ لأن معنى «اتقوا» : أى اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم .

كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانياً أن نلتحم بمنهج الله لنكون دائياً في معية الله ؟ نقول : الله سبحانه وتعالى له صفات جلال كالقهار ، والمبتم ، والجبار ، وذى الطول وشديد العقاب ؟ فهو يطلب من عبده المؤمن أن يجعل بينه وبين صفات الجلاله وقاية ، فالنار جند من جنود صفات الجلال ، وحين يقول سبحانه : « اتقوا الله » يعنى : اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي من جنودها النار . إذن فـ « اتقوا الله » مثل « اتقوا النار » أى اجعلوا وقاية بينكم وبين النار . الذن فـ « اتقوا الله » مثل « اتقوا النار » أى اجعلوا وقاية بينكم وبين النار .

ويتابع الحق: «وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين»، و«ذروا» أى اتركوا، ودعوا، وثناسوا، واطلبوا الخير من الله فيها بقى من الربا إن كنتم مؤمنين

#### 011.100+00+00+00+00+00+0

حقاً بالله . كأن الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة ، يولد من بعدها المؤمن طاهرا نقيا .

إنه أمر من الحق: دعوا الربا الذي لم تقبضوه ؛ لأن الذي قبضتموه أموه « فله ما سلف » والذي لم تقبضوه اتركوه : « اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم ، والتعاقد قد أوجب لك الحق في ذلك ، تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير في يدك ، ولا تقل إن حيات الاقتصادية مترتبة عليه ، فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق على هذا الربا ، ولكنه ينشأ بقبضه وأنت لم تقبضه . ويتابع الحق :



فى هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمى طائفة من ظلم طائفة المرابين الذين طائفة من ظلم طائفة المرابين الذين اللذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وحُسْبُ هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا من المرابين أن ينصفهم القرآن وأن يُنهى قضية الربا إنهاءً يعطى الذين رابوا ما سلف لأنهم بنوا حياتهم على ذلك .

ولا فأذنوا بحرب » كلمة ( الألف والذال والنون ) من « الأذن » وكل المادة مشتقة من «الأذن» وهالاذُن، هي الأصل الأول في الإعلام؛ لأن الإنسان ليس مفروضاً أنه قارى، أولا، إنه لا يكون قارئاً إلا إذا سمع ، إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالساع . والحق سبحانه وتعالى حينها تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال :

## ﴿ وَاللَّهُ أَنْرَجَكُمْ مِنْ الْعُونِ أَمْهَ لِيكُ لَا تَعَلَّونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفِيدَةُ لَعَلَكُمْ أَشْكُرُونَ ۞ ﴾

( سورة النحل)

ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء ليبحث ذلك وجدوها طبق الأصل كما قال الله عنها . فالوليد الصغير حين يولد إن جاء أصبع إنسان عند عينيه فلا يهتر له رمش ؛ لأن عينه لم تؤد مهمتها بعد ، ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه ينفعل .

وعرفنا أن أول أداة تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هى أذنه ، وهى أيضا الأداة التي تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان أو نائياً . إن العين تغمض فى النوم فلا ترى ، لكن الأذن مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الاستدعاء . إذن فيادة «الأذان » و«الأذن » كلها جاءت من مهمة السمع ، وقال الله سبحانه وتعالى :

## ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَخُفَّتْ ۞ ﴾

( سورة الانشقاق)

ما معنى أذنت ؟. أنت حين تسمع من مساولك ، فقد تنفذ وقد لا تنفذ ، لكن حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تنفذ ، فكان الله يقول : إن الأرض تنشق حين تسمع أمرى بالانشقاق . فيمجرد أن تسمع الأرض أمر الحق فإنها تفعل ، وحق لها أن تفعل ذلك ؛ إنها أذنت لأمر الله ، أى خضعت ؛ لأن القائل لها هو الله .

إذن كل المادة هنا جاءت من « الأذن » . ولذلك فالله يقول لمن لا يفعل ما أمر به الله في الربا ؛ « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . أما حرب الله فلا نقول فيها إلا قول الله :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ٣١ سورة المدثر)

ولا يستطيع أحد أن يحتاط لها . وأما حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هى الأمر الظاهر . كأن الله سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التى لا يعلمها إلا هو ، وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون برسوله ، وعليهم أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد فى الكون ؛ ليطهروا حياتهم من دنس الربا .

وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل ، حتى يتطهر المال من ذلك الربا ، فإذا قال العربا ، فإذا قال الربا ، فإذا قال الحق : « فلكم رءوس أموالكم لا تَظلَمُون ولا تُطلَمُون » فعفى هذا أنه سبحانه يبين لنا بهذا القول أنه لا حق للمرابين فى ضعف ولا ضعفين ، ولا فى أضعاف مضاعفة . وحينتذ « لا تَظلِمون » من رابيتم ، بأن تأخذوا منهم زائدا عن رأس المال .

ولكن ما موقع « ولا تُظلَمون » ، ومن الذى يظلمهم ؟ قد يظلمهم الضعيف الذى ظُلِمَ هم سابقا ، ويأخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طالما استغلوه فأخذوا منه قدراً زائدا على رأس المال . إن المشرع يريد أن يمنع الظالم السابق فينهى ظلمه ، وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه ، وهو سبحانه لا يريد أن يوجه ظلما ليستغل به من ظلم فيظلم الذى ظلمه أولا ، بل سبحانه يشاء بهذا الحكم أن ينهى هذا النوع من الظلم على إطلاقه ، وأن يجعل الجميع على قدر سواء في الانتفاع بجزايا الحكم .

وكثير من النظريات التي تأتى لتقلب نظاما في مجتمع ما تعمد إلى الطائفة التي ظَلَمَت ، فلا تكتفى بأن تكفها عن الظلم ، ولكن تمكن للمظلوم أن يظلم من ظلمه ، وذلك هو الإجحاف في المجتمع ، وهذا ما يجب أن يتنه إليه الناس جيدا ؛ لأن الله الذي أنصفك أيها المظلوم من ظالك ، فمنع ظلمه لك ، هنا يجب أن تحترم حكمه حينها قال : «فله ما سلف » وبهذا القول انتهت القضية .

ويستأنف سبحانه الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك . والمجتمعات حين تسير على هذا النظام « لا تُظلبون ولا تُظلّمون » إنما تسير على نمط معتدل لا على ظلم موجه .

فنحن نعيب على قوم أنهم ظلموا ، ثم نأق بقوم لنجعلهم يَظْلِمون ، لا . . إن الجميع على قدم المساواة من الآن .

وفساد أى نظام فى المجتمع يأتى من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فئة قديمة ، فبذلك يظل الظلم قائبا ، طائفة ظَلَمت ، وتأتى طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة الظلة سابقا ، نقول لهم : ذلك ظلم موجه ، ونحن نريد أن نتنظم العدالة وتشمل كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل إنسان حقه ، فالذى ظَلَمَ سابقا منعناه عن ظلمه ، والمغلوب سابقا أنصفناه ، وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ؛ ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية . إننا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيح الله فيه .

وبعد ذلك يجىء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام المظلومين. وليضع حدا للذين كانوا ظالمين أولا ، وحكم لهم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال ، فحنن قلوبهم على هؤلاء . أي ليست ضربة لازب أن تأخذوا رأس المال الآن ، ولكن عليكم أن تُنظِوا وتجهلوا المدين إن كان معسراً ، وإن تساميتم في النضج الإيماني وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم ، فعليكم أن تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس أموالكم التي حكم الله لكم بها لتترفعوا بها وتهبوها لمن لا يقدر . فيأتي قول الحق :

## ﴿ وَإِن كَاكَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لِكُنْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ ۞

و« وإن كان ذو عسرة » حكم بأن للدائن رأس المال ، ولكن هب أنّ المدين ذو عسرة ، هنا قضية يثيرها بعض المستشرقين اللذين يدعون أنهم درسوا العربية ، لقد درسوها صناعة ، ولكنها عزت عليهم ملكة ؛ لأن اللغة ليست صناعة فقط ، اللغة

طبع ، اللغة ملكة ، اللغة وجدان ، يقولون : إن القرآن يفوته بعض التقعيدات التى تقعدها لغته . فمثلا جاءوا بهذه الآية : , وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » .

قال بعض المستشرقين: نريد أن نبحث مع علماء القرآن عن خبر « كان » في قوله: « وإن كان ذو عسرة » ، صحيح لا نجد خبر « كان » ، ولكن الملكة العربية ليست عنده ؛ لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب أن يعرف أن « كان » تحتاج إلى اسم وإلى خبر ، اسم مرفوع وخبر منصوب وهذه هي التي يقال عنها كان الناقصة ، كان يجب أن يفهم أيضا معها أنها قد تأتى تامة أي ليس لها خبر ، وتكتفى بالمرفوع ، وهذه تحتاج إلى شرح بسيط .

إن كل فعل من الأفعال يدل على حدث وزمن ، وكلمة «كان » إن سمعتها دلت على وجود وحدث مطلق لم تبين فيه الحالة التي عليها اسمها ، كان مجتها ؟ كان كسولا ؟ مثلا فهي تدل على وجود شيء مطلق أي ليس له حالة ، ومعني ذلك أن كسولا ؟ مثلا فهي المزمن الوجودي المطلق أي على المعنى المجرد الناقص ، والشيء المطلق لا يظهر المراد منه إلا إذا قيد ، فإن أردت أن تدل على وجود مقيد ليتضح المطلق ي ويظهر ، فلابد أن تأتيها بخبر ، كأن تقول:كان زيد مجتهدا ، هنا وجد شيء خاص وهو اجتهاد زيد . إذن ف (كان) هنا ناقصة تريد الخبر يكملها وليعظيها الرجود الخاص ، فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الرجود فقط تكون (كان) تامة أي تكتفي بمرفوعها فقط مثل أن تقول : عاد الغائب فكان الفرح أي وجد ، أو أشرقت الشمس فكان النور ، والشاعر يقول :

وكانت وليس الصبح فيها بأبيض وأضحت وليس الليل فيها بأسود

فقوله ووإن كان ذوعسرة، أى فإن وُجد ذوعسرة . . أى إن وُجدُ إنسان لبس عنده قدرة على السداد ، «فنظرة » من الدائن « إلى ميسرة » أى إلى أن يتيسر ، ويكون رأس المال في هذه الحالة «قرضا حسنا»، وكلها صبر عليه لحظة أعطاه الله عليها ثهاا .

#### DO+00+00+00+00+0011-10

ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة ؛ لأن الصدقة حين تعطيها فقد قطعت أمل نفسك منها ، ولا تشغل بها ، وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة واحدة ، لكن القرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقا به ، فكلها يكون التعلق به شديدا ، ويهب عليك حب المال وتصبر فأنت تأخذ ثوابا . لذلك يجب أن تلحظ أن القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق ؛ لأن فيه فرقاً بين معذور بحق ، ومعذور بباطل ، المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا أن يسدد دينه ، ولكن الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك ، أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسد دينه ولكنة عاطل في السداد ويبقى المال ينتفع به وهو بهذا ظالم .

ولذلك جرب نفسك ، ستجد أن كل دين يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه قادر على السداد ولم يسدد ، وكل دين كان برداً وسلاماً على قلبك فاعلم أن صاحبه معذور بحق ولا يقدر أن يسدد ، وربما استحييت أنت أن تمر عليه مخافة أن تحرجه بمجرد رؤيتك . وهؤلاء لا يطول بهم الدّين طويلا ؛ لأن الرسول حكم في هذه القضية حكيا ، فقال صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله »(١).

فهادام ساعة أخذها فى نيته أن يؤدى فإن الله ييسر له سبيل الأداء ، ومن أخذها يريد إتلافها ، فالله لا ييسر له أن يسدد ؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه ، وهذه حادثة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر لنا هذا الحديث ، فقد مات رجل عليه دين ، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين ؛ قال لاصحابه : صلوا على أخيكم .

إذن فهو لم يصل ، ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا ، لماذا لم يصل ؟ لأنه قال قضية سابقة : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه » ، مادام قد مات ولم يؤد إذن فقد كان في نيته أن يماطل ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه .

(١) رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة

والرسول صلى الله عليه وسلم يأتى للمعسر ويعامله معاملة الأريحية الإيمانية فيقول :

« من أَنْظُرَ معسراً أَوْ وَضَعَ عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »(١) .

ومعنى و أنظر » أى أمهله وأخر أخذ الدين منه فلا يلاحقه ، فلا يجبسه في دَيْيه ، فلا يجبسه في دَيْيه ، فلا يجبسه في دَيْيه ، فلا يطارده ، وإن تسامى في اليقين الإيماني ، يقول له : « وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم وعليك » وتنتهى المسألة ، ولذلك يقول الحق : « وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » والثمرة هي حسن الجزاء من الله . فإما أن تنصدق ببمض الدين أو بكل الدين ، وأنت حرفي أن تفعل ما تشاء . فانظروا دقة الحق عند تصفية هذه القضية الاقتصادية التي كانت الشغل الشاغل للبيئة الجاهلية .

ولقد عرفنا مما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على الرفد والعطاء ، وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها فى آيات النفقة التى سبقت من أول قوله تعالى : « مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة » . وتكلم طويلا عن النفقة . والنفقة تشمل ما يكون مفروضا عليك من زكاة ، وما تتطوع به أنت . والمتطوع . بشىء فوق ما فرض الله يعتبره سبحانه حقا للفقير ، ولكنه حق غير معلوم ، ولذلك . حينا تعرضنا إلى قوله سبحانه :

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّنِ وَعُيُونِ ۞ وَاخِذِينَ مَا وَانْهُمْ رَبَّهُمْ أَيْهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ تُحْسِنِينَ ۞ كَانُواْ فَلِيلًا مِنَ ٱلنِّسِلِ مَيْهَجَعُونَ ۞ ﴾

( سورة الذاريات )

أيتطلب الإسلام منا ألا نهجع إلا قليلا من الليل؟ لا ، إن للمسلم أن يصلى العشاء وينام ، ثم يقوم لصلاة الفجر ، هذا ما يطلبه الإسلام . لكن الحق سبحانه هنا يتكلم عن المحسنين الذين دخلوا في مقام الإحسان مع الله .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم عن أبي اليسر .

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّلِتِ وَعُيُونِ ﴿ وَاحْدِينَ مَا ءَانَهُمْ رَبُّمُمُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبُلَ كَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلْبُلِ مَا يَهَجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَخَارِ مُمْ

يَسْتَغْفِرُونَ ٢٠٠٠ ﴾

. ( سورة الذاريات )

هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر ؟ لا ، إن المسلم عليه أن يؤدى الفروض ، ولكن إن كان المسلم يرغب فى دخول مقام الإحسان فعليه أن يعرف الطريق :

﴿ وَبِالْأَسْمَارِ مُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾

( سورة الذاريات )

والكلام هنا في مقام الإحسان. ويضيف الحق عن أصحاب هذا المقام:

﴿ وَفِيَّ أَمْوَالِمِمْ حَتَّى لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٠

(سورة الذاريات)

إن الله سبحانه قد حدد في أموال من يدخل في مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم ، ولم يحدد الله قيمة هذا الحق أو لونه . هل هو معلوم أو غير معلوم . لكن حين تكلم الله عن المؤمنين قال سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ لِمِمْ حَنَّ مَعُلُومٌ ﴾ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ ﴾

( سورة المعارج )

وهكذا نجد في أموال صاحب مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم ، لكن في أموال صاحب الإيمان على مقام الزكاة . ومقام الإحسان يعلو مقام الإيمان ؟ لأن الحق في مال المؤمن معلوم ، أما في مقام الإحسان فإن في مالهم حقا للإحسان إلى الفقير وإن لم يكن معلوما ، أى لم يحدد .

وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة \_ مادامت حقاً للفقير عند الغني \_ فإن منع الغني منع الغني منع الغني ما لا لمرقة الغني ما لا لمنطقط يد الغني ، لأنه أخذ حق الفقير . ونصاب السرقة ربع دينار ذهباً ، فيبني الإسلام قضاياه الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة وإما على النفقة المفروضة . فإذا ما شحّت نفوس الناس ، ولم تستطع أن تتبرع بالقدر الزائد على المفروض ، وتمكن حب مالها في نفسها تمكنا قوياً بحيث لا تتنازل عنه يقول الله سبحانه لكل منهم :

أنت لم تتنازل عن مالك ، وأنا حرمت الربا ، فكيف نلتقى لنضع للمجتمع أساساً سلياً ؟ سنحتفظ لك بمالك ونمنع عنك فائدة الربا ، وهكذا نلتقى في منتصف الطريق ، لا أخذنا مالك ، ولا أخذت من غيرك الزائد على هذا المال .

وشرح الحق سبحانه آية الدين ، وأخذت هذه الآية أطول حيز في حجم آيات القرآن ، لماذا ؟ . لأن على الدين هذا تُنبى قضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد مورداً مالياً يُسرّ به حركة حياته . وحين وضع الحق آية الدين لم يضعها وضعاً تقييناً جافاً جامداً ، وإنما وضعها وضعاً وجدانيا . أي مزج التقنين بالوجدان ، مزج الحقى جود القانون بروح الإسلام ، فلم يجعلها عملية جافة .

والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم يضعون القانون جافاً ، فمثال ذلك : من قتل يقتل ، وغير ذلك . لكن الحق يقول غير ذلك حتى فى أعنف قضايا الحلاف ، وهى خلافات الدم ، فقال سبحانه :

﴿ فَمَنْ عُوِي لَهُ, مِنْ أَخِهِ مَنَى ۗ فَاتَبِكَ ۚ إِلْمَعُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ وِإِحْسَنِ ۚ ذَٰ إِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحَمَةً ﴾

( من الآية ١٧٨ سورة البقرة )

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يأتي بآية الدين ، يقول :

# ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرَجَعُوكَ فِيدِ إِنَى الشَّوْثُمَّ تُوفَّى كُلُنَفُونَ ﴿ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّ

ولقد أوضحنا من قبل أن تقوى الله تقتضى أن نقوم بالأفعال التى تقينا صفات الجلال فى الله ، وأوضحنا أن الله قال : « اتقوا النار » أى أن نفعل ما يجعل بيننا وبين النار وقاية ، فالنار من متعلقات صفات الجلال . وها هو ذا الحق سبحانه هنا يقول : « اتقوا يوما » ، فهل نتقى اليوم ، أو نتقى ما ينشأ فى اليوم ؟ إن اليوم ظرف زمان ، والأزمان لا تُخاف بذاتها ، ولكن يخاف الإنسان عما يقع فى الزمن .

ككن إذا كان كل شيء فى الزمن مخيفاً ، إذن فالحوف ينصب على اليوم كله ، لأنه يوم هول ؛ كل شيء فيه مفزّع وغوف ، وقانا الله وإياكم ما فيه من هول ، وانظر إلى اللدقة القرآنية المتناهية فى قوله : « تُرجعون فيه إلى الله » .

إن الرجوع فى هذا اليوم لا يكون بطواعية العباد ولكن بإرادة الله . وسبحانه حين يتكلم عن المؤمنين الذين يعملون الصالح من الأعمال ؛ فإنه يقول عن رجوعهم إلى الله يوم القيامة :

﴿ وَاسْتَعِبُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَةَ ۚ وَإِنَّهَا كَكِيرَةً ۚ إِلَّا عَلَى الْخَسْمِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلْنَصُّوا رَبِّهِمْ ۚ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

ومعنى ذلك أن العبد المؤمن يشتاق إلى العودة إلى الله ؛ لأنه يرغب أن ينال الفوز .

أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق:

﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِجَهَنَّمَ دَعًا ۞ ﴾

(سورة الطور)

إن رجوع غير المؤمنين يكون رجوعاً قسرياً لا مرغوباً فيه . والحق يقول عن هذا اليوم : « ثم توفى كل نفس ما كسبت ، وهم لا يظلمون » . وبعد ذلك يقنن الحق سبحانه للدّيْن فيقول سبحانه :

وَ يَكَا يُهَا الَّذِيكَ امْنُوا إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلِ مُسَكَّى فَاصَعُرُهُ وَلَيَحْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ الْإِلَىٰ آجَلِ مُسَكَّى كَاتِبُ الْإِلَىٰ الْحَدُلُ وَلَا يَأْبُ كَانَ اللَّهِ الْمَدَّ اللَّهُ فَلْدَكُتُبُ وَلَيُمْ لِللِ اللَّهِ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ فَلْدَكُنُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهِ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُلُ وَاللَّهُ فَلْدَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا الللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

تِجَدَرةً مَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ مُنَاحُ أَلَّا لَا لَكُمْ فَكَيْسَ عَلَيْكُرْ مُنَاحُ اللَّ اللَّاتَكُنُ مُنَاجًا وَلَا يَعْتُمُ وَلَا يُضَاّلُونَاتِكُ وَلَا يُضَاّلُونَاتِكُمْ وَلَا يَضَالُونَاتِكُمْ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُونَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولَا وَالْمُؤْمُ وَالَ

إنها أطول آية في آيات القرآن ويستهلها الله بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » وهذا الاستهلال كما نعرف يوحى بأن ما يأتى بعد هذا الاستهلال من حكم ، يكون الإيمان هو حيية ذلك الحكم ، فها دمت قد آمنت بالله فأنت تطبق ما كلفك به ؛ لأن الله لم يكلف كافراً ، فالإنسان \_ كها قلنا سابقاً \_ حر في أن يُقبل على الإيمان بالله أو لا تُقبل .

فإن أقبل الإنسان بالإيمان فليستقبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل وفي المتعلقة عنه المتعلقة عنه الإنسان حين يكون مريضاً ، هو حر في أن يذهب إلى الطبيب أو لا يذهب ، ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان لا يسأل الطبيب وهو مخلوق مثله : لماذا كتبت هذه العقاقير ؟ .

إن الطبيب يمكن أن يرد : إنك كنت حرا في أن تأتى إلى أو لا تأتى ، لكن ما دمت قد جئت إلى فاسمع الكلام ونفذه . والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات ، لا ، إن الطبيب يشخص المرض ، ويكتب الدواء . فها بالنا إذا أقبلنا على الحالق الأعلى بالإيمان ؟

إننا ننفذ أوامره سبحانه ، والله لا يأمر المؤمن إلا عن حكمة ، وقد تتجلى للمؤمن بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة في إيمانه بالله . يقول الحق : « يا أيها اللدين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : «تداينتم » نجد فيها « دَيْن » ، وهناك « دِين » ، ومن معنى اللدين الجزاء ، ومن معنى اللدين

#### 0111100+00+00+00+00+00+0

منهج السياء ، وأما الدُّيْن فهو الافتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلاثة معان واضحة : الدُّين : وهو يوم الجزاء ، والدين وهو المنهج السياوى،والدُّيْن : هو المال المقترض .

والله يريد من قوله: « تداينتم بدين » أن يزيل اللبس في معنين ، ويبقى معنى واحداً وهو الاقتراض فقال: « بِدَيْن » فالتفاعل هنا في مسألة الدَّيْن لا في الجزاء ولا في المنهج ، والحق بجدد الدَّيْن بأجل مُسمّى . وقد أراد الله بكلمة « مُسمّى » مزيداً من التحديد ، فهناك فرق بين أجل لزمن ، وبين أجل لحدث بجدث ، فإذا قلت : الأجل عندى مقدم الحجيج . فهذا حدث في زمن ، ومقدم الحجيج لا يضمنه أحد ، فقد تتأخر الطائرة ، أو يصاب بعض من الحجيج بمرض فيتم حجز الباقين في الحجر الصحى .

أما إذا قلت: الأجل عندى شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعنى أن الأجل هو الزمن نفسه ، لذلك لا يصح أن يؤجل أحد دينه إلى شيء بجدث في الزمن ؛ لأنه من الجائز الا يحدث ذلك الشيء في هذاالزمن . إن التداين بدين إلى أجل مُسمى يقتضى تحديد الزمن ، والحق يوضيح لنا: «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وكلمة « فاكتبوه » همى رفع لحرج الأحباء من الأحباء .

إنه تشريع سياوى ، فلا تأخذ أحد الأريحية ، فيقول لصاحبه : «نحن أصحاب » ، إنه تشريع سياوى يقول لك : اكتب الدين ، ولا تقل : «نحن أصدقاء » فقد يموت واحد منكما فإن لم تكتب الدين حرجاً فياذا يفعل الأبناء ، أو الورثة ؟ .

إذن فإلزام الحق بكتابة الدين هو تنفيذ لأمر من الله يجقق رفع الحرج بين الأحباء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن . لا ، إن المقصود بذلك والمهم هو حماية المدين ، لأن المدين إن علم أن الدين عليه موثق حرص أن يعمل ليؤدى دينه ، أما إذا كان الدين غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل وعن سداد الدين . وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة ، ثم يضن المجتمع الغنى على المجتمع الفقير فلا يقرضه ؛ ويأخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك ، ويقع

#### 00+00+00+00+00+00+011150

هذا الإنسان الذى لم يؤد دينه فى دائرة تحمل الوزر المضاعف ، لأنه ضيّق باب القرض الحسن .

إنّ الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك ، لأن من يملك يستطيع أن يسير حياته ، أما من لا يملك فهو المحتاج . ولذلك فهناك مثل في الريف المصرى يقول : من يأخذ ويعطى يصير المال ماله . إنه يقترض ويسدد ، لذلك يثق فيه كل الناس ، ويرونه أمينًا ويرونه مُجداً ، ويرونه مخلصاً ، ويعرفون عنه أنه إذا أخذ وقي ، فكل المال يصبح ماله .

إذن فالله \_ سبحانه \_ بكتابة الدين يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ؛ لأن الواجد في غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » . ومن الذي يكتب الدين ؟ .

انظر الدقة: لا أنت أيها الدائن الذى تكتب، ولا أنت أيها المدين ، ولكن لابد أن يأتى كاتب غير الاثنين ، ولكت لابد أن يأتى كاتب غير الاثنين ، فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين ، وليكتب يبنكم كاتب بالعدل ، ولا يأب كاتب أن يكتب كها علمه الله » . وفي ذلك إيضاح بأن الإنسان الذي يعرف الكتابة إن طلب منه أن يكتب ديناً ألا يتنع عن ذلك ، لماذا ؟ لأن الأية - آية الدين - قد ذرلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة ، كان هناك عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة ، فكان هناك طلب شديد على من يعرف الكتابة .

ولكن إن لم يُطلَب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الدين فهاذا يفعل ؟. إن الحق يأمره بأن يتطوع ، وفي ذلك يأتى الأمر الواضح « فليكتب » ؛ لأن الإنسان إذا ما كان هناك أمر يقتضي منه أن يعمل ، والظرف لا يحتمل تجربة ، فالشرع يلزمه أن يندب نفسه للعمل.

هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة ، وأغرقت الذى يمسك بدفة الزورق ، أو هو غير قادر على إدارة الدفة ، هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير الدفة ، إنه يندب نفسه للعمل ، فلا مجال للتجربة . والحق سبحانه وتعالى حين عرض قضية الجدب فى قصة سيدنا يوسف قال : ﴿ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ثِمَّ مَأْكُونَ ۞ أَمُ مَا مَذَ مَنْ لَمُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبٌّ شِدَادٌ يَأْكُنْ مَا قَذَمْتُمْ لُمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبٌّ شِدَادٌ يَأْكُنْ مَا قَذَمْتُمْ لُمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَا فَذَهُمْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْكُونَ هَا كُونُونَ ۞ ﴾ ( سودة بوسف)

وقال سيدنا يوسف :

﴿ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآ بِنِ الأَرْضِّ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٥٥ سورة يوسف)

إن المسألة جدب فلا تحتمل التجربة ، وهو كفء لهذه المهمة ، يملك موهبة الحفظ والعلم ، فيندب نفسه للعمل . كذلك هنا و ولا يأب كاتب أن يكتب كها علمه الله ، إذا طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين « فليكتب » .

وهذه علة الأمرين الاثنين ، ومادامت الكتابة للتوثيق في اللّين ؛ فمن الضعيف ؟ إنه المدين ، والكتابة حجة عليه للدائن ، لذلك يحدد الله الذي علل : الذي عليه الدين ، أي يمل الصبغة التي تكون حجة عليه ، وليملل الذي عليه الحتى ، وللذا لا يملي الدائن ؟ لأن المدين عادة في مركز الضعف ، فلعل الدائن عندما تأتى لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد ، وقد يخجل المدين أن يتكلم ويصمت ؛ لأنه في مركز الضعف ليملي صيغة الدين ، يملي على راحته ، ويضمن ألا يُؤخذ بسيف الحاجة في أي موضع من الموضع .

لكن ماذا نفعل عندما يكون الذي عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يل هو ؟ إن الحق يضع القواعد « فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن على هو فليملل وليه بالعدل » والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا أنه لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذي لا يملك القدرة التي تُبلغه أن يكون ناضجا النضج العقل للتعامل ، كأن يكون طفلا صغيرا ، أو شيخا بلغ من الكبر حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا ، أو لا يستطيع أن يمل . أى أخرس فيقوم بالإملاء الولى أو القيم أو الوصى .

ويأتى التوثيق الزائد: بقوله \_ تعالى \_ : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان عمن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » .

ولننظر إلى الدقة فى النوثيق عندما يقول الحق : «واستشهدوا» نستشهد ونكتب ، لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤمن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد ؛ لأن الحاجة عندما تكون مؤمِّنة عند غير الواجد فالدولاب بحشى وتسير حركة الحياة الاقتصادية ؛ لأن الواجد هو القليل ، وغير الواجد هو الكثير ، فكل فكر جاد ومفيد يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط .

إن الجيب الواحد الذي يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا ، ولهذا تكون الجمهرة من الذين لا يجدون ، وذلك حتى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا يريد أن يكون نظام الحياة تفضلا من الخلق على الخلق ، إنما يريد الله نظام الحياة نظاما ضروريا ؛ فالعامل الذي لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل ، لذلك فالحق يربط خروج العامل بحاجته . إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل ، وحين يعشق المعلم فهو يجب العمل في ذاته .

وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل ، إلى حب العمل فى ذاته ، وإذا ما أحب العمل فى ذاته ، فعجلة الحياة تسير . والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا القول : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » .

ولماذا قال الحق: «شهيدين» ولم يقل «شاهدان» ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون زوراً ، لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة . كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأمنه الناس على ذلك ، وهذا دليل على أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق يجدد لنا « فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » .

إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أى من نرضى نحن عنهم ، وعمل الحق مجىء المرأتين فى مقابل رجل بما يل : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى » ؛ لأن الشهادة هى احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يجدث . والمرأة

#### 0171700+00+00+00+00+00+0

بعيدة عن كل ذلك غالبا.

أن الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعهال ، وليس لها شأن بهذه العمليات ، فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين ؛ لأن الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادى الذي يحيط بها ، فقد تضل أو تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، وتتدارس كلتاهما هذا الموقف ، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكال بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعهال

وبعد ذلك يقول الحق: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» فكما قال الحق عن الكتاب ألا يمتنع عن توثيق الدين ، وكيف تكون الكتاب ألا يمتنع عن توثيق الدين ، كذلك الشهادة على هذا الدين ، وكيف تكون الشهادة ، هل هي في الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل ، ومرحلة أداء .

وعندما نطلب من واحد قائلين: تعال اشهد على هذا الدين. فليس له أن يمتنع، وهذا هو التحمل. وبعدما وثقنا الدين، وسنطلب هذا الشاهد أمام الفاضى، والوقوف أمام القاضى هو الأداء. وهكذا لا يأبي الشهداء إذا ما دعوا تحملاً أو أداءً.

لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها في الوجود ، ويجب ألا تطغى حركة حدث على حدث ، فالشاهد حين يُستدعى \_ بضم الياء \_ ليتحمل أولا أو ليؤدى ثانيا ينبغى ألا تتعطل مصالحه ؟ إن مصالحه ستتعطل ؟ لأنه عادل ، ولأنه شهيد ، لذلك يضع الله لذلك الأمر حداً فيقول : «ولا يضار كاتب ولا شهيد » .

إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك ، فلنا أن نقول للشاهد : إما أن تتمين فى التحمل حيث لا يوجد من يوثق به ويطمأن إليه أما فى الأداء فأنت مضطر .

إن الشاهد يمكنه أن يذهب إلى أمره الضرورى الذى يجب أن يفعله ، فلا يطغى حدث على حدث ، لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله بدرجة ما . وإن لم نجد غيره ، فهإذا يكون الموقف ؟

لقد قال الحق: « ولا يضار كاتب ولا شهيد» إذن فعلينا أن نبحث له عن «جُعل» يعوض عليه ما فاته ، فلا نلزمه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالته وبالأ عليه ، لأن كل إنسان يُطلب للشهادة تتعطل أعماله ومصالحه . والله لا يحمى الدائن والمدين ليضر الكاتب أو الشهيد .

وقوله الحق لكلمة : «يضار » فمن المكن أن تأى الكلمة على وجهين في اللغة ، فمرة تأى «يضار » بعني أن الضرر يأى من الكاتب أو الشهيد ، ومرة أخرى تأى كلمة «يضار » بعني أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد . فاللفظ واحد ، ولكن حالة اللفظ بين الإدغام الذي هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هي التي تُبِينُ لنا اتجاه المعني . فإن قلنا : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » . بكسر الراء - ، فالمني في هذه الحالة هو أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق ، أو أن يقع الضرر من الشهيد فيشهد بغير العدل .

وإن قلنا: « ولا يضار كاتب ولا شهيد » \_ بفتح الراء \_ فالمنهى عنه هو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين تؤدى الكتابة غرضا لهم ؛ وتؤدى الشهادة واجبا بالنسبة لهم ؛ ليضمن الدائن دينه ، وليستوثق أن أداءه محتم .

والكاتب والشهيد شخصان لها في الحياة حركة ، ولكل منها عمل يقوم به ليؤدى مطلوبات الحياة ، فإذا عُلِم بين بضم العين وكسر اللام وفتح الميم - أنه كاتب أو شهد بأنه عادل عند ذلك يتم استدعاؤه في كل وقت من أصحاب المصلحة في المداينة ، وربًا تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد .

ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مصلحته . ولذلك أخذت القوانين الوضعية من القرآن الكريم هذا المبدأ ، فهى إن استدعت شاهدا من مكان ليشهد في قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهابا وبالنفقة إيابا ، وإن اقتضى الأمر أن يبيت فله حق المبيت وذلك حتى لا يضار ، وهو يؤدى الشهادة ، وحتى لا يتعطل الشاهد عن عمله أو أن يصرف من جيبه .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

#### 0171400+00+00+00+00+00+0

ويريد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على حساب جماعة .

ويقول الحق في هذه (المضارة): (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) أي وإن تفعلوا الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فسوق بكم ، إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من الكاتب أو الشهيد ، أو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر فسوق ، أي خروج عن الطاعة .

والأصل فى « الفسق » هو خروج الرطبة من قشرتها ، فالبلح حين يرطب تكون القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة ، فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : « فسقت الرطبة » . ومنها أخذ معنى الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله فى كل ما أمر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: « واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة « التقوى » حين يقول الله : « واتقوا الله » أو يقول سبحانه : « واتقوا النار » « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » ، وكل هذه المعانى مبنية على الوقاية من صفات جلال الله ، وجبروته ، وقهره ، وإذا قلنا : « اتقوا النار » فالنار من جنود صفات القهر لله ، ف « اتقوا الله » هي بعينها « اتقوا النار » هي بعينها « اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » .

ويقول الحق سبحانه: وواتقوا الله ويعلمكم الله ». وهنا مبدأ إيمان يجب أن نأخذه في كل تكليف من الله ؛ فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشر ، فأنت لا يتفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته ؛ لأن التكليف يأتى من مساو لك ، ولا توجد عقلية أكبر من عقلية ، وقد تقول لمن يكلفك: ولماذا أكون تبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت مساو لى في الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تقنعني بحكمة التكليف .

أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وهو الله إلذى آمنا بقدرته وعلمه وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه فالمؤمن في هذه الحالة يأهدذ الأمر قبل أن

يبحث فى الحكمة ؛ لأن الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله ، وحين ينفذ المؤمن التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيها بعد ؛ فأسرار الحكم عند الله تأتى للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكاليف الإيمانية .

إن الحق سبحانه ـ على سبيل المثال ـ لا يقنع العبد بأسرار الصوم ، ولكن إن صام العبد المؤمن كها قال الله وعند ممارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم في نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولا . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيماني فإن الله يعلمه حكمة التكليف ولنا في قوله سبحانه الدليل الواضح :

﴿ يَكَأَيُّكَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُوْ فُرْقَانَا وَيُكَثِّرْ عَنَكُ سَيِّعَا تِكُو وَيَغْفِرْ لَكُوُّ وَاللّٰهُ ذُو الفَصْلِ آلْمَظِيمِ ۞ ﴾

( سورة الأنفال)

إن الله سبحانه يَعِدُ عباده المؤمنين أنهم عندما يتقونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم الحق من الباطل ويستر عنهم السيئات ويغفر لهم . لماذا ؟ لأن الله الذي يعلمنا هو الحق سبحانه العليم بكل شيء . وعلم الله ذاتى ، أما علم الإنسان فقد يكون أثرا من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان في تقنين شيء يخرجه بما يكون فيه من شر ، ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاتى .

وفيها سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة ، حركتها السليمة ؛ لأن المعدم لا وسيلة له في حركة الحياة الا أمور ثلاثة ، الأمر الأول : الرَّقْدُ أي عطاء تطوعي يستعين به على حركة الحياة . والأمر الثانى : الفرض الذي فرضه الله في الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذي شرعه .

فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرفد أو الفرض فياذا يكون بعد ذلك؟ إنه القرض . إذن فالقرض هو المفرّع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرفنا أن القرض عند الله يفوق ويعلو الصدقة في الثواب ؛ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك ، ولكن القرض

نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالكاً له ، وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من الله على كل صبرة تصبرها على المدين .

وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية الدين استيثاقا بجب أن نفهمه من وجهيه ، الوجه الأول : أنه بجفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك فى الحياة ، وهى أن يتمول ، أى أن يكون عنده مال ؛ فإن لم نَحْم له ثمرة حركته فى الحياة استهان بالحركة ، وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة ؛ لأن حركة المتحرك فى الحياة تنفع بشراً كثيرين قصد المتحرك ذلك أو لم يقصد ، وضربنا المثل بمن يريد بناء عيارة ، وعنده مال ، فيسلط الله عليه خاطراً من خواطره مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ ﴾

(من الأية ٣١ سورة المدثر)

فيقول: ولماذا أكتر المال؟ ولماذا لا أبنى عبارة أستفيد من إيجارها ؟. وبذلك لا يتناقص المال بل يزيد. وليس في بال ذلك الرجل أن ينفع أحداً. إن باله مشغول بأن ينفع نفسه ، لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير . . فالذي بحفر الأرض سيأخذ أجراً لذلك ، والذي يضرب الطوب سيأخذ أجراً لذلك ، وكل من يشترك في عمل لإقامة هذا البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو تحسين وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره ، وبذلك يستفيد الجميع وإن لم يقصد المتحوك في الحياة .

إذن فالحق يريد أن مجمى حركة المتحرك في الحياة لأنه لو لم بحم الله ثمرة حركته في الحياة ؛ لاكتفى المتحرك في حركته بما يقوته ويقوت من يعول ، ويبقى الضعيف في الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟. إذن لابد أن نضمن للمتحرك ماله حتى يتشجع على الحركة إن الله الذى وهب الناس أرزاقهم ، عندما يطلب من القوى المتحرك أن يعطى أخاه الضعيف المحتاج قرضاً ، لا يقول الله : « اقرض المحتاج » ، ولكنه جل وعلا يقول :

﴿ مِّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

(من الأية ٢٤٥ سورة البقرة)

إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك في الحياة وجعل المال الذي وهبتك إياه . لا ، المتحرك ، فلا يقول الله للمتحرك : اعط المحتاج من المال الذي وهبتك إياه . لا ، إنه مال المتحرك ، ويقول الله للمتحرك : اقرضني لأن أخاك في حاجة إليه ، كها نقول للتقريب لا للتشبيه ـ ولله المثل الأعلى ـ أنت تأخذ من حصالة ابنك المصلحة أخيه ، وتعد ابنك الذي أخذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذي أخذته من حصالة ابنك قرضا أنت الذي أعطيته له أولا .

إذن فالله يريد أن يجمى حركة الحياة ، وإن لم نحم حركة الحياة ، لا يكون كل إنسان آمناً على ثمرة حركته ، فستفسد الحياة كلها ويستشرى الضغن والحقد ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

## ﴿ وَلَا يَسْفَلْكُمُ أَمْوَلَكُمْ ۞ إِن يَسْفَلَكُمُومًا فَيُسْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَشْفَنْنَكُمْ ۞ ﴾

( سورة محمد )

وساعة يتفشى الضغن فى المجتمع فلا فائدة فى هذا المجتمع أبداً . إذن فالحق حين يوثق الدين يريد أن يجمى حركة المتحرك ؛ لأن الناس تختلف فيها بينها فى الحركات الطموحية . ولا توجد الحركات الطموحية فى كل الناس ، بل توجد فى بعضهم ، فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس ؛ لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك أو لم يقصدوا .

وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمى أيضاً الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن علم أن الدين الذي عليه موثق ، ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك في الحياة ليؤديه . وحين يتحرك الإنسان ليؤدى عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد الحركة في الحياة ، ويزداد النفع .

وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للدين حماية المدين من نفسه ؛ لأن المدين قد نطراً عليه ظروف فيهاطل ، وإذا ما ماطل فلن تكون الخسارة فيه وحده ، ولكنه

#### 01717-00+00+00+00+00+00+0

سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال : لا أعطى أحداً شبيئاً لأن فلاناً الغنى مثل قد أعطى فلاناً الفقير وماطله وأكله ، وعند ذلك تتوقف حركة الحياة ولكن إذا كان الدين موثقا ومكتوبا فإن المدين يكون حريصا على أدائه . والله يريد أن يضمن لحركة الحياة دواماً واستمراراً شريفاً نظيفاً . ولذلك نجد في آية اللَّين أن كلمة « الكتابة » ومادتها « الكاف والناء والباء » تتكرر أكثر من مرة بل مرات كثيرة .

﴿ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ عَامُنُواْ إِذَا تَدَايَنُمُ بِدَنِ إِنّ أَجَلٍ مُسَمَّى فَا كَنُوهُ وَلَيَحْتُبُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَلَكُنُو وَلَيْكِلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَلَكُنُو وَلَيْكُلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَلَكُنُو وَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَلَكُنُو وَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

( سورة البقرة ) ·

وهذا التكرار في هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناسُ ؛ فَالكتابة هي عمدة التوثيق ، وهي التي لا تغش ، لأنك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن تأتي الورقة لتكر ما كتبته أنت فيها ، ولكن الأمر في الشهادة قد يختلف ، فمن الجائز أن يخضع الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة ، ولذلك فإن الحق يعطينا قضية إيمانية جديدة حين يقول : وأن يكتب كيا علمه الله ، أي أن يكتب الكاتب على وفق ما علمه الله ،

فكانه لابد أن يكون فقيهاً عالماً بأمور الكتابة ، أو ( كما علمه الله » أى أنّ الله أحسن إليه وعلمه الكتابة فليحسن ولُيُعدُّ أثر الكتابة إلى الغير . الكتابة إلى الغير .

وليست المسألة مسألة كتابة فقط ، إنما ذلك يشمل ويضم كل شيء أو موهبة خص الله بها فرداً من الناس من مواهب الله على خلقه ؛ فالمؤمن هو من يعمل على أن يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير . وعليك أن تعدى أثر مواهب الغير إليك فتنفع بها سواك ، وبذلك يشيع الخير ويعم النفع لأنك إن أخذت موهبة فسنأخذ موهبة واحدة تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك ، وعندما تعديها للجميع وتنقلها إليهم فيعدى الجميع مواهبهم المجتمعة لمصلحتك ، فأيها أكسب ؟

حين تعدى وتنقل موهبتك إلى الناس ، تكون أنت الأكثر كسباً ؛ لأن الجميع يعدون وينقلون مواهبهم إليك . وإذا أتقنت صنعتك للناس فالصنعة التى في يدك واحدة ، وعندما تنقنها فإن الله يسلط جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئاً أن يتقنه ، كها أتقنت أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحانه شدة الحرص على التوثيق فيقول :

هُ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنُ مَّقَبُوضَ أَهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُوْدِّ ٱلَّذِى اُوْتُونَ آمَننَتُهُ، وَلَيَتَقِ اللَّهَ رَبَّةُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةُ وَمَن يَصَعُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاتِمٌ فَلْهُ يُعَالِّهُ مِا لَعْمَمُونَ عَلِيهُ ﴿ اللّهِ اللّهُ مِا لَعْمَمُونَ عَلِيهُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِا لَعْمَمُونَ عَلِيهُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِا لَعْمَمُلُونَ عَلِيهُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

والسفر كما نعلم هو خروج عن رتابة الحياة في الموطن ، ورتابة الحياة في الموطن

تجعل الإنسان يعلم تمام العلم مقومات حياته ، لكن السفر يخرج الإنسان عن رتابة الحياة فلا يتمكن من كثير من الأشياء التى يتمكن بها فى الإقامة . فهب أنك مسافر ، واضطررت إلى أن تستدين ، ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد ، فهاذا يكون الموقف ؟

ها هو ذا الحق يوضح لك : « فرهان مقبوضة » . إذن فلم يترك الله مسألة الديْن حتى فى السفر فلم يشرَّع فقط للإقامة ولكن الحق قد شرَّع أيضا للسفر « فرهان مقبوضة » وهكذا الكتابة ، والشهادة فى الإقامة والرهان المقبوضة فى السفر هدفها حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع .

ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى رجولية التعامل؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أن تتغلغل فى الناس؟ لا . إنه الحق سبحانه يقول : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤتمن أمانته » إنه الطموح الإيمان ، لم يُسُد الله مسألة المروءة والإيمار فى التعامل . إن كتابة الدين والإشهاد والرهن ليس إلزاماً لأن الله قال : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤتمن أمانته » .

وأيضا قد نفهم أن الذى اؤتمن هو المدين ، وهنا نقول : لا ، إن الأمر مختلف ، فهنا رهان ، وذلك معناه وجود مسألتين ، المسألة الأولى هى و الدين » ، والمسألة الثانية هى و الرهان المقبوضة » وهى مقابل الدين . فواحد مأمون على الرهن فى يده . والآخر مأمون على الدين . وهذا يكون القول الحكيم مقصودا به من بيده الرهن ، ومن بيده الدين ومعنى ذلك أن يؤدى من معه الرهن أمانته ، وأن يؤدى الآخر دينه . وحين نرتقى إلى هذا المستوى فى التعامل فإن وازع الإنسان ليس فى التوثيق الخارج عن ذات النفس ، ولكنه التوثيق الخارج عن ذات النفس ، ولكنه التوثيق الإيمانى بالنفس ، ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق الإيمانى عند كل الناس ؟ .

أنضمن الظروف ؟. نحن لا نضمن الظروف ، فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت التحمل والأخذ ، ولا نضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء فقد يأتي واحد ويقول لك : إن عندى مائة جنيه وخذها أمانة عندك . 00+00+00+00+00+017770

ومعنى وأمانة ، أنه لا يوجد صك ، ولا شهود ، وتكون اللذمة هي الحكم ، فإن شئت أقررت بهذه الجنيهات المائة ، وإن شئت أنكرتها . إن الرجل الذي يفعل معك ذلك إنما يطلب منك توثيق المائة جنيه في الذمة الإيمانية ، ومن الجائز أن تقول له لحظة أن يفعل معك ذلك : نعم سأحتفظ لك بالمائة جنيه بجنهي الأمانة . وتكون نيتك أن تؤديها له ساعة أن يطلبها ، ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك ، وأنت كإنسان من الأغيار . ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطا بجعلك تماطل معه في أداء الأمانة ، أو بجعلك تنكرها ، فتقول لمن التمنك :

ابعد عنى ؛ أنا لا أملك نفسى فى وقت الأداء ، وإن ملكت نفسى وقت التحمل . . والأمانة هى القضية العامة فى الكوية والأمانة هى القضية العامة فى الكون ، وإن كانت خاصة الأن بالنسبة للآية الكويمة الني نحن بصددها والحق ـ سبحانه ـ يعرضها بعمومها على الكون كله فيقول ـ جل شأنه ـ :

### ﴿ إِنَّا عَرَضْ نَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالِحَبَالِ فَالْبَيْنَ أَنْ يَجِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَدُنُّ إِنْهُرِكَانَ ظَلُومًا جَهُ ولَا ۞ ﴾

( سورة الأحزاب )

إن الكون كله أشفق على نفسه من تحمل الأمانة وهذا يعنى أن الأمانة سوف تكون عرضة للتصرف والاختيار ، ولا كائن في الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء وقت الأداء . لقد أعلنت الكائنات قولها فأبين تحمَّل الأمانة وكأنها قالت : إنّا يا ربنا نريد أن نكون مسخرين مقهورين لا اختيار لنا ؛ ولذلك نجد الكون كله يؤدى مهمته كها أرادها الله ، ماعدا الإنسان ، أى أنه الذي قبل بما له من عقل وتفكير أن يتحمل أمانة الاختيار ، وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال : إنني قادر على تحمل الأمانة ؛ لأن أستطيع الاختيار بين البدائل .

وهنا نُذَكِّر الإنسان: إنك قد تكون قوياً لحظة التحمل ، ولكن ماذا عن حالك وقت الأداء ؟ لذلك قال الله عن الإنسان: « وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » لقد ظلم الإنسان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يف بها فلذلك فهو ظلوم . وهو جهول لأنه قدر وقت التحمل ، ولم يقدر وقت الأداء ، أو ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد نفسه على أدائها .

#### 0177700+00+00+00+00+00+00+0

إذن فالإنسان وإن كان واثقاً أنه سيؤدى الأمانة إلا أنه عرضة للأغيار ، لذلك قال الحق سبحانه : وولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله ، فالكتابة فرصة ليحمى الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء ، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقاً لا يجعلك أيها العبد خاضعاً لذمتك الإيمانية فقط ، ولكنك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضا ، وذلك يكون بكتاب الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله .

ويقول الحق سبحانه: وولا تكتموا الشهادة، وهذه الكلمة ، ولا تكتموا، إنما هي أداء معبر، لأن كلمة ، شهادة ، تبنى الشيء الذي شهدته ، فهادمت قد شهدت شيئاً فهو واقع ، والواقع لا يتغير أبداً ، ولذلك فالإنسان الذي يحكى لك حكاية صدق لا يختلف قوله في هذه الحكاية حتى وإن رواها ألف مرة ؛ لأنه يستوحى واقعاً .

لكن الكذّاب يستوحى غير واقع ، فيقول كلمة ، ويسى أنه كذب من قبل فيكذب كذب كذب من قبل فيكذب كذب كذب كانه لا يستوحى واقعاً . فكلمة الشهادة هي عن أمر مشهود واقع ، ومادام الأمر مشهوداً وواقعاً ، فإنه يلح على نفس من يراه أن يخرج ، فإياك أن تكبته بالكتم ؛ لأن كلمة « الكتم » تعنى أن شيئاً بحاول أن يخرج وأنت تحاول كتهانه ، لذلك يقول الحق : « ولا تكتموا الشهادة ، فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح على صاحبها لتنطقه بما كان مشهوداً له لأنه واقع .

لذلك يأتى الأمر من الحق ؛ دولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه . . وقد يسأل الإنسان : هل الكتم هنا صفة للقلب أو للإنسان الذى لم يقل الشهادة ؟ . إن الشاعر يقول :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما

جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

وساعة یؤکد الله شیئا فهو یاتی بالجارحة التی لها علاقة بهذا الصدد . فتقول : أنا رأیته بعینی وسمعته باذن ، وأعطیته بیدی ومشیت له برجلی . إنّك تذّکر الجارحة التی لها دخل فی هذه المسألة .

## **運動製料**

وعندما يقول الحق: « فإنه آثم قلبه » إنّ كل الجوارج تخضع للقلب: « والله بما تعملون عليم » أى أن كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئاً ، وحينها تنتهى مسألة المداينة والتوثيق فيها وظروفها سواء كانت في الموطن العادى أو في أثناء السفر فإن الله يضمن للإنسان المتحرك في الحياة حركة شريفة وطاهرة.

فإن لم تكن هذه فالمصالح تتوقف ، ويصيبها العطل ، فالذى لا يقدر على الحركة فإذا يصنع فى الحياة ؟ . إن قلبه يمتلء بالحقد على الواجد ، وحين يمتل، قلبه بالحقد على الواجد فإنه يكره النعمة عنده ، وحين يكره المعدم النعمة عند أخيه الواجد، فالنعمة نفسها تكره أن تذهب إلى من كره النعمة عند أخيه . إنها مسائل قد رتبها الحق سبحانه بعضها متعلق بالبعض الأخر .

إن النعمة تحب المُنغم عليه ـ بضم الميم وفتح العين ـ أكثر من حب المنجم عليه للنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه بها بعشق ، فمن كره النعمة عند منهم عليه فالنعمة تستعصى عليه حتى كانها تقول له : لن تنال منى خيراً وليجربها كل إنسان .

أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك ، إنك إنَّ أحببت النعمة عند سواك لتخدمك . وأيضاً فعل المؤمن أن يعرف أن بعض النعم عند غيرك فإنها تأتى إليك لتخدمك . وأيضاً فعل المؤمن أن يعرف أن بعض ليست وليدة كد وجهد ، قد تكون النعمة مجرد فضل من الله ، يفضل به بعض خلقه ، فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله في النعمة . وحين تعترض على قدر الله في النعمة فإن الحق \_ سبحانه \_ لا يجعلك تنتفع منها بشيء .

فإن رأيت قريباً حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده . ولو أحبوها لسعت النعمة إليهم . إن المنهج الإلهى يريد أن يجعل الناس كتلة متكافلة متكاملة بحيث إذا رأيت أنا النعمة عندك ونسبت المنها ، أحببتها عندك ، وحين أحب النعمة عندك فإن العطاء يجىء من هذه النعمة إلى ، ولا تجد فارقاً بين واجد ومعدم . إنك لا تجد فارقاً بين واجد ومعدم إلا في مجتمع لا يؤدى حكم الله في شيء .

لقد قلنا ذلك فى مجال اضطرار الإنسان إلى الربا لأنه لم يجد من يقرضه قرضاً ، ولم يجد من يؤدى فرض الله له من الزكاة لتسع حاجته فاضطر أن يأخذ بالربا ، وبذلك يدخل المجتمع الربوى فى حرب مع الله ، وهل لاحد جلد على أن يدخل فى حرب مع الله ؟ لا . والمجتمع الربوى يدخل فى حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ الربا وقال فى حجة الوداع : « إن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون قضى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله » .

وتلك سمة سمو التشريع السارى ، إن التشريع البشرى يحمى به صاحبه أقاربه من التقنين ، لكن التشريع الساوى يفرض تطبيقاته أولا على الأقارب . وكان الأسوة فى ذلك سيدنا عمر بن الخطاب ، فساعة يريد عمر أن يضع التشريع فإنه يجمع أهله وأقاربه ويقول :

\_ سأقوم بعمل كذا وكذا فوالذى نفسى بيده من خالفنى فى شىء من هذا لأجملتُه نكالاً للمسلمين . ويعلنها عمر أمام الناس ، ولماذا أعلن عمر ذلك ؟؛ لأن كثيرا من الناس يجاملون أولياء الأمور ، وقد لا يكون أولياء الأمور على دراية بذلك ؛ فقد نجد واحداً يدخل على قوم على أساس أنه فلان بن فلان ، وبالرعب يقضى هذا الإنسان مصالحه عند الناس برغم أنف الناس . وقد يكون ولى الأمر لا يعرف عن مثل هذا التصرف شيئاً .

لكن حين يعلن ولى الأمر على الناس ولاقاربه أنه لا تفرقة أبداً فيها يقنن وأن القانون سائر على نفسه وعلى أهله فمن استغل اسبأ لولى الأمر أو اصطنع شيئاً فالتبعة على من فعل له وعليه ، وبذلك تستقيم الأمور . لكن أن تظهر الحقائق في استغلال أقارب الحكام بعد انتهاء فترات حكم الحكام ، فهنا نقول : ولماذا لم نعوف كل شيء من البداية ؟ . وأين كانت الحقائق في وقتها ؟ .

إن الحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين إنما تُطبق عليه أولًا وعلى

من يعول . هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ( وربًا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع رِبًانا ، رِبًا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله )(١٠).

وفي معركة بدر ، أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته ليحاربوا ؛ لأنه لو لم يخرج أحداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار : إنه يحمى أهل بيته ، ولو أن أجر الاستشهاد هو الجنة فلهاذا يقدم الأباعد ولا يقدم أحبابه للفتال ؟ \*

لكن ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أقاربه وأحبابه ، فهو العارف من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تقصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجنة . هكذا كانت المحاباة في صدر الإسلام ، إنها محاباة في الباقي ، ولم تكن كمحاباة الحمقي في الفاني .

وحين يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضرب على أيدى المرابين فهذه هي الحرب التي يجب أن تقوم ، حرب من الله المالك القادر على المحاربة ، أما الضعاف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يحاربون ؛ لأنهم أمام خالقهم وقاهرهم فلا يقدرون على حربه ولذلك يجب أن تتنبه الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقنن تقنينا إسلامياً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة إلى ما يقوم بأود المحتاجين فلتفرض الدولة ما تشاء لتفي بحاجة المحتاجين .

والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة فى قوله : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، وحماية للعقيدة الحي القيوم » ، وحماية للعقيدة بأمره سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هى العليا ، وبعد ذلك تكلم الحق عن حماية حركة الاقتصاد فى الإنفاق أولاً فى سبيل الله ، والإنفاق على المحتاجين . يقول سبحانه بعد ذلك .

## ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي

(١) رواه مسلم في خطبة الوداع في حجة الوداع .

# أَنْفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِدِاللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى كَيْغُورُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى

استهلت الآية بتقديم « لله » على ما فى السهاوات وما فى الأرض ، والحق سبحانه يقول : « لله ما فى السهاوات وما فى الأرض » ذلك هو الظرف الكائنة فيه . المخلوقات ، السهاوات والأرض لم يدع أحد أنها له ، لكن قد يوجد فى السهاوات أو فى الأرض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون ، فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض فإننا نجدها مملوكة فى بعض الأحيان لأناس بما ملكهم الله ، والبشر الذين صعدوا إلى . السهاء وأداروا فى جوها ما أداروا من أقهار صناعية ومراكب فضائية فمن الممكن أن يعلنوا ملكيتهم لحذه الأقهار وتلك المراكب .

ويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله : « لله ما في السياوات وما في الأرض » وهو يوضح لنا : إنه إن كان في ظاهر الأمر أن الله قد أعطى ملكية السببية لحلقه فهو لم يعط هذه الملكية إلا عَرْضاً يؤخذ منهم ، فإما أن يزولوا عنه فيموتوا ، وإما أن يزول عنهم فيؤخذ منهم عن بيع أو هية أو غصب أو نهب .

وكلمة « لله » تفيد الاختصاص ، وتفيد القصر ، فكل ما فى الوجود أمره إلى الله ، ولا يدعى أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا لماذا ؟ لأن المالك من البشر لا يملك نفسه أن يدوم .

نحن لم نر واحداً لم تناه الأغيار ، ومادامت الأغيار تنال كل إنسان فعلينا أن نعلم أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا ، وأن يتكاملوا ، ويريد الله من خلقه أن يتعاونوا ، والحق لا يفعل ذلك لأن الأمر خرج من يده ـ والعياذ بالله ـ لا ، إن الله يبلغنا : أنا لى ما في السهاوات وما في الأرض ، وأستطيع أن أجعل المسألة دولاً بين الناس .

ولذلك نقول للذين يُصلون إلى المرتبة العالية في الغني ، أو الجاه ، أو أي مجال ، لهؤلاء نقول : احدر حين تتم لك النعمة ، لماذا ؟ لأن النعمة إن تمت لك علواً وغنيًّ وعافيةً وأولاداً ، أنت من الأغيار ، ومادامت قد تمت وصارت إلى النهاية وأنت لاشك من الأغيار ، فإن النعمة تتغير إلى الأقل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمة ، ولذا يقول الشاعر :

إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالاً إذا قيل تم

والتاريخ يحمل لنا قصة المرأة العربية التى دخلت على الخليفة وقالت له: أتم الله عليك نعمته . وسمعها الجالسون حول الحليفة ففرحوا ، وأعلنوا سرورهم ، لكن الحليفة قال لهم : والله ما فهمتم ما تقول ، إنها تقول : أتم الله عليك نعمته ، فإنها إن تحت تزول ؛ لأن الأغيار تلاحق الحلق . وهكذا فهم الحليفة مقصد المرأة .

والشاعر يقول :

نفسى التي تملك الأشياء ذاهبة

فكيف آسي على شيء لما ذهبا

إن النفس المالكة هي نفسها ذاهبة ؛ فكيف يحزن على شيء له ضاع منه ؟

والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائها على ذكر من قضية واضحة هى : أن الكون كله لله ، والبشر جميعا بذواتهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا يخفى على الله ، والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب ، بل يحاسبنا على ما تم تسجيله علينا .

إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه . . فسبحانه يقول :

﴿ وَكُلْ إِنسَانِ أَلْزَمْتُهُ طَهْرَهُ فِي عُنُهِمٍ مَوْطُورُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَةِ كِتَنبَا يَلْقَهُ مَنفُودًا ﴿ اقْرَأُ كِتَبَكَ كَنَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ ظَيْكَ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ الْقَيْمَةِ لِكَتْبَا يَلْقَلُهُ مَنفُودًا

### 0111100+00+00+00+00+00+0

والحساب معناه أن للإنسان رصيدا ، وعليه أيضا رصيد . والحق سبحانه وتعالى يفسر لنا ( له وعليه ) بالميزان كها نعرف فى موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول :

﴿ وَٱلْوَذُنُ يُومَهِدُ الْحَقُّ فَنَ ثَفَلَتْ مَوْرِينُهُ وَلَوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَتْ ال

مَوْزِينُهُ وَ فَأُوْلَتُهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِفَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ ﴾

( سورة الأعراف)

إن حساب الحق دقيق عادل ، فالذين ثقلت كفة أعهالهم الحسنة هم الذين يفوزون بالفردوس ، والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كفة أعهالهم السيئة ، فصاروا من أصحاب النار .

إذن نحن أمام نوعين من البشر ، هؤلاء الذين ثقلت كفة الخير في ميزان الحساب ، فإذا عن الحساب ، وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشرور في ميزان الحساب ، فإذا عن الذين تساوت الكفتان في أعياهم ، استوت حسناتهم مع سيئاتهم ؟ إنهم أصحاب الاعراف ، الذين ينالون المغفرة من الله ؛ لأن مغفرة الله وهو الرحمن الرحيم قد سبقت غضبه جل وعلا . ولو لم يجيء أمر أصحاب الاعراف في القرآن لقال واحد : لقد قال الله لنا خبر الذين ثقلت موازينهم ، وأخبار الذين خفت موازين الخير عندهم ، ولم يقل لنا خبر الذين تساوت شرورهم مم حسناتهم ، عندهم ، ولم يقل لنا خبر الذين تساوت شرورهم مم حسناتهم .

لكن الحليم الحبير قد أوضح لنا خبر كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغضب عنده ، لذلك فالحساب لا يكتفى الحق فيه بالعلم فقط ، ولكن بالتسجيل الواضح الدقيق ، لذلك يطمئننا الحق سبحانه فيقول :

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَهَامَنَ وَعَسِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَالْوَلَيْكِ يَبَدِلُ اللَّهُ سَيْقَاتِهِمَ حَسَنَتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوزًا رَّحِيمًا ۞ ﴾

( سورة الأعراف )

إن الحق يطمئننا على أن ما نصنعه من خير نجده فى كفة الميزان ، ويطمئننا أيضا على أنه ـ سبحانه ـ سيجازينا على ما أصابنا من شر الأشرار وأننا سنأخذ من حسناتهم

### 30+00+00+00+00+011TE0

لتضاف إلى ميزاننا ، إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين : طمأننا الحق على ما فعلناه من خير ، فلا يُنسى أنه يدخل فى حسابنا ، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الاشرار ، وسيأخذ الحق من حسناتهم ليضيفها لنا .

ونحن نجد فى الكون كثيراً من الناس قد يجبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم ، وقد تكون هذه الخصلة الحيرة خفية فلا يراها أحد ، لكن الله الذى لا تخفى عليه خافية يرى هذه الخصلة فى الإنسان ، ويحبه الله من أجلها ، ويرى الحق أن حسنات هذا الرجل قليلة ، فيجعل بعض الخلق يصيبون هذا الرجل بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد فى حسنات هذا الرجل .

ومعنى د تبدوا ما فى أنفسكم ، أى تصيروا الوجدانيات إلى نزوعيات عملية ، ولكن هل معنى د أو تخفوه ، هو ألا تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعيات عملية ؟ لا ، فليس لكل شيء نزوع عمل ، ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد يجب ، ولا يجد القدرة على النزوع ليعلن بهذا النزوع أنه محترق في حبه ، وكذلك الذي يجقد قد لا يجد القدرة على النزوع ليعلن بهذا النزوع عن حقده ، إذن فهناك أمهال تستقر في القلوب ، فهل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس ؟

إن هذه المسألة تحتاج إلى دقة بالغة ؛ لأننا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا فيها موقفا أبكى بعضهم ، هذا عبدالله بن عمر رضى الله عنها حينها سمع هذه الآية قال : لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا لنهلكن . وبكى حتى سُمع نشيجه بالبكاء . وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال : يرحم الله أبا عبدالرحمن لقد وجد إخوائه المسلمون مثلها وجد من هذه الآية . فأنزل الله بعدها « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » إلى آخر السورة .

ولنعلم أن نوازع النفس كثيرة ؛ فهناك شيء اسمه « هاجس » وهناك شيء آخر اسمه « خاطر » وهناك ما يسمى « حديث نفس » ، وهناك « هم » وهناك « عزم » ، إنها خمس حالات ، والأربع الأولى من هذه الحالات ليس فيها شيء ، إنما الأخيرة التي يكون فيها القصد واضحا يجب أن نتنبه لها ولنتناول كل حالة بالتفصيل .

إن الهاجس هو الخطرة التي تخطر دفعة واحدة ، أما الخاطر فهو يخطر . . أي يسير في النفس قليلا ، وأما حديث النفس فإن النفس تظل تتردد فيه ، وأما الهم فهو استجهاع الوسائل ، وسؤال النفس عن كل الوسائل التي ينفذ بها الإنسان رغباته ، أما العزم (القصد) فهو الوصول إلى النهاية والبدء في تنفيذ الأمر.

والقصد هو الذي يُعنى به قوله تعالى : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ، وقد وجدنا كثيرا من العلماء قد وقفوا عند هذا القول وتساءل بعض من العلماء : هل الآية التي جاءت بعد ذلك والتي يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، هل هي نسخ للآية السابقة عليها ؟

ولكن نحن نعرف أن الآية هي خبر ، والأخبار لا تنسخ إنما الأحكام هي التي يتم نسخها ، وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفيذ الأمر هو المعنى بقوله الحق : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بجاسبكم به الله ، فهذا هو الذي بجاسبنا الله عليه .

وعندما يقول الحق سبحانه : « فيغفر لمن يشاء » فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء المغفرة لهم ، إنهم الذين تابوا ، وهم الذين أنابوا إلى الله ، هم الذين قال فيهم الحق :

﴿ إِلَّا مَن تَلَبَ وَوَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِيمًا فَأُولَئِكَ يُبِدَلُ اللهُ سَيِعَاتِم حَسَنَئِتً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا زَّحِبَا ﴿ ﴾

( سورة الفرقان)

وتبديل المغفرة حسنة مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة ليرى فضل الله ، لأن الذى صنع سيئة ثم آلمته ، فكما آلمته السيئة التي ارتكبها وحزن منها ، فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تفزعه هذه ، وبعض العارفين يقول : رُبِّ معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا .

إنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله ربما كان من أصحاب الإسراف على أنفسهم في شيء ما قد اقترفوه وتابوا عنه ولكنه لا يزال يؤرقهم .

يكون الواحد منهم قويا في كل شيء ، إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة ، وضعفه أمام هذه المسألة الواحدة جعله يعصى الله بها وهو يجاول جاهداً في النواحي التي ليس ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً في حسناته ، حتى يمحو ويذهب الله هذه بهذه . فالحبر الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية من النواحي ، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى نواح من الخير قائلين : ربما هذه تحمل تلك .

لكن الذى يظل رتيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما نظل المسائل فاترة في نفسه . ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لا في زاوية واحدة ، ولكن في زوايا متعددة ، ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم ، وأن يبارك لهم فيها قدموه ؛ ليزيل الله عنهم أوزار ما فعلوا .

وبعض العلماء يرى فى قوله الحق : ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » أن الله قد جعل المغفرة أمراً متعلقاً بالعابد لله ، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك إلى حسنات . وإن شئت أن تعذب \_وهذا أمر لا يشاؤه أحد \_ فلا تصنع الحسنات .

وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه يُمكنا الزمام . وبمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاختيار ، والدليل واضح فى الحديث القدسى : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله \_عز وجل \_ :

« أنا عند ظن عبدى بى ، وأنا معه حين يذكرنى . إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى
 نفسى ، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملاهم خيرً منهم وان تقرب منى شبرا تقربت إليه
 ذواعا ، وإن تقرب إلى ذراعا ، تقربت منه باعا ، وإن أتانى يمشى أتبتُه هُرُولَةً \(^\).

إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام ، فإن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعا ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر .

فتقرب أنت إليه شبرا ، فالزمام في يدك . وإن شئت أن يتقرب الله منك باعا ، فتقرب أنت ذراعا . وإن شئت أنت أن يأق ربك إليك مهرولًا ـ جريًا ـ فأت إليه مشيا . فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتتجه إليه ، كأنه يقول لك : لا . . استرح أنت ، أنا الذى آق إليك .

ولذلك قلنا من قبل في مسألة الصلاة حين تؤمن ـ أيها العبد ـ بالله وبعد ذلك ينادى المؤذن للصلاة ، فتذهب ألى الصلاة ، صحيح أنت تذهب إلى الصلاة المفروضة ، لكن هل منعك الله أن تقف بين يديه في أية لحظة ؟ . لقد طلب الله منك أن تحضر بين يديه خمس مرات في اليوم ، وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً لك \_ أيها المؤمن ـ فائله لا يمل حتى يمل العبد .

والإنسان في حياته العادية ـ ولله المثل الأعل ـ إذا أراد أن يقابل عظيماً من العظهاء فإن الإنسان يطلب الميعاد ، فإما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو يرفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد ، فإن العظيم من البشر أن يحرف سبب وموضوع يحدد الزمن ، ويحدد المكان ، وربما طلب العظيم من البشر أن يعرف سبب وموضوع المقابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحاً أمام العبد المؤمن ، يلقى الله عبده في أي شيء ، وفي أي رفان .

حسب نفسی عـزاً بــانً عبـد يحتفِـی بى بـــلامــواعيــد ربً هـــو فى قــدســه الاعــز ولكن أنــا ألـقـى مــق وأيـن احــبُ

الزمام إذن فى يد من ؟. إن الزمام فى يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا فى فهم و فيخفر لمن يشاء وإن البشر فى أيديهم أمر المغفرة لهم ، فإن شاء البشر أن يغفر الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة ، ويتوبون إلى الله ، ويكثرون من الحسنات ، ومن يريد أن يتعذب فليظل سادراً فى غيه فى فعل السيئات . ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل :

# الرُّونُ وَالمُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

# كُلُّ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَمَلَتَهِكَيْهِ - وَرُسُلِهِ - لاَنْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ - وَقَ الْواسَمِعْنَ وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ شَكَّ

عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان من الرسول صلى الله عليه وسلم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » . وبعد ذلك يأتى إيمان الذين بلغهم الرسول بالدعوة « والمؤمنون » . وبعد ذلك يمترج إيمان الرسول بإيمان المؤمنين « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» .

أى أن كلا من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله . إن الإيمان الأول هو إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم ، والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة التي جاء بها الرسول بناءً على توزيع الفاعل في « آمن » بين الرسول والمؤمنين . وبعد ذلك يجمعهها الله الرسول والمؤمنين - في إيمان واحد ، وهذا أمر طبيعي ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالله أولا ، وبعد ذلك بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنا بالله وبه ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا ، وهذا ما يؤسحه القول الحق : « كل آمن بالله » .

إذن فالرسول فى مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله ، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله ، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم : أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر فى سيرته ذاتها يقول : أشهد أنى رسول الله . . إنّه يقولها بفرحة .

مثال ذلك ما روى عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : دكان بالمدينة يَهودى وكان يسلفني في تمرى إلى الجذاذ ، وكان لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست(١)

(١) فجلست : تأخرت الأرض عن الإثبار ، وفى رواية : فخاست : أى خالفت ما كان معهوداً منها من التمر

### 0177400+00+000+000+00+00

فخلا(۱) عاما فجاء في اليهودى عند الجذاذ(۱) ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل و أي أطلب منه أن يههلني إلى عام ثان ۽ فيابي فَاخبر بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى فجاءونى فى نخل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودى فيقول ( اليهودى) أبا القاسم ، لا أنظره فلها رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف فى النخل ثم جاءه فكلمه فابي ، فقبل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال : أين عريشك يا جابر فأخبرته ، فقال : أين عويشك يا جابر فأخبرته ، فقال : أورش لى فيه ففرشته ، فلخل فرقد ثم استيقظ فجته ببضه أخرى فأكل منها ، ثم قام فكلم اليهودى فأبي عليه ، فقام في الرطاب في النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته ، ما قضيته ، وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته ، فقال : أشهد أن رسول الله (۱) .

والحق سبحانه وتعالى يشهد أن لا إله إلا هو :

﴿ مَوْدَ اللَّهُ أَلَهُ لَا إِنَّ إِلَّا هُوَ وَاللَّكَتِكُهُ وَأَوْلُوا الْمِلْمِ فَآيَكَ بِالْفِسْطِ ۚ لَآ إِنَّ إِلَّا مُوَالْمَرْزِرُ الشَّكِمُ ﴿ ﴾

( سورة آل عمران)

إذن فالله يشهد أن لا إله إلا هو ، ورسول الله يشهد أن لا إله إلا الله ، ويشهد أيضاً أنه رسول الله ، يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل التكوين الإيمان ، ولذلك يقول الحق عن ذلك : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » . والحق يأتى بـ« كلّ » \_ بالتنوين \_ أي كل من الرسول والمؤمنين .

ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » . ونحن نعرف أن الإيمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لابد أن يكون غيباً ؛ فلا يوجد إيمان بمحس (١) فخلا: ناخر السلف عاما .

- (٢) الجذاذ (بكسر الجيم وفتحها وبالذال المعجمة ويجوز إهمالها) زمن قطع تمر النخل.
  - (٣) رواه البخاري في الأطعمة، ومسلم في الإيمان.

أبداً . فالأشياء المحسة لا يدخلها إيمان ؛ لأنها مشهودة . وعناصر الإيمان في هذه الآية هي :

إيمان بالله وهو غيب . وإيمان بالملائكة وهى غيب من خلق الله ، ولو لم يبلغنا الله أن لم خلق الله كله عرفنا ، إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم غيب ، ولولا ذلك لما عرفنا أمر الملائكة إيمان بالكتب والرسل .

وقد يقول قائل: هل الرسل غيب؟ وهل الكتب السهاوية غيب؟ إن الرسل بشر ، والكتب مشهودة . ولمثل هذا القائل نقول : لا ، لا يوجد واحد منا قد رأى الكتاب ينزل على الرسول ، وهذا يعنى أن عملية الوحى للرسول بالكتاب هى غيب يعلمه الله ويؤمن به المؤمنون .

وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ؟. ونقول : إن الرسل المبلغين عن الله إنما يبلغون منهجاً عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور ، وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها .

إذن فالأصل العقدى في كل الرسالات أمر واحد ، ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف ؛ لأن أقضية الحياة تختلف ، وحين نختلف أقضية الحياة فإن الحق سبحانه ينزل التشريع المناسب ، لكن الأصل واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو ، ولذلك يأتي القول الحكيم : « لا نفرق بين أحد من رسله » فنحن لا نفرق بين الرسل في أنهم يبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد ، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية كل عصر .

وبعد ذلك يقول الحق ؛ « وقالوا سمعنا وأطعنا » إذن السياع هو بلوغ الدعوة ، والطاعة هي انفعال بالمطلوب ، وأن يمتل المؤمن أمراً ويمثل المؤمن نهيا في كل أمر يتعلق بحركة الحياة يقولون : إن يتعلق بحركة الحياة يقولون : إن الدين يهتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وبعد ذلك يحاولون عزل حركة الحياة عن الدين .

لهؤلاء نقول: أنتم تتكلمون عما بلغكم من دين لم يجىء لينظم حركة الحياة ، وإنما جاء ليعطى الجرعة المفقودة عند اليهود وهى الجرعة الروحية ، لكن الدين الإسلامى جاء خاتماً للأديان منظماً لحركة الحياة ، فكل أمر فى الحياة وكل حركة فيها داخلة فى حدود الطاعة . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم ، نجد القول الحكيم :

﴿ يَنَايُّنَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْهِ مِن يَوْمِ الْحَكُمُعَةِ فَاسْمُواْ إِلَىٰ ذِحْ اللَّهِ وَذُرُواْ النَّبِيَّ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

( سورة الجمعة )

إذن الحق سبحانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من حركة من حركات الحياة إلى حركة أخرى ، فهو لم يأخذهم من فراغ ، إنما ناداهم لإعلان الولاء الجياعي ، وهو إعلان من كل مؤمن بالعبودية تله أمام بقية المخلوقات . وبعد أن يقضى المؤمنون الصلاة ماذا يقول لهم :

﴿ فَإِذَا فُصِيَتِ الصَّلَاةُ فَانَتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَصْلِ اللهِ وَاذْكُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُّ تُفَلِّحُونَ ۞﴾

( سورة الجمعة )

إذن فالانتشار في الأرض هو حركة في الحياة ، تماماً كيا كان النداء إلى السعى لذكر الله . وهكذا تكون كل حركة في الحياة داخلة في إطار الطاعة ، إذن «سمعنا وأطعنا » أى سمعنا كل المنهج ، ولكن نحن حين نسمع المنهج ، وحين نطيع فهل لنا قدرة على أن نطيع كل المنهج أو أن لنا هفوات ؟.

ولأن أحداً لن يتم كل الطاعة ولنا هفوات جاء قوله الحق : « غفرانك ربنا وإليك المصير » فالغاية والنهاية كلها عائدة إليك ، وأنت الإله الحق ، لذلك فنحن العباد نطلب منك المغفرة حتى نلقاك ، ونحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك . وبقول الحق :

لا يُكِكِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا الْوَاخُطِئُوا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » إنه سبحانه لم يكلفكم إلا ما هو في الوسع . لماذا ؟ لأن الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية ثلاثة أقسام : القسم الأول : هو ما لا قدرة لنا عليه ، وهذا بعيد عن التكليف . القسم الثانى : لنا قدرة عليه لكن بمشقة أي يجهد طاقتنا قليلا . القسم الثالث : التكليف بالوسع . إذن « لا يكلف النه نفسا إلا وسعها » أي أن الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها أوسع من التكليف ، كلف الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها أوقاتها بالصلاة وكان من المكن أن تكون عشرة ، بدليل أن هناك أناساً تتطوع وهو سبحانه كلف كل مسلم بالصوم شهراً ، ألا يوجد من يصوم ثلاثة أشهر ؟ ومثل هذا في الزكاة ؛ فهناك من كان يخرج عن ماله كله لله ، ولا يُقتصر على ما يجب عليه من زكاة .

إذن فهذا فى الوسع ، ومن الممكن أن تزيد ، إذن فالأشياء ثلاثة : شىء لا يدخل فى القدرة فلا تكليف به ، شىء يدخل فى القدرة بشىء من التعب ، وشىء فى الوسع ، والحق حين كلف ، كلف ما فى الوسع . ومادام كلف ما فى الوسع فإن

تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر ٥ فمن تطوع خيراً فهو خبر له ٤ مادمت تتطوع من جنس ما فرض .

إذن فالتكليف في الوسع وإلا لو لم يكن في الوسع لما تطوعت بالزيادة. فسبحانه يقول: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ويأتي بعد ذلك ليعلمنا فيقول: « ربّنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به » ، وهو القائل: « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » إذن \_ سبحانه \_ يكلفنا بما نقدر عليه ونطيقه .

فقد روى أن الله حينها سمع رسوله وسمع المؤمنين يقولون : « ربّنا ولا تحمل علينا إصرا كها حملته على الذين من قبلنا » قال سبحانه : قد فعلت .

وعندما قالوا : « ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » قال سبحانه : قد فعلت . ولم يكلفنا سبحانه إلا بجا في الوسع ، وهو القدر المشترك عند كل المؤمنين . وهناك أناس تكون همتهم أوسع من همة غيرهم ، ومن تتسع همته فإنه يدخل بالعبادات التي يزيد منها في باب التطوع ، ومن لا تتسع همته فهو يؤدى الفروض المطلوبة منه فقط . وعندما يطرأ على الإنسان ما يجعل الحكم في غير الوسع ؛ فإن الله يخفف التكليف ؛ فالمسافر تقول له الشريعة : أنت تخرج عن حياتك الرتيبة ، وتذهب إلى أماكن ليس لك بها مستقر، لذلك يخفف الحق عليك التكليف ؛ فلك أن تفطر في نهار رمضان ، ولك أن تقطر في نهار رمضان ، ولك أن تُقصر الصلاة .

والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق لذلك فإنه ـ جل شأنه ـ يخفف حكم التكليف ويمنح الرخص عند ضيق الوسع ، ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ الْعَنَ خَفْفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنْ مِيكُوْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِنكُمْ يَا لَهُ صَابِرَةً يَقلِبُوا مِا تَنْتَرْبِ ﴾ ﴿

(من الأية ٦٦ سورة الأنفال)

كانت النسبة في القتال قبل هذه الآية هي واحداً لعشرة ، وخففها الحق وجعلها

واحداً إلى اثنين لأن هناك ضعفا ، وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف التكليف إذا ما زاد عن الوسع . وكثير من الناس يخطئون التفسير ؛ فيقولون عن بعض التكاليف : إنها فوق وسعهم ولمؤلاء نقول : لا . لا تحدد أنت الوسع ، ثم تقيس التكليف عليه ، بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك ؟ فإذا كان قد كلفك الحق فاحكم بأنه كلفك بما في الوسع ، وكل تكاليف الرحمن تدخل في الوسع « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » .

و« لها » تفيد الملكية والاختصاص وهى ما تُفيد وَتُحْسِبُ النفسَ ثوابا ، و« عليها » تفيد الوزر ، ونلاحظ أن كل « لها » جاءت مع « كسبت » ، وكل « عليها » جاءت مع « اكتسبت » إلا فى آية واحدة يقول فيها الحق :

﴿ لَمَنْ مَن كَسَبَ سَيِّقَةَ وَأَحْنِطَتْ بِهِ ـ خَطِيَقَتُهُمْ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْنَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيُونَ ۞﴾ ( سورة البغرة )

وهنا وقفة فى الأسلوب ؛ لأن «كسب» تعنى أن هناك فرقاً فى المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين كلمة «اكتسبت» ، لأن «اكتسب» فيها «افتعل» أى تكلف، وقام بفعل أخذ منه علاجاً ، أما «كسب» فهو أمر طبيعى إذن فـ«كسب» غير «اكتسب» وكل أفعال الخير تأتى كسباً لااكتساباً .

مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته ، ويرى جمالها ، فهل هو يفتعل شيئاً ، أو أن ذلك أمر طبيعى ؟ إنه أمر طبيعى ، ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير محارمه فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة ؟ وهل رآه أحد من الناس ؟ وهل سينال سخرية واستهزاء على ذلك الفعل أو لا ؟ لماذا ؟ لأنه ارتكب عملًا مفتعلًا .

مثال آخر ، إنسان يأكل من ماله ، أو من مال أبيه ، إنه يأكل كأمر طبيعى ، أما من يدخل بستاناً ويريد أن يسرق منه فهو يتكلف ذلك الفعل ، ويريد أن يستر نفسه ، فصاحب الشريفتعل ، أما صاحب الخير فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها . . فالشر هو الذي يحتاج إلى افتعال .

### 0116000+00+00+00+00+00+00+0

والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال ؛ لأن صاحبه يصير إلى بلادة الحس الإيمان ، وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة ؛ لأنه تعود عليها كثيراً ، ويقول الحق : 
« بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » إن الخطيئة تحيط به من كل ناحية ، ولم يعد هناك منفذ ، وهو لا يفتعل حتى صارت له ملكة في الشر ؛ فاللص مثلاً في بداية عمله يخاف ويترقب ، لكن عندما تصبح اللصوصية مهنته فإنه يجمل أدوات السرقة ويسير حسه متبلداً .

ففى المرحلة الأولى من الشر يكون أهل الشر فى حياء من فعل الشر ، وذلك دليل على أن ضمائرهم وقلوبهم مازال فيها بعض من خير ، لكن عندما يعتبرون الشر حرفة وملكة فهنا المصيبة ، وتحيط بكل منهم خطيئته وتطوقه ولا تجعل له منفذاً إلى الله ليتوب .

فالذي يلعب الميسر ، أو طوقته خطيئة الفحش قد يقول فرحاً : « كانت سهرة الأمس رائعة » ، أما الذي يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول : « كانت ليلة سوداء يا ليتها ما حدثت » ، ويظل يؤنب نفسه ويلومها ؛ لأنه تعب وأرهق نفسه ؛ لأنه ارتكب الخطأ .

إذن فقول الحق : " لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " يوضح لنا أن فعل الشر هو الذي يجتاج إلى مجهود ، فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هي الطامة الكبرى ، ويكون قد أحاطت به خطيئته . ويكون على كل نفس ما اكتسبت . والعاقل هو من يكثر ما لنفسه ، لا ما عليها ؛ لأن الذي يقول ذلك هو الحق العالم الملك الذي إليه المصير ، فليس من هذا الأمر فكاك . وبعد ذلك يقول الحق على لسان عباده المؤمنين : " ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ، ولقائل أن يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأننا ، فقال : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ) (١) .

فكيف يأتى القرآن بشيء مرفوع عن الأمة الإسلامية ليدعو به الناس ربهم ليرفعه عنهم ؟ .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ثوبان.

### **>0+00+00+0**0+00+011610

على مثل هذا القاتل نرد: هل قال لك أحد: إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراه كان من أول الأمر ؟. لعل الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من المؤمنين ، فها دام قد رُفعَ بهضم الراء وكسر الفاء وفتح العين في فعمى ذلك أنه كان موجوداً ، إذن فلا يقولن أحد: كيف تدعو بشىء غير موجود . أو أن ذلك يدل على منتهى الصفاء الإيمان ، أي الله يجب الآيمهى إلا خطأ أو نسياناً ، وأن الله لا يصح ولا يستقيم أن يُعصى قصداً ؛ لأن الذي يعرف قدر الله حقاً ، لا يليق منه أن يعصى الله إلا نسياناً أو خطأ ؛ لأن الحالق هو المنهم بكل النعم ، وبعد ذلك كلفنا ، وكان يجب ألا نقصد المعصية . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى قد سمى ما حدث من آدم معصية مم أنه يقول :

## ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَّ ءَادَمَ مِن فَبْلُ فَنَسِى وَلَدْ يَجِدْ لَهُ, عَزْمًا ۞ ﴾

(سورة طه)

وسمى الله النسيان فى قصة آدم معصية : و وعصى آدم ربه فغوى, فكان النسيان أولاً معصية ، ولكن الله أدم هناك أولاً معصية ، ولفى مسألة آدم هناك ملحظ يجب على المؤمن أن يتنبه إليه ؛ فآدم خلِق بيد الله ، ونحن مخلوقون بقانون التكاثر ، وآدم تلقى التكليف من الله مباشرة وليس بواسطة رسول ، وكُلف بأمر واحد وهو ألا يأكل من الشجرة .

فإذا كان آدم مخلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة ، ولم يكلف إلا بأمر واحد وهو ألا يقرب هذه الشجرة ، ولم تكن هناك تكاليف كثيرة فهاذا نسى ؟ وماذا تذكر ؟ إنها معصية إذن . لقد كان النسيان بالنسبة لادم معصية ؛ لأنه غملوق بيد الله .

﴿ قَالَ يَنَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىٰ ﴾

(من الأية ٧٥ سورة ص)

لذلك فلم يكن من المناسب أن ينسى هذا التكليف الواحد ، وما كان يصح له أن ينسى ، وَلَعلَ سيدنا آدم نُسكَ لحكمة يعلمها الله رُبَّا تكون ليعمر الارض التي جعله الله خليفة فيها ؛ أما بالنسبة لأمة عمد فحينها نقول : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو

أخطأنا ، فكأننا يارب نقدرك ، حق قدرك ، ولا نجترىء على عصبانك عمدا ، وإن عصينا فإنما يكون العصيان نسياناً أو خطأ ، وهذه معرفة لقدر الحق سبحانه وتمالي .

ولكن ما النسيان ؟ وما الخطأ ؟

أولاً فيه د أُخْطَأ ، وفيه دخُطِئ ، ود الخِطْء ، لا يكون إلا إنها ؛ لانه تعمد ما لا ينبغى ، فأنت تعلم فاعدة وتخطى ، والذّى أخطأ قد لا يعرف القاعدة ، فأنت تصوب له خطأه لأنه حاد عن الصواب .

ومثال ذلك : عندما تتعلم في المدرسة أن الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، وفي وسط السنة يصححون لك القاعدة حتى تستقر في ذهنك ، إنما في أيام الامتحان أيصحح لك المدرس أم يؤاخذك ؟ إنه يؤاخذك ؛ لأنك درست طوال السنة هذه القاعدة ، إذن ففيه خطيء وفيه أخطأ ، فأخطأ مرة تأتى عن غير قصد ؛ لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها ، أو لم أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ ؛ لأنهم لم يقولوا لى ، أو قالوا لى مرة ولم أتذكر ، أى لم تستقر المسألة كملكة في نفسى ؛ لأن التلميذ يخطىء في الفاعل والمفعول مدة طويلة ، وبعد ذلك ينضج وتصير اللغة ملكة في نفسه إن كان مواظبا على صيانتها .

كان التلميذ في البداية يقول: قطع عمد الغصن ، ولا يقولها مُشَكَّلةً ولكن يسكن الآخر في نهاية نطقه الامحمد ، وساعة يتذكر القاعدة ينطقها الامحمد ، وساعة يتذكر القاعدة ينطقها الامحمد ، بالرفع وينطق و الغصن ، بالنصب لماذا ؟ لأنه ترد ثلاث قواعد على ذهنه ، هذه فاعل والفاعل حكمة الرفع ، فهي مرفوعة ، فهو يمر بقضية عقلية ، لكن بعدما ير عليها يقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة ، فقد صارت المسألة ملكة لغوية عنده ، هذه الملغوية مثلها نقول: وصارت آلية » .

ومثال ذلك الصبى الذي يتعلم الخياطة ، انظر كم من الوقت بمر ليتعلم كيف يمسك بحيط ليدخله في سم الإبرة ، وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها ؛ وفتلة الحيط تشفى منه لأنها طويلة فيقصرها ثم لا تدخل في العين فيبرمها لتدخل ، إنه يأخذ وقتا كثيرا ثم يعمل الغرزة فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة ، ثم يفعل كل هذه الأعمال بتلقائية وهو يتكلم مع غيره ؛ لأن هذه الأعمال صارت ملكة ذاتية أى عملًا آلنًا .

والتدريب على العمل الذهني \_حسب قواعد محددة مثل تعلم اللغة \_ نسميه ملكة . أما التدريب على عمل الجوارح \_ مثل إدخال الخيط في سم الإبرة \_ نسميه آلة .

وعلى سبيل المثال في العمل الذهني عندما تسأل سؤالاً في الفقه لطالب في الأزهر فإنه يجتاز قليلا إلى أن يتعرف على الباب الذي فيه إجابة للسؤال ، أما إذا سألت السؤال نفسه لعالم مدرب فيمجرد أن توجه له السؤال فإنه يقول لك الحكم والباب الذي فيه هذا الحكم ، لقد صار الفقه بالنسبة للعالم ملكة .

ويقول الحق من بعد ذلك: و ربنا ولا تحمل علينا إصراً كيا حملته على الذين من قبلنا ، والإصر هو الذي الإصر الذي يقل على الإنسان ، ومثال ذلك الإصر الذي نزل على اليهود و إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو زكوا بربع أموالكم ، لكن الله لم يعاملنا كيا عامل الأمم السابقة علينا ، وعندما نقول : و ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، فنحن نصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و قال الله نعم «٧٠ ومعنى قال الله نعم أنه سبحانه وتعالى أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة ..

أى أن الله لن يحملنا ما لا طاقة لنا به . وعندما نقول : « واعف عنا » فنحن نتوجه إلى الله ضارعين : أنت يا حق تعلم أننا مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعى فلن نستطيع أن نؤدى حقك كاملا ، ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا .

ومعنى العفو محو الأثر ، كالسائر فى الصحراء تترك قدماه علامة ، وتأتى الربح لتزيل هذا الأثر . كأن هناك ذنباً والذنب له أثر ، وأنت تطلب من الله أن يمحو الذنب .

(١) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة .

التى تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال النزوعى ؛ فالمسألة تحتاج منك إلى تدريب ، ومثال ذلك ، عندما يذنب واحد فى حقك فلك أن ترد عليه الذنب بالذنب ، ولك أن تكظم الغيظ ، لكن يظل الغيظ موجوداً وأنت تحبسه ، ولك أن تعفو .

لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالنسبة للخالق الذى له كيال القدرة ؟ إن الله قد لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد يظل غاضبا عليه ، ومن منا قادر على أن يتحمل غضب الرب ؟ لذلك نطلب المففرة ، ونقول : « واغفر لنا وارحمنا ، فنحن ندعوه سبحانه الا يدخلنا في الذنب الذي يؤدي إلى غضبه - والعياذ بالله \_ علينا . فالعفر هو أن نرتكب ذنبا ونطلب من الله المغفرة ، ولكن الرحمة هي الدعاء بألا يدخلنا في الذنب أصلا .

وعندما يقول الحق : و أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ، فهذا اعتراف بعبوديتنا له ، وأنه الحق خالفنا ومتولى أمورنا وناصرنا ، ومادام الحق هو ناصرنا ، فهو ناصرنا على القوم الكافرين ، فكان ختام سورة البقرة منسجيًا مع أول سورة البقرة في قوله : و الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، وعما رزقناهم ينفقون » .

في أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين . . وفي ختامها يقول الحق دعاء على لسان المؤمنين : « فانصرنا على القوم الكافرين » هذا القول يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر ، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائياً لينازل بها الكفر أيان وُجد ذلك الكفر ، ويثى المؤمن تمام الثقة أن الله متوليه ؛ لأن الله مولى اللذين آمنوا ، أما الكافرون فلا مولى لهم . فإذا كان الله هو مولى المؤمن ، وإذا كان الكافر لا مولى له ، فمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين المؤمن والكافر قائمة ، بحيث إذا رأى المؤمن اجتراءً على الإسلام في أي صورة من صوره فليثق بأن الله ناصره ، وليثق بأن الله معه ، وليثق المؤمن أن الله لا يطلب منه إلا أن يَنفعل بحكمه تأكيده بالنصر ؛ لأنه هو الذي يَغلب فهو القائل جل وعلا : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » .

يب أن تظل دائها مؤمناً متيقظاً لعملية الكفر في أى لون من ألوانها ؛ فهذا الكفر بعملياته يريد أن يشوه حركة الحياة وأن يتعب الكون ، وأن يجعل القوانين الوضعية البشرية هي المسيطرة ، كها يجب عليك أيها المؤمن أن تكون من المتقين الذين استهل يهم الله سورة البقرة ، وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائهاً على القوم الكافرين ، هذا هو مسك الحتام من سورة البقرة ، فانصرنا على القوم الكافرين ،

وختام السورة بهذا النص يوحى بأن الذى آمن يجب أن يعدى إيمانه بربه إلى الحلق جميعاً ، حتى تتساند حركة الحياة ، ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدى لتصطدم حركة كافر على ضلال ؛ لأن فى ذلك إرهاقاً للنفس البشرية ، وتعطيلاً للقوى والمواهب التى أمد الله بها ذلك الإنسان الذى سخر من أجله كل الوجود ، فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذى سوده الله وكرّمه على سائر الخلق إلا فى أمان واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنهض بالمجتمع الذى تعيش فيه نهضة عمرانية تؤكد للإنسان حقاً أنه هو خليفة الله فى الأرض .

ولا يكتفى الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيماناً يعزله عن بقية الوجود ، لأنه يكون فى ذلك قد خسر حركة الحياة فى الدنيا ، والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه كها شاء الله لها أن تكون خادمة ، فحين يعدى المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخير الغير ، وإن اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير فى ضلالة ، انتفع الغير بخير إيمانه وأصابته مضرة الكافر وأذاه .

إذن فمن الحير له أن يؤمن الناس جميعاً ، ويجب أن يعدى ذلك الإيمان إلى الغير. ولكن الغير عندن الغير المكن الغير فلك الغير على الغير المكن الغير المكن الغير المكن الغير المكن الغير المكن الغير المكن المؤمن قد المتحر بحق .

وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لابد أن نكون على مطلوب الله منا فى المعركة ، بأن نكون جنوداً إيمانيين بحق . وقد عرفنا أن المؤمنين حين يدخلون فى

معركة مع غيرهم يستطيعون أن بجددوا مركزهم الإيمانى من غاية المعركة . فإن انتهت المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله ، وإن هُزموا وغُلبوا فليراجعوا أنفسهم ؛ لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي حفظه نقال :

﴿ وَإِنَّ جُندُنَا لَمُهُمُ الْغَلِبُونَ ١

( سورة الصافات )

فإن لم نغلب فلننظر فى نفوسنا : ما الذى أخللنا به من واجب الجندية تله . وحين يعلمنا الحق أن نقول : « فانصرنا على القوم الكافرين » ، أى بعد أن أخذنا أسباب وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله ، نعمل فيها بالطاقة المخلوقة لله ، وحينتذ نكون أهلاً للنصر من الله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب النصم :

﴿ وَأَعِنُّواْ لَمُهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَسْلِ تُرْمِبُونَ بِهِ. عَدُو اللهِ وَعَدُوتُكُمْ وَعَلَوْكُمْ وَعَلَوْكُمْ وَعَلَوْكُمْ وَعَلَوْكُمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُهُمْ اللهِ عَلَمُهُمْ اللهِ عَلَمُهُمْ اللهِ عَلَمُهُمْ اللهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَ

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

حينئذ لا تخافون أبداً ؛ لأن لله جنوداً لم تروها ، ولا يتدخل الله بالجنود غير المرثية لنا [لا إذا استنفدنا نحن أسباب الله المدودة لنا .

وحين بختم الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهى الزهراء الأولى انتلى بعدها الزهراء الثانية وهى سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآنى ( الأن ) وهو ليس على ترتيب النزول الذى حدث ، فللقرآن ترتيبان : ترتيب نزولى حين نزلت الايات لتعالج حدثاً وقع للأمة المسلمة في صراعها مع الكافرين بربهم ، وفي تربيته لنفوسهم ، فكانت كل آية تأل لتعالج حادثة . والأحداث في الوجود إنما تألى على أيدى البشر ، فليس من المعقول أن تنزل آيات من القرآن . تعالج أحداثا أخرى لا صلة بينها وبين ما يجرى من أحداث في المجتمع الإسلامي أو ما ينشأ في الكون من أحفال .

إذن فلا بد أن توجد الأحداث أولا ، ويأتى بعدها النص القرآني ليعالج هذه

الأحداث ، ولكن بعد أن اكتمل الدين كيا قال الله :

﴿ الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُر وِينَكُر وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُ ٱلْإِسْلَامَ وِينَا ﴾ (من الآبة ٣ سودة المالدة)

جاء الترتيب الذي يرتب القضايا ترتيباً كلياً ، لأنه عالجها من قبل علاجا جزئيا . فحين نقول:إن هذه السورة نزلت بعد كذا ، أو فيها آية كذا ، نزلت بعد كذا ، ونجد أن ذلك يختلف عن النسق النزولي نعلم أن فله سبحانه وتعالى في كتابه ترتيبين :

الترتيب الأول: حسب النزول. والترتيب الثاني: الذي وُجد عليه القرآن الآن وغت به كلمة الله في خدمة الهداية

الإيمانية وهذا الأخير من عند الله أيضاً .





وهذه السورة التي نحن بصددها ـ سورة آل عمران ـ كان من السياق أن تأق بعد سورة البقرة ؛ لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا في قضية الوجود الأول ، فتكلمت عن خلافت في الأرض ، وتكلمت عن تعليمه الأسهاء ، ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض . تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض . وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث ، هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة غصوصة . والقرآن قد جاء بها ، ثم جاء مترتباً على الصورة النهائية . ناسب أن تأتى بعد سورة البقرة سورة آل عمران ؛ لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق ، لم يأت على غط الحلق الأول ؛ لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى . الحلق عبدى جاء بغير الناموس الذي خلق به آدم . فكما أن آدم خلق بلا أب وبخلق عيسى . وبلا أم ، كان المنطق أن يأتى بخلق آخر وجد من دون أب .

لقد استهل الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة بأسياء ثلاثة من حروف المعجم وهى : ﴿ أَلَف لِهُ لَم مِن مِن اللهُ القضية تعرضنا لها طويلًا عند استهلال سورة البقرة . وبيّنا الحكمة في ورود بعض الحروف ، وعرفنا أنَّ للحرف ، مسمّى ، وله « اسم » . ﴿ المُسمّى » هو الذي يُعتبر عنواناً على هذا المسمّى . فأنت حين تقرأ مثلاً ، تقول : قرأ ، فعندما تنطق حرف ، و » تنطقه حرفًا متصلاً ببقية الحروف ، وهذا النطق اسمه ﴿ المسمّى » ، ولكن اسم ذلك المسمّى ، وقف » .

إذن فلكل حرف اسم ، ومسمّى . حين نتكلم جميعاً نتكلم بالمسمّى ، وسواء مِنَّا الأمى أو المتعلم ، فكل واحد ينطق المسمى وقّ. رَ. أ ، ولكن لا يعرف اسم وقف ، إلا من تعلم ؛ لأنه قبل له هذه اسمها وقاف ، فذلك هو الاسم .

إذن فالتعليم يعطينا أسهاء المسميات ، واللفظ الذي يلفظ به الأمي والمتعلم هو

### 00+00+00+00+00+00+011010

المسميات ، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمياً ، لم يجلس إلى معلم ولم يتعلم ، فمن الذى لفته أسياء الحروف التى لا يعزفها إلا من تعلم ؟ هذه الحروف أفّنت على صور مختلفة ، فتنطق بالمسمّى مرة وتنطق مرة أخرى بأسياء الحروف ، فلها جاءت في أول سورة البقرة « الم » تلك هي أسياء الحروف . ولكنا قلنا : إننا حين نقرأ في أول سورة الفيل « ألم تر » هي ( الألف واللام والميم ) ونقرأها كتلاثة حروف تُكون تساؤلاً : « ألم تر » ، ولم تقرأ أسياء حروفها ، وإلما قرأتها بحسميات الحروف . فقلت : « ألم » ، فمن الذي يفرق لنا بين ألف ولام وميم . محسميات الحروف . فقلت : « ألم » ، فمن الذي يفرق لنا بين ألف ولام وميم . تقرأ مرة أخرى ألم ؟ لاشك أنها توقيف من الله ، هذه تقرأ أرق وهذه تقرأ ألف ، لام ، ميم .

إن الحق يدلنا على أن هذا القرآن ليس من صنعة البشر ، وإلا فصنعة البشر لم تأت قبل نزول القرآن لتنطق بأسهاء الحروف ، اللهم إلا بعض أسهاء قالوا فيها: إنها أداة مثل « هاء التنبيه » أى لتنبيه السامع . لماذا ؟ لأن المتكلم حر في أن يتكلم وهو اللدى مجدد وقت كلامه ولكن السامع يفاجاً . إذن فالكلام من المتكلم مجدده الله المتكلم ، يتكلم متى شاء ، ولكن السامع لا يسمع متى شاء ، ولكنه يسمع بعد أن يتكلم المتكلم ، لكن السامع ليس عنده اختيار ، فكانوا يريدون لبعض الحروف أن يخرجوا بها إلى السامع كلون من ألوان الانجذاب إلى المتكلم ، فقبل أن يجيء بالكلام الذى يريده يأتى بهاء التنبيه . كأن المتكلم يقول : تنبه لى فأنا أريد أن أتكلم حتى لا يفوت منك بعض الكلمات التي أنطق بها . وبعضها يسمونه « أداة استفتاح » مثل القول : ألا ممي بصحنك فاصبحينا . في « ألا » تنبه إلى أن كلاماً يقال ، ثم يقول : هبى بصحنك فاصبحينا ، في « ألا » تنبه إلى أن كلاماً يقال ، ثم يقول ا . هبى بصحنك فاصبحينا ، في « ألا » تنبه إلى أن كلاماً يقال ، ثم يقول ا . تغونه الفائدة .

إذن فكل الالفاظ التي تأق بأسياء حروف أو بأسياء يراد بها التنبيه ، إنما هي تهيئة للذهن . وما الذي يمنعنا أن يكون أيضاً ذلك من باب تهيئة السامع إلى ضرورة حضور الذهن ؟ وتما يدل على أن لهذه الحروف التوفيقية مواقع في النفس البشرية ، أن الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواه لم يستدركوا عليه شيئاً وهم أهل فصاحة وأهل لغة .

### 線網線 ○/YoV ○○+○○+○○+○○+○○+○○

هل سمعنا أن واحداً منهم قال : انظروا إلى محمد كيف يأتى بألفاظ وكلهات لا مدلول لها ولا معنى ، ثم يدّعى أنه أفصح العرب ؟!

هل قال واحد منهم ذلك؟ لم يقل ، وقبلوها ولم يستدركوا ، ولم يقولوا : « ما هذه » « ألف ، لام ، ميم » التي جاء بها محمد؟ مما يدل على أنها أخذت من أسياعهم موقعاً كيا أرادها الله ، بدليل أنهم لم يستدركوا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يجعلوها من النقد الذي وُجّة إلى رسول الله ، وقلنا في ذلك : إنه بعض من أسرار هذه الحروف .

ويريد الله حين يؤكد معنى من المعانى ألا يجسه مرة واحدة ، فقد جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من النبوات ، ومن خطاب السياء ، والمعنى الذى يريد الله أن يوضحه ويؤكده يردده كثيراً حتى يستقر فى ذهن المتلقى . وعلى هذا النمط جاء قول الحق سبحانه فى أول سورة آل عمران :



وجاءت أيضاً فى سور أخرى ، فى سورة العنكبوت ، وفى سورة الروم ، ولفهان ، والسجدة ، وزاد عليها راءً فى بعض السور ، وزاد عليها صادًا فى بعض السور « المص » و« المر » كل ذلك جاء تأكيدًا للمعانى أو تأكيدًا للسر الذى وضعه الله فى هذه الحروف ، وإن لم نكن ندرك ذلك السر .

والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء التي وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه

الأشياء فهو منتفع بها ، وضربنا المثل وقلنا : إن الريفى الذى ليس عنده ثقافة فى الكهرباء ، أيستفيد بها ويجرك زر المصباح ليئيره أو الكهرباء ، أيستفيد بها ويجرك زر المصباح ليئيره أو ليطفئه ، أهو يعلم سر ذلك ؟ لا ، لكنه إنما انتفع به ، فكذلك المؤمن حين يقول : والف للم - ميم » ، يأخذ سرها من قائلها ، فهمها أم لم يفهمها ، إذن فالمسألة لا تحتاج إلى أن نفلسفها ، صحيح أن العقل البشرى يجوم حول شيء ليستأنس به ، ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق ما يستأنس به وفوق ما نستوحش منه .

وقول الحق سبحانه في ختام سورة البقرة: وفانصرنا على القوم الكافرين يه يناسب أيضاً سورة آل عمران ، لماذا ؟ لأن الإسلام سيأق ليواجه معسكر كفر ومعسكر أهل الكتاب ، فحتى لا تتشفق دعوة الله التى صدرت عن الله بجواكب الرسل جميعاً الذين سبقوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأن هذا جاء ليناقض شيئاً منه ، إنه قد جاء ليعزز دعوة الله ، ولتكون هذه الأمم التى تبعت هذه الديانات في صف الإسلام ، ولذلك حينها أنكر العرب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في وسلم قال الله في دومن عنده علم الكتاب يه أي أن من عنده علم الكتاب يشهد أنك رسول الله الكتاب يشهد أنك رسول الله الكتاب يشهد أنك رسول الله الله عليه وسلم قال الله في الكتاب يشهد أنك رسول الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قاله وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم قاله وسلم الله عليه وسلم قاله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم

﴿ وَيَغُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُم وَمَنْ حِنكُمُ عِلْمُ الْكِنْنِ ﴿ ﴾

( سورة الرعد )

فكان المفروض فى أهل الكتاب أنهم حينها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هم أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه جاء ليؤكد موكب الإيمان ويأتى لهم بسورة يسميها آل عمران حتى يعلم الجميع أنك يا محمد لم تأت لتهدم ديانة عيسى ، فإن كنتم يا من أمنتم بعيسى مؤمنين بعيسى فاهرعوا حالًا إلى الإيمان بمحمد ؛ فقد سهاها الله أل عمران ، وجعل لهم سورة فى القرآن .

إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تأت للعصبية ، أو لتمحو ما قبلها كيا تأتى عصبيات البشر حين يأتى قوم على أنقاض قوم ، ويهدمون كل ما يتصل بهؤلاء القوم

حتى التاريخ يمحونه ، والأشياء بمسخونها ؛ لأنهم يريدون أن ينشئوا تاريخاً جديداً . لا ، إن هذا القرآن يريد أن يصوب التاريخ ، فيأتى بسورة اسمها و آل عمران ، وذلك تكريم عال لهذه الديانة ولتابعيها .

وبعد ذلك يأتي الحق فيستهلها: بقوله جل شأنه:

# ﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَالْمَ الْفَيْنُ ٢٠ ﴾

تلك هي قضية القمة ، ولذلك يتكرر في القرآن التأكيد على هذه القضية ، د الله لا أبه إلا هو ، حبر ، والمبتدأ لا بد لا إله إلا هو ، حبر ، والمبتدأ لا بد أن يكون متضحاً في الذهن ، فكان كلمة د الله ، متضحة في الذهن ، ولكنه يريد أن يعولي لفظ ع الله ، ولكنه يريد أن يعطى لفظ ع الله ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ۚ يُؤْتَكُونَ ۞ ﴾

( سورة العنكبوت)

إذن فالله متضح في أذهانهم ، ولكن السلطات الزمنية أرادت أن تطمس هذا الإيضاح ، فجاء القرآن ليزيل ويمحو هذا الطمس مؤكدا و الله لاإله إلا هو ، فهذه قضية أطلقها الحق شهادة منه لنفسه :

﴿ شَيِدَ اللَّهُ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا هُو ﴾

(من الآية ١٨ سورة أل عمران)

وكفى بالله شهيداً ؛ لأنها شهادة الذات للذات ، وشهدت الملائكة شهادة المشهد فلم يروا أحداً آخر إلا هو ، وكذلك ، شهد أولو العلم الذين يأخذون من الأدلة في

الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله ، فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقول : إن الحق أطلقها على نفسه وقال : « لا إله إلا هو » ؛ وجعلها كلمة التوحيد وجعل الأمر في غاية اليسر والسهولة والبساطة ؛ فلم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة العليا دليلاً معقداً ، أو دليلاً فلسفياً ، أو لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا أهل الثقافة العالية ، لا ، إن الدين مطلب للجميع ؛ من راعى الشأة إلى الفيلسوف ؛ إنه مطلوب للذى يكنس في الشارع كها هو مطلوب من الأستاذ الجامعي .

فيجب أن تكون قضية الإيمان في مستوى هذه العقول جميعاً ؛ فلا فلسفة في هذه المسألة ، لذلك شاء الحق أن يجعل هذه المسألة في منتهى البساطة فأوضح الله : أنا شهدت ألا إله إلا أنا ، فإما أن يكون الأمر صدقاً وبذلك تنتهى المشكلة ، وليس من حق أحد الاعتراض ، وإن لم تكن صدقاً فقولوا لنا : أين الإله الأخر الذي سمع التحدى ، وأخذ الله منه ذلك الكون ، وقال : أنا وحدى في الكون ، وأنا الذي خلقت ، ثم لم نسمع رداً عليه ولا عن معارض له ، ألم يدر ذلك الإله الآخر ؟

إذن فذلك الآخر لا ينفع أن يكون إلها ، فإن علم ذلك الآخر ولم يدافع عن نفسه وملكيته للكون فإنه لا يصلح أن يكون إلها ، وتصبح القضية لله إلى أن يظهر مدع ليناقضها ، فد « لا إله إلا هو » كلمة حق ، وبالعقل والمنطق هو إله ولم نجد معارضاً . وقلنا سابقاً:إن الدعوى حين تُدعى ولا يوجد معارض حين نسمعها تكون لصاحبها إلى أن يوجد المعارض . وضربنا مثلا : نحن مجتمعون في حجرة ، عشرة أشخاص ، وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود ، فجاء واحد متلهفا وقال : لقد ضاعت منى حافظة نقود . فقال له صاحب البيت : وجدنا حافظة ولكن كان هنا عشرة ، فلها جيء بالعشرة ، وسئلوا لم يدعها أحد ، إذن فهى له .

إن الله قد قال : و لا إله إلا هو ، ، فإن كان هناك إله آخر فليظهر لنا ، لكن لا تظهر لنا إلا قوة الله و لا إله إلا هو ، ومادام لا إله إلا هو ، وهذا الكون بحتاج إلى قيومية لتدبيره ، فلا بد أن يكون حيا حياة تناسبه ، لأنه سيهب حيوات كثيرة لكل الأجناس ، للإنسان وللحيوان وللنبات وللجهاد ، إذن فالذي يوجدها لا بد أن يكون حياً ولا بد أن تكون حياته مناسة له .

### فينون التعنيان

### @1711@@+@@+@@+@@+@@

و« قبّوم » هذه يسمونها صيغة مبالغة ؛ لأنّ الحدث إذا وقع فإنه يقع مرة على صورة عادية ، ومرة يقع على صورة قوية . مثلما تقول : فلان أكول ، و« أكول » غير « آكل » ، فكلنا نأكل ، وكلنا يُطلق علينا « آكل » ، لكن ليس كلنا يُطلق علينا « أكول » لأن هذه اسمها صيغة مبالغة في الحدث .

وإذا كان الله هو الذي يدبر ويقوم على أمر كل عوالم الكون هل يكون قائيا أو فَيَومًا ؟ لا بد أن يكون قَيُّومًا . ووقيوم ، معناها أيضا : قائم بذاته . فها شكل هذا القيام ؟ إنه قيام أزلى كامل .

إذن فكلمة «قَيْوم » صيغة مبالغة من القيام على الأمر ، قائم بنفسه ، قائم بذاته ، ويُقِيم غيره ، والغير متعدد متكرر ، فعندما يكون هذا الغير متعدداً ومتكرراً فهو يحتاج إلى صفة قوية في خالقه ، فيكون الحالق قيّوماً .

إن قوله الحق: « الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم » هو سند المؤمن في كل حركات حياته ، عن أبّ بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت: « الله لا إله إلا هو الحيى القيوم » فضرب في صدرى وقال: « ليهنك العلمُ أبا المنذر "(١).

وقولوا لنا بالله : حين يوجد ولد وأب ، هل يحمل الولد همّا لأى مسألة من مبائل الحامى إلى الله عن الله الحامى يقول : الذي له أب لا يحمل الحياة ؟ لا ؛ لان الاب متكفل بها ، والمثل العامى يقول : الذي له أب لا يحمل همّا ، إذن فالذي له ربّع عليه أن يستحى ؛ لأنه سبحانه يقول : أنا حمّى ، وأنا قرّوم ، وه قيّوم ، يعنى قائم بأمرك .

ويؤكد سبحانه هذه القيّومية في سورة البقرة ، فقال في آية الكرسى : « لا تأخذه سنة ولا نوم » ، كانه يقول لنا : ناموا أنتم لانني لا أنام ، وإلا فإن نمت أنت عن حراسة حركة حياتك فمن بحرسها لك ؟ إنه سبحانه يتفضل علينا بقيوميته فـ « الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم » ، ومادام هو « الحيّ » و« القيّوم » فأمر منطقي أنه قائم

<sup>(</sup>١) رواه متسلم .

بأمر الخلق جميعا وقد وضع لكل الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة ، ومن قيم وصيانة قيم .

ومادام هو القيوم والقائم بالأمر والمتولى الشئون للخلق فلابد أن يؤدى لهم مطلوبات مادتهم وما يبقيها ، ومطلوبات قيمهم وما يبقيها . أما مطلوبات المادة فقدل فها :

﴿ وَجَعَسَلَ فِيهَا رَوَنِي مِن فَوْقِهَا وَبَسْرَكَ فِيهَا وَقَسَدَّرَ فِيهَا أَقُوْتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّارٍ سَوَاكَ لِشَابِلِينَ ۞﴾

(سورة فصلت) القوت ، وأما مطلوبات القيم فقال سبحانه :

# ﴿ زُلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوَرَنةَ وَالْإِنجِيلَ ۞ ۞

إذن فلم يعطنا سبحانه مقومات المادة فقط ، ولكن أعطانا مقومات القيم أيضا ؛ لأن المادة بدون قيم تكون شرسة هوجاء رعناء ، فيريد الله أن بجعل المادة في مستوى إيمان . إذن لا بد أن تنزل القيم . لذلك قال سبحانه : « نزّل عليك الكتاب بالحق » و « نزّل عليك الكتاب بالحق » و « نزل » تفيد شيئا قد وجب عليك ؛ لأن النزول معناه : شيء من أعلى ينزل ، وهو يقول لك: لا تأبي على القيم التي جاءت لك من أعلى منك ؛ لأنها ليست من مساو لك ، إنها من خالق الكون والبشر ، والذي يمكنك أن تتأبي عليه ما يأتى عمن هو أدنى منك .

لكن حين يجىء لك التقنين ممن هو أعلى منك فلا تتأبّ عليه ؛ لأن خضوعك له ليس ذلة بل عزة ، فقال : « نزل عليك الكتاب » . وفي سياق القرآن نجده سبحانه

يقول:

﴿ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ١٠٠٠ ﴾

( سورة الشعراء )

ومرة أخرى يقول في القرآن الكريم :

﴿ وَبِالْحَيْقِ أَثَرَالُنَهُ وَالْحَيْقِ ثَرَكُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّمُ ا وَنَذِيرًا ۞ ﴾

( سورة الإسراء)

ولكن هل نزل القرآن وحده ؟ لقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعنى ذلك خروج القرآن عن كونه ، نزل ، ، فجبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَبِالْحَقِّ أَرَّلْتُهُ وَبِالْحَقِّ رَبِّلٌ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَثِّمُ اوَنَفِيزًا ۞ ﴾ ( سودا الاسان

وبذلك تتساوى « أنزل » مع « نَزل » . وحين نأق للحدث أى الفعل فى أى وقت من الأوقات فإنساءل : أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمن ؟ إن القرآن الكريم قد نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة وعشرين عاما ، وينزل القرآن حسب الحوادث ، فكل نجم من نجوم القرآن ينزل حسب متطلبات الاحداث . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِنَّا أَرْلَنْهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ ﴾

( سورة القدر )

والحق هنا يحدد زمنا . ولنا أن نعرف أن القرآن الذى نزل فى ثلاثة وعشرين عاما هو الذى أنزله الله فى ليلة القدر .

> إذن فللقرآن نزولان اثنان : الأول : إنزال من «أنزل». الآخر : تنزيل من «أنزل».

إذن فالمقصود من قوله \_ سبحانه \_ : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السهاء الدنيا ليباشر مهمته في الكون ، وهذا ما أنزله الله في ليلة القدر .

والكتاب الكريم الذى أنزله الله في ليلة القدر إلى السياء الدنيا ينزل منجها على حسب الأحداث التي تتطلب تشريعا أو إيضاحا لأمر .

لكن الكتب الأخرى لم يكن لها ذلك اللون من النزول والتنزيل ، لقد نزلت مرة واحدة ؛ لا حسب الأحداث والمناسبات ، لقد جاءت مرة واحدة ، كها نزل القرآن أولا من اللوح المحفوظ إلى السهاء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القرآن حين يقول :

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِالْحَـنِّ مُصَـدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدُّنِّهِ وَأَثِرَلَ النَّوْرَنةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿ ﴾ ( مَرَدَ النَّوْرَنةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿ ﴾ ( مَرَدَ النَّعُورَان النَّعُولَان )

وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الحق قال عن القرآن : « نُزُل » وقال عن التوراة والإنجيل : « نُزُل » وقال عن التوراة والإنجيل : « أنزل » . لقد جاءت همزة التعدية وجمع \_ سبحانه \_ بين التوراة والإنجيل في الإنزال ، وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزلها الله مرة واحدة ، أما القرآن الكريم فقد نُزَّله الله في ثلاث وعشرين سنة منجيا ومناسبا للحوادث التي طرأت على واقع المسلمين ، ومتضمنا البلاغ الشامل من يوم الخلق إلى يوم البعث .

ونَزَّل الله القرآن منجما مناسبا للأحداث ، ليثبت فؤاد رسول الله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لأحداث شتى ، وكلما يأتى حدث يريد تثبيتا ينزل نجم مر: القرآن .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَزِّلَ عَلَيْهِ الفُرْءَانُ جُسَلَةً وَاحِدَةٌ كَذَالِكَ لِنُتَلَبِّتَ بِهِ ع فُوَادَكً ۗ وَرَتَلْنَنَهُ تُرْمِيلًا ﴿ ﴾

#### ينورة التعقيات

#### @1770@@+@@+@@+@@+@@

وكان النجم من القرآن ينزل، ويحفظه المؤمنون، ويعملون بهديه، ثم ينزل نجم آخر، والله سبحانه يقول:

# ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ مِمَثِلِ إِلَّا جِفْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ﴾

( سورة الفرقان )

فمن رحمته سبحانه وتعالى بالمسلمين أن فتح لهم المجال لأن يسألوا ، وأن يستوضحوا الأمور التي تغمض عليهم .

وجعل الحق سبحانه لأعمال المؤمنين الاختيارية خلال الثلاثة والعشرين عاما فرصة ليقيموا حياتهم في ضوء منهج القرآن ، وصوب لهم القرآن ما كان من خطأ . وذلك يدل على أن القرآن قد فرض الجدل والمناقشة ، وفرض مجىء الشيء في وقت طلبه ؛ لأن الشيء إذا ما جيء به وقت طلبه فإن النفس تقبل عليه وترضى به .

ومثال ذلك في حياتنا اليومية أن الواحد منا قد يملك في منزله صندوقا للأدوية مُمتلنا بألوان شتى من اللدواء ، ولكن عندما يصاب صاحب هذا الصندوق بقليل من الصداع فهو يبحث عن قرص أسبرين ، وقد لا يعرف مكانه في صندوق الدواء فيبعث في شرائه ، وذلك أسهل وأوثق . والحق سبحانه قد جمع للقرآن بين « نزّل » فيبعث في شرائه ، وذلك أسهل وأوثق . والحق سبحانه قد جمع للقرآن بين « نزّل » و« أنزل » فقال :

# وَن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ الللْمُولَى اللللْمُولِمُ اللْمُنَالِمُ اللللْمُ اللللِّهُ ا

ويأتى القول الفصل فى : «وأنزل الفرقان». هنا الجمع بين «نزل» و«أنزل».

. وساعة يقول الحق عن القرآن : « مصدقا لما بين يديه » فمعنى ذلك أن القرآن

يوضح المتجه ؛ إنه مصدق لما قبله ولما سبقه ، إنه مصدق للقضايا العقدية الإيمانية التي لا يختلف في بعض التي لا يختلف في بعض التي لا يختلف في المعض الأحكام ، فهناك حكم يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن . أما المقائد فهي لا تتغير ولا تتبدل ، وكذلك الأخبار وتاريخ الرسل ، فليس في تلك الأمور تغير .

ومعنى « مصدق » أى أن يطابق الخبر الواقع ، وهذا ما نسميه « الصدق » . وإن لم يطابق الخبر الواقع فإننا نسميه « كذبا » . إذن ، فالواقع هو الذي يحكم . ولذلك قلنا من قبل : إن الصادق هو الذى لا تختلف روايته للأحداث ؛ لأنه يستوحى واقعا ، وكلما روى الحادثة فإنه يرويها نفسها بكلماتها وتفاصيلها ، أما الكاذب فلا يوجد له واقع يحكى عنه ، لذلك يُنشىء في كل حديث واقعا جديدا ، ولذلك يقول الناس : « إن كنت كذوبا فكن ذكورا » . أي إن كنت تكذب - والعياذ بالله منذكر ما قلت ؛ حتى لا تناقضه بعد ذلك . فالصادق هو من يستقرىء الواقع ، ومادام يروى عن صدق فهو يروى عن أمر ثابت لا تلويه الأهواء ، فلا يحكى مرة بهوى أخر .

ومادام الحبر صادقاً فإنه يصبح حقاً ؛ لأن الحق هو الشيء النابت الذي لا يتغير وسبحانه يقول هنا : « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ، من قبل هدى للناس » .

وقد تكلمنا من قبل عن التوراة ، وقلنا : إن بعضاً من العلياء حين يتعرض للفظ من الألفاظ فهو يجاول أن يجعله من اللغة العربية ، ويجاول أن يعثر له على وزن من الأوزان العربية ، وأن يأتى له بصفة من الصفات العربية ، فقال بعضهم عن التوراة : إنها من « الوَرْى » \_ بسكون الراء \_ وكان الناس قديماً يشعلون النار بضرب عود في عود آخر ، ويقولون : « الزَّند قد ورى » ، أى قد خرجت ناره . وقال بعض العلماء أيضا : إن الإنجيل من « النَجْل » ، وهو الزيادة .

وأقول لهؤلاء العلماء : لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية ، لكن التوراة لفظ عبرى ، والإنجيل لفظ سريان أو لفظ يونان ، وصارت تلك الكلمات

#### 

علما على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . ولا تظنوا أن القرآن مادام قد نزل عربياً فكل ألفاظه عربية ، لا . صحيح أن القرآن عربي ، وصحيح أيضا أنه قد جاء وهذه ... الألفاظ دائرة على لسان العرب ، وإذا تم النطق بها يُفهم معناها .

والمثال على ذلك أننا في العصر الحديث أدخلنا في اللغة كلمة « بنك » وتكلمنا بها ، فأصبحت عربية ؛ لأنها تدور على اللسان العربي ، فمعنى أن القران عربي أن الله حينها خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها ، وهي دائرة في ألسنتهم ، وإن لم تكن في أصلها عربية . وحينها تكلم الحق عن التوراة والإنجيل وقال : إن القرآن جاء مصدقا لهم قال ـ جل شأنه ـ :

# ﴿ مِن فَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَرْلَ الْفُرْفَانَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَتِ اللهِ لَمُـمُ عَذَابٌ شَدِيثٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۞ ﴾

رسورة آل عمران) فأى ناس هؤلاء الذين قال عنهم : « هدى للناس » ؟ لاشك أنهم الناس الذين عاص وارد آل عمران عاصروا الدعوة لتلك الكتب . وإذا كان القرآن قد جاء مصدقا لما في التوراة والإنجيل ألا تكون هذه الكتب هداية لنا أيضاً ؟ نعم هى هداية لنا ، ولكن اهداية إنما تكون بتصديق القرآن لهما ، حتى لا يكون كل ما جاء فيهما ومنسوبا إليهما حجة علينا . فلكدى يصدقه القرآن هو الحجة علينا ، فيكون « هدى للناس » معناها : علينا عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب ، ونحن مؤمنون بما فيها بتصديق القرآن لها ألم

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وأنزل الفرقان » يدل على أن الكتاب ـ أى القرآن ـ سيماصر مهمة صعبة ؛ فكلمة « الفرقان » لا نأق إلا في وجود معركة ، ونريد أن نفرق بين أمرين : هدى وضلال ، حق وباطل ، شقاء وسعادة ، استقامة . وانحراف ، إذن فكلمة « الفرقان » تدل على أن القرآن إنما جاء ليباشر مهمة صعبة وهو أنّه يفرق بين الخير والشر إذن ففيه خير وله معسكر ، وفيه شرّ وله معسكر ، إذن ففيه فريقان . ويأن للفريق الذي يدافع عن الحق نفسالاً وجهاداً بما يفرق له وبيز به بين الحق والباطل ويختم الحق هذه الأبة ر

بقوله : « إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام » .

ولماذا جاء هذا التذييل على هذه الصورة في هذه الآية ؟ أى مادام القرآن فرقاناً فلا بد أن يفرق بين حتى وباطل ، والحق له جنوده ، وهم المؤمنون ، والباطل له جنوده وهم الكافرون ، والباطل به جنوده وهم الكافرون ، والشر قد جاء من الكافرين فلا بد أن يتكلم عن اللذين كفروا «إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد » . والعذاب إيلام ، ويختلف قرّة وضعفا باعتبار المؤلم المباشر للعذاب . فصفعة طفل غير صفعة شاب غير صفعة رجل قوى ، كل واحد يوجه الصفعة بما يناسب قوّته ، فإذا كان العذاب صادراً من قوة القرى وهو الله ، إذن فلا بد أنه عذاب لا يطاق . « لهم عذاب شديد والله عزيز خو انتقامه أى لا يُغلب على أمره ، ولا توجد قوة أخرى ضده ، وانتقامه لن يستطيع أحد أن يرده .

وقوله الحق سبحانه وتعالى : إنه «قيوّم» أى يقوم بشئون خلقه إيجاداً وإمداداً ، بناء مادة وإيجاد قيم ، لابد أن يتفرع من ذلك أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا ، ولذلك يضع التقنين المناسب لكل ما يجرى لهم ، والتقنينات التى تأتى من البشر تختلف عن التقنينات الموجودة من الله ، لماذا ؟

لأن الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه فهو سبحانه يقنن لما يعلم ، وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه 1 وقد لا يعلمونه 1 وقد تأتى الأحداث بما لم يكن في بال المشرع البشرى المقنن حين يقنن ، ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير القانون ؛ لأنه قد جدّت أحداث لم يلتفت إليها المشرع البشرى . ولماذا لم يلتفت إليها المشرع البشرى ؟ لأن علمه مقصور على المرتيات التي توجد في عصره وغير معاصر للأشياء التي تحدث بعد عصره ، وأيضاً يقنن للمكات خفية عنه .

إن الحق سبحانه وتعالى لكونه قيّوما ويُنزل ما يفرق بين الحق والباطل، فهو \_سبحانه \_يعلم علماً واسعاً ، بحيث لا يُستدرك عليه ، ولذلك فالذين يجاولون أن يقولوا : إن هذا الحكم غير ملائم للعصر ، نقول لهم : أتستدركون على الله ؟! كانكم تقولون : إن الله قد فاته مثل هذه الحكاية ونريد أن نصححها له !.

#### 

لا ، لا تستدركوا على الله ، وخذوا حكم الله هكذا ؛ لأن هذا هو الحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لأنه حكم من عالم لا يتجدد علمه ، ولا يطرأ شيء على علمه ، وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع بما يقنن ، وهو سبحانه يقول :

# وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَقَ مُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّدَمَاءِ ۞ اللَّهِ

انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التى سبقتها ، مادام قيَّوما وقائيا بأمور الحلق ، فلا بد أنه يعلم كل شيء عن الخلق ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء ، ومادام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار عذاباً شديداً فلا يخفى عليه شيء . إن الآية تخدم كل الأغراض ، وهو سبحانه يعلم كل الأغراض ، فحين يقنن بقوميته ، فهو يقنن بلا استدراك عليه ، وحين يخرج أحد عن منهجه لا يخفى عليه . إذن فالآية حصاد على التشريع وعلى الجزاء وإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء ، وبعد ذلك يتكلم الحق عن مظهر القيّومية الأول بالنسبة للإنسان فيقول :

# ﴿ هُوَالَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِالْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاتُهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَالْمَ إِزَالَتْكِيمُ ۞ ﴾

والتصوير فى الرحم هو إيجاد المادة التى سيوجد منها الإنسان على هيئة خاصة ؛ هذه الهيئة تختلف نوعيتها : ذكورة وأنوثة . والذكورة والأنوثة تختلفان أشكالاً ؛ بيضاء وسمراء وقمحية وخمرية وقصيرة وطويلة ، هذه الاشكال التى يوجد عليها الحلق والتى منها :

# ﴿ وَاخْتِلَافُ أَلْسِلَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ﴾

(من الأية ٢٢ سورة الروم)

هذا الاختلاف في الألوان والألسنة والأثنياء المتعددة يَدُل على أنها ليست من إنتاج مصنع يصنع قالباً ثم يشكل عليه ، لا ؛ فكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة بقدرة ذاتية .

إن الصانع الآن إذا أردت أن يصنع لك كوباً يصنع قالباً ويكرره ، لكن فى الخلق البشرى كل واحد بقالبه الخاص ، وكل واحد بشكله المخصوص ، وكل واحد بصوته الذى ثبت أن له بصمة كبصمة اليد ، وكل واحد بلون ، إذن فهى من الآيات ، وهذا دليل على طلاقة القدرة ، وفوق كل هذا هو الخلق الذى لا يحتاج إلى عملية علاج ، معنى عملية علاج أى يجعل قالباً واحداً ليصب فيه مادته . لا ، هو ـ جار شأنه ـ يقول :

# ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِذَا قَفَى ٓ أَمْراً فَإِنْكَ يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ (سورة البقرة)

إن الأب والأم قد يتحدان في اللون ولكن الابن قد ينشأ بلون نختلف ، ويخلق الله معظم الناس خلقاً سوياً ، ويخلق قلة من الناس خلقاً غير سوى ؛ فقد يولد طفل أعمى أو مصاب بعاهة ما أو بأصبع زائدة أو إصبعين . . وهذا الشذوذ أراده الله في الحقلق ليلفتنا الحق إلى حسن وجمال خلقه . لأن من يرى ـ وهو السوى ـ إنساناً آخر معوًّفاً عن الحركة فإنه مجمد الله على كمال خلقه .

وحين يرى إنسان له فى كل يد خمى أصابع إنساناً آخر له إصبع زائدة يعوق حركة يده ، يعُرف حكمة وجود الأصابع الحمس ، فالجال لا يثبت إلا بوجود القبع ، وبضدها تنهايز . الأشياء ، الإنسان الذى له سبع أصابع فى يد واحدة ، يضع الطب أمام مهمة يجند نفسه لها ؛ حتى يستطبح الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعى . ولو خلق الله الإنسان يثلاث أصابع لما استطاع ذلك الإنسان أن يتحكم عند استعاله الأشباء الدقيقة .

### 0177100+00+00+00+00+00+0

إن الإنسان العادى في حركته اليومية لا يدرك جمال استواء خلقه إلا إذا رأى فرداً من أفراد الشدوذ . والحق يلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم . فساعة أن يرى مبصرُ مكفوفاً يسير بعكاز ، يفطن إلى نعمة البصر التى وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه . إن الشذوذ في الحلق هو نماذج إيضاحية تلفت الناس إلى نعم الله التى أنعم الله عليهم بها .

هذه المُثَلِ في الكون تلفت الناس إلى نعم الله فيهم ، ولذلك تجدها أمامك ، وأيضا كى لا تستدرك على خالقك ، ولا تقل ما ذنب هذا الإنسان أن يكون مخلوقاً هكذا ؟ فهو سبحانه سيعوضه في ناحية أخرى ؛ فقد يعطيه عبقرية تفوق إمكانات المبصر .

ونضرب هذا المثل ـ ولله المثل الأعلى ـ عن الذي ساح في الدنيا «تيمور لنك الأعرج » وهو القائد الذي أذهل الدنيا شجاعة ، إن الله قد أعطاه موهبة التخطيط " والقتال تعويضاً له عن العرج . ونحن نجد العبقريات تنفجر في الشواذ غالباً ، لماذا ؟ لأن الله يجعل للعاجز عجزاً معيناً همة تحاول أن تعوض ما افتقده في شيء آخر ، فيأن النبوغ . إذن فد هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ، وكل تصوير له حكمة . ومادام كل تصوير له حكمة فكل خلق الله جميل .

عليك ألا تأخذ الخلق مفصولاً عن حكمة خالقه ، بل خُذ كل خلق مع حكمته . إن الذي يجملك تقول : هذا قبيح ، إنك تفصل المخلوق عن حكمته ، ومثال ذلك : التلميذ الذي يرسب قد يجزن والده ، ولكن لماذا يأخذ الرسوب بعيداً عن حكمته ؟ لقد رسب حتى يتعلم معنى الجدية في الاستذكار ، فلو نجح مع لعبه ماذا سيحدث ؟ كل أقرانه الذين عرفوا أنه لعب ونجح سيلعبون ويقولون : هذا لعب ونجح . إذن فلا بد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجوده .

كذلك لا تأخذ العقوبة منفصلة عن الجريمة ، فكل عقوبة علينا أن نأخذها ملتصقة بجريمتها ، فساعة ترى واحداً شئلاً سيحكمون عليه بالإعدام تأخذك الرحمة به وتحزن ، هنا نقول لك : أنت فصلت إعدامه عن القتل الذي ارتكبه سابقاً ، إنما

لو استحضرت جريمته لوجدته يُقتَلُ عدالة وقصاصاً فقد قُتُل غيره ظلماً ، فلا تبعد هذه عن هذه .

« هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو » ومعنى « لا إله إلا هو » الميصُور وهو عالم أن صا يصورة سيكون على هذه الله المسورة ؛ لأنه لا يوجد إله آخر يقول له : هذه لا تعجبنى وسأصور صورة أخرى ، لا ؛ لأن الذي يفعل ذلك عزيز ، أى لا يُغلب على أمر ، وكل ما يريده يجدث وكل أمر عنده لجكمة ، لأنه عندما يقول : « يصوركم في الأرحام » قد يقول أحد من الناس : إن هناك صورًا شاذة وصورًا غير طبيعية . وهو سبحانه يقول لك : أنا حكيم ، وأفعلها لحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمته ، خذ الحدث بحكمته ، وإذا أردت الحدث بحكمته ، وهو سبحانه المصور في الرحم كيف يشاء ، هذا من ناحية مادته ، مذا من ناحية مادته .

وهو سبحانه يوضح : فلن يترك المادة هكذا بل سيجعل لهذه المادة قِبيما كى تنسجم حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه :

هُوَ الَّذِى َ أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْكِ مِنْهُ النِّكُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أَمُّ الْكِنْكِ مِنْهُ النِّينَ فِي قُلُوبِهِمْ أَمُّ الْمَيْنَ الْمَيْنَةِ وَالْمِيْفَةَ الْمِسْنَةِ وَالْمِيْفَةَ الْمِسْنَةِ وَالْمِيْفَةَ الْمِسْنَةِ وَالْمِيْفَةَ تَلْمِيلَةً إِلَّا اللَّهُ وَالْرَسِخُونَ فِ تَلْمِيلَةً إِلَّا اللَّهُ وَالْرَسِخُونَ فِ تَلْمِيلَةً إِلَّا اللَّهُ وَالْرَسِخُونَ فِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْرَسِخُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْرَسِخُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْرَسِخُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْ

إذن فبعدما صورنا فى الأرحام كيف يشاء على مُقتضى حكمته لن يترك الصور بدون منهج للقيم ، بل صنع منهج القيم بأن أنزل القرآن وفيه منهج القيم ، ولا بد أن نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه ، وإذا أخذنا الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيما كله جميل وكله خير . فيقول سبحانه : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات » .

ماذا يعنى الحق بقوله: « آيات محكيات » ؟ إن الشيء المحكم هو الذي لا يتسرب إليه خلل ولا فساد في الفهم ؛ لأنه محكم ، وهذه الآيات المحكمة هي النصوص التي لا يُختلف فيها الناس ، فعندما يقول :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواۤ أَيْدِيَهُمَا ﴾

(من الاية ٣٨ سورة المائدة)

هذه آية تتضمن حُكما واضحا. وهو سبحانه يقول:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ﴾

(من الاية ٢ سورة النور)

هذه أيضا أمور واضحة ، هذا هو المُحكّم من الآيات ، فالُحكم هو ما لا تختلف فيه الأفهام ؛ لأن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه ، و« المتشّابه » هو الذي نتعب في فهم المراد منه ، ومادمنا سنتعب في فهم المراد منه فلمأذا أنزله ؟

ويوضح لنا سبحانه ـ كها قلت لك ـ خذ الشيء مع حكمته كي تعرف لماذا نزل ؟ فالمُحكّم جاء للاحكام المطلوبة من الخلق ، أي افعل كذا ، ولا تفعل كذا ، ومادامت أفعالا مطلوبة من الخلق فالذي فعلها يُباب عليها ، والذي لم يفعلها يُعاقب ، إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب ، فيأق بها في صورة واضحة ، وإلا لقال واحد : « أنا لم أفهم » ، إن الاحكام تقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فهي حين تقول : « افعل » ؛ أنت صالح ألا تفعل ، فلو كنت مخلوفًا على أنك تفعل فقط ؛ لا يقول لك: تفعل فهو يقول لك : « افعل » .

وساعة يقول لك : « لا تفعل » ، فأنت صالح أن تفعل ، فلا يقال : « افعل ولا تفعل » إلاّ لأنه خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل ، ونلحظ أنه حين يقول لى : افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن أقف أمام شهوة نفسى فى الفعل والترك ، ولذلك يقول الحق فى الصلاة :

# ﴿ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَلَشِعِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة البقرة)

فعندما يقول لى: و افعل ولا تفعل » معناها : أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أفعلها ، وأنّ شيئا ثقيلا على أن أتركه ، فمثلا البصر خلقه الله صالحا لأن يرى كل ما في حيّره . على حسب قانون الضوء ، والحق يقول له :

## ﴿ تُمِلِ ٱنظُرُواْ مَا ذَا فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

(من الآية ١٠١ سورة يونس)

ولكن عند المرأة التي لا يحل لك النظر إليها يقُول الحق: اغضض.

﴿ قُلِ اللَّمُوْمِدِينَ يَعُضُواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ مُسَمَّ إِنَّ اللَّهَ خَوِيمُرُيُكَ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلَ اللَّهُ وْمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُورَجَهُنَّ ﴾

( سورة النور )

ومعنى «يغضوا » و«يغضضن » أنه سبحانه حدد حركة العين ، ومثال آخر ؛ اليد تتحرك فيأمرك ـ سبحانه ـ ألا تحركها إلا فى مأمور به ، فلا تضرب بها أحدًا ، ولا تشعل بها ناراً تحرق وتفسد بل أشعل بها النار لتطبخ مثلًا .

إذن فهو سبحانه يأتى في « افعل ولا تفعل » ويحدد شهوات النفس في الفعل أو النرك ، فإن كانت شهوة النفس بأنها تنام ، يقول الأمر التعبدى : قم وصل ، وإن كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيماني : لا تغضب . إذن فالحكم إنما جاء بافعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان ، فقد يريد أن يفعل فعلًا ضارًا ؛ فيقول له : لا تفعل ، وقد يريد ألَّا يفعل فعلَ خير يقول له : افعل . إذن فكل حركات الإنسان محكومة بـ « افعل ولا تفعل » ، وعقلك وسيلة من وسائل الإدراك ، مثل العين والأذن واللسان . إن مهمة العقل أن يدرك ، فتكليفه يدعوه

إلى أن يفهم أمرًا ولا يفهم أمرا آخر ، وجعل الله الأيات المحكمات ليريح العقل من مهمة البحث عن حكمة الأمر المحكم ؛ لأنها قد تعلو الإدراك البشري . ويريد الحق أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى في الشيء الذي لا تُدرك حكمة تشريعه ، وأيضا لتحرك عقلك لترد كل المتشابه إلى المحكم من الأيات . وإذا قرأنا قول الحق :

( سورة الأنعام)

نرى أن ذلك كلام عام . وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَّا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾

( سورة القيامة )

ويتكلم عن الكفار فيقول:

﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَهِدٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۞ ﴾

( سورة المطففين )

إذن فالعقل ينشغل بقوله : « لا تدركه الأبصار » ، وهذا يحدث في الدنيا ، أما في الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعداداً آخر ليرى الله ، نحن الآن في هذه الدنيا بالطريقة التي أعدنا بها الله لنحيا في هذا العالم لا نستطيع أن نرى الله ، ومسألة إعداد شيء ليارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيأ لها الآن ، أمر موجود في دنيانا ، فنحن نعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طبية له فيرى . ومن لا يسمع أو ثقيل السمع نصنع له سهاعة فيسمع بها .

فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يُعِدُّوا بمقدوراتهم في الكون المادي أشياء لتؤهلهم إلى استعادة حاسة ما ، فها بالنا بالخالق الأكرم الإله المُربَى ، ألا يستطيع أن يعيد خلقنا في الأخرة بطريقة تتيح لنا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر على كُلُّ شيء . إذن فالأمر هنا متشابه ، إن الله يُدرَك بضم الياء وفتح الراء - أو لا يُذرَك ، فيا الذي تغير من الأحكام بالنسبة لك ؟ لا شيء . إذن فهذه الآيات المتشابهات لم تأت من أجل الأحكام ، إنما هي قد جاءت من أجل الإيمان فقط ، ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهي كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتم : « إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فيا عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فامنوا

إن التُشَابه من الآيات قد جاء للإيمان به ، والمُحكم من الآيات إنما جاء للعمل به ، والمؤمن عليه دائها أن يرد التُشَابِه إلى المُحكم . مثال ذلك عندما نسمع قول الله عز وجل :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ بَهَا يِمُونَكَ إِنِّكَ يُبَايِمُونَ اللَّهَ يَدَ اللَّهِ فَرْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن َ لَكَ فَإِنَّمَا يَنكُ عُلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَبُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَبُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ (سورة الفنح )

إن الإنسان قد يتساءل : « هل لله يد » ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق « ليس كمثله شيء » . وعندما يسمع المؤمن قول الحق :

﴿ ٱلرَّمَانُ غَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾

(مسورة طه)

فهل لله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو المتشابه الذى يجب على المؤمن الإيمان به ، ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله ، وبدك ليست كيد الله وأن استواءك أيضاً ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه ليس كوجودك وحياته ليست كحياتك فلهاذا تريد أن تكون يده كيدك ؟

هو كيا قال عن نفسه: « ليس كمثله شيء ». ولماذا أدخلنا الله إلى تلك المجالات؟ لأن الله يريد أن يُلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم في العقول؛ فمن

<sup>(</sup>١) رواه الإمام ابن كثير في تفسيره، ورواه ابن مردويه.

#### 

يتسع ظنه إلى أن يؤول ويردها إلى المُحْكَم بأن الله ليس كمثله شيء . فله ذلك ، ومن يتسع ظنه ويقول : أنا آمنت بأن لله يداً ولكن في إطار « ليس كمثله شيء » فله ذلك أيضا وهذا أسلم .

والحتى يقول : « منه آيات محكمات هن أم الكتاب » ومعنى « أُمّ » أى الأصل الذى يجب أن ينتهى إليه تأويل المُتشَابه إن أوّلت فيه ، أو تُرجعه إلى المُحكم فنقول : إن لله يكدًا ، ولكن ليست كأيدى البشر . إنما تدخل فى نطاق :

## ﴿ لَبْسَ كُمِنْلِهِ ، شَيْءٌ ﴾

(من الأية ١١ سورة الشوري)

ولماذا قال الحق : « هن أم الكتاب » ؟ ولم يقل : هن أمهات الكتاب ؟ لك أن تعرف أبيا المؤمن أنه ليس كل واحدة منهن أمًا ، ولكن مجموعها هو الأم ، ولتوضيح ذلك فلنسمع قول الحق :

### ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّدُو ءَايَةً وَءَاوَبُنَائُهَمَاۤ إِلَىٰ وَبُوهِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ۞ ﴾ ( سورة الله دن

لم يقل الحق : إنها آيتان ؛ لأن عيسى عليه السلام لم يوجد كآية إلا بميلاده من أمه دون أب أي بضميمة أمه ، وأم عيسى لم تكن آية إلا بميلاد عيسى أي بضميمة عيسى أي بضميمة عيسى . إذن فها معاً يكونان الآية ، وكذلك « هن أم الكتاب وأخر متشابهات » فالمقصود بها ليس كل محكم أمّا للكتاب ، إنما المحكيات كلها هي الأم ، والأصل الذي يُرُدُ إليه المؤمنُ أيَّ متشابه . ومهمة المحكم أن نعمل به ، ومهمة المشابه أن نؤمن به ؛ بدليل أنك إن تصورته على أي وجه لا يؤثر في عملك . فقوله الحق : « لا تدركه الانصار » لا يرتب عليه أي حكم ، وهنا يكفى الإيمان فقط .

لكن ماذا من أمر الذين قال غنهم الله : « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، ؟ . ولنا أن نعرف أن « الزيغ ، هو المبل ، فزاغ يعنى مال ، وهي مأخوذة من تزايغ الأسنان ، أي اختلاف منابتها ، فبئة تظهر داخلة ، وأخرى خارجة ، وعندما لا تستقيم الأسنان في طريقة نموها يصنعون لها

## 

الآن عمليات تجميل وتقويم ليجعلوها صفاً واحداً .

إن الذين فى قلوبهم زيغ أى ميل ، يتبعون ما تشابه من الأيات ابتغاء الفتنة . كأن الزيغ أمر طارىء على القلوب ، وليس الأصل أن يكون فى القلوب زيغ ، فالفطرة السليمة لا زيغ فيها ، لكن الأهواء هى التى تجعل القلوب تزيغ ، ويكون الإنسان عارفاً لحكم الله الصحيح فى أمر ما ، لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن حكم الله . والميل صنعة القلب ، فالإنسان قد يخضع منطقه وفكره ليخدم ميل قلب ، ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به )(١)

لماذا؟ لأن آفة الرأى الهوى ، وحتى المنحرفون يعرفون القصد السليم ، لكن الواحد منهم ينحرف لما يهوى ، ودليل معرفة المنحرف للقصد السليم أنه بعد أن يأخذ شرّته في الانحراف يتوب ويعلن توبته ، وهذا أمر معروف في كثير من الاحيان ؛ لأن الميل تُكَلَفُ تبريرى ، أما القصد السليم فأمر فطرى لا يُرهِق ، ومثال ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله ، فإنه لا يجد انفعال ملكة يناقض انفعال ملكة أخرى ، ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته ، فإن ملكاته تتعارك ، ويساءل : هل ستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب ، أما النظر إلى الحلال فالملكات لا تعب فيه . لذلك فالإيمان هو اطمئنان ملكات ، فكل ملكات الإنسان تتأرر في تكامل ، فلا تسرق ملكة من وراء أخرى .

مثال آخر : عندما يذهب واحد لإحضار شىء من منزله ، فإنه لا يحس بتضارب ملكاته ، أما إذا ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الشىء فإن ملكاته تتضارب ، وكذلك جوارحه ؛ لأنها خالفت منطق الحق والاستقامة والواقع .

. (١) رواه في شرح السنة للبغوى ، وفي كنز العيال ، ومشكاة المصابيح للتبريزي .

#### 0+00+00+00+00+00+00+0

فالميل موجود عند قلويهم أولًا ، ثم بدأ الفكر يخضع للميل ، والعبارة تخضع للفكر ، وهكذا نرى أن الأصل فى الميل قد جاء منهم . . ولننظر إلى أداء القرآن الكريم حين يقول :

﴿ فَلَتَ زَاخُواْ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾

(من الآية ٥ سورة الصف)

كانه يقول : مادمتم تريدون الميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه . والحق سبحانه لا يبدأ إنساناً بأمر يناقض تكليفه ، لكن الإنسان قد يميله هواه إلى الزيغ ، فيتخلى الله عنه : ويدفعه إلى هاوية الزيغ . وآية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَإِذَا مَاۤ أَوِلَتُ سُورَةٌ تَظَرَبُعْضُهُمْ إِنَّ بَعْضٍ هَـلْ يَرْتَكُمْ مِنْ أَحَدِثُمَّ انصَرُفُواً صَرَفَ اللهُ قُلُوبُهُم بأنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَغْفُهُونَ ﴿ ﴾

( سورة التوبة )

إنهم الذين بدأوا ؛ انصرفوا عن الله فصرف الله قلوبهم بعيداً عن الإيمان . وكذلك الذين يتبعون المتشابه يبتغون به الفتنة أى يطلبون الفتنة ، ويريدون بذلك فتنة عقول الذين لا يفهمون ، وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد المنهج ، وماداموا ضد المنهج فهم ليسوا مؤمنين إذن ، وماداموا غير مؤمنين فلن يهديهم الله إلى الخير ، لأن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإيمان بالرب الإله الحكيم ، ثم تأتى المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف يطلب المعونة من الله ، إنه سبحانه يقول :

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك)(١).

إنهم يبتغون الفتنة بالمتشابه ، ويبتغون تأويله ، ومعنى التأويل هو الرجوع ، لأننا نقول : « آل الشيء إلى كذا » أى رجع الشيء إلى كذا ، فكان شيئاً يرجع إلى شيء ، فمن لهم عقل لا زيغ فيه بجاولون جاهدين أن يؤولوا المتشابه ويردوه إلى المحكم ، أو يؤمنوا به كيا هو .

 <sup>(</sup>١) اتحاف السادة المتقين للمؤييدى، ومسند الربيع بن حبيب، والترغيب والترهيب للمنذوى، والأسماء
 والصفات للبيهقى.

ويقول الحق بعد ذلك: « وما يعلم تأويله إلا الله » إن الله لو أراد للمتشابه أن يكون محكمًا ، لجاء به من المحكم ، إذن فارادة الله أن تكون هناك آيات المتشابه ومهمتها أن تحرك العقول ، وذلك حتى لا تأتى الأمور بمنتهى الرتابة التي يجمد بها عقل الإنسان عن النفكير والإبداع ، والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر ويستنبط . وعندما يتحرك العقل في الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على الابتكار ، والرياضة على البحث ، وليجرب كل واحد منا أن يستنبط المتشابه إلى المحكم ولسوف يمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث ، والحاجة هي التي تفتق الحيلة .

إن الحق يريد أن يعطى الإنسان دربة حتى لا يأخذ المسائل برتابة بليدة ويتناولها تناول الخامل ويأخذها من الطريق الأسهل ، بل عليه أن يستقبلها باستقبال ٍ واع وبفكر وتدبر .

## ﴿ أَفَلَا يَنَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَاكُ ۖ ﴿ ﴾

( سورة محمد )

كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكافى من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما يريده الله ، ويستقبل الأحكام بما يريده الله ، فبريد منك فى العقائد أن تؤمن ، وفى الأحكام أن تفعل «وما يعلم تأويله إلا الله » . والذين فى قلوبهم زيغ يحاولون التأويل وتحكمهم أهواؤهم ، فلا يصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقى لا يعلمه إلا الله .

قد رأينا من يريد أن يعيب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخى أتَذَعى أنك أحطت بكل علم الله ؟ فقال له : لا . قال له : أنا من الذى لا تعلم . وكأنه يرجوه أن ينصرف عنه .

والعلماء لهم وقفات عند قوله الحق : « وما يعلم تأويله إلا الله » : بعضهم يقف عندها ويعتبر ما جاء من بعد ذلك وهو قوله الحق : « والراسخون في العلم » كلاماً مستأنفاً ، إنهم يقولون : إن الله وحده هو الذي يعلم تأويل المتشابه ، والمعنى : « والراسخون في العلم » أي الثابتون في العلم ، الذين لا تغويهم الأهواء ، إنهم :

« يقولون آمنا به كل من عند ربنا » وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، إن الراسخين فى العلم يقولون : إن المحكم من الأيات سيعملون به ، والمتشابه يؤمنون به ، وكل من المتشابه والمحكم من عند الله .

أمًا مَن عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : « والراسخون في العلم » نقول له : إن الراسخين في العلم علموا تأويل المتشابه ، وكان نتيجة علمهم قولهم : « آمنا به » .

إن الأمرين متساويان ، سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أو لم تفف . فالمعنى ينتهى إلى شيء واحد . وحيثية الحكم الإيجان للراسخين فى العلم هى قوله الحق على لسانهم : « آمنا به كل من عند ربنا » فالمحكم من عند ربنا ، والمتشابه من عند ربنا ، وله حكمة فى ذلك ؛ لأنه ساعة أن يأمر الأعلى الأدنى بأمر ويبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل ، وبعد ذلك يلقى الأعلى أمراً آخر ولا يبين علته ، فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة ، وواحد آخر يقول : لا ، عليك أن توضح لى العلة . فهل الذي آمن آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟

إن الجن يريد أن نؤمن به وهو الآمر ، ولو أن كل شيء صار مفهوماً لما صارت هناك قيمة للإيمان . إنما عظمة الإيمان في تنفيذ بعض الأحكام وحكمتها غائبة عنك ؛ لأنك إن قمت بكل شيء وأنت تفهم حكمته فأنت مؤمن بالحكمة ، ولست مؤمناً بجن أصدر الأمر .

وعندما نأتى إلى لحم الخنزير الذى حومه الله من أربعة عشر قرناً ، ويظهر فى العصر الحديث أن فى أكل لحم الخنزير مضار ، ويمتنع الناس عن أكله لأن فيه مضار ، فهل امتناع هؤلاء أمر ينابون عليه ؟ طبعاً لا ، لكن الثواب يكون لمن امتنع عن أكل لحم الخنزير لأن الله قد حومه ؛ ولأن الأمر قد صدر من الله ، حتى دون أن يُعرِّفنا الحكمة ، إن المؤمن بالله يقول : إن الله قد خلقنى ولا يمكن \_ وهو الخالق \_ أن يخدعنى وأنا العبد الخاضع لمشيئته .

إن العبد الممتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر امتثالًا لأمر الله ، هو الذي

ينال الثواب ، أما الذي يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب له . وهناك فوق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحُحِم بالطاعة للأمر بالحكم .

إذن فالتشابه من الآيات نزل للإيمان بد ، والراسخون فى العلم يقابلهم من تلويهم الأهواء ، والأهواء تلوى إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق . ومادامت ابتغاءات غير الحق ، فغير الحق هو الباطل ، فكل واحد من أهل الباطل يحاول أن يأتى بشىء يتفق مع هواه . ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناس من الأهواء ؛ لأن هوى إنسانٍ ما قد يناقض هوى إنسان آخر ، والباقون من الناس قد يكون لهم هوى يناقض بقية الأهواء . والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْرَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَبْنَهُم

( سورة المؤمنون )

إذن فلا بد أن نتيم فى حركتنا ما لا هوى له إلا الحق ، والدين إنما جاء ليعصمنا من الأهواء ؛ فالأهواء هى التى تميلنا ، والذى يدل على أن الأهواء هى التى تميل إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكماً فى شىء ، ثم تأن ظروف أخرى تجعله يهوى حكماً مقابلاً ، إنه يلوى المسألة على حسب هواه ، وإلا فها الذى ألجاً دنيا الناس إلى أن يخرجوا من قانون السماء الأول الذى حكم الأرض عند آدم عليه السلام؟

لقد خرجوا من قانون السهاء حينها قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية ، وأصبحوا كُيضعون المسائل إلى أهوائهم . ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ القانون في العالم لوجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد . كان الحكم كله لهم ، لأن هؤلاء كانوا هم المتكلمين بمنهج الله .

ولماذا لم يستمر هذا الأمر , وجاءت القوانين الرومانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها ؟ لانهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه السياوى إلى خدمة أهوائهم , فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة يحكمون في قضية

#### فيؤزؤ التغيرات

بحكم ما يختلف عن حكم آخر فى قضية مشابهة . إنهم القضاة انفسهم والقضايا متشابهة متهائلة ، لكن حكم الهوى يختلف من قضية إلى أخرى ، بل وقد يتناقض مع الحكم الأول ، فقال الناس عن هؤلاء الكهنة :

لقد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم ، ليثبتوا لهم سلطة زمنية ، فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك . وخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم من رجال التقنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؟ لأن الناس افترضت فيهم أنهم يأخذون الأحكام من منهج الله ، فلما تبين للناس أن الكهنة ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منهج الله ، ولكن من الهوى البشرى ، عند ذلك أخذ الناس زمام التقنين لأنفسهم بما يضمن لهم عدالة ما حتى ولوكانت قاصرة .

وبمناسبة كلمة الهوى نجد أن هناك ثلاثة ألفاظ:

أولاً : الهواء وهو ما بين السياء والأرض ، ويراد به الريح ويحرك الأشياء ويميلها وجمعه:الأهوية وهذا أمر حسى .

ثانيا : الهوَى : وهو ميل النفس ، وجمعه الأهواء ، وهو مأخوذ من هَوِىَ يُهُوَى . بمعنى مال .

ثالثا: الهَوىّ: بفتح الهاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هَوى يبُوى يبعى سقط . وهذا يدل على أن الذي يتبع هواه لا بد أن يسقط ، والاشتقاقات اللغوية تعطى هذه المعانى . إنها متلاقية . إذن الراسخون في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله . وأما الذين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل الربح . فإن الربح مالت ، مالوا حيث تميل .

ويقول الراسخون في العلم في نهاية علمهم : آمنا « والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » . وهنا تلتقى المسألة ، فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل به ، والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى ، وهي أن نأخذ الأمر من الآمر لا لحكمة الأمر . وعندما نأخذ الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؛ لأننا نأخذها من خالق محب حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا علم علته وحكمته فإننا نقول فذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة

### 

والحكمة ، والمؤمن الحق هو من يؤمن بالأمر وإن لم يفهم .

والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به ، كل من عند الله ، المحكم من عند ربنا والمتشابه من عند ربنا .

ويضيف سبحانه: « ومايذكر إلا أولو الألباب » و« أولو الألباب » أى أصحاب العقول المحفوظة من الهوى ، لأن أفق الرأى الهوى ، والهوى يتمايل به . « وما يذكّر إلا أولو الألباب » و« اللب » هو : العقل ، يخبرنا الله أن العقل يحكم لُبّ الأشياء لا ظواهر الأشياء وعوارضها ، فهناك أحكام تأتى للأمر الظاهر ، وأحكام للبّ . الحق يأمر بقطع يد السارق . وبعد ذلك يأتى من يمثل دور حامى الإنسانية والرحمة ويقول : « هذه وحشية وقسوة » !

هذا ظاهر الفهم ، إنما لُب الفهم أن أردت أن تُقطع بد السارق حتى أمنعه أن يسرق ؛ لأن كل واحد يخاف على ذاته ، فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل : إن حادثة سيارة قد ينتج عنها مشوهون قدر مِنْ قطعت أيديهم بسبب السرقة في تاريخ الإسلام كله ، فلا تفتعل وتدعى أنك رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل بالمذنب ، ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منه،فإن الله يريد أن يجمى حركة الحياة للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرقت يضمن الله لك حصيلة هذا العمل ، فلا يأق متسلط يتسلط عليك لياحذ دمه من عرقك أن

إذن فهو يحمى حركة الحياة وتحرك كل واحد وهو آمن ، هذا «لُبّ » الفهم ، ولذلك يقول تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » ، إياكم أن تقولوا : إن هذا القصاص اعتداء على حياة فرد . لا ، لأن «لكم فى القصاص حياة » إن مَن علم أنه إن قَتل فسيقتل ، سيمتنع عن القتل ، إذن فقد حمينا نفسه وحمينا الناس منه ، وهكذا يكون فى القصاص حياة ، وذلك هو لُبّ الفهم فى الأشياء ؛ فالله سبحانه وتعالى يلفتنا وينبهنا ألا ناخذ الأمور بظواهرها ، بل ناخذها بلبها ، وندع القشور التي يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله . و « الراسخون فى العلم » حينا فصلوا فى أمر المتشابه دعوا الله بالقول الذى أنزله \_ سبحانه \_ ؛

# ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِنَ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ۞ ﴿

فكان قول الراسخين في العلم: إن كل محكم وكل متشابه هو من عند الله ، والمحكم نعمل به ، والمشابه نؤمن به ، فهذه هي الهداية ؛ ثم يكون الدعاء بالثبات على هذه الهداية ، والمعنى : يارب ثبتنا على عبادتك ولا تجعل قلوبنا تميل أو تزيغ . وهذا يدلنا على أن القلوب تتحول وتنغير ؛ لذلك يأتي القول الفصل بالدعاء على الثبات الإيجاني :

# ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ مَدَيْنَنَا وَهَبْ آكَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَتَ الْوَمَّابُ ۞ ﴾

( سورة أل عمران )

إنهم يطلبون رحمة هبة لارحمة حق ، فليس هناك مخلوق له حق على الله إلا ما وهبه الله له . والراسخون في العلم يطلبون من الله الرحمة من الوقوع في الهوى بعد أن هداهم الله إلى هذا الحكم السليم بأن المتشابه والمحكم كل من عند الله . ويعلموننا كيف يكون الطريق إلى الهداية وطلب رحمة الهبة . والراسخ في العلم مادام قد علم شيئا فهو يريد أن يشيعه في الناس ، لذلك يقول لنا :

إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وننتهى ، إن المسألة يترتب عليها أمر آخر ، هذا الأمر الآخر لا يوجد فى الدنيا فقط ، فهناك آخرة ، فالدنيا مقدور عليها لأنها محدودة الأمد ومنتهية ، ولكن هناك الآخرة التى تأتى بعد الدنيا حيث الحلود ، فيقول الحق على لسان الراسخين فى العلم :

# ﴿ رَبُّنَآ إِنَّكَ حَمَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ

# 

# فِيدً إِنَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ 🛈 كَلَّهُ

وقولهم: « ربنا » نفهم منه أنه الحق المتولى التربية ، ومعنى التربية هو إيصال من تتم ·· تربيته إلى الكيال المطلوب له ، فهناك ربَّ يربى ، وهناك عبد تتم تربيته ، والربُّ يعطى الإنسان ما يؤهله إلى الكيال المطلوب له .

والمؤمنون يرجون الله قائلين : يارب من تمام تربيتك لنا أن تحمينا من علياب الآخرة ، فإذا ما عشنا الدنيا وانتهت فنحن نعلم أنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ، ومادمت ربا ، ومادمت إلها فإنك لا تخلف الميعاد ؛ فالذي تجلف الميعاد لا يكون إلها ؛ لأن الإله ساعة الوعد يعلم بتمام قدرته وكيال علمه أنه قادر على الإنفاذ ، إنما الذي ليس لديه قدرة على الإنفاذ لا يستطيع أن يعد إلا مشمولا بشيء يستند إليه ، كقولنا نحن العباد : «إن شاء الله » لماذا ؟ لأن الواحد منا لا يملك أن

حينها تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَفُولَنَّ لِشَائَهُ وَإِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَـدُلْ ﴿ إِلَّا أَن بِشَلَءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ صَنَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّى لِأَفْرَبَ مِنْ هَـنذَا رَشَدًا ﴿ ﴾

(سورة الكهف)

قُلنا إياك أن تقول:إن سأفعل شيئا إلا أن تشتمله وتربطه بمشيئة الله ؛ لأنك أنت إن وعدت ، فأنت لا تضمن عمرك ولا إنفاذ وعدك ، إنك لن تفعل شيئا إلا بإرادة الله ، لذلك فلا تعد إلا بالمشيئة ؛ لأنك تعد بما لا تضمن ، فأنت في حقيقة الأمر لا تملك شيئا ، فإن أردت فعل أى شيء أو الذهاب إلى أى مكان فالفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول وزمان ومكان وسبب ، ثم يحتاج إلى قدرة لتنفيذ الفعل . والإنسان لا يملك من هذه الأشياء إلا ما يشاء الله له أن يملكه . إن الإنسان لا يملك أن يظل فاعلا . والإنسان لا يملك أن وبحد الفاعل أن يُوجد الفعول . والإنسان لا يملك أن يقل السبب قائها ليفعل ما كان الزمن ، ولا يملك الإنسان أن يظل السبب قائها ليفعل ما كان

#### 014YAQ0+0Q+0Q+0Q+0Q+0Q+0

يريد أن يفعله ؛ فكل هذه العناصر ، الفاعل والمفعول ، والزمان ، والكان ، والسبب ، لا بملكها إلا الله . لذلك فليحم الإنسان نفسه من أن يكون كاذبا ومجازفا وليكن فى ظل قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُونَ لِشَائَ وَإِنِي هَامِلُ ذَلِكَ خَدًا ﴿ إِلَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَكَ إِلَا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيَتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَمْدِينِ رَقِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَنذَا رَشَدًا ﴿ ﴾ إِذَا نَسِيَتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَمْدِينِ رَقِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَنذَا رَشَدًا ﴿ ﴾

( سورة الكهف)

إن كلمة « إلا أن يشاء الله » تعصم الإنسان من أن يكون كاذبا . وعندما لا يجدث الذي يعد به الإنسان فمعنى ذلك أن الله لم يشأ ؛ لأن الإنسان لا يملك عنصراً واحداً من عناصر هذا الفعل . وعندما يقول الحق : « ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » لأن الذي يخلف الميعاد إنما تمنعه قوة قاهرة تأتيه ؛ ولو من تغير نفسه تمنعه أن يفعل ، أما الله فلا تأتي قوة قاهرة لتغير ما يريد أن يفعل ، ولا يمكن أن يتغير ؛ لأن التغير ليس من صفات القديم الأزلى .

وحين يؤكد الحق أنه سيتم جمعنا بمشيئته في يوم لا ريب فيه ، وأن الله لا يخلف الميعاده فمن المؤكد أننا سنلتقى . وسنلتقى لماذا ؟ لقد قال الراسخون في العلم : عملنا بالمحكم ، وآمنا بالمتشابه ، ودعوا الله أن يثبت قلوبهم على الهداية رحمة من عنده ، وأن يبعد قلوبهم عن الزيغ ؛ لانهم خائفون من اليوم الذي سيجمع الله الناس فيه ، إننا سنلتقى للحساب على أفعالنا وإيماننا . وبعد ذلك يقول الحق جل شأنه :

# ﴿ إِنَّ الَّذِيبَ كَفَرُوا لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا آَوْلَكُهُمُ مَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَتِكَهُمْ وَقُودُ النَّادِ ۞ ﴾

ساعة تسمع وأنت المؤمن ، ويسمع معك الكافر ، ويسمع معك المنافق : وربنا

إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » ربما فكر الكافر أو المنافق أن هناك شيئا قد ينقذه مما سيحدث فى ذلك اليوم ، كعزوة الأولاد ، أو كثرة مال يشترى نفسه به ، أو خُلة ، أو شفاعة ، هنا يقول الحق لهم : لا ، إن أولادكم وأموالكم لا تغنى عنكم شيئا .

وفى اللغة يقال : هذا الشيء لا يغنى فلاناً ، أى أنه يظل عتاجاً إلى غيره ؛ لأن البغنى هو ألا تحتاج إلى الغير ، فالأموال والأولاد لا تُغنى أحداً فى يوم القيامة ، والمسألة لا عِزوة فيها ، لا أنساب بينهم يومئذ والجنة ليست للبيع ، فلا أحد يستطيع شراء مكان فى الجنة بمال يمكم .

وكان الكافرون على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك القول الشاذ يقولون : مادام الله قد أعطانا أموالاً وأولاداً في الدنيا فلا بد أن يعطينا في الانخرة ما هو أفضل من ذلك . ولذلك يقول الله لهم : «إن الذين كفروا لن تُغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ، إذن فالأمر كله مردود إلى الله . صحيح في هذه الديا أن الله قد يخلق الأسباب ، والكافر تحكمه الأسباب ، وكذلك المؤمن ، فإذا ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخذ النتيجة ، ولكن في الأخرة فالأمر يختلف ؛ فلن يملك أحد أسباباً ، ولذلك يقول الحق عن اليوم الآخر :

# ﴿ يَوْمَهُمَ يَرِدُونَ لَا يَخْتَىٰ عَلَ اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّينِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَعَادِ ۞ ﴾ (سودة عالم)

إن البشر فى الدنيا بملكون الاسباب ، ويعيشون مختلفين فى النعيم على اختلاف أسبابهم ، واختلاف كدحهم فى الحياة ، واختلاف وجود ما يحقق للإنسان المتع ، لكن الأمر فى الأخرة ليس فيه كدح ولا أسباب ؛ لأن الإنسان المؤمن يعيش بالمسبب فى الآخرة وهو الله \_جلت قدرته \_ فيمجرد أن يخطر الشيء على بال المؤمن فى الجنة فإن المشيء يأن له . أما الكفار فلا يغنى عنهم مالهم ولا أولادهم ، لأنهم انشغلوا فى المدنيا بالمال والأولاد وكفروا بالله .

﴿ سَبَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ شَغَلَقْتَ ٱلْمَوْلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْيِرْ لَنَّا يَقُولُونَ

بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾

(من الآية ١١ سورة الفتح)

إذن فها انشغل به الكفار في الدنيا لن ينفعهم ، ويضيف الحق عن الكفار في تتذييل الآية التي نحن بصددها : « وأولئك هم وقود النار ، إنهم المغذبون ، وسوف يتعذبون في النار . ولنر النكاية الشديدة بهم ، إن الذين يُعذَّبون ، هم الذين يُعذَّبون ؛ لأنهم بأنفسهم سيكونون وقود النار . إن المعذَّب بفتح العين وفتح الذال مع التشديد ـ يكون هو المغذَّب ـ بفتح العين وكسر الذال مع التشديد ـ

فهذه ثورة الأبعاض . فذرات الكافر مؤمنة ، وفرات العاصى طائعة ، والذى جعل هذه الذرات تتجه إلى فعل ما يُغضب الله هو إرادة صاحبها عليها . وضربنا ولديما المثل الأعلى - وقلنا : هب أن كتببة لها قائد فالمفروض فى الكتببة أن تسمع أمر القائد ، وتقوم بتنفيذ ما أمر به ؛ فإذا ما جاءوا للامر والقائد الأعلى بعد ذلك فإنهم يوفعون أمرهم إليه ويقولون له : بحكم الأمر نفذنا العمل الذى صدر لنا من قائدنا المباشر وكنا غير موافقين على رأيه . وفى الحياة الإيمانية نجد القول الحكيم من قائدات :

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْمِنَاتُهُمْ وَأَيْدِيمَ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ (سودا النود)

فكان اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لاعن لصاحبه . واليد تتقدم إلى المعصية وهى كارهة لصاحبها ولاعنة له ، إن إرادة الله العليا هى التي جعلت للكافر إرادة على يده ولسانه في الدنيا ، وينزع الله إرادة الكافر عن جوارحه يوم الفيامة فتشهد عليه أنه أجبرها على فعل المعاصى ، وتعذب الإبعاض بعضها ، وعندما يقول الحق و وأولئك هم وقود النار ، وهنا عسالة يجب أن نلتفت إليها وناخذها من واقع الناريخ ، هذه المسألة هى أن الذين كفروا برسالات الله في الأرض تلقوا بعض العذاب في الدنيا ؛ لأن الله لا يدُخر كل العقاب للاخرة وإلا لشقى الناس بالكافرين والعاصين في هذه والعاصين ، ولذلك فإن الله يُعجلُ بشيء من العقاب للكافرين والعاصين في هذه الدنيا .

ويقول الحق مثالًا على ذلك :

# كُوْ كَذَبُواْ مِالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ مِايَتِنَا فَيَ اللَّهِ مُنْ كَذَبُواْ مِايَتِنَا فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللّذِنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لُمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن

وساعة تسمع «كدأب كذا» ، فالدأب هو العمل بكدح وبلا انقطاع فنقول : فلان دأبه أن يفعل كذا أى هو معتاد دائهاً أن يفعل كذا . أو نقول : ليس لفلان دأب إلا أن يغتاب الناس .

فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة فى اغتياب الناس ، أو أنه يقوم بأفعال أخرى ؟ إنه يقوم بأفعال أخرى لكن الغالب عليه هو الاغتياب ، وهذا هو الدأب . فالدأب هو السعى بكدح وتوال حتى يصبح الفعل بالتوالى عادة . إذن فقوله الحتى : «كذأب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون . وآل فرعون هم قوم جاءوا قبل الرسالة الإسلامية ، وقبلهم كان قوم شهود وعاد وغيرهم .

ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هؤلاء ونرى ما الذى حدث لهم ، إنه سبحانه لم يؤخر عقابهم إلى الأخرة ؛ لأنه ربما ظن الناس أن الله قد ادخر عذاب الكافرين إلى الأخرة ؛ لأنه قال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُم أَمَوَ لُكُمْ وَلَا أُولَنُدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْقًا وَأُولَنُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْقًا وَأُولَنِهُ مُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ ﴾

( سورة آل عمران )

لا ، بل العذاب أيضا في الدنيا مصداقاً لقوله الحق: :

### ﴿ لَمُسُمْ عَلَاكِ فِي الْحَيَوْةِ الدَّنْيَأُ وَلَعَلَابُ الْآئِرَةِ أَشَقَّ وَمَا لَمُسُم مِنَ اللهِ مِن وَاقِ ۞ ﴾ ( سورة الرعد)

إن العذاب لو تم تأجيله إلى الأخرة لشقى الناس بالأشفياء ، لذلك يأن الله بأمثلة من الحياة ويقول : «كدأب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون ، ولا تصير مسألة عادة إلا بالكدح فى العمل ، وكان دأب آل فرعون هو التكذيب والطغيان وادّعاء فرعون الألوهية .

ويقول سبحانه: « والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب » فصار الدأب منهم ، ومما وقع بهم ، فإذا كانوا قد اعتادوا الكفر والتكذيب فقد أوقع الله عليهم العذاب . لقد كان دأب آل فرعون هو التكذيب ، والخالق \_ سبحانه \_ يجازيهم على ذلك بتعذيبهم ، ولتقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى :

وَالْفَعْرِ ۞ وَلَبَالِ عَنْمِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَرْ ۞ وَالْبَالِ إِذَا يَسْرِ ۞ مَلْ

 فِي ذَالِكَ فَسَمِّ لِذِي خِرْ ۞ أَلَرْ تَرَكَفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ ۞ إِمْ ذَاتِ العِمَادِ ۞ الْمَيْدِ ۞ الْمِيْدِ ۞ الْمِيْدِ ۞ الْمِيْدِ ۞ وَغُرُوا وَلِمَا الْفَسَادَ وَوَرْعَوْنَ وَيَا الْفَسَادَ ۞ وَوْرَعُونَ وَيَا الْفَسَادَ ۞ وَوْرَعُونَ وَيَا الْفَسَادَ ۞ وَمْ فَعَبَّ عَلَيْهِ ﴾ وَلَمُود ۞ الله وَمَا عَدَابٍ ۞ إِنَّ رَبَكَ لَبِالْفِرْسَادِ ۞ (سورة الفجر) ﴿ وَمِن الفجر) ﴿ وَمِن الفجر)

فدأبهم التكذيب وجزاء الله لهم على ذلك هو العذاب والعقاب. إذن فقوله الحق : و فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب » أى أوقع بهم العذاب في الدنيا ، وكانت النهاية ما كانت في آل فرعون وثمود ومن قبلهم من القوم الكافرين .

وعندما تسمع قول الله : « والله شديد العقاب » فالذهن ينصرف إلى أن هناك ذنبًا يستحق العقاب . وكل الأمور من المعنويات مأخوذة دائبًا من المحسَّات ؛ لأن الاحمل في إيجاد أى معلومات معنوية هو المشاهد الحسَّية ، وتُنقل الأشياء الحسّية إلى

المعنويات بعد ذلك . لماذا ؟ لأن الشيء الحسنّى مشهود من الجميع ، أما الشيء المعنوى فلايفهمه إلا المتعقلون ، والإنسان له أطوار كثيرة . ففى طور الطفولة لا يفهم ولا يعقل الإنسان إلا الأمر المحسوس أمامه .

وقلت قديما في معنى كلمة « الغصب » : إنه أخذ وسلب شيء من إنسان صاحب حقى بقوة ، وهذا أمر معنوى له صورة مشهدية ؛ لأن الذي يسلخ الجلد عن الشاة ، نسميه غاصباً . ولنر كيف يكون أخذ الحق من صاحبه ، إنه كالسلخ تماماً ، فالكلمة تأى للإيضاح .

وكلمة ( ذنب ، وكلمة ( عقوبة ، مترابطتان ؛ فكلمة « ذنب ، مأخوذة من مادة ذنب ؛ لأن المادة كلها تدل على « التالى ، والذُّنّب يتلو المقدمة فى الحيوان . والعقاب هو ما يأتى عقب الشيء .

إذن فهناك ذنب وهناك عقاب . لكن ماذا قبل الذنب ، وماذا يتلو العقاب ؟ لا يوجد ذنب إلا إذا وُجِدَ نص يُجرم ، فلا ذنب إلا بنص . فليس كل فعل هو ذنب ، بل لابد من وجود نص قبل وقوع الذنب . يجرم فعله ؛ ولذلك أخذ التقنين الوضعي هذا الأمر ، فقال : لا يمكن أن يعاقب إنسان إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص ، فلا يمكن أن يأن إنسان فجأة ويقول : هذا العمل جريمة يعاقب عليها . بل لابد من التنبيه والنص من قبل ذلك على تجريم هذا العمل .

إنه لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص . فالنص يوضح تجريم فعل نوع ما من العمل ، وإن قام إنسان بهذا العمل فإنه تجرّم ، ويكون ذلك هو الذنب ، فكان الذنب جاء تالياً لنص التجريم . والعقاب يأتى عقب الجريمة ، وهكذا نجد أن كلا تمن الذنب والجريمة يأخذان واقع اللفظ ومدلوله ومعناه ؛ فالذّب هو التالى للشيء . ولذلك يسمّون الدلو الذي يملأونه بالماء « ذَنُوباً » لأنه هو الذي يملو الحبل . وأيضا الجزاء في الأخرة :

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُنُوبًا مِشْلَ ذَنُوبٍ أَصَيْبِهِمْ فَلَا يَسْتَعِيدُون ﴿ ﴾ (حورة الداريات)

#### 01141100+00+00+00+00+00+0

أى ذَنوباً تتبع ، وتتلو جريمتهم . إذن فالنص القرآق في أى ذنب وفي أى عقاب يؤكد لنا القضية القانونية الاصطلاحية الموجودة في كل الدنيا : إنه لا عقوبة دون يؤكد لنا العقاب بعد الجريمة أى بعد الذنب ، والذنب بعض النص ، فلا نأتى لواحد بدون نص سابق ونقول له : أنت ارتكبت ذنباً . وهذه تحل إشكالات كثيرة ، مثال ذلك :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْكَأَةً وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَصَد الْفَتَوَىٰ إِنَّما عَظِيًّا ﴿ ﴾

( سورة النساء )

إن الله يغفر ما دون الشرك بالله ، فالشرك بالله قمة الحيانة العظمى ؛ وهذا لا غفران فيه وبعد ذلك يغفر لمن يشاء . ويقول الحق فى آية أخرى :

﴿ قُلْ يَنْصِيَادِيَ الَّذِينَ أَمْرَقُوا عَلَى أَنْفُرِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللَّهُوبَ جَمِينًا إِنَّهُمْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾

( سورة الزمر )

فهناك بعض من الناس يقولون : إن الله قال:إنه لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، حتى إنهم قالوا : إن ابن عباس ساعة جاءت هذه الآية التى قال فيها الحق : « إن الله يغفر الذنوب جميعا » قال : « إلا الشرك » وذلك حتى لا تصطدم هذه الآية مع الآية الأخرى .

والواقع أنه حين يدقق أولو الألباب فلن نجد اصطداما ، لأن الذين أسرفوا على أنفسهم . هم من عباد الله الذين آمنوا ولم يشركوا بربهم أحدًا ، ولكنهم زُلُوا وغووا ووقعوا في المعاصى فهؤلاء يقال عنهم : إنهم مذنبون ؛ لأنهم مؤمنون بالله ومعترفون بالذى أنزله ، أما المشرك فلم يعترف بالله ولا بما شرع وقنن من أحكام،فها هو عليه لا يسمى ذنبا وإنما هو كفر وشرك . فلا تعارض ولا تصادم في آيات الرحمن .

#### وعندما يقول الحق :

# ﴿ كَانَّابِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّهُواْ بِعَايَنَنِنَا فَأَخَلَمُمُ اللَّهُ بِلُنُوبِيمُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞﴾

( سورة أل عمران )

فهذا القول الحكيم مُتوازن ومُتَّسِق ، فالذنب يأتى بعد نص ، والعقاب من بعد ذلك . ويقول الحق آمرا رسوله ببلاغ الكافرين :

# ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إنه أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله ، أن يحمل للكافرين خبراً فيه إنذار . من هم هؤلاء الكفار ؟ هل هم كفار قريش ؟ الأمر جائز . هل هم اليهود ؟ الأم جائز . فالبلاغ يشمل كل كافر .

والنص القرآن حينها بأق فهو يأتى على غير عادة الناس فى الخطاب ، ولأضرب هذا المثل - أنت تقول لابنك : هذا المثل - أنت تقول لابنك : اذهب إلى عمك ، وقل له : إن أبي سيحضر لزيارتك غدا . فياذا يكون كلام الابن للمم ؟ إن الابن يذهب للعم ويقول له : إن أبي سيزورك غدا . لكن الأمر وهو الأب يقول : قل لعمك إن أبي سيزورك غدا . فإذا كان الابن دقيق الأمانة فهو يقول :

ـ قال أبى : ـ قل لعمك إن أبي سيزورك غدا . وعندما يقول الحق سبحانه : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » .

فهذا معناه قمة الأمانة من الرسول المبلغ عن الله ، فنَقَل للكافرين النص الذي ' أمره الله بتبليغه للكافرين . وإلا كان يكفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب

### ₾\ff•@@**+**@@+@@+@@+@

للكافرين ويقول لهم : ستُغلبون وتُحشرون . لكن من يدريهم أن هذا الكلام ليس من عند محمد وهو بشر ؟ لذلك يبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أبلغه أن يبلغهم بقوله : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبشس المهاد» .

إن الرسول لم يبلغهم بمقول القول: لا ، إنما أبلغهم نص البلاغ الذي أبلغه به الله . وساعة يأمر الحق في قرآنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمرا للكافرين فإن الرسول صلي الله عليه وسلم تخاطب، والكفار تخاطبون ، فعندما يواجههم فإنه يقول لهم : ستغلبون . . وفي آية أخرى يقول الحق :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُواْ يُعَفَّرْ لُهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ

ٱلْأُولِينَ رَبُّ ﴾

( سورة الأنفال )

إن القياس أن يقول: إن تنتهوا يعفر لكم ما قد سلف ، لكن الحق قال: « إن ينتهوا » ، فكأن الله حينها قال كان الكفار غير حاضرين للخطاب ورسول الله هو الحاضر للخطاب ، والله يتكلم عن غائبين .

ولكن الله \_ سبحانه \_ في هذه الآية التي نحن بصددها يحمل الرسول تمام البلاغ . فمرة يكون النقل من الآمر الأول كها صدر منه سبحانه كقوله: و إن ينتهوا » ومرة يأمره الآمر الأول أن يبلغ الكلمة التي يكون بها مخاطبا أى لا تقل : سيغلبون وقل : « ستغلبون » لأنك أنت الذي ستخاطبهم . وهذه الدقة الأدائية لا يمكن إلا أن تكون من قادر حكيم .

إنه بلاغ إلى كفار قريش أو إلى مطلق الذين كفروا . والغلب سيكون فى الدنيا ، والحشر يكون فى الاخرة .

فإذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل النص القرآن « ستُغلبون ، فمتى قالها رسول الله ؟ لقد قالها والمسلمون قلة لا يستطبعون حماية أنفسهم ، ولا يقدرون على شيء . وكل مؤمن يحيا في كنف آخر ، أو يهاجر إلى مكان بعيد . فهل يمكن أن يأتى هذا البلاغ إلا ممن يملك مطلق الأسباب ؟

٠,

لقد قالها الرسول مبلغا عن الله ، والمسلمون في حالة من الضعف واضحة ، ومادام قد قاله ، قدر على أن يفعلها . ومادام قد قاله ، قهى حجة عليه ، لأنّ من أبلغه إياها وهو الله قادر على أن يفعلها . وقل للذين كفروا ستغلبون ، ليس العقاب في الدنيا فقط ، ولكن في الآخرة أيضا و وعُصرون إلى جهنم وبئس المهاد ، هذه المسألة بشارة لرسول الله ولاصحابه ، وإنذار للكافرين به ، ويتم تحقيقها في موقعة بدر . فسيدنا عمر بن الخطاب لما نزل قول الله :

﴿ سَيُهِزَّمُ الْحَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرَ ١

( سورة القمر )

تساءل عمر بن الخطاب: أى جمع هذا؟ إنه يعلم أن المسلمين ضعاف لا يقدرون على ذلك، وأسبب انتصار المسلمين غير موجودة ، ولكن رسول الله لم يكن يكلم المؤمنين بالأسباب ، إنما برب الأسباب ، فإذا ما تحدى وأنذرهم ، مع أنه وصحبه ضعاف أمامهم ، فقد جاء الواقع ليثبت صدق الحق في قوله : « ستغلبون » ويتم انتصار المسلمين بالفعل ، ويغلبون الكافرين .

ألا يُجعل صدق بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم فيها يحدث فى الدنيا دليل صدقي على ما يحدث فى الآخرة ؟ إن تحقيق « ستغلبون » يؤكد « وتحشرون إلى جهنم » . وفى هذه الآية شيئان : الأول ؛ بلاغ عن هزيمة الكفار فى الدنيا وهو أمر يشهده الناس جميعا ، والأمر الآخر هو فى الآخرة وقد يُكذبه بعض الناس . وإذا كان الحق قد أنبا رسوله بأنك يا محمد ستغلب الكافرين وأنت لا تملك أسباب الفَلَبة عليهم . ومع ذلك يأتى واقع الأحداث فيؤكد أن الكافرين قد تمت هزيمتهم . ومادام قد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن الأولى ولم يكن يملك الأسباب فلا بد أن يكون صادقا فى البلاغ عن البلاغ عن الحشر فى نار جهنم .

وبعض المفسرين قد قال: إن هذه المقولة لليهود؛ لأن اليهود حينها انتصر المسلمون فى بدر زُلزِلوا زِلزَالا شديدا، فلم يكن اليهود على ثقة فى أن الإسلام والمسلمين سينتصرون فى بدر، فلما انتصر الإسلام فى بدر؛ قال بعض اليهود: إن محمداً هو الرسول الذى وَعَدنَا به الله والأولى أن نؤمن به فقال قوم منهم: انتظروا إلى معركة أخرى. أى لا تأخذوها من أول معركة، فإنتظروا، وجاءت معركة أحد،

وكانت الحرب سجالا(١).

ولنا أن نقول : وما المانع أن تكون الآية لليهود وللمشركين ولمطلق الذين كفروا ؟ فالملفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع اليهود في سوق بنى قينقاع وقال لهم : يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش وأسلبوا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم ، فقد عرفتم أن نبى مرسل . فإذا قالوا له ؟ قالوا له : لا يُغرِنُك أنك لقيت قوما أغياراً \_ أى قوما من غيار الناس لم يجربوا الأمور - لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، لثن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس ، فأنزل الله قوله : « قل للذين كفروا ستغلبون . . . » إلخ الآية .

والمهاد هو ما يُمهّد عادة للطفل حتى ينام عليه نومًا مستقرًا أى له قوار ، وكلمة « بئس المهاد » تدل على أنهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه ، كها لا قدرة للطفل على أن يقاوم من يضعه للنوم فى أى مكان . ويقول الحق بعد ذلك :

مَثْنَ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِيَةٌ ثُقَتِلُ فِ سَيِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَفَنَهُم مِثْلَتَهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِو ِ مَن يَشَاءُ إن فِي ذَالِكَ لَوَ مِرْةً يَلْأُولِ ٱلْأَنْصَلَا اللَّا فِسَلَا اللَّا فِسَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وحين يقول الحق: وقد كان لكم آية). فمن المخاطب بهذه الآية ؟ لاشك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة ، سواء كان مؤمنا أو كافرا ، فالمؤمن تؤكد له أن نصر الله يأق ولو من غير أسباب ، والكافر تأتى له الآية

(١) الحرب سِجال: النصر بين طرفيها متداول.

#### منورة التغذاري

### 00+00+00+00+00+00+0\144\C

بالعبرة فى أن الله يخذله ولو بالأسباب ، إن الله جعل من تلك الموقعة آية . والآية هى الشيء العجيب .أئى إن واقعه ونتائجه لا تأتى وَفق المقدمات البشرية .

نعم هذا خطاب عام لكل من ينتسب إلى أيَّ فئة من الفئتين المتقاتلتين ، سواء كانت فئة الإيمان أو فئة الكفر . ففئة الإيمان لكى تفهم أنه ليست الأسباب المادية هي كل شيء فى المعركة بين الحق والباطل ، لأن لله جنودا لا يرونها . وكذلك يخطى، هذا الخطاب فئة الكافرين فلا يقولون : إن لنا أسبابنا من عدد وعُدَّة قوية ، فقد وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الحق .

وكلمة و فئة ، إذا سمعتها تصورت جماعة من الناس ، ولكن لها خصوصيّة ؛ فقد توجد جماعة ولكن لها خصوصيّة ؛ فقد توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة في الحياة . ولكن حين نسمع كلمة ، و فئة ، فهي تدل على جماعة ، وهي بصدد عمل واحد . ففي غير الحرب كل واحد له حركة قد تختلف عن حركة الأخر . ولكن كلمة ، فئة ، تدل على جماعة من الناس لها حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة .

ولاشك أن الحرب تصور هذه العملية أدق تصوير ، بل إن الحرب هى التى تُوحّد كل فئة فى سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من أى فئة لا يستطيع أن يجمى نفسه وحده ، فكل واحد يفىء ويرجع إلى الجهاعة ، ولا يستطيع أن ينفصل عن جماعته . ولكن الفرد فى حركة الحياة العادية يستطيع أن ينفصل عن جماعته .

إذن فكلمة «فئة " تدل على جماعة من الناس في عملية واحدة ، وتأتى الكلمة دائيا في الحرب لتصور كل معسكر يواجه أخر . وحين يقول الحق : "قد كان لكم آية في فئتين الفقنا » أى أن هناك صراعا بين فئتين ، ويوضح الحق ما هية كل فئة فيقول : «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » . وحين ندقق النظر في النص القرآني ، نجد أن الحق لم يورد لنا وصف الفئة التي تقاتل في سبيل الله ولم يذكر أنها فئة مؤمنة ، وأوضح أن الفئة التي تقاتل في سبيل الله ولم يدكر أنها فئة مؤمنة ، وأوضح أن الفئة التي تقاتل في سبيل الله لا بد أن تكون فئة مؤمنة ، ولم يورد الحق أن الغئة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان اكتفاء أن كفرها لا بد أن يقودها إلى أن تقاتل في سبيل الشيطان .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر

### فهرس آيات المجلد الشاني

| الصفحة | ســـورة البقرة |       | الصفحة | ســورة البقرة |            | الصفحة | البقرة | ســورة البقرة |  |
|--------|----------------|-------|--------|---------------|------------|--------|--------|---------------|--|
| 997    | 17.            | الآنة | AYV    | 197           | الآنة      | 709    | 100    | الآية         |  |
| 997    | 1771           | الآبة | ATV    | 195           | الأية      | 774    | 107    | الآية         |  |
| 17     | 747            | الآبة | ۸۲۸    | 198           | الآنة      | 770    | 107    | الأبة         |  |
| ١٠٠٤   | 144            | الأنة | ۸۳۰    | 190           | الآبة      | 777    | 101    | الآبة         |  |
| 1      | 74.5           | الآبة | ۸۳٦    | 197           | الآبة      | 777    | 109    | الآسة         |  |
| 1.17   | 150            | الآنة | ۸٤٣    | 197           | الآسة      | 777    | 17.    | الآبة         |  |
| 1.17   | 177            | الآبة | 189    | 194           | الأبة      | 779    | 171    | الأبة         |  |
| 1.14   | 177            | الآية | 10 Y   | 199           | الأبة      | 779    | 177    | الأَنة        |  |
| 1.41   | 179_170        | الآية | ٨٥٦    | ۲             | الآية      | 7.7.5  | 175    | الأية         |  |
| 1.40   | 75.            | الآية | ۸٦٠    | 1.1           | الآية      | 711    | 175    | الآية         |  |
| 1.49   | 137            | الأية | ۸٦١    | 7.7           | الآية      | 794    | 170    | الآية         |  |
| 1.44   | 737            | الآية | ۲۲۸    | 7.7           | الآية      | 790    | 177    | الآبة         |  |
| 1.4.   | 727            | الآية | ۸٦٣    | Y.0_Y.        | الأَيَّة } | 797    | 177    | الآبة         |  |
| 1.49   | 7 £ £          | الآية | ۸۷۰    | 7.7           | الآية      | 797    | 177    | الآية         |  |
| 1.49   | 720            | الآية | ۸۷۳    | 7.7           | الآية      | ٧٠٠    | 179    | الآية         |  |
| 1.51   | 787            | الآية | ۸۷۷    | 4.4           | الأية      | ٧٠٠    | ١٧٠    | الآية         |  |
| 1.50   | YEV            | الآية | ۲۸۸    | 4.4           | الأية      | ۷۱۰    | 171    | الآية         |  |
| 1.57   | 457            | الآية | A A 9  | ۲۱.           | الأية      | ٧١٢    | ١٧٢    | الآية         |  |
| 1.01   | 719            | الأية | ۸۹۳    | 111           | الآية      | ۷۱۳    | ۱۷۳    | الآية         |  |
| 1.01   | 40.            | الأية | ۸۹٦    | 717           | الآية      | ٧٢١    | ١٧٤    | الآية         |  |
| 1.01   | 101            | الأية | ٩٠٣    | 114           | الآية      | V 40   | 110    | الآية         |  |
| 1.77   | 404            | الآية | 917    | 117           | الآية      | 747    | 177    | الآية         |  |
| 1.14   | 404            | الآية | 917    | 110           | الآية      | ٧٢٨    | 177    | الآية         |  |
| 1.44   | 408            | الأية | 971    | 717           | الآية      | V£4    | 174    | الآية         |  |
| 1.71   | 400            | الآية | 444    | 414           | الأية      | ۷٥١    | 114    | الآية         |  |
| 1111   | 707            | الأية | 948    | 414           | الآية      | ۷٥٥    | ١٨٠    | الآية         |  |
| 1117   | YOV            | الأية | 940    | 414           | الأية      | ۷٥٩    | 171    | الآية         |  |
| 1171   | Y0X            | الآية | 987    | ***           | الآية      | ٧٦٠    | 111    | الآية         |  |
| 117.   | 109            | الأية | 907    | 441           | الآية      | V7 £   | ١٨٣    | الآية         |  |
| 1174   | Y7 •           | الآية | 970    | ***           | الآية      | 777    | 111    | الآية         |  |
| 1180   | 177            | الآية | 474    | 777           | الآية      | 777    | 110    | الأية         |  |
| 1184   | 777            | الآية | 94.    | 445           | الآية      | ٧٨٠    | 111    | الآسة         |  |
| 1107   | 777            | الأية | 940    | 440           | الآية      | ٧٨٩    | ۱۸۷    | الآية         |  |
| 1108   | 377            | الأية | 977    | 777           | الآية      | V4 V   | ۱۸۸    | الأية         |  |
| 1100   | 410            | الآية | ٩٨٠    | ***           | الآية      | ۸۰۸    | 114    | الآية         |  |
| 1101   | 777            | الأية | 911    | ***           | الآية      | ۸۲۰    | 19.    | الأية         |  |
| 1171   | *17            | الآية | 9.49   | 779           | الأية      | ۸۲۳    | 191    | الآية         |  |

| اصفحة                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/7<br>07/7<br>07/7<br>07/7<br>07/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7<br>04/7 |

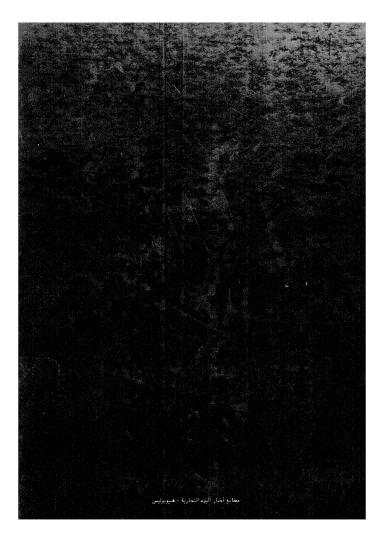